erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بونابرت فی مصر

ج. کرستوفر هیروند

ترجمة، فواد اثكراوس

مراجعة، د، محمد النيس



الأعمال الفك



الهيئة المصرية العامة للكتاب

اهداءات ۲۰۰۲ الأستاذ/ المسينيي آمين منتيره الإسكندرية بونابرت في مصر



# بونابرك في مصر تأليف،ج.كرستوفر هيروند

ترجمة : فــؤاد أنــدراوس مراجعة : د. محمد أحمد أنيس



### مهرجان القراءة للجميع ٩٨

مكتبة الأسرة

## برعاية السيدة سوزاق مبارك (الأعمال الفكرية)

الجهات المشياركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

بونابرت فی مصر ج. کرستوفر هیرولد ترجمة : فــؤاد انــدراوس مراجعة:د.. محمد احمد انیس

الغلاف: الإشراف الفنى: للفنان محمود الهندى

المشرف العام د. ستمير سترحان

### على سبيل التقديم

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها النتويرية وأهداقها النبيلة بريط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلمنتا الحصينة وسلاحنا الماضى في مواكبة عصر العلومات والمعرفة.

د. سميرسرحان



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى كرستوفر ديفد هيروند



#### مقدمة المؤلف

لم يكن هدفى حين شرعت فى تأليف هذا الكتاب الا أن أروى مغامرة من أشد مغامرات العصور الحديثة اثارة للمشاعر . متوخيا الصدق فى هذه الرواية ما استطعت اليه سبيلا و واذ تقدم العصل فى الكتاب لم تغتر الاثارة ولم تضعف ، ولكن صعوبة الوصول الى الحق واقامة الدليل عليه وضحت أكثر فأكثر وقد يكون أنسب للمؤلف لو استطاع الوصول الى يقين مستند الى الحقائق فى أمر ما وقع من أحداث باستخدامه مختلف الطرق « العلمية » لتحليل حصيلة الشواهد المستقاة من الوثائق ، وشهادة الوثائق مهما تبين زيفها يجب ألا تهمل بالطبع ، ولكن ينبغى النظر اليها بغاية الحذر أينما تعارضت مع الادراك الفطرى السليم ، والمؤرخ كأى عضو متواضع من محلفى المحكمة مضطر ، بعد كل شيء ، الى الاستعانة بفطرته وبما خبر من شئون البشر لاستكمال النقص فيما يعرض له من أقوال متضاربة ، والا كان غبيا ،

وقد حاولت بما وسعنى من تدقيق أن أعرض على القارى، الحق « الراجح » وهذا الحق لا يظهر نابليون بونابرت ولا الجنود والمدنيين الفرنسيين الذين اشتركوا فى حملته المصرية فى صورة طيبة جدا ، ولكن يجب ألا يكون فى هذا ما يضلل القارى، فيحسب نابليون ورجاله أكثر من سائر البشر شرا أو أنانية أو ضراوة . فتاريخ الحملات الاستعمارية قاطبة منذ فتح المكسيك ، اذا درس دراسة صحيحة ، ليس فيه ما يشرف الطرف المتحضر من طرفى الصراع أكثر مما يشرف تاريخ الحملة المصرية الفرنسيين ، وليذكر القارى، أن الجنود والمدنيين الفرنسيين الذين شاركوا فى الحملة المصرية كانوا خارجين لتوهم من ثورة هى أشد الثورات التى سجلها التاريخ وحشية ، وليس فيما أتوه بمصر أو بسوريا ، أشد الثورات التى سجلها التاريخ وحشية ، وليس فيما أتوه بمصر أو بسوريا ، حتى فى معمعان المعركة ، ما يعدل فى هوله وفظاعته حركة ندت خلال حكم الارهاب عن سيد من « آراس » يصحب سيدتين الى المسرح : وكانت الجيلوتين منصرفة فى مواجهة المسرح ، ونهر صغير من الدماء ينساب فى مصرف لابه من

عبوره ، وانحنى السيد وغمس أصابعه في المصرف ، ثم رفع يده والدم يقطر منها قائلا : « ما أجمل وما أبدع ١ » ·

أما بعد فان أكبر عمدة في تاريخ حملة بونابرت على مصر كتاب وضعه منذ نصف قرن « المركيز دلاجونكيير » في خمسة مجلدات تضم أكثر من ثلاثة آلاف صفحة كبيرة مطبوعة بحروف صغيرة • ومنذ ظهور هــذا الكتاب وكل المؤلفين في هذا الموضوع ينقلون عنه في غير تحرج ، ولكن أحدا منهم لم يوفه حقه من الاعتراف بالفضل الا بل ادعى أكثر الكتاب والمؤرخين ، شأنهم على الدوام ، انهم فعلوا من جديد كل ما فعله لاجونكيير قبلهم ومن أجلهم • وعندى أن المؤرخين يؤلفون الكتب ليستعين بها غيرهم من المؤرخين والكتاب • وأنا على أى حال استعنت كثيرا بكتاب لاجونكيير ، وأعترف بديني له مؤكدا وفي غير خجل · فلاجونكيير أكثر من قرأت من المؤرخين تدقيقا · وهو لم يصدر حكما على أحد ، ولكن مجلداته الخمسة تؤلف أكمل ملف تطمع فيه محكمة من المؤرخين • وأعتقد أن في وسعى القول بكل اخلاص أنني لم أناقض كتاب لاجونكيير في أى نقطة في روايتي ٠ فلقد كان لاجونكيير ضابطا في الجيش الفرنسي ، ألف كتابه تحت رعاية وزارة الحرب الفرنسية مستندا الى والمائق غير منشورة يفوق عددها ما أتيح لأى كاتب بعده ٠ والى آؤكد هذه الحقائق لأن وطلية المركيز دلاجونكيير واحترامه لبونابرت لا يرقى اليهما الشك ومع ذلك فليست بي رغبة في التستر وراء كتابه ، وأنا أضطلع بكامل المستولية عن النتائج التي خلصت اليها من الشواهد التي قدمها لي هو وغيره من مصادر کتابی .

كُنْنُكُ أود الاقرار بديني للكتاب المتاز الذي ألفه « أولفر ورار » واسمه « معركة أبو قير » (\*) ، وهو أحدث الكتب في هذا الموضوع ، وأفضلها وأوجزها في رأيي . • •

ج، كرستوفر هيرولد

ليويوراف في أول سبتمبر ١٩٦٢

الفصيل الأول

طولون

1

في الساعة السادسة من صباح ١٩ مايو ١٧٩٨ أصدرت بارجة أمير البحر الفرنسية « لوريان » ( أي الشرق ) التي يقودها الكابتن كازابيانكا الأمر بالاقلاع الى سفن الأسطول والقافلة التي تجمعت في ميناء طولون • ومرت نحو مائة وثمانين سفينة خلال الساعات الثماني التالية أمام لوريان التي كانت تشميخ فوقهن كالحصن بمدافعها ذات الصفوف الثلاثة ، المؤلف كل منها من أربعين مدفعاً • ثم راحت سفن الأسطول تمخر العباب في شيء من المشقة متجهة صوب كورسيكا بعد أن صادفتها ريح نشطة • ولا بد أنه كأن مشهدا يبهر الأنفاس ، فقد ضم هذا الأسطول القهار ثلاث عشرة بارجة تحمل فيما بينها ١٠٢٦ مدفعاً ، و ٤٢ فرقاطة ومركبا خفيفًا وزورق بريد وغيرها من صُغار السفن ، و١٣٠ ناقلة من شتى الأنواع ، وعلى ظهر هذه السفن والناقلات نحو ١٧٠٠٠ جندى ، ومثلهم من الملاحين والجنود البحريين ، وأكثر من ألف قطعة من مدفعية الميدان ، و ١٠٠٠ر١٠٠ قطعة من الذخيرة ، و ٥٦٧.عربة ، و ٧٠٠ حصان ٠ وكانِ المقرر أن ينضم الى الأسطول قبل وصوله الى غايته -التي لا يعرفها غير حفنة من الرجال ثلاث قوافل أصبغر منه ، من جنوه وأجاكسيو وشفيتا فكيا ، وبها يبلغ مجموع الرجال زهاء ٠٠٠ر٥٥ ومجموع السفن قرابة ٠٠٤ (\*) • وهذا الأسطول يشغل في عرض البحر مساحة تتراوح بين ميلين

ر") تضيف هنا ترخيا للدقة أن بارجتين من بوارج الأسطول اقلمتا من طولون في الليلة السابقة •

وأربعة أميال مربعة ، وحين ألقى مراسيه أمام البقعة التي انتهى اليها مطافه كان مشاهدوه من البر لا ينظرون « بحرا ، بل سماء ومراكب ، فوقع عليهم خوف عظيم ووهم جسيم ، شيء لا يقدر » (١) .

كذلك كتب نقولا الترك ، وهو شاعر عربي أرخ لما وقع بعد هذا من أحداث ·

#### \*\*\*

وعلى ظهر البارجة لوريان وقف الجنرال بونابرت ، عضو المجمع العلمى والقائد الأعلى للقوات البرية والبحرية التى تؤلف « الجناح الأيسر لجيش انجلتره » يرقب السفن وهى تنساب أمام بارجة القائد وتحييها فى أثناء عبورها. واذا كان انسان يعرف الغرض من تجريد هذه الحملة فهو هذا الانسان ولكن أحدا من الناس لا يستطيع الى اليوم أن يعرف على التحقيق الدوافع التى حفزته لتولى قيادتها ، ولعله هو نفسه لم يعرفها •

كان يومها رجلا قصير القامة شاحب اللون رقيق البدن تبدو قبعته وحداؤه أوسع مما يناسبه · وكانت النساء يكنينه « القط المحتدى » · على أنه كان يحتوى بين جنبيه من الطاقة المكتنزة ما يوحى للناظر بفكرة النمر المتحفز للوثوب لا القط الغريب اللباس ، وكان في النظرة الهادئة الباردة التي يطالع بها الناس من عينيه الرماديتين صفة تبعث التفاني في قلوب البعض ، والرعب في قلوب الجميع ، ولا تبعث الحب في قلب أحد • وكان قله بلغ في عامه التاسيع والعشرين آنذاك من علو المكانة ، وحقق من المجد والسؤدد فوق ما يطمع أكثر الناس طموحا في بلوغه وتحقيقه في عمره كله أن لم يكن في أحلامه غلو بعد أن طرد من وطنه كورسيكا طرد الخونة المارقين • وهنا ، وبعد هذا الحادث بشهور قليلة فقط ، أصاب الكبتن بونابرت ضابط المدفعية فجأة قسطا متواضعا من الشهرة بعد أن كان نكرة ، وأكسبه الدور الذي لعبه في انتزاع طولون من الانجليز والملكيين المدافعين عنها الترقية لرتبة قائد اللواء • وهنا شهد « محسوب » أخى روبسبيير ، بشعور لا يخلو من التقرز ، مذبحة أقرب الى مذابح أكلة لحوم البشر ، فتك فيها « الوطنيون » الثوار بالسكان الملكين · منذ ذلك التاريخ ، وبعد عامين ظل فيهما مغمورا وكان عليه خلالهما أن يحيا حياة تمحو من الأذهان ذكرى صلاته الماضية باليعاقبة ، نال الحظوة عند حكومة الادارة التي أنقذ حياتها يوم أمر رجاله بأن يطلقوا مدافعهم على جمهور من المتظاهرين ، وتزوج خليلة سابقة لأحد أعضاء حكومة الادارة ، وعين قائدا للقوات الفرنسية في ايطاليا ، فوجد جيشا واهن العزيمة ، جائعا ، مهلهلا قاده من نصر الى نصر ، وفتح أكثر ايطاليا ، وأبرم الصلح مع الامبراطور ، وقضى على جمهورية البندقية ، واستولى على الجزر الأيونية ، ثم قفل طافرا الى فرنسا وقه ذاع صيته بين الناس

محاربا لا يقهر، وسياسيا أحكم من سنى عمره ، وبطلا من طراز الأبطال الاقدمين و قال نقولا الترك يصفه بعد ذلك بقليل في قصيدة يمدح بها بونابرت ودولته:

مقــدامها دو ســطوة تهــدى المـلوك له الوقار الشـــهم بونابرتة أســد الوغى ذو الاقتــدار من فاق قــدرا وارتقى أوج العــلا وسما الفخار مولى شديد البطش مـن عاداه حـل به الدمــار ملـك تــولى رتبــة خضعت له القـوم الكبار قهــر المالك جمــة وقضى المــراد بما أشار (\*)

وهي بلاغة شرقية ، ولكنها تعبر عن الفكرة الشائعة عن بونابرت آنئذ ، وهي فكرة شارك فيها الغرب الشرق بوجه عام ·

وترك الأبطال العاطلين يتسكعون بلا عمل خطر أى خطر ، فلما عاد بونابرت من انتصاراته الايطالية فى ديسامبر ١٧٩٧ ، كانت حكومة الادارة سبقت فعينته لقيادة « جيش انجلتره » الذى كان يجمع على ساحل القنال الانجليزى تمهيدا لغزو الجزر البريطانية ، وهناك تضارب فى الأدلة على أنه فكر ، أو لم يفكر جديا ، فى وقت من الأوقات ، فى امكان القيام بغزوها بنجاح ، فاذا كان قد فكر ، فان هذا التفكير كان قصير الأجل (\*\*) ، ذلك أنه بعد جولة تفتيشية سريعة بمناطق تنفيذ الغزو المزعوم قام بها فى فبراير ١٧٩٨ ، كتب لحكومة الادارة تقريرا يقول فيه ان الموارد العساكرية والمائية المتاحة ناقصة نقصا شديدا ، وانه ربما كانت اللحظة المواتية للغزو قد فاتت الى الأبد ، وان على فرنسا أن تختار بين ثلاث : فاما أن تعقد الصلح مع انجلتره ، واما أن تستولى على مصر

<sup>(\*)</sup> القصيدة واردة في كتاب « ذكر تملك جمهور الفرنسارية الأقطار المصرية والبلاد الشامية تأليف معلم نقولا التركى » \_ نشره بباريس المستشرق ديجرانج ( ١٨٣٩ ) ، وفي د ديوان المعلم نقولا الترك » \_ ضبط نصوصه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني ببروت ( ١٩٤٩ ) ، ونولا الترك ، ابن يوسف ترك ، ( ١٧٦٧ \_ ١٨٣٨ ) لبناني كانوليكي ، ولد بدير القمر بسوريا ، وتنحدر أسرته من القسطنطينية ، وكان من أتباع الأمير بشير زعيم الدروز ، أوفده الم مصر ابان الحملة الفرنسية فلبث بعمياط ثلاث سنين يرقب الأحداث ويسجلها ، وعاد بعد خروج الفرنسيين الى دير القمر ، والنصوص الواردة في هذا الكتاب منقولة عن « مذكرات نقولا الترك » المرتبعها وعلق عليها جاستون فييت ( القامرة \_ مطبعة المهد الفرنسي للآثار الشرقية )، وللمذكرات قيمتها التاريخية لما فيها من دقة ملاحظة ، وان كانت « لغة العرب لم تعن تماما لمفيد اليونان » كما قال تأثير ديوانه ، وهذا واضح في شعره ، ونثره المسجوع على السواء ، ( المترجم ) اليونان » كما قال تأثير ديوانه ، وهذا واضح في شعره ، ونثره المسجوع على السواء ، ( المترجم ) كارثة « الطرف الأغ » »

فتقطع بذلك شريان الحيساة بينها وبين الهنسد · واسستقر الرأى على المشروع الاخير في طروف ولأسسباب سسنراها : ولم يكسن المشروع جديدا قط ، ولا كان بونابرت أول من فكر فيه ·

ولا بد أن خطر تدمير الحملة تدميرا تاما كان في ذهن بونابرت وهو يرقب في هدوء موكب السفن الطويل • فلو أن الانجليز اعترضوا سير الأسنظول • ولو بقوات أقل منه ــ لكان في ذلك القضاء المبرم على الحملة ، ولكنه كان خطرا يرغب في المغامرة به ، لأنه كان مقامرا وكان جنديا ، وقد حسب حسابه في روية واتزان سكرتيره الخاص ورفيقه في الفصل أيام الدراسة ، الذي كان حتى في تلك اللحظة واقفا الى جواره ، يقول في « مذكراته » التي جمعها في شيخوخته كاتب مغمور » ان بونابرت حين زحل الى مصر كانت تملأ جنبيه أطماع جديرة بالاسكندر الأكبر ، وقد نقل عنه قوله (٣) « ليست أوربا سوى تل صغير حقير · كل شيء هنا يبلي مع الزمن : لقد انقضى ما كسبت من مجد ، وأوربا الصغيرة هذه لا تتيح مجالا كافيا للأمجاد • فلابد اذن من الذهاب الى الشرق ؛ لأن كل مجد عظيم لم يظفر به أصحابه الا في الشرق ، (٤) ، وربما كان بونابرت صاحب هذه العبارات حقاً ، ومن المؤكد أنه كان في جميع أطوار حياته يعود الى هذا الموضوع الذي لم يفتاً. يطوف بخياله ، ألا وهو فتح الهند \* وقد صرح في جزيرة سانت هيلانه بأنه في ايطاليا استشف الأول مرة ذلك المجد الذي يمكن أن يظفر به • « كنت أشعر يومها أن الأرض تجرى من تحتى كانني أحمل الى السماء حملا ، (٥) • وفي مصر « شعرت انني أستطيع الاستسلام للأحلام الزاهية.» (٦) \*

وقد اعترف لمدام دريبورا اعترافا أكثر تحديدا في السنوات الأولى من القرن التاسب عشر اذ قال : « في مصر وجدت نفسي وقد تحررت من قيود حضارة مزعجة • كانت الأحلام تملأ رأسي • ورأيتني أؤسس دينا ، وأزحف على آسيا وأنا أمتطى فيلا وعلى رأسي عمامة وفي يدى القرآن الجديد الذي كنت سأؤلفه ليلائم حاجاتي • وكنت سأجمع في مشروعاتي بين خبرات العالمين ، وأسبخر لمنفعتي مسرح التاريخ كله ، وأهاجم قوة انجلتره في الهند ، فأجدد بهذا الفتح الاتصال بأوروبا القديمة • لقد كانت الفترة التي قضيتها في مصر أجمل فترات حياتي لانها كانت أحفلها بالأحلام » (٧) • ولابد لنا من أن نأخذ هذه التصريحات في شيء كثير من الحدر • ذلك أنه بفرض أن هذه الأحلام قد راودت بونابرت ( ولملها راودته فعلا ) ، فانه لم يكن واثقا قط بأنها ستحقق • واذا كان قد اضطلع بفتح مصر ، فان دوافعه كانت أضيق من هذه الأحلام مدى وأضبط منها تقديرا ، ان بقاءه عاطلا بغير نشاط كان الشيء الوحيد الذي سيؤذيه لا محالة، ولو كان فتح جرينلند السبيل الوحيد لتوقي هذا العطل لقبل قيادة جيش وينائد • ومصر أتاحت له ولا ريب فرصا آكثر اثارة والهاما •

وأيا كانت أفكار بونابرت صباح ذلك اليوم فى طولون ، فما من شك فى أن الكثرة الغالبة من رجاله البالغ عددهم ٣٤٥٠٠٠ رجل ، والذين أقلتهم سفنه ، لم يشاطروه اياها • لقد كان البحر ثاثرا ، وأصاب دواره كل رجل فيهم تقريبا ، لا سيما من ركب منهم المراكب الصغيرة • ولم يكونوا يعرفون الى أين هم ذاهبون ، ولا كم من الزمن سيمكثون فى البحر •

ففى العاشر من شهر مايو ، عقب وصول القائد الأعلى الى طولون ، استعرض جنوده وخطب فيهم قائلا : « أيها الضباط والجنود ، لقد حضرت منذ عامين لأتولى قيادتكم · وكنتم يومها على ساحل ليجوريا تعانون الفاقة والعوز فى كل شىء ، حتى لقد بعتم ساعاتكم لتشتروا ما تحتاجون اليه · وقد وعدتكم أن أقضى على هذا الحرمان ، وقدتكم الى ايطاليا ، حيث أعطيتم كل شىء بسخاء ، فهل بررت بوعدى لكم ؟ » ·

وتذكر النشرة الرسمية « مونتور » ( 11 مايو ) أن الجنود أجابوا بصيحة واجدة « نعم ! » ·

وواصل بونابرت خطابه قائلا «حسنا ، دعونى أخبركم آنكم لم تفعلوا بعد للوطن ، ولا فعل الوطن لكم ، ما فيه الكفاية • وانى الآن قائدكم الى بلد تفوقون فيه بأعمالكم المقبلة ما قمتم به الى الآن من أعمال تدهش المعجبين بكم ، وستؤدون للجمهورية خدمات يحق لها أن تنتظرها من جيش لا يقهر • وانى أعد كل جندى أن يحصل عند عودته لفرنسا على ما يكفيه لشراء ستة أفدنة من الأرض » (٨) •

ومضى الخطاب على هذا النحو دقيقة أو دقيقتين · تلته هتافات « تحيا الجمهورية الخالدة » وأناشيد وطنية (\*) ·

وفي الخطابات التي كتبها ضباط جيش بونابرت وجنوده من مصر شواهد كثيرة على أن كثيرا منهم كانوا يتقبلون في سذاجة شعارات العهد الوطنية فقد ترك أغلبهم أسرهم وبيوتهم قبل سنوات وانخرطوا في الجيش متطوعين للدفاع عن الجمهورية ضد « الطفاة » ، وكان بعضهم من الشبان الذين جندوا في حركة التجنيد العامة • كان يؤمنون بأنهم نائلون المجد أيا كانت وجهتهم ، لأنهم سيبسطون ظلال الحرية على بلاد أخرى • ولكنهم – باستثناء عدد قليل منهم – كانوا أيضا من قدامي المحاربين في الحملة الايطالية ( ١٧٩٦ – ٩٧ ) ، وكلن

يشوب وطنيتهم ذكرى الغنائم والطعام الكثير والحس والنساء ، وتوقع الظفر بهذا كله فى وفرة تشرح الصدور وكانت آنائهم معقودة على هذا أكثر مما انعقلت على رواتبهم التى أزمن تأخر صرفها منذ غادر بونابرت ايطاليا ولا ريب الخن فى أن وعد بونابرت لرجاله بالغنيمة والمكافآت المادية أثار حماستهم أكثر من أى شيء آخر فى خطابه ولكن أنى تكون الغنيمة وعلم ذلك عند نفر قليل ، وهم صمامتون وقد أدى الجهل المتفشى بالجغرافيا وبالسياسة فى ذلك العهد الى تكهنات عجيبة وعلى أن الكثرة توقعت أن ترسو الحملة فى نابلى أو صقلية وما الذين استطاعوا ، بالحكم من الشواهد ، الحدس بأن شرق البحر المتوسط هو مقصد الحملة فكانوا قلة وعلى أن أهم ما شغلهم الآن وخلال معظم الرحلة الى مالطة ومنها الى الاسكندرية ، هو دوار البحر وسرعان ما ندموا على تركهم البروركوبهم حين الفوا أنفسهم محشورين فى السفن حشرا بغير مئونة كافية ، يقيئون و لايستطيعون تغيير ثيابهم ، وما كان لحلم من الأحلام التى عللوا بها نفوسهم ليكفهم عن هذا الندم و قد تكون الحملة الفرنسية على مصر أزهى الفترات نفوسهم ليكفهم عن هذا الندم ، ولكنها ولا ريب لم تكن أزهى فترات حياتهم ، وبحرد ابحار الاسطول من طولون .

ومع ذلك فالذين ظلوا منهم على قيد الحياة بعد الحملة وعادوا الى أرض الوطن – وهؤلاء لم يبلغوا نصف عددهم الأصلى بعد سنوات ثلاث – كانت لهم ذكريات رافقتهم مدى الحياة ، كان فى وسعهم أن يرووا للناس قصصا عن ألوان من الحريان لا تخطر بالبال ، وعن الرجال يدوس بعضهم بعضا فى وحشية قاتلة ليظفروا بقطرات قليلة من الماء ، وعن المعارك التى خاضوها فى بقاع نائية ضعد المماليك والبدو والترك والانجليز والفلاحين المسلحين ، وعن الغنائم والأسلاب الخيالية ، وعن المغارك الأعراض ، وعن البلاد العجيبة والمناظر الغريبة التي شهدوها – كالأهرام ، وطيبة وجنادل النيل والأماكن المقدسة فى فلسطين – وعن بهاء الشرق وشقائه ، وعن عواطف الصحراء وسرابها ، وعن الطاعون الذى وعن بهاء الشرق وشقائه ، وعن الرمد الذى ذهب ببصر ألف آخر ، وعن البسالة والجلد ، والجسم من عادوا بما يكقيهم لشراء ستة أفدنة من الأرض ، حقا انه ليندر أن يؤدى قوم أعمالا بطولية يكقيهم لشراء ستة أفدنة من الأرض ، حقا انه ليندر أن يؤدى قوم أعمالا بطولية يكقيهم لشراء ستة أفدنة من الأرض ، حقا انه ليندر أن يؤدى قوم أعمالا بطولية يكقيهم لشراء ستة أفدنة من الأرض ، حقا انه ليندر أن يؤدى قوم أعمالا بطولية يكفيهم لشراء ستة أفدنة من الأرض ، حقا انه ليندر أن يؤدى قوم أعمالا بطولية يكتر مثال هذه الدوافع التافهة ، أو لمثل هذه النتائم العقيمة ،

۲.

من الكتب التى اشته اقبال أعضاء « مكتبة جمعية نيويورك » على استعارتها عام ١٧٨٩ كتباب البارون « دتوت » المسمى « مذكرات عن الترك والتتار » والمترجم عن الفرنسية ، وهذا دليل على أن الاهتمام بأحوال الدولة العثمانية

المفككة الأصول قد انتشر واستقر في جميع أرجاء العالم أواخر القرن الثامن عشر م أما هذا البارون ـ وهو ضابط فرنسي من أصن مجرى ـ فكان قد عمل فترة طويلة مستشارا عسكريا للجيش التركي ولم يتحد أحد صدق أقواله بوصفه مرجعا في شئون الشرق تحديا جديا غير البارون « مونكهاوزن » الذي انتهز فرصة سرد معامراته للتشكيك في أقوال دتوت ، مؤكدا أن أمه عاهرة سكيرة من سافوا ، أما أبوه فهو الشيطان نفسه وأيا كان الأمر ، فأن وزارة الخارجية الفرنسية أوفدت دتوت عام ۱۷۷۷ في مهمة سرية لشرقي البحر المتوسط يتحدث عنها في كتابه المذكور حديثا غير صريح .

أما من الناحية الرسمية فقد كلف أن يفتش على المؤسسات القنصلية والتجارية الفرنسية في شرقى البحر المتوسط وأما مهمته غير الرسمية فأخطر من هسندا ، وهي أن يستطلع امكان الاسستيلاء على مصر واحالتها مستعمرة فرنسية ولذك أبحر الي الاسكندرية في صحبة العالم الطبيعي «سونيني » على ظهر الفرقاطة « أطلانط » وواصل رحلته الى رشيد في فلوكة بعث بها اليه شيخ البلد ابراهيم بك ، وانطلقت به صعدا في النيل الى القاهرة بكل مظاهر الأبهة الشرقية ، وهنالك كانت الفوضى الضاربة أطنابها تنتظره وهي تجربة مألوفة لكل انسان تقريبا يصل الى القاهرة في تلك الفترة وهنا يقتضينا المقام قليلا من الايضاح وهنا وهنا المناه قليلا من الايضاح وهي المنابع المناهرة المناهدة المناهدة المنابعات المناهرة المناهد المنا

ذلك أن التحالف التقليدى بين فرنسا والباب العالى يرجع الى عام ١٥٣٦ ، حين اتحد فرنسوا الأول وسليمان القانونى ضد بيت هابسبورج وهى فترة وصلت فيها تركيا ، وأوشكت فرنسا أن تصل فيها ، الى ذروة القؤة ، وسليم الأول ، أبو سليمان ، هو الذى انتزع مصر وسسوريا من سلاطين المماليك في عام ١٥١٧ واتخذ لنفسه ولذريته من بعده لقب خليفة المسلمين مستندا الى حجج ومبررات واهية ، أما الشروط التى استولى بها سليم على مصر من المماليك فهى للبارون دتوت في كتسابه لله على مصر الأربعة والعشرين أحد صلحه ، فقد قرر أن يحكم كل اقليم من أقاليم مصر الأربعة والعشرين أحد بكوات المماليك أو أمرائهم ، ويشلك هؤلاء البكوت الأربعة والعشرون بكوات المماليك أو أمرائهم ، ويشلك الملقب بصاحب الخيول الثلاثة ) ، وكان عدن الحكومة التركية من وراء هذا التنظيم مقتصرا بالطبع على جمع الجزية ، وكان الملك يجمعونها من الفلاحين ، ثم يسلمون جزءا منها للجباة الأقباط ، الذين يسلمون جزءا منها للبكوات ، الذين يسلمون جزءا منها للباب العالى ، الذين يسلمون قليلا منها للباشا ، الذي يرسل بالبحر ما بقى منها للباب العالى ، الذين يسلمون قليلا منها للباشا ، الذي يرسل بالبحر ما بقى منها للباب العالى ،

فلما انتصف القرن الثامن عشر كانت السلطة المركزية في الدولة العثمانية قد بلغت من الضعف والوهن مبلغا أصبحت معه حكومة مصر ـ اذا استثنينا جمعها للميرى - أضحوكة كبرى ، ومهزلة - دامية فى بعض الأحايين - يقوم بادوارها بكوات الماليك والولاة الترك فى احتفالات بهية تتخللها عقوبات تبتر فيها الأعضاء وتشوه الأجساد علانية ، بينما يقف بقية الشعب يرقبون فى سخرية يشوبها عدم المبالاة .

وكلمة « مملوك » بالعربية معناها رجل مشترى ، ولم يكن الماليك عبيدا بالمعنى المالوف للكلمة ، ( بعكس ما أكده بعضهم غير مرة ) وقد وفدوا على مصر أول مرة حوالي عام ١٢٣٠ ، حين اشترى السلطان الأيوبى الحاكم يومثذ نحو ١٠٠٠/١ شاب من جبال القوقاز لل أكثرهم من أصل جورجى أو جركسى ليؤلف منهم صفوة الفرق في جيشه ، وما مضت عشرون سنة حتى استولى الماليك على البلاد ، فقتلوا السلطان أشرف موسى في عام ١٢٥٧ ، وأقاموا دولتهم التي طلت تحكم البلاد حتى فتحها العثمانيون في عام ١٢٥٧ ، على أن الفتح العثماني لم يكسر شوكتهم قط ، فبينما كانت سلطة الولاة تتضاءل شيئا فشيئا حتى لم يكسر شوكتهم قط ، فبينما كانت سلطة الولاة تتضاءل شيئا فشيئا حتى لم يكسر شوكتهم قط ، فبينما كانت سلطة الولاة تتضاءل شيئا فشيئا حتى لم يكسر شوكتهم قط ، فبينما كانت سلطة الولاة تضاءل شيئا فشيئا حتى البكوات ، كل بما اقتنى من مماليك ، سادة البلاد الفعليين وملاك أراضي مصر الماهولة ، (أما الصحراء فسادتها غير منازعين هم شديوخ البحول) ،

ويمكن أن نعلل نجاح الماليك في التسلط على مصر مدى خمسة قرون ونصف بخضوع السيكان الوطنيين واستسلامهم من جهة (\*) ، وبيعد الشيقة بين مصسر والآستانة ، ولكن كان في عادات الماليك أنفسهم وتقاليدهم خصائص أعانتهم على الاحتفاظ بقوتهم طويلا على هذا النحو العجيب كانوا لا يتزوجون الا نساء من جنسهم وجورجيات أو ارمنيات أو جركسيات مع أن حريمهم حفل بالسرارى المصريات والنوبيات والحبشيات ، وكانوا لا يعقبون من زوجاتهم الا نادرا ، وعلة هذه الظاهرة من جهة ارتفاع نسبة الوفيات من الإطفال في مصر ، ولكن أهم من ذلك من جهة أخرى ما جرت عليه نساء الوالليك من أجهاض أنفسهن للاحتفاظ ما استطعن بحسنهن وسلطانهن على أزواجهن ولذلك كان الماليك يعوضون النقص في صفوفهم والتي تفاوت عددها بين عشرة آلاف واثني عشر ألفا وبشراء غلمان تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة ، لا سيما من القوقاز ، يدربونهم على فنسون القتال و وكان المملوك الشاب يتحرر تلقائيا بمجرد تسلمه قيادة الجند ويصبح من حقه أن يرسل لحيته ، وأن يكون له على الأقل تابعان مسلحان يسمى الواحد منهم « سراجا » ،

<sup>(\*)</sup> من الواضح أن المؤلف لم يدرس تاريخ ثورات المعربين في العصر المعلوكي والمصر المعماني - وقد أرخ لهذه الثورات بولياك -

Poliak, A. N. «Les Révolutes populaires en Egypte à l'époque des Mameloukes». Revues des Etudes Islamiques, 1934, p. 3.

<sup>﴿</sup> المترجم ﴾

هؤلاء الماليك المسترون هم الذين كانوا يؤلفون الطبقة الأرستقراطية الحقة ، ويحتقرون النفر القليل من أبناء الماليك الذين وصلوا الى مراكزهم بحكم مولدهم. وهكذا ظل هؤلاء المقاتلون الجراكسة المتعجرفون طبقة منعزلة عن السكان الغافلين يحكمونهم حكما مطلقا ، ويجددون صفوفهم فى الوقت نفسه بدم جديد على الدوام ، وقد احتفظوا الى حد كبير البطابع القوقازيين الجبليين منذ وفدوا على مصر الى أن قضى عليهم فى ١٨١١ ، برغم النفر القليل من الروس والبونان والألمان والزنوج الذى احتوته صفوفهم ،

وعاش البكوات وجنودهم ( وكلهم نحو ١٠٠٠٠ رجل ) ، الجاهلون بكل شيء الا الفروسية والتقتيل وابتزاز المال ، عيشة الترف والفخفخة على حساب ياقي السكان ، وهيأوا لأنفسهم فرصة المران على القتال بما مارسوه في أوقات متفرقة من فن الحرب الرفيع \_ الحسرب مع بعضهم البعض عادة ، ومع الترك أحيانا ولم يبد أنهم أفادوا بهذه الحياة التي يحيونها انسانا الا أنفسهم وفقد كان البكوات في صراعهم المزمن على السيادة لا يفتأون يؤلفون الأحزاب المتخاصمة، ويطيحون بعضهم ببعض في تتابع رتيب من الفتن • فاذا تهيأ الجو لانقلاب جديد عقب سلسلة من الدسائس والمؤامرات والخيانات الخفيــة ، تقــاطر البــكوات بكشافهم وأتباعهم من الأقاليم على القاهرة وانتزعوها بالبنادق والطبنجات والسيوف والرماح والبلط · ويشهد الفلاحون ــ وهم يتطلعون من حقولهم حيث يكدون ويكدحون ــ مواكب الفرسان يخطف بريقها الأبصار ويتلألأ فيها السلاح وتتألق العمائم المزركشة والعباءات الجريرية الفضفاضة ويحمل هؤلاء على أعداء لا يقلون عنهم في مظهرهم بهاء وتالقا ، فيناوشونهم حينا ،،ثم يدخلون العاصمة دخول الظافرين ، والا مرقوا كالسهام صوب الصعيد حيث يلزمون الهدوء ، حتى تواتيهم الفرصة لاستثناف القتال مرة أخرى ، وما من شك في أن بسالة الماليك كانت مدهشة يضرب بها المثل ، ولكن يعدل هذه البسالة براعتهم في التقهقر بسرعة مذهلة اذا رأوا ضرورة لاستخدام هذه البراعة •

ورغبة في تشريف هذه الفوضى المنظمة وتكريمها بخلع اسما الحكومة عليها ، رتب للباشوات الأتراك دور تقليدى فيها ، فاذا ولى الباب العالى واليا جديدا على مصر ودخل القاهرة ، ذهب البكوات المماليك للقائه على الميناء النهرى وحيوه باحتفال مهيب ، ثم قادوه من فوره للقلعة حيث يظل سمجينا سمجنا كريما الى نهاية ولايته ، فاذا اندلعت نار الحرب الأهلية بين المماليك احتل الحزب المستولى على القاهرة القلعة وأكره الباشا على اصدار فرمانات لصالح الحزب ، وهو اجراء ثبت غير مرة أنه شكلى لا قيمة له ، كسلطة الباشا سواء بسواء وقد وصل البارون دتوت الى القاهرة في لحظة نشبت فيها ثورة من هذه الثورات ، وكان اثنان من البكوات يتقاسمان السلطة في تلك الفترة \_

ابراهيم الذي كان يحمل لقب شيخ البله ، ومراد أمير الحج (\*) ـ وعاد هذان الرجلان الشهيران مرة أخرى الى تقلد السلطة حين غزا الفرنسيون مصر بعد ذلك بعشرين سنة ، وبدا عقب وصول دتوت أن دولتهما قد دالت ، ذلك أن ابراهيم بك \_ جريا على العادة \_ انطلق الى القلعة حالما دنا الثوار ، وأكره الباشا \_ وكان صديقا قديما لدتوت \_ على اصدار فرمان « حكم فيه على العصاة بالنفى » ، ولكنهم لم يبالوا بهذه الشكليات الفارغة ، وأطلقوا النار على أعدائهم. وبعد أن اشتبكوا معهم أياما في مناوشات كان فيها من الضجيج أكثر مما فيها من سفك الدماء ، أجبروهم على الهروب الى الصعيد (٩) .

فلما هدأت الضجة ، بدأ دتوت تفتيشه على المؤسسات الفرنسية ، نم عهد الى فرنسى يدعى « لالون » بمهمة التجسس على السويس وساحل الدلتا ، وقام لالون بمهمته خير قيام ، وعلى أساس مشروعه كتب دتوت تقريره لوزير البحرية الفرنسية ، فأبلغ الوزير أن حصون مصر الحربية ضعيفة لا يحسب لها حساب ، وأن فى الاستطاعة اتخاذ كريت قاعدة للعمليات الحربية والاستيلاء منها بسهولة على ثغور الاسكندرية ورشيد ودمياط ، وانزال الحملة فى خليج أبى قير ، وأكد دتوت أن الاستيلاء على مصر لن يكون الا « احتلالا سلميا لبلد أعزل » (١٠) وأنه يرى اذاعة منشور يطمئن الأهالى الى أن الفرنسيين قدموا بوصفهم أصدقاء ، وحلفاء للسلطان ، ومحررين لهم من ربقة المماليك ، وحسب التقرير حسابا لكل التفاصيل ، وأشار الى جميع للزايا الاقتصادية والسياسية المترتبة على هذه العملية ، وهون من جميع المزايا الاقتصادية والسياسية المترتبة على هذه العملية ، وهون من جميع المقات التى تعترضها ،

وظلت مذكرة دتوت عشرين عاما يتراكم عليها الغبار في وزارة الحارجية الفرنسية ، هي وعدد متزايد من الاقتراحات الماثلة لها • أما الأسباب التي دعت الحكومة الفرنسية الى التردد طوال هذه الأعوام العشرين في تنفيذها برغم هذا الاهتمام المفاجئ بمصر ، والظروف التي انتهت بهذا التنفيذ ، فأسباب معقدة ومنبرة في نفس الوقت •

کان للاستیلاء علی مصر مزایا واضحة • فمصر تهیمن علی الطرق البریة الی بلاد العرب والهند ، وقد لقی مشروع شق قناة من السدویس الی البحر المتوسط ، الذی أوصی به من قبل مهندس ترکی فی عام ۱۵۸۳ ، من اهتمام لویس الرابع عشر ما حمله علی أن یقترحه علی الباب العالی فی ثلاث مناسبات دون الوصول الی نتیجة فی واحدة منها • وکان أمر الثروة الکامنة فی مصر، لا سیما فی الدلتا ، معروفا للجمیع ، سواء من الروایات الیونانیة والرومانیة

 <sup>(\*)</sup> كانت تقوم قافلتان كبيرتان للحجاج كل سئة ، احداهما من دمشق والأخرى من الفاهره .
 وتنضمان قبل بلوغهما مكة تحت امرة والى دمشق • ( غفل المؤلف عن قافلة المج اليمنية وقافلة المج المراقية \_ المترجم ) •

القديمة ، أو من روايات الرحالة المحدثين • كذلك كان من الأمور المعروفة ذلك الاهمال الصارخ الذى انحدر اليه اقتصاد مصر فى عهد الماليك • فلما أتى القرن الثامن عشر كانت التجارة الفرنسية مع مصر تبلغ \( ه مليون من الجنيهات فى السنة من الواردات والصادرات ، وهو رقم لا أهمية له ، ومع ذلك فقد كان لفرنسا فى مصر مصلحة أعظم مما كان لأية دولة أوربية أخرى • كذلك كانت فرنسا أفضل تمثيلا فى مصر من غيرها • فلها قنصل عام يسكن القاهرة ، وقنصليتان فى ثغرى الاسكندرية ورشيد • وقد أنشئت بالقاهرة سنة ١٦٩٨ قنصلية انجليزية ، ولكن التجار الانجليز كانوا أقل عددا من الفرنسيين ، ولم يكن فى منافستهم خطر يذكر حتى آخر القرن الثامن عشر •

لاغرابة اذن أن يرحب التجار الفرنسيون الخمسون أو الستون القاطنون مصر ، والمتحدثون بلسان قناصلهم ، بتأیید فرنسی مسلح لهم ، بل باستیلاء فرنسا على مصر دون تردد ، تأمينا لحياتهم ومكاسبهم · فلقد كانوا أكثر تعرضا للأخطار والمضابيقات من اخوانهم في غير مصر من بلاد شرقى البحر المتوسيط ٠ كان من الحماقة أن يجازف أحدهم بالخروج دون حراسة مسلحة في أى مكان خارج القاهرة أو الاسكندرية أو رشيد أو دمياط • والواقع أن علمهم بمصر لم يكه يجاوز هذه المدن الأربع ونهر النيل كما تبينت فيما بعد قوات بونابرت ــ لشدة أسفها وخيبة أملها بعد أن اعتمدت الى حد كبير على المعلومات المستقاة من التجار · وكانوا \_ حتى في هذه المدن ... يلزمون « فنادقهم » ، وهي أبنية مسورة تضم داخلها المخازن والمساكن والحصن وكان لهم في القاهرة حي مسور خاص بهم يقوم على حراسة بواباته جنود من الانكشارية . ولم يكن لمصر آنثذ ذلك الطابع الدولي الذي ساد غيرها من بلاد شرقى البحر المتوسيط . واجتمع التعصب الديني ، والغوضي السياسية ، وغرابة بلد هو شريط من الأرض الخضراء يمتد وسط الصحراء الافريقية من البحر المتوسسط القديم الى السودان الغامض ، وآثار حضارة قديمة خلع عليها الناس ، حتى الأوربيون ، جوا من الخرافة ـ نقول ان هذا كله اجتمع ليلقى في قلب الأجنبي الغريب شعور الخظر والعزلة الدائمين •

وكشيرا ما كان البكوات المماليك ، الذين لم يعبأوا بما بين فرنسا والسلطان مولاهم الرسمى من تحالف ، يضايقون التجار الفرنسيين ، فكان هؤلاء يستغيثون مرارا وتكرارا بحكومتهم · ولم يكن فى استطاعة الحكومة الفرنسية أن تقدم لهم معونة تذكر · فهى اذا حاولت الاتفاق مع البكوات احتج البلب العالى بأنها تجاهلت سيادته ، واذا عرضت شكاواها على الباب العالى أغفل البكوات أى تدابير يتخذها الباب العالى لاسترضاء فرنسا ،

ولم يقتصر الأمر على الخطر الذي يهدد حياة الفرنسيين في مصر ، يل

ان علة وجودهم فيها كان يهددها بشكل متزايد ذلك العدوان المستتر الخبيث من جانب البريطانين ، الذين لم يتورعوا عن تخطى الباب العالى والاتصال راسا بالبكوات وقد روعت باريس والآسستانة ، والجالية الفرنسية فى القاهرة ، حين علموا بعقد معاهدة تجارية بين البكوات و « وارن هيستنجز » حاكم الهند البريطانية ، وحين ظهر فى مصر عدد من العملاء ورسامى الخرائط البريطانين و صحيح أن البكوات حاولوا التقرب من فرنسا وعرضوا عليها امتيازات مماثلة ، ولكن الحكومة الفرنسية كانت مغلولة اليد بسبب الحلف التركى وكان « فرجين » وزير الخارجية الفرنسية ، وصديق تركيا ، منذ عهد سغارته بالآستانة ، يقاوم بصغة خاصة جميع المشروعات التى قد تزيد الباب العالى ضعف وضعف .

واذا كانت شكاوى التجار الفرنسيين من البكوات والماليك والبريطانيين مبررا كافيا في نظرهم لتجريد حملة عسكرية على مصر ، فان مجرد رعاية مصالح هؤلاء التجار لم يكن كافيا في نظر الحكومة الفرنسية لاعتبار همذا المشروع جديا وممكنا من الناحية العملية ، ومع ذلك فان الدوق « شوازيل » للشروع جديا وممكنا من الناحية العملية ، ومع ذلك فان الدوق « شوازيل » الى نفسه في فترة ترجع الى عام ١٧٦٩ ، وهدف شوازيل كما شرحه بعد ذلك وتاليران، للمجمع العلمي القومي في يوليو ١٧٩٧ « أن يستعيض عن المستعمرات ( الفرنسية ) في أمريكا – اذا فقدتها فرنسا – بمستعمرات تغل نفس المحاصيل وتتيح تجارة أوسع » (١١) ، واذا كان فرجين قد رفض مشروع شوازيل وأهمل مذكرة دتوت ، فانه لم يفعل هذا بدافع الوفاء للباب العالى فحسب ، بل لأن الثورة الأمريكية جعلت ضياع جزر الهند الغربية الفرنسية أقل احتمالا مما كان في أثناء وزارة شوازيل ، ولكن هذا الاحتمال أصبح حقيقة مؤكدة تقريبا حين احتلت بريطانيا جزر المارتنيك في أثناء حروب الثورة الفرنسية

واهم من ذلك في تخفيف المعارضة للمشروع الرأى القائل بأنه اذا لم تستول فرنسا على مصر فسيفعل غيرها ان عاجلا أو آجلا و ومن البديهيات في دنيا الأخلاق والسياسة أن أى عمل خسيس ، اذا أتاه انسان ما ، يكون في نظره أقل خسة مما لو أتاه انسان غيره أقل اخلاصا في نياته الدافعة له الى هذا العمل الخسيس ، مثال ذلك أن كاترين الشائية قيصرة روسيا ، وفردريك الثاني ملك بروسيا ـ وكلاهما شخصية تستحق اللوم والتقريع على خستها ـ كانا يقطعان أوصال بولنده ، فبادرت ماريا تريزا امبراطورة النمسا ـ وهي تبكى سخطا عليهما وحسرة على الفضيلة ـ وحصلت على شريحة كبيرة لنفسها في هذا التقسيم ، مخافة أن يأخذ الأشرار كل الغنيمة ، ولا ينال الأخيار منها شيئا وكان يبدو أن الدولة العثمانية ، أو « رجل أوربا المريض » ، ينتظرها مصير كهذا و فمعقول أنه كلما كبرت الشريحة التي تستطيع فرنسا

اقتطاعها لنفسها من أملاك الدولة قل نصيب أعداء تركيا ، وزاد نصيب أفضل صديقة لها • فاستيلاء فرنسا على أملاك السلطان يكاد فى نظرها أن يكون عملا من أعمال الرفاء لأن هـنه الأملاك قد تقع فى أيدى الروس الهميج ، أو النمساويين المتوحشين ، أو البريطانيين الحونة الفادرين • أما ما حدث فعلا فهو أن الرجل المريض قاوم المرت بعناد شديد ، وظل على قيد الحياة قرنا ونصفا آخر دون أن تقتله عمليات البتر الكثيرة • وكان تنبؤ فرجين بسير المرض من هذه الناحية أدق من تنبؤ شوازيل • ومع ذلك لم يكن ريب فى أن الدولة العثمانية تتصدع نتيجة لضغط روسيا والنمسا على شمالها من جهة ، واستقلال ولاياتها البعيدة عنها ـ وهى الجزائر وتونس وطرابلس ومصر ـ استقلالا فعليا من جهـة أخرى • وأعرب الباب العالى نفسـه غير مرة عن مخاوفه من نوايا البريطانيين نحو مصر ، وأسف لعجزه أمام البكوات الماليك ، فأوحى هذا لكثير من الفرنسيين بامكان الظفر بمصر بحجة اسداء يد للباب العالى فى الظاهر •

وظل سيل من المذكرات عن المسألة الشرقية يغمر وزارة الخارجية الفرنسية طوال عشرين عاما ( ١٧٧٠ \_ ١٧٩٠) • وبعض هذه المذكرات طلبته الحكومة ، ولكن أكثرها أقحم عليها ، وعدد غير قليل منها كتبه افراد متهوسون ، أما عن مصر فان جميع المذكرات تقريبا أيدت الاستيلاء عليها وخلعت عليها صورة براقة • فمناخها صحى ، وقدرتها الانتاجية الكامنة لا حد لها ، وأهلها طيعون ، وفي الامكان زراعة محاصيل جديدة فيها كالنيلة وقصب السكر ، ويمكن شق قناة من السويس الى البحر المتوسط ، ويستطيع آلاف الفرنسيين ذوى الجرأة والاقدام أن يستوطنوها ليزرعوا الأرض ويتجروا في بضائعها • أما من الناحية العسكرية فليس في العملية أي مشقة ، وأما الشائعات عن الطاعون والرمد المتوطنين في البلاد فمبالغ فيها أن لم تكن كاذبة ، وهكذا •

وبعض هذه المذكرات كتبها رجال خبروا أحوال مصر خبرة لا بأس بها وان قل منهم من توخى غاية الصراحة والاخلاص ، ولكن أكثرها كتبه موظفون متحمسون لم يروا مصر اطلاقا ، وانما اعتمدوا على روايات غيرهم ، وكانوا يؤملون كسب رضاء رؤسائهم باقتراح سياسات جريئة جديدة ،

كان شبح النمسا وقد تسلطت على جميع البلاد من نهر الألب الى النيل يقض مضاجع الساسة حوالى ١٧٨٣ ، تماما كما كان الخوف من ألمانيا وقد بسطت سلطانها حتى بضداد يروع حكومات الدول الغربية قبيل ١٩١٤ • وتضافرت قوى هواة السياسة ومحترفيها في البحث عن وسائل تجنب الانسان هذه الكارثة • ومن الهواة ذوى الخيال الخصب رجل يدعى البارون «دفالدنر» اقترح حملة تشترك فيها جيوش فرنسا وهولنده والبندقية لفتح مصر واليمن ومسقط وباقى جزيرة العزب ، ولشسق قنساة السويس ، ولتقسيم الدولة

العثمانية · أما الكونت دشوازيل - جوفييه ، ولم يكن هاويا ، فكان أقل أصالة، ولكن يجب أن نقر له بموهبته في الصياغة · فقد كتب يقول : « أن مصر تقع على عتبة دارنا ، ولم تعد ملكا للأتراك ، فالباشا صفر ، ومصر ليست ملكا لأحد » (١٢) · وسنرى أن هذه التأكيدات وردت مرارا وتكرارا ، وبنصها تقريبا ، في الرسائل المتبادلة بين بونابرت وتاليران ، وبينهما وبين حكومة الادارة ·

على أن فرجين ثبت على سياسة الوفاء للسلطان برغم ضغوط الحرب المتشيع لفتح مصر · بل انه دعا الدول الأوربية أن تنضم الى فرنسا فى ضمان سلامة الدولة العثمانية · ولكن الامبراطور جوزيف الثانى نفسه عرض مصر على فرنسا ثمنا لاشتراكها فى الجريمة ان وافقت على تقسيم تركيا · فاذا كان الرجل الذى أريد حماية مصر من قبضته قد عرضها على حماتها العتيدين ، فكيف يستطيع هؤلاء الحماة مقاومة الاغراء طويلا ؟

وكانت فرنسا في سنوات الثورة الأولى مشغولة بأمور خطيرة تتصل بحياتها وموتها شغلا منعها من أن تهتم بالمسألة الشرقية ، أو بمصالح التجارة الفرنسية في شرقي البحر المتوسط ، الا احتماما عارضا · على أنه ما وافي عام ١٧٩٥ حتى كانت الجمهورية قد عقدت الصلح مع أسبانيا وهولنده وبروسيا · وفي عام ١٧٩٦ سحبت بريطانيا أسطولها من البحر المتوسط ، وفي عام ١٧٩٧ كان بونابرت يفاوض النمسا في عقد الصلح · ولم يبق من أعداء فرنسا في الميدان سوى انجلترة والبرتغال · وتشاء الظروف أن يتجه الصراع المتسل مع انجلترة ، والمبررات الكثيرة التي قدمها المؤيدون لفكرة الحملة على مصر طوال السنوات العشرين الماضية ، وجهة واحدة · واندمجت النزعتان الوطنية و « المتجارية » فأسفر اندماجهما عن وليد هو الامبريالية ·

وفى المرحلة الأخيرة من الحملة الإيطالية ، بدأ الجنرال بونابرت – الذى خول سلطة لا حد لها تقريبا فى المفاوضة لعقد الصلح – يحتضن مشروعات تخرج كثيرا عن نطاق مهمته ، واتسع أفقه حين قارب الحبدود النمساوية ، فرأى ايطاليا – التى فرغ لتوه من فتحها ، والتى كان يحتقر شعبها – قليلة القيمة لفرنسا ، وبدأت تتسلط على عقله تلك الحماقة الفكتورية العظمى ، ونعنى بها سعر الشرق الذى أصبح فيما بعد هاجسا لدزرايل ونابليون الثالث ووليم الثانى ، فكتب لحكومة الادارة فى ١٦ أغسطس ١٧٩٧ يقول : « أن جزائر كورفو وزنطة وكفالونيا أكثر قيمة لنا من ايطاليا كلها ، واعتقد أننا لو خيرنا لكان خيرا لنا أن نملك هذه الجزائر التى هى مصدر ثروة ورواج لتجارتنا ، الدولة العثمانية الى الحد المكن ، والاطفرنا بنصيبنا منها » (١٣) ،

والسخرية المستترة وراء هذه السطور جديرة بالاعجاب في تكاملها والقد فرغ الجيش الفرنسي لتوه ، بتضحيات من الجهود والدماء لا تكاد تصدق، وباسم الحرية والعدالة ، من تحرير شطر كبير من ايطاليا من نير من سماهم واضعو الشعارات في باريس بحكامها الطغاة : هذه الأراضي هي التي يريب محررها المنتصر أن يردها لحكامها الطغاة السابقين نظير عدد قليل من الجزر الصغيرة التي ينفع امتلاكها حفنة من التجار ، زان المرء ليتساءل ماذا كان جنود بونابرت ، فضلا عن الايطاليين المحررين ، يرون في بطلهم لو أتيح لهم العلم بأفكاره الباطنة ، وأضاف بونابرت لرسالته « ليس بعيدا ذلك اليوم الذي نقدر فيه ضرورة الاستيلاء على مصر للقضاء على انجلترة قضاء مبرما ، ان المدولة العثمانية الشاسعة التي تعالج سكرات الموت تحملنا على أن نفكر ، ما دام في الوقت متسع ، في التدابير الواجب علينا اتخاذها لصيانة تجارتنا مع شرقي المحر المتوسط » (١٤) .

وليس ِهنــاك ما يبرر الاعتقاد بأن بونابرت درس الملفــات الموجودة في وزارة الخارجية الفرنسية • ولكن من المؤكد أن هذه الأفكار لم تتولَّد في عقله تلقائيا • ففي ٩ أبريل ، أي قبل أن يكتب هذا الخطاب بأربعة أشهر ، التقي ، لقاء طويلا برجل يدعى « ريمون فرنيناك » ، وهو دبلوماسي عائد الى باريس من الآستانة حيث مثــل الجمهــورية الفرنسية بوصفه وزيرا مفوضــا • وكان فرنيناك قد أخفق في تحسين العلاقات ، التي غلب عليها التوتر ، بين فرنسا والباب العالي الذي كان بطبيعة الحال ينفر من الثورة ، وخابت جهود فرنيناك على الأخص في حمل الأتراك على اتخاذ تدابير نشيطة ضد البكوات الماليك • ومع ذلك فقد وفق فرنيناك في ايفاد مبعوث لاستقصبًا، الأحوال في مصر ٠ وآرسل المبعوث ــ وهو « دابوا ــ تانفيل » ــ وكان رجلا خبيرا بشئون شرقي البحر المتوسط ، تقريرا الى فرنيناك من أزمير في سبتمبر ١٧٩٦ انتهى فيه الى نتائج هي في الواقع نفس النتائج التي أعرب عنها بونابرت بعد ذلك بعام ٠ فالدولة العثمانية في حالة انحلال وفوضي (وهي عبارة فيها غلو شديد) ويستطيع من يكلف نفسه مثنقة الاستيلاء على مصر أن يستولى عليها • وكان أحد التجار الفرنسيين ، واسمه « شارل ماجاللون » ، وهو قنصل عام يمصر ، قد أرسل مذكرة مماثلة الى فرنيناك قبل ذلك ، في يونيو ١٧٩٥ . فلا يعقل اذن أن نعزو ترديد بونابرت لهذه الأفكار عقب لقائه بفرنيناك الى الصدفة • ومع ذلك يصعب أن نتبين لم اعتنق الجنرال بونابرت آراء حفنة من التجار وموظفي القنصليات وتحمس لها ، مع أنه كان واضحا أنهم لا يضمرون الا خدمة مصالحهم الحاصة ٠

ونحن لا نستطيع أبدا أن نجزم بدوافع أى انسان ، ولكن لنا أن نحزرها ، أما بونابرت فأوضع دوافعه الدافع العاطفى • فالحملة الايطالية انتهت ، والصلح يجرى ابرامه ، والسلطة القنصلية التي خولها له أعضاء الادارة ستنتهى

بعد قليل ، فيعود قائدا فردا بين قواد كثيرين بعد أن كرم ورفع الى مرتبة البطل ، ونحن نراه ـ حتى وهو يجرى مفاوضات الصلخ ويرسم خريطة شمالى الطاليا من جديد ـ يسخط على العقبات التى تضعها فى طريقه « حضارة مزعجة ، وهى عقبات لا يحتمل أن يلقاها فى الشرق ، وكان قد فرغ لتوه من تمزيق جمهورية البندقية القديمة، وهى دولة محايدة، وراح يعرضها على النمسا مقابل بلجيكا وشاطىء الراين الأيسر ، وكان من نتائج تصفية دولة البندقية اتصاله اتصالا مباشرا بالشئون الشرقية ، ولو أن رجلا أوتى خيالا أقل خصوبة من خيال بونابرت لتعذر عليه أن يقاوم اغراء الفرص الجديدة الغريبة وهو الشرق البهى ، (١٥) ، سيها على سيدة الأدرياتيك ، حيث اختلطت بلاد البلقان واليونان وبيزنطة وشرقي البحر المتوسط ودول شمال افريقيا بالعالم الفربي الذي لا فتنة فيه ، تحت ضباب يتألق في سماء بلاد غريبة ، هنا يبدأ الشرق، الجائزة الموحيدة الخليقة بغاتج بعيد الأحلام ،

ولكن ما من حالم أكثر واقعية من الجنرال بونابرت ، فهو كما قالى مرة ويقيس أحلامه بمقياس العقل ، (١٦) ، أضف إلى ذلك أنه كان سياسيا بقدر ما كان فاتحا ، فهو يعلم بالضبط مزاج حكومة الادارة : فهى تريد المال أولا وقبل كل شىء ، ولم تكن الملايين التي جمعها تبرعات حرب من الدول الإيطالية سوى قطرة تاهت في بحر الادارة الذي لا قرار له ، فاذا أريد للحرب مع انجلترة أن تنتهى بالنصر ، أو بالتعادل على الأقل ، فانه يبدو أن محاولة شين هجوم مباشر على الجزر البريطانية محاولة غير عملية ، لأنها أشد الوسائل خطرا ونفقة ، مباشر على الجزر البريطانية محاولة غير عملية ، لأنها أشد الوسائل خطرا ونفقة ، وقلى وعدا بالمال ، أما الوسيلة الأخرى \_ وهي الاستيلاء على مصر وتهديد الهند \_ فهي وان لم تكره إنجلترة على الركوع ذليلة على ركبتيها ، الا أنها أرخص كثيرا ، والأخطار الحربية التي تكتنفها قليلة ، وهي على أسسوا تقديو تضع فرنسا في موقف يتيح لها مساومة أفضل اذا أتت مفاوضات الصلح ، وهي على أية حال تتيح فرصة لجمع مزيد من التبرعات ،

وقد سبح نابليون لياله أن يجمع ، وهو يستعيد ذكريات الماضى ويعلى قصة الحملة المصرية ازجاء للوقت في جزيرة سانت هيلانه ، فقال : « ما الذي يمكن عمله في هذا البلد الجميل ( مصر ) خلال خمسين عاما من الرخاء والحكم الصالح ؟ أن الحيال ليرتع في هذا المنظر الساحر · فأن الف بواية من بوايات ألى ستضبط فيضان النيل وتوزع مياهه على كل بقعة في البلاد · وستشق المتنوات لتحمل البلاين الثمانية أو العشرة من ياردات الماء المكعبة التي تضبيع كل سنة في البحر الى أوطأ بقاع الصحراء · · على طول الطريق ألى الواحات بل وأبعد منها غربا · · وسيتضاعف السكان أربع مرات بفضسل الهاجرين بل وأبعد منها غربا · · وسيتضاعف السكان أربع مرات بفضسل الهاجرين الكثيرين من أعماق افريقيا وبلاد العرب وسوريا واليونان وقرنسا وايطاليا

وبولنده والمانيا • وتعود التجارة مع الهند الى طريقها القديم • • فتتحقق سيادة فرنسا على الهند بسيادتها على مصر ، (١٧) •

ومن المقول أن تطالب مستمرة لها هذه القوة بالاستقلال أن عاجلا أو آجــلا · ولكن هذا الاحتمــال لم يروع نابليون · فهو حين خلق امبراطوريته ِ الوهمية ، منحها بسخاء استقلالا وهميا ، بل وأكثر من استقلال ، وأكام أنه من الطبيعي أن يحكم العالم من الاسكندرية لا من روما أو الآستانة أو باريس أو لندن أو أمستردام • وأما عن امكان القيام بهذا المشروع عمليا فان تابليون لم يكن أقل تفاوُّلا في أزاحة جميع الاعتراضات التافهة • فالمساحة بين القاهرة . والسند ليست أكبر منها بين بايون وموسكو ٠ وفي استطاعة ٢٠٥٠٠٠ رجل يمتطون ٥٠٠٠٠٠ جمل و ١٠٠٠٠ جواد أن يصلوا الى الفرات بعد أربعين يوما والى السند بعد أربعة أشهر ، وهناك ينضمون الى قوات السيخ والمهراتا وغيرهما من الشعوب الهندية التواقة الى خلع نير الحكم البريطاني • وبعد أن برهن هذا الحالم على سهولة تنفيذ المشروع أرخى العنان لخياله وانطلق الى المجد الموهوم عدوا ، بعد خمسين عاما تكون الحضارة قد وصسل تورها الى قلب افريقياً عن طريق سنار والحبشة ودارفور وفزان ، وتكون عدة شعوب عظيمة إ قد مكنت من المشاركة في بركات الفنون والعلوم ( الغربية ) وفي دين الاله الحق ــ لأنه :من يه مصر يجب أن تتلقى شــعوب أواســط افريقيــا النـــور والسعادة ۽ (١٨) (\*) •

وليس في وسع المرم الا أن يعجب لهذا الخليط من الأحلام الفاوستية المريضة والهراء الخالص • ومع ذلك فهذا هو الطعام الذي كانت تقتات عليه أحلام الساسة وبناة الدول البعيدي النظر خلال القرن التاسع عشر كله ، ونظرة واحدة الى افريقيا اليوم تدلنا على أنه ليس من الأمور العملية ، في الأجل البعيد ، أن يكون المرء محسنا ومستغلا في الوقت نفسه •

وقد شخص نابليون في سانت هيلانه أيضا ، وهو في حال آكثر اتزانا، تلك الدوافع التي حملت حكومته على المفامرة بالحملة المصرية تشخيصا آكثر

اتظر

<sup>(</sup>م) لم تكن هذه مجرد أحلام طافت بغيال رجل منفى نال منه السأم • ففي سنة ١٨٠٨ كتب نابليون الى كولانكزر سفيره فى روسيا يقول : « أبلغ رومانزوف ( وزير الخارجية الروسية ) والقيمر [ اسكندر الأول ] أننى أبحث جديا تجريد جملة على الهند وتلسيم الدولة المتمانية ، و تنفيذا لهذا المشروع ساسير جيشا من ١٠٠٠ه٢ روسى ، و ١٠٠٠٨ الى ١٠٠٠٠٠ تمسناوى ، و ٢٥٠٠٠٠ الى ٢٥٠٠٠٠ تمسناوى ، و ٢٥٠٠٠٠ الى ٢٥٠٠٠٠٠ تمسناه و د ٢٠٠٠٠٠ الى ٢٥٠٠٠٠٠ شرنسى الى آسيا ومنها الى الهند ، وليتي هناك شيء أيسر من همسناه المملية » .

<sup>(</sup>lecestre, ed. Letteres in édites de Napoléon Ied 1, 144).

وفي السنة نفسها كتب في خطاب الى وزير. بحريته دكريه عن حملة على مصر وضع خطتها وهور أن تبحر من طولون كتا ابحرت حملة ١٧٩٨٠ .

واقعية • يقول : « كان ضعف حكومة الادارة يتحكم فيها ، فهى لكى تعيش تحتاج الى حالة حرب دائمة، تماما كما يحتاج غيرها من الحكومات للسلام » (١٩) وكان فى وسمعه أن يضيف الى هذا أنه لم يكن بينه وبين سياسات الادارة وسياسته فى هذه الناحية خلاف قط مهما كانت نواحى الخلاف الأخرى بينهما •

في ١٦ يوليو ١٧٩٧ ، بينما كان بونابرت لايزال في ايطاليا يحلم بالشرق، تقلد وزارة الخارجية في باريس وزير جديد يدين بمنصبه الى حد كبير لخليلته السابقة مدام « دستال » والى صديقها « بارا » ، أعظم أعضاء الادارة الخمسة نفوذا • هذا الرجل هو « شارل \_ موريس دتاليران » ، أسقف أوتن الذي لم ينصب ، والذي كان قد عاد أخيرا من فيلادلفيا حيث ظل ينتظر نهاية « حكم الارهاب ، في فرنسا . وقبل تعيينه باسبوعين فقط قرأ هذا الأسقف السابق، المتعطش للمنصب السياسي ، على المجمع العلمي الفرنسي بحثا في « المزايا البتي تتحقق من الحصول على مستعمرات جديدة في الظروف الراهنة » · في هذا البحث ذكر سامعيه بمشروعات شوازيل الخاصة بمصر ، والواقع أنه كان ملذ عهد طويل وثيق الصلة بشوازيل واسم الخبرة بشئون الشرق الأوسط • فلما وصل « مجاللون » القنصل العام بالقاهرة الى باريس عقب تعيين تاليران يقليل ، وجد فيه آذانا صاغية تعطف على مقترحاته • وبعد نحو شهر تلقى تاليران من الجنــرال بونابرت خطــابا يكاد يتفق نصا والخطاب الذي وجهه لحكومة الادارة : فتركيا آخذة في الانحلال ، والتجارة الفرنسية في حاجَّة لمزيد من المستعمرات ، ويجب أن تخوص فرنسا الحرب مع انجلترا في الشرق ، وأن تستولي على مصر

وقد اختلف المؤرخون على أيهما البادى، بالتفكير في المفامرة المصرية ، أهو تاليران أم يونابرت ؟ أما وقد انتهت الحملة بكارثة ، فقد نسب تاليران في سنواته الأخيرة كل الفضل فيها لبونابرت ، ولكن الواقع أن جهود تاليران أكثر من جهود بونابرت هي المسئولة عن تصديق الادارة على المشروع ، على أن أول من فكر حقا في المشروع هو الدوق دشوازيل المتوفى ، والمتحدثون بلسان الصالح التجارية الفرنسية وراء البحار ، ولم يغفل بونابرت نفسه عن الأرباح التي تجنى من المستعمرات ، فقد كان لزوجته أملاك في المارتنيك ، أو كذلك كانت تزعم ،

وأيا كانت مواطن الضعف في تاليران ، فهو لم يكن بالرجل الحالم • زد على ذلك أنه كان من المتسكن بصداقة انجلترة ، وكان يكره الحرب • والواقع أنه كان يحتقر أى لون من الوان النشاط العنيف ، فالأذكياء من الناس يستطيعون أن يسوسوا الأحداث على هواهم دون أقل عنف ظاهر ، وكان أذكى من أكثير معاصريه • واذا كانت مشروعات بونابرت العريضة قد لقيت هوى

صادقا في نفس تاليران فما ذلك لعرضها \* لا بل من المشكوك فيه أنه آمن حقيقة بنفع المستعمرات ، ولكنه كان صادق الولع بالدبلوماسية ، وهي فن الصيد الهادئ في المياه العكرة ، والدولة العثمانية مجال مثالي للصيد \* اضف الى ذلك أنه لم يثق قط ببونابرت \* فاعطاؤه عملا يؤديه على بعد آلاف الأميال يعفى فرنسا من أحد مثيرى المتاعب في الوطن ، ليسمح له اذن بأداء هذا العمل الشاق ، فان نجح فبها ونعمت ، وان أخفق فمرحبا بالخلاص منه \* أما بونابرت فقد وجد ــ لأسباب تختلف عن هذه ـ أن من مصلحته أن يبتعد عن الوطن \* فهو يقدر مزايا الغياب النشيط على الوجود العاطل ، تماما كما قدره يوليوس قيصر حين رحل الى غالة \* وكان كقيصر يستطيع أن يعود في اللحظة المناسبة ـ وقد عاد فعلا \*

کان بونابرت فی ذلك الحین مقیما فی باسریانو یفاوض النمسا فی شروط الصلح الذی عرف فیما بعد بمعاهدة كامبو قورمیو ، ویكثر من الحدیث فی موضوع مصر ، وقد احتفظ الجنرال دیزیه ، فاتح الصعید العتید ، بمذكرة قید فیها أحادیثه مع بونابرت ، وجاء فی المذكرة : « أفكار عن مصر ، مواردها ، مشروع خاص بها ، تقدم الصلح مع النمسا وانجلترة ، الابحار من البندقیة بقوة من ۱۰۰۰۰ جندی ( قرنسی ) و ۱۰۰۰۰ بولندی الی مصر ، الاستیلاء علیها ، فوائده ، التفاصیل ، بخمس فرق والغی جواد » (۲۰) ولكن الذی

حدث أن المشروع قدر له أن يعطل طويلا ، ولم تكن البندقية الميناء الذي شهد البحار الحملة (\*) •

ولا ربب في أن الحملة الفرنسية - برغم فشل جميع أهدافها - كان لها نتائج بعيدة شديدة التباين ، أما كون حصيلة الموازنة بين هذه النتائج ايجابية أو سلبية فمسألة يختلف فيها الرأى ، ولكن هذه النتائج على أية حال بعدت كل البعد عن النتائج التي توقعها الدوق دشوازيل . كما بعدت نتائج جميع التجارب الاستعمارية عما توقعه مخطوطها ، وأما الحقائق الانسانية التي انطوت عليها الحملة - وهي المبحث الأساسي لهذا الكتاب - فهي حقائق ، وليس هناك تناقض أغرب من تناقضها مع أحلام من كانوا العلة فيها من الساسة الخلاقين ،

#### ٣

اذا كان تالران قد أحاط الادارة علما بأفكاره عن مصر في خريف ١٧٩٧ ، فليس مناك شاهد على أنه تلقى منها جوابا مرضيا ٠٠ ذلك أن انتصارات الأسلحة الفرنسية في ايطاليا وألمانيا ، وحالة التمرد في الأسطول الانجليزي ، ونذر السخط العام في بريطانيا ، فضلا عن ايرلندة ، كل هذا شجع حكومة الادارة على أن تغلِّو في الأمل بأن ترى مقاومة انجلترة تنهار بعد قليل • وكان الفرنسيون قد قطعوا فجأة مفاوضات الصلح التمهيدية مع انجلترا ، وهي التي جرت في « ليل » في الصيف ، لأن بريطانيا رفضت أن ترد مستعمرة رأس الرجاء الصالح لحلفائهم الهولنديين ١٠ اذن لابد من تسديد ضربة مباشرة الى الجزيرة البريطانية تؤيدها ثورة في ايرلنــــــة • ونظم جيش لغزو انجلترة ، وعين الجنرال بونابرت قائدا له ، اذ بدا أنه نسى مصر . وكان كبار الموظفين في باريس يجتمعون في الوقت نفسه مع قوة مختلطة من المحرضين ومثيري. الفتن السويسريين والإيطاليين والإيرلنديين • فليس أنسب من اثارة الفتن في سويسرة والولايات البابوية ، والتدخل بالقوة باسم الحرية ، ومصادرة خزائن برن وروما المشهورة بكنوزها الخيالية ، والواقم أنه برغم الجهد الكبير الذي اقتضاء اصطناع الحجم اللازمة ، فإن هذا بالضبط ما حدث في الشهور الأولى من عام ١٧٩٨ ٠ أما الثورة الايرلندية فكانت أقل نجاحا كما سنري ، ولكن تكاليفها تحملها الايرلنديون وحدهم تقريبا •

وعاد بونابرت الى باريس في ديسمبر ١٧٩٧ ، وبدا عليه أنه يتحرق.

<sup>(\*)</sup> على أن بونابرت انتفع قعلا بعدد من بوارج البندقية التي استول عليها •

أمّا البولنديون الدّين أشار البهم فمحاربون قدامى فى قوات كوشيوسكو الذي نفى من بلاده - وكان فى الجيش. الفرنسى فى مصر نفر غير قليل من المتطوعين البولنديين ، ومنهم الجنرال زايونشك ضابط الفرسان ، وسولكوفسكى ياور بوينابرت -

حماسة لتنفيذ مشروع الغزو ، ولكنه اتخذ في الوقت نفسه مظهر رجل السلام الذي لا يطمع في شيء أكثر من اعتزال الحياة العامة والتفرغ للدرس ، وكان قد انتخب قبيل ذلك عضوا في الشعبة الرياضية من المجمع العلمي القومي ، وأعلن أنه ليس هناك انتصارات حقة غير انتصارات العلم على الجهل ، ومع ذلك فان الانتصار الذي كان واضحا أنه يتخذ له العدة هو الانتصار على المجلرة ، وقد وصفه « ولف تون ، الذي لقيه في هذه الفترة بأنه رجل مجامل ، بارد ، غامض ،

وقبل أن ينتهى فبراير ١٧٩٨ كان مشروع الغزو قد تخلي عنه فجأة ، أو قل عدل وأجل · ذلك أن الأسطول الفرنسي لم يكن كفئا له · ولم تكن أسبانيا وهولندة راغبتين في التعاون فيه ٠ وفي ٩ فبراير سلم مجاللون الي تاليران مذكرة مطولة عن مصر ، وفي ١٤ منه قدم تاليران خطته لفتح مصر الى الادارة ، وفي ٢٣ منه كتب بونابرت تقريره المقمم بالتشاؤم الى الادارة يحبد فيه التخلي عن مشروع الغزو ويقترح فيما يقترح من حلول بديلة تجريد حملة على مصر ، وبعد أسبوع وافقت الادارة على المشروع ، ( وقد لام رجال الادارة يعد ذلك بعضهم بعضا على هذا القرار الذي زعم اثنان منهم على الأقل أنهما عارضاه ) • وفي ٥ مارس حرر بونابرت مذكرة للادارة أجمل فيها خططه • وفي ١٢ أبريل أصدرت الادارة سلسلة من القرارات ، فصدرت التعليمات لبونابرت أن يستولى على مالطة ومصر ، ويطود الانجمليز من مؤسساتهم في الشرق ما استطاع الى ذلك سبيلا ، ويشق برزح السويس ، ويحسن الأحوال المعيشية للوطنيين في مصر ، ويحتفظ بالعلاقات الطيبة مع الباب العالى ، وقدر بوجه عام أن سنة أشهر تكفى لتحقيق الأهداف العاجلة وللتمهيد لتحقيق الأحداف البعيدة ، وعندها يعود الجنرال بونابرت تاركا خلفه قوات كافية ، فأذا لم توافق انجلترا على الصلح بشروط مرضية تقلد قيادة القوات المخصصة لغزو بريطانيا العظمى • وفي هذا الوقت تثور ايرلنده بزعامة حزب الايرلنديين المتحدين • ثم توطد العلاقات في الوقت نفسه ، اثناء حملة بونابرت على مصر ، مع تبو صاحب سلطان ميسور الذي كان يحارب الانجليز آنئذ في الهند، ويذهب تاليران الى الآستانة في سفارة شخصية ، لأنه ان كان هناك انسان يستطيع اقناع الباب العالى بأن فرنسا تحتل مصر خدمة لمصالح تركيا فهو تاليران • ولكن الذي حدث أنه قرر في النهاية ألا يذهب ـ وكأن في قراره حكيما \_ اذا ذكرنا ما حدث بعد قليل للقائم بالأعمال الفرنسي في الآستانة .

وليس هناك شك في أن بونابرت أكد لمن أقنعهم بمرافقته في هذه المفامرة أنهم عائدون الى أرض الوطن قبل نهاية ١٧٩٨ · أما أنه اعتقد أنه هو نفسه سيعود قبل ذلك التاريخ فأمر غير محقق · وقد رد على بوريين حين ساله كم من الزمن يتوقع أن يغيب ، فقال ( في رواية بوريين ) « بضيعة شهور ،

أو سبت سنوات · ان الأمر كله يتوقف على سير الأحداث · سأستعمر مصر ، وأستورد الفنانين والعمال من جميع الأنواع ، والنساء ، والممثلين · المخ اننا لم نجاوز بعد التاسعة والعشرين ، وسنبلغ عندها الخامسة والثلاثين ، وهذه أيضا سبن صغيرة · ان ست سنوات تكفيني للنهاب الى الهند لو سارت الأمور سيرا طيبا » (٢١) وفي ظننا أن الشيء الوحيد الذي كان بونابرى يعتمد عليه اعتمادا أكيدا هو قدرته على استغلال سبر الأحداث أيا كان ·

كان أمام بونابرت منذ وافقت حكومة الادارة على المشروع المصرى حتى اليوم الذى عبر فيه الأسطول الفرنسى طولون نحو عشرة أسابيع يجمع فيها جنوده ويجهزهم ويحشد الناقلات ويعد البوارج للرحلة ويجند البحارة اللازمين لرفع صفوف الملاحين التى نضبت الى قوتها الكاملة ويختار لجنة من الخبراء المدنيين ليرافقوا حملته مهندسين وعلماء واخصائيين في الطيران وفنانين وأثريين واقتصساديين وكيميائين وجراحين وكتابا وموسيقين ومترجمين وطابعين ولا عجب اذن أن يكون بعض هذا العمل قد أنجز بطريقة عاجلة ناقصة ، بل العجب أن يكون قد أنجز اطلاقا و على أن السرعة كانت لازمة لمنع العدو من العلم بهدف هذه الاستعدادات الكبيرة ، وللسيطرة على مصر قبل أن يوافى فيضان النيل السنوى و

كان فى طبع نابليون أن ينسب لنفسه فضل جميع الأعمال التى يؤديها له غيره ، وفى طبع المعجبين به أن يصدقوا كلامه · ويؤكد لنا المؤرخون أن بونابرت أنفق وقته من بداية مارس حتى رحيله عن باريس فى ليلة ٣ مايو فى نشاط محموم أظهر فيه عبقريته التنظيمية الخارقة · وما من ريب فى أنه كان مشغولا ، ولكن ليس هناك شى خارق فى أن يجلس قائد الى مكتبه ويأمر وحدات جيشه أن تتحرك من مكان الى آخر ، ولو عجز عن هذا لأثبت أنه رجل غير كف، ، وهو لم يكن كذلك بلا شك · أما الفضل فى سير العمليات المعقدة فى يسر فيرجع الى أولئك الذين جعلوا من جيش الثورة الفرنسية أداة منظمة تنظيما جديرا بالاعجاب ، ذكية ، سريعة الاستجابة ، والفضل فيه راجع على الاحص الى مدير المهمات ناجاك ، موظف البحرية المدنى الذى أشرف على الاستعدادات فى طولون · وزاد من قيمة الخدمات التى أداها ناجاك أنه كان الاستعدادات فى طولون · وزاد من قيمة الخدمات التى أداها ناجاك أنه كان بالعجز الضخم ، وعمال أرصفة تأخرت رواتبهم شهرم أرعن خلف له تركة حافلة بالعجز الضخم ، وعمال أرصفة تأخرت رواتبهم شهمورا عديدة ، وترك له وضى شاملة ·

واذا كان فى طبع بونابرت أن ينسب لنفسه كل الفضل ، فانه كان أيضا يلقى اللوم على غيره فى جميع أخطائه · فلم يفتأ طوال حياته متشبثا بفكرة خاطئة عن ضباط البحرية الفرنسية مؤداها أنهم ليسوا الا فئة عنيدة ، شديدة الاحجام ، مدققة في التوافه ، لا تفتأ تثير الاعتراضات الفنية ، وتزعم أن كل ما يطلبه مستحيل ، وتجلب الهزيمة بحرصها المفرط · ولو أنه استمم لهؤلاء الضباط لأعفى من الهزيمة في ووترلو • ومهما يكن من أمر ، فلا ربب في أن البحرية الفرنسية في عام ١٧٩٨ كانت في حال سيئة اذا قيست بالبحرية البريطانية ٠ حقا كانت بعض سفنها ممتازة ، ولكن كثيرا من السفن كان يفتقر الى الترميم ، وكانت صفوف الملاحين قد هبطت دون قوتها هبوطا خطيرا ، وسلاح الضباط نضب ( أشد من نضوبه في الجيش ) بسبب الهجرة اثناء حكم الارهاب ـ ولم يكن من اليسير في أيام السفن الشراعية أن يدرب ضباط جدد بين عشية وضحاها • وفقدت البحرية الفرنسية في خمس سنوات ، بين ۱۷۹۳ و ۱۷۹۷ ، خمساً وثلاثين بارجة واحدى وستين فرقاطة ٠ وكان من الجماقة ارسال قافلة بطيئة مؤلفة من ٤٠٠ سفينة عبر البحر المتوسط ، الذي عاد اليه الأميرال نلسن لتوه بأسطول كبير ، وسنرى أن الذي أنقذ القافلة من الدمار بطؤها ونفاد صبر نلسن • ومع ذلك أمكن ، بفضل نشاط ناجاك وهمته الى حد كبير ، اصلاح البوارج اصلاحا كافيا ، ورفع عدد الملاحين رفعا معقولا الى ما يقرب من قوة الميدان ، وجمع الناقلات \_ ومعظمها من السفن التجارية الفرنسية والايطالية • ووكل أمر القوة البحرية كلها الى الأميرال الثاني بروى الذي كتب عليه أن يلقى الهزيمة والموت جزاء أمانته وبطولته • وقسم الأسطول أقساما ثلاثة ، أولها تحت امرة بروى نفسه على السفينة لوريان ، وثانيها تحت امرة مساعه الأميرال بلانكيه دشيلا على البارجة لفرانكلن ، وثالثها تحت امرة مساعه الأميرال فيللنيف على البارجة جيوم تل · وقاد القافلة مساعد الأمرال دكريه على الفرقاطة لاديان • أما مساعده الأميرال جانتوم فكان رئيسا لأركان حرب بروی ، فی ید هؤلاء الرجال ، وضباطهم ، وملاحیهم السیئی التدریب ، المفتقرين الى النظام ، كان مصير الحملة كلها ، وكان أملهم الوحيد أن يكون

كان جمع القوات البرية مهمة يسيرة بالقياس الى الاستعدادات البحرية ولما ان استقر الرأى في أوائل مارس على تجريد الحملة حتى صدرت الأوامر الى الوحدات التي اختارها بونابرت لتسير الى موانى الابحار وهي طولون ومرسيليا وجنوه وأجاكسيو وشفيتافكيا (وقد انضمت قافلة مارسيليا الى الأسطول في ١١ مايو ، أما القوافل الثلاث الأخرى فقد تقرر أن تبحر فرادى وأن تنضم الى القافلة الرئيسية في عرض البحر و وكانت الوحدات مشتة وأن تنضم الى القافلة الرئيسية في عرض البحر و وكانت الوحدات مشتة على مسافات بعيدة في الوقت الذي اختارها فيه بونابرت و فبعضها كان في سويسرة بعد أن فرغت لتوها من فتحها ، وبعضها الآخر متروك في شمالي الطاليا، وغيرها في روما حيث خلعت البابا بيوس السادس بوصفه حاكما زمنيا وأقامت جمهورية تحت الحماية الفرنسية ، ووحدات أخرى في كورسيكا ،

الحظ حليفا لهم ٠

٣٣ بونابرت

وعدة فرق في شمالي فرنسا بوصفها جزءا من « جيش انجلترا » • هذا التشتيت الواسع لمختلف الوحدات المدعوة يحجب عنا حقيقة ، هي أنها كلها تقريبا كانت جزءا من « جيش ايطاليا ، خلال حملة بونابرت ١٧٩٦ \_ ٩٧ ، أما الوحدات القليلة التي لم تخدم تحت امرته من قبل فقد تقرر تركها حامية في مالطة ٠ وكان طبيعيا أن يفضل بونابرت الرجال الذين أبلوا بلاء حسنا تحت قيادته في أركول ، ولودي ، وكاستليوني ، وريفولي ، والذين يستطيع أن يركن الى ولائهم في حملته الخطرة الجديدة • فكلهم من قدامي المحاربين المحنكين ، وكثير منهم تطوعوا للدفاع عن أرض الوطن في عام ١٧٩٢ وقاتلوا في جيش السامبر -والموز ، وفي جيش الراين ، قبل نقلهم الى ايطاليا • على أن روحهم المعنوية لم تكن عالية بدرجة متماثلة وهم يسيرون الى مختلف الموانىء التي أبحروا منها • لقد كانت أول حملة بحرية خرجوا فيها ، ومع أنهم لم يكن لديهم أقل فكرة عن وجهتهم ، فأنهم كانوا على بينة من متاعب الرحلة البحرية ومخاطرها ، وارتفعت نسبة الهاربين من الجيش في بعض الفرق أثناء السير الى الموانىء ارتفاعا غير عادى ، ولعلها كانت ترتفع أكثر لو علم الجنود بما يخبثه لهم الغيب ، أو عزفوا كم من الزمن سيتغربون عن بيوتهم ويحرمون من أسباب الحضارة ومن أسرهم وزوجاتهم وخليلاتهم • أضف الى ذلك أن رواتب الجند في كثير من الوحدات ، لا سيما ما كان منها في ايطاليا ، كان قد طال تأخير صرفها ، ولم يصلح مزاج الجنود المواطنين الذين تأخرت رواتبهم منظر مندوبي الجيش وهم يعيشون في ترف على بيع أملاك الحكومة بيعا غير مشروع من جهة ، وعلى الغنائم والرشاوي من جهة أخرى • ولقد ضرب بونابرت على وتر يستجيب له الجند حين أشار في خطابه إلى أن الجمهورية لم تعاملهم معاملة انصاف ، وكان وعده لهم بالمكافأة والمجد معا ضرورة سيكولوجية لازمة •

أما المدنيون المرافقون للحملة فكانوا أكثر تفاؤلا من الجنود · وكانت الحملة تضم بالاضافة الى اللجنة العلمية الفنية كما سميت ( وهى فى الواقع لم تكن الا لجنة خبراء وفنيين ) على الأقل خمسمائة مدنى ، بينهم سنة وعشرون من مندوبى الجيش و ٤٤٥ من الموظفين الاداريين (\*) ·

كان بونابرت قد عرض وظيفة المراقب المالى العام لقوات الحملة ، أو كبير موظفيها الماليين ، على « هالير ، السويسرى الذى شغل مثل هذا المنصب خلال

<sup>(\*)</sup> كانت جبيع مصالح الجيش ( كالمالية والتموين والمستشفيات ١٠ النج ) الى سنة ١٨٠٧ ، حين أعاد نابليون تنظيم ادارة الجيش ، في يد سلاح من المندوبين المدنين الذين ينفذون المعليات بالاستمانة بمتمهدين أحليين ، وكانت التعيينات في سلاح المندوبين هذا سياسية خالصة في كثير من الأحيان ؛ مثال ذلك أن شقيقي بونابرت جوزف ولوسيان كانا يشغلان منصبين وابحين في هذا المسلاح أثناء حملته على ايطاليا ، وكذلك كان عمه فيش ، الكردينال العتيد ، وكانت رذائل هؤلاء الموظفين هدفا لغضب بونابرت حين يجاوزون فيها الحدود .

الحملة الايطالية ، على أن هالير كان فى تلك اللحظة ينعم فى روما بفرص ماكان يحلم بها ، ويسلب حرانة الرجل الذى أطلق عليه الجند اسم « المواطن البابا ، ، ( وهالير هو الذى رد على بيوس السادس ـ الشيخ الذى نيف على الثمانين ـ حين رجاه أن يتركه ليقضى بقية حياته فى روما بقوله : ان الموت اذا حضر فمي أى مكان ، ثم أمر بنقله الى المنفى ) ، فلما اعتذر هالير اللبق عن قبول المنصب فى أدب ، ولى بدله المواطن بوسييلج ، وكان قد فرغ لتوه من القيام بمهمة دقيقة أوفد فيها الى فرسان مالطة بنجاح كبير كما سنرى ،

وكانت الفرقة المدنية تضم أفرادا أقل شأنا تفتقر اختصاصاتهم في غالب الأحيان الى التحديد وكان هناك الطهاة والخدم ، وعلى الأخص نفر من صغار التجار والمتعهدين الذين اذا شموا رائحة الربح لزموا أي جيش أيا كانت وجهته وهم فئة ما زالت توجد في وقت الحرب على حواشي مراكز التدريب العسكري، كذلك كان هناك نساء وأطفال كما ذكر نقولا الترك ولعل بعض الأطفال الذين أشار اليهم كانوا صبيانا للبحارة وللضباط وقد كان من حظ صبي الضابط «كازابيانكا» ، الذي كان في التاسعة أو العاشرة من عمره ، أن يشتهر اسمه بفضل ميتة لا داعي لها ، وقصيدة شعر رديئة خاطئة الوقائع (\*) ولعل الفرقة كانت تضم الى هؤلاء بعض الصبيان الطبالين وأبناء صاحبات المطاعم الفرقة كانت تضم الى هؤلاء بعض الصبيان الطبالين وأبناء صاحبات المطاعم وبعضهم مات بلا شك ، وإن أصر المؤرخون على اغفال شأنهم و

واذا استثنينا الموظفات المصرح لهن رسميا بمرافقة الحملة ، فان النساء كان معظورا عليهن بالأوامر المشددة أن يبحرن مع ازواجهن أو عشاقهن • ( ولم يكن من غير المألوف أن تتبع النساء رجالهن في الحملات ) • على أن الأوامر لم تكن مجدية تماما • من ذلك أن الجنرال فردييه استطاع أن يصطحب زوجته معه ، وهي امرأة ايطالية لطيفة شديدة الحيوية (٢٢) ، وأفلحت نساء أخريات تنكرن في زى جند في فرق أزواجهن في التسلل الى الناقلات • وبلغ عدد النساء المرافقات للحملة جميعا نحو • ٣٠ امرأة • وكان في نية بونابرت أن يأتي بالمدنيين ، بما فيهم النساء ، الى مصر بعد أن يستقر له فتحها ، ولكنه بعد أن أفسدت البحرية البريطانية عليه خطته أصبح يدين بالشكر لمن أفلح منهن في اصطحاب الحملة متسللات فأشعن المرح في حياتها في القاهرة • وكان شاكرا على الأخص لتلك التابعة الجميلة ، الشقراء ، الشابة ، مدام فوريه ، فرجة الملازم فوريه ، الذي سرعان ما ندم على أخذها معه •

<sup>(\*)</sup> الاشارة الى قصيدة لمسرر هيمنز عن موت المسجى ، وهو ابن الكابتن كازابيانكا ( انظر اللصل ٤ ؛ ٢ ) .

كان بيت الجنرال بونابرت في شارع شانترين ( الذي سمى بعد عودته من ايطاليا بشارع المنصر ) أشبه الأشياء بمخدع مومس ، فلم يرق زوجته جوزفين التي كانت تود أن تبعده عن فرنسا لتستطيع شراء قصر لامالميزون ( ولم يكن في طاقتها دفع ثمنه ) والتمتع بصحبة عشيقها مسيو شارل ، الذي كانت تخدع في صحبته زوجها المنتصر متنقلة معه في جميع أرجاء ايطاليا • في هذا الجو الغرامي كان الجنرال بونابرت ، عضو المجمع العلمي ، يعد حملته ، وبحاول التودد لزوجته ، برغم وجود كلبها الصغير (\*) ، المكشر أبدا عن أنيابه ، على كره منه · ولم يكن قد أدرك بعد المدى الكامل لخيانتها ( وقد كشف له عنه بعد ذلك في مصر ) • ولكن سيل الفواتير المطالبة بأثمان ثيابها وحليها الباهظة ، هذا السيل الذي لم ينقطع كان كافيا لترويعه ، ولم تكن دونه ازعاجا له تلك الحرب المنظمة التي شنتها أسرته على زوجته ١٠ اذن فالقيام بحملة ظافرة ثانية ، بما يلازمها من مغانم ، ولو لمجرد هذه الدواعي العائلية ، بدا أمرا محتومًا • وفرغ الجنرال بكليته ، على قدر ما سمحت شواغله العائلية ، لتنظيم الحملة • وعدد خطاباته الرسمية التي كتبها في الفترة بين مارس ومايو ١٧٩٨ ليس كبيرا (\* ) ، ولكنه أنفق كثيرا من نشاطه في المؤتمرات ، ولم تحفظ لنا جميع خطاباته • وكان اصدار الأوامر بتحركات الجنود أمرا يسيرا بالقياس الى مهمة أكثر دقة ، هي المفاوضات اللازمة لتعيين ضباط اركانه وأعضاء اللجنة العلمية التي كان يعلق عليها أهمية مماثلة • أضف الى ذلك أنه صمم على أن يتعلم في أسابيع كل ما ينبغي أن يعرفه الفاتح عن مصر وسوريا وتركبا 

كان بونابرت في اختياره للقواد الذين يعملون تبحت امرته مقيدا باعتبارات المكان الحصول عليهم ، ورغبتهم في العمل تحت قيادة رجل صغير السن بعيد المطامح مثله ، وقد صحبه الى مصر (\*\*\*) سبعة وغشرون من الضباط القواد الواحد والثلاثين الذين اختارهم ، ومن هؤلاء اغتيل اثنان ، وجرح في المعارك ثلاثة جراحا قاتلة ( ولعل أحدهم انتحر ) ، وجرح تسعة ولكنهم عاشوا ، ومات

 <sup>(\*)</sup> يمترض المؤرخ المدتى على هذا طبعاً بأن « فورنونيه » وهو الكلب الذى كان بونابرت يشكر منه فى رسائله قتله كلب طاهى بونابرت خنقاً فى أواخر ١٧٩٦ • ولكنا نفترض أن كلبا
 آخر خلف فوتونيه •

<sup>(\*\*)</sup> يبلغ عددها ۱۸۰ من ٥ مارس الى ١٩ مايو فى د رسائل تابليون الأول c وهى بالطبع تاقصة ٠

<sup>(\*\*\*)</sup> طل الجنرال قوبراً بعالطة قائدا للحامية الفرنسية ، ومكث معه الجنرالان شانى ودينيزل · أما الجنرال باراجيه ديلييه نقد أعيد الى فرنسا من مالطة ،

اثنان من المرض في مصر وهذه نسبة عالية جدا للحوادث بين القواد . ولكن نابليون كان دائما ينظر الى القواد على أنهم قابلون للاستهلاك ، ويريدهم أن يضربوا المشل في البسالة ، وكان نحو ثلثيهم قد حاربوا تحت قيادته في ايطاليا ، ولكنهم لم يكونوا بحال أبرز قواده ، ومن الحقائق الجديرة بالملاحظة أن سبعة وعشرين من الواحد والثلاثين حاربوا في جيش الملكية القديم كما حارب بونابرت \_ سنة عشر منهم ضباطا وأحد عشر جنودا ، وقد أصبح ستة من هؤلاء القواد مارشات للامبراطورية فيما بعد ، وأصبع احدهم ملكا ( وهو مورا ، وأبوه فندقي ) ، وكان خمسة وعشرون منهم أكبر من قائدهم الأعلى وأربعة أصغر منه سنا ، وأكبرهم يبلغ السابعة والخمسين وأصغرهم الخامسة والعشرين ، ومتوسط أعمارهم ثمانية وثلاثون عاما \_ فالقيادة في مجموعها قيادة شابة (\*) ،

وكان جنود المشاة مقسمين خمس فرق ، يقودها اللواءات ديزيه ، وكليبر ، وباداجيه ديلييه ( الذي حل محله مينو بعد قليل ) ، ورينييه ، وبون · وألمهم ديزيه وكليبر · فأما من حيث كفايتهما في القيادة فهما على الأقل قريعان لبونابرت ، وأما من حيث صفاتهما الانسانية فهما أسمى منه قطعا · ولابد لنا من أن نذكر المزيد عن هذين الرجلين ، وعن مينو الذي اعتنق الاسلام ليتزوج ابنة صاحب صمام · وفي أثناء الاستعدادات للحملة أشرف كليبر على مناطق الابحاد في طولون ومرسيليا وجنوه وأجاكسيو · ووكل الى ديزيه أمر التسليم في شفيتا فيكيا · وكان ديزيه يبلغ يومها التاسعة والعشرين ، وكليبر المخامسة والأربعين · وقد كتب لهما أن يموتا في يوم واحد ، بل في ساعة واحدة ، وبينهما مسافة ، والثاني بيد فاعل ·

وعين بونابرت لقيادة مدفعيته قائدا كفئا هو « دومارتن » · أما قيادة سلاح المهندسين والاشراف على اللجنة العلمية فقد وكلا الى الجنرال كفاريللى دفالجا، وكان قد فقد احدى ساقيه في ألمانيا وكتب عليه أن يفقد ذراعا ، وبعدها حياته ، في سوريا · وكان كفاريللي أوثق ضباط الحملة العسكريين صلة ببونابرت دون ريب · أما سلاح الفرسان فقد عقدت قيادته لصنديد من المولدين هو الجنرال « ألكسندر ديما » ، وهو أبو ديما القصاص ، وكان كانه جيش من الف رجل ، ولكنه لم يكن قائدا كفئا ·

ومن بين ضباط أركان حرب بونابرت ضابط يدعى « دوروك » وقد أصبح فيما بعد « الدوق فريول » ، وهو الرجل الوحيد الذى اعترف بونابرت

<sup>(\*)</sup> هذه البيانات تصدق بالطبع على تشكيل القيادة في بداية الحبلة - ولكن عدة ضباط رقوا الى رتبة القيادة أثناء الحبلة - ورتبة و اللواء » تستعمل في فصول هذا الكتاب ترجمة للرتبة الفرنسية

بأنه عاشره صديقا ، والبولندى « سولكوفسكى » ، وهو ضابط لامع كان له قيمة مزدوجة للحملة ، فهو فارس من فرسان مالطة ، وخبير بشئون شرقى البحر المتوسط ، ومجيد للكلام بالعربية ، و « جونو » الذى أصبح فيما بعد الدوق » أبرانتس » ، وكان وثيق الصلة بأسرة بونابرت ، وكروازييه الذى أذله بونابرت بعد ذلك فكان لاذلاله نتائج مؤسفة ، ولويس بونابرت شقيق نابليون ، وقد أصبح فيما بعد ملكا على هولندة ، وهو رجل مصاب بالزهرى وبالشذوذ الجنسى ، يزعم أنه أديب ، و « أوجين بوهارنيه » ابن زوجة نابليون ، الذى أصبح فيما بعد حاكما على ايطاليا ولكنه كان يومها فتى فى السابعة عشرة شديد البراءة • ومن هؤلاء مات الأربعة الأولون ميتة قاسية ـ فقتل دوروك في ألمانيا ، ومزق سولكوفسكى اربا فى مصر ، وأصيب جونو بالجنون وانتحر في دلماشيا ، وقتل كروازييه فى سوريا •

ودعا بونابرت الجنرال ألكسندر برتيبه ، الذي يركن اليه على الدوام ، ليتقلد رياسة أركان حربه و وكان قد عمل رئيسا لأركان حربه في الحملة الإيطالية ، وظل في منصبه هذا حتى عام ١٨١٤ وقد قيل ان برتيبه ولد ليكون رئيس أركان حرب في ورجل مدقق لا يصيبه الكلل ، ولا مطمع له الا أن يكون رئيسا لأركان حرب نابليون وكان يعمل في انسجام تام مع قائده الأعلى بعكس غيره من قواد نابليون الذين كانوا يشعرون دائما أن سيدهم يستهين بهم وكافأه نابليون بامارة نيو شاتل ، وبلقب دوق وجرام ، وزوجه أميرة بافارية وقد كتب عليه هو أيضا أن يلقى خاتمة قاسية لحياته وذلك أنه حين عجز عن الانضمام الى نابليون خلال المائة يوم ، وقع ميتا على الرصيف من شرفته في بافاريا ، بعد أن أطل على عرض لجيوش الحلفاء في طريقها لقتال فرنسا ،

## \*\*\*

ومع أن اختيار العلماء والفنيين وكل الى الجنرال كفاريللي والكيميائي الكبير برتولليه ، فكان المواطن بونابرت عضو المجمع العلمي ( الشعبة الرياضية ) شارك فيه فيه بنصيب نشيط جدا ، ولم يكن دائما موفقا تماما ، مثال ذلك أن المواطن « لانجليه » أمين المكتبة الأهلية ، وأستاذ العربية والتركية والفارسية والصينية والمنشوية ، أعرب عن رفضه الدعوة لمرافقة حملة حربية مجهولة المقصد في عنف يكاد يكون هستيريا ، وأصر على أن مكانه في شارع ريشليو لا في خيمة في العراء ، فحل محله آخر الأمر المستشرق « فنتور » ، وهسدا أيضا لم يعد ،

وكان المواطن « مونج » ، وهو من أعظم الشخصيات تعددا في الكفايات في تاريخ العلم ، أقل كرها من لانجليه لهذه المهمة ، ولكنه كان يرهب زوجته ٠ كان جاسبار مونج يناهز الثانية والخمسين في عام ١٧٩٨ . وقد تعهد هذا الابن الأكبر لأحد الصناع المهرة ، في حياته الباكرة ، موهبت الحارقة في الرياضيات ، وقبل في السادسة عشرة بمدرسة المهندسين الحربيين على الرغم من ضعة مولده • وقد درس بعد ذلك في هذه المدرسة في فترات من ١٧٦٦ الى ١٨٠٩ ، وهناك أنشأ فرعا جديدا في الرياضيات ، هو الهندسة الوصفية ، وبعد أن عين عضوا في أكاديمية العلوم في عام ١٧٨٠ انتقل الى باريس وأصبح مساعدا للافوازييه أبى الكيمياء ، الذي شهد لمونج باكتشاف تركيب الماء من الايدروجين والاكسجين • وانتهى سجل مونج في خدمة العملم البحت في . ١٧٨٧ ، حين أوفدته وزارة الحرب ليفتش على مصانع حديد فندل في لكروزو ، وفي نحو هذا الوقت عينته وزارة البحرية ممتحنا للطلاب في المعاهد البحرية ، وهي مهمة اقتضته الاضطلاع برحلات كثيرة · ومن ذلك التاريخ ، وعلى المرغم من الجهود المتفرقة التي بذلها للعودة الى البحوث العلمية الخالصة ، اقتنصته عجلة الادارة والسمياسة والتكنولوجيا التطبيقية ولما كان مونج جمهوريا متحمسا فانه وضع مواهبه تحت تصرف حكومة الثورة ، فعمل وزيرا للبحرية في ١٧٩٢ ـ ٩٣ ، وهي مهمة ميئوس منها تقريباً • وكلفته لجنة الأمن المعام بالاشتراك في تأليف كتاب سمى « نصائح لعمال الحديد عن صناعة الصلب في أفران التمليط » لتوزيعه على جميع العمال الذين يريدون انشاء مصانع للصلب. وعمل في لجنة للموازين والمقاييس أدخلت النظام المترى ، وفي لجنة للاستاتيكا الجوية ، واشترك في تطيير بالون في الجود ، ووضع مع بر تولليه طريقة لاستخراج ملح البارود من التربة العادية فمنع بذلك وقوع أزمة في مصانع الذخيرة ، وأشرف على مصنع للذخيرة في « جرينيل » ( وقد انفجر المصنع ذات مساء فقتل ألف شخص ) • وعمل في لجنة للأشغال العامة ، وألف كتابا عن فن صناعة المدافع ، وحاضر في الوسائل الحديثة لصنع الذخائر ، وكان عضوا تشيطا في نادى اليعاقبة ، وأهم مؤسسى مدرسة الفنون الهندسية • وقام يكل ما يمكن أن يقوم به رجل محب لوطنه ليساعد هذا الوطن في وقت الخطر ، ولكنه لم يحرك اصبعا ليساعد شريكه لافوازييه في النجاة من المقصلة •

وفى مايو ١٧٩٦ اتخذت حياة مونج اتجاها جديدا آكثر بعدا عن العلم فقد عين هو وبرتولليه وأربعة خبراء آخرون أعضاء فى « لجنة حكومية لفحص التحف الفنية والآثار العلمية فى البلاد المفتوحة ، وأوفد الى ايطاليا ، وهناك توثقت الصداقة بينه وبين بونابرت ، وكانت اللجنة \_ فى أعقاب جيشه \_ تفحص المجموعات الفنيـة ، والمتاحف ، والمكتبات ، وتحدد ما يسلم منها للجمهورية الفرنسية بمقتضى شروط ومعاهدات الصلح ، وجولة عابرة فى متحف اللوفر تدلنا على كفاية اللجنة التى كان مونج أكبر أعضائها ، وحسب المرء أن يقرأ قائمة بالآثار الفنية التى حصلت عليها فرنسا ، وعلى رأسها صدورة

الجيوكوندا ( موناليزا ) ، ليترنح خياله · وقد عرض الدوق بارما مليونا من الجنيهات الفرنسية ليحتفظ بصورة للرسام كوريدجيو .. ولكن دون جدوى · وخير ما يقال دفاعا عن مونج في هذه العملية أنه لم ينتفع منها بفلس واحد

وقد أصبحت صلة مونج ببونابرت حميمة وثيقة الى حد عجيب حين التقيا بميلانو في صيف ١٧٩٧ ولعل ما طبع عليه العالم من خلق مستقيم ونظرة عملية هو الذي اجتذب اليه القائد ، وكان بينهما قرابة ذهنية امتدت حتى الى مشاعرهما الغامضة بالتدين الربوبي على أن هذه الفترة كانت أيضا فترة يجتاز فيها بونابرت ، البطل الظافر في ميادين القتال ، أزمة عاطفية أذلت نفسه ويخيل لنا أن بونابرت فتح مغاليق قلبه أكثر مما ألف لمونج ، الذي بلغ من الكبر مبلغ أبيه ، والذي كان مسلكه الجاد الرجولي نقيضا \_ ونقيضا يبعث في النفس الراحة والعزاء \_ لخفة جوزفين وطيشها النسائي على أي حلى لم يكن شخص ألصق ببونابرت طوال الحملة المصرية من مونج ،

وكان مونج في طليعة من ذكر لهم بونابرت امكان تجريد حملة على مصر وقد بدأ منذ سبتمبر ١٧٩٧ في جمع الخرائط والمذكرات عن مصر لينتفع بها بونابرت •

وحدث في ٢٨ ديسمبر أن تكاثرت عصبة من جنود البابا على الجنرال دوفو \_ نتيجة لبعض حوادث الشغب في روما \_ وقنلته ، وكان شابا من ضباط السفير الفرنسي ( وهو جوزف أخو بونابرت ) • وأمرت حكومة الادارة ، التي أثارت الجريمة سخطها ورحبت باتخاذها ذريعة ، الجنرال برتبيه بالزحف على روما وعينت المواطن مونج رئيسا للجنة تحقق في مقتل دوفو ٠ أما مهمة مونج غير الرسمية فكانت الاشراف على تصفية قوة البابا الزمنية واقامة الجمهورية الرومانية ، على أن هذا كان حقيقة واقعة فعلا حين وصل مونج الى روما في ٢٢ فبراير ٠ ( ومن التفاصيل الطريفة التي سلجلها التاريخ أن الفرنسسيين أمروا في اليـــوم الذي خلعوا فيه البابا بانشــاد لحن الشكر Te Deum في كنيسة القديس بطرس احتفالا بهذه المناسبة ) • وريع الناس - حتى المواطن مونج - لأعسال السلب والنهب التي ارتكبت تحت رعاية « هالير ، ، مدير المهمات ، الرحيمة · فقد ابتز هالبر من جمهورية روما ، بمقتضى ما سمى تلطيفا بمعاهدة التعاون المتبادل ، ١٠٠٠٠٠٠ قرش نقدا ، فضلا عن الكنوز الكنسية ، والسيطرة على أحواض السفن والمناجم ٠ النح ٠ وقد ذكر مونج لزوجته أن نقل التحف المشحونة الي فرنسا تطلب ٣٠٠ صندوق كبير ، ويخيل لنا أن وأضع أصول الهندسة الوصفية كان يتقدم بخطى حثيثة ليصبح خبيرا مثمنا للتحف الفنية •

وفى ٥ مارس – وهو اليوم الذى أجمل فيه بونابرت للادارة خطط حملته به كتب أيضا الى مونج يطلب اليه أن يجمع حروفا عربية للطباعة ، وطابعين ، ومترجمين ، وغيرهم من الخبراء ، ودعاه للانضمام الى الحملة ، وحصل مونج على الحروف من مكتب الطباعة الملحق بالدعاية الرومانية ، كذلك وجد صفافين للحروف ، ووجدت أدوات المسح وعدة شبان خبيرين باستعمالها ، واختار أربعة مترجمين من بين طلاب الطب المشارقة في روما ، على أن مونج اعتذر أول الأمر من الانضمام الى الحملة ، فزعم أن واجباته تقتضيه الوجود في باريس ، وأنه الى ذلك متقدم في السن .

ولما أحس بونابرت بالسبب الحقيقى فى دفض مونج اتجه الى جهة الاختصاص الصحيحة : فزار مدام مونج فى باريس · وحسبت الخادم التى فتحت الباب أن القائد الشاب النحيل تلميذ من تلاميذ الاستاذ مونج · وقاومت مدام مونج حينا ، ولكنها بعد عدة زيارات رضيت لبونابرت كارهة بأن يصطحب زوجها فى الحملة · وراحت فى خطاباتها لمونج توبخ زوجها الاحمق الهرم · فهل تراه فقد رشده حتى يريد أن يهيم فى الأرض وهو فى الثانية والخمسين ؟ على أن هذا الزوج الاحمق الهرم كان خلال ذلك يجنى ثمرات رضى بونابرت على أن هذا الزوج الاحمق المهرم كان خلال ذلك يجنى ثمرات رضى بونابرت عنه · فقد انتخب عضوا فى المجلسين – مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة ·

وما أن تلقى بونابرت الاذن من المواطنة مونج حتى تقدم الى حكومة الادارة يرجوها أن تعفى زوجها من مهمته فى ايطاليا وتعينه فى قوة الحملة ومن هذا التاريخ أخذ مونج يعاون ديزيه فى الاشراف على الاستعدادات فى شفيتا فيكيا وعهد اليه بونابرت بمهام خاصة وعامة : فهو يرجو المواطن مونج أن يشرف على شحن ٨٠٠ زجاجة نبيذ من مخزن أنبذة جوزف بونابرت مع القافلة ، كذلك معدن ٢٠٠٤ زجاجة من نابلى ، وعربة فاخرة ذات عنانين يركبها القائد العام فى المدينة ٠ كان مونج يشرف على كل شىء حلى المطبعة العربية ، والانبذة ، والعربة ، بل لقد بدأ يتلقى دروسا فى ركوب الخيل استعدادا للحياة العسكرية واذ فرغ من هذا كله ، لم يبق أمامه هو وديزيه الا انتظار وصول سفينة البريد واذ فرغ من هذا كله ، لم يبق أمامه هو وديزيه الا انتظار وصول سفينة البريد الفرنسية حاملة الأمر بأن تنضم قافلة شفيتا فيكيا \_ المؤلفة من نحو ثمانين سفينة \_ الى الأسطول الرئيسى .

#### \*\*\*

يستفاد من المصادر الرسمية أن لجنة العلوم والفنون كانت مؤلفة من ١٦٧ شنخصا ، ترك اثنان منهم في مالطة • وكانت نسبة كبيرة من هؤلاء كما ذكرنا موظفين فنيين أكثر منهم علماء أو فنانين • وأكبر قوة في اللجنة هي قوة المهندسين المدنيين ( تسعة عشر ) والمساحين ورسامي الخرائط ( سبة عشر ) •

وكان بونابرت يطبع في أن يصطحب معه جماعة من كبار الموسيقيين والشعراء ويصعب القول لم · فميوله الأدبية والموسيقية محلودة ، أما جنوده فقانعون بفرق الجيش الموسيقية وقد حاول أن يجند من الموسيقيين « مهول » ، ولكنه أصر على أن الكونسرفتوار والأوبرا في حاجة أمس لخدماته ، فأخذ بونابرت بدله رجلا يدعى « جيوم - أندريه فلوتو » ، لم يشتهر الا ببحثه العلمي الذي قام به بعد ذلك في الموسيقي العربية · كذلك حاول بونابرت أن يجند « نيوموسين لمرسيه » وهو أدبب ذو نفوذ وان كان من أدباء المرتبة الثانية ، ولكنه رفض أيضا · فحل محله « أنطوان - فانسان أرنو » الذي لم يجاوز في رحلته قط مالطة ، وفرانسوا - « أوجست برسيفال - حرائميزون » وهو شاعر دون أوساط الشعراء ، ولكنه رجل لم يستحق في أغلب الظن كل السخرية التي انهالت عليه من المؤرخين ·

وكان هناك رجال أكثر كفاية من هؤلاء بين الفلكيين والنباتيين والجراخين والكيميائيين والأثريين والمعماريين أما كبير المترجمين ، واسمه « جان ميشيل دفنتور ، فمستشرق لامع ، وكان من أكبر رجال الحملة سنا وهو اذ ذاك في السادسة والخمسين ، ومن خير من وقع عليهم الاختيار المصوران و دوتيرتر ، والمعماري « بلزاك » ( ولا قرابة بينه وبين أو نوريه ) ، ولهم جميعا فضل تأسيس علم الآثار المصرية ، على أن ألمع علماء الحملة كانوا من الرياضيين والكيميائيين وعلماء المعادن والحيوان ، وقد ورد ذكر جسبار ، ونج من قبل ، ونضيف اليه من رجال الشعبة الرياضية « جان باتست سيه » الذي أصبح من الأقطاب الدوليين في المدرسة الحرة للاقتصاد ، ثم « جان باتست جوزف فوريه ، الذي يرجع الفضل فيما يتمتع به من شهرة أبقى الموسمة في عصرنا هذا ،

وأما « كلود \_ لوى برتولليه ، وهو أهم من اضطلع بمهمة اختيار العلماء ، فكان طبيبا قبل أن ينقطع للكيمياء ، وقد دافع عن نظرية «اللاهوب» بعناد شديد رغم كشوف لافوازييه ، ولكنه اعترف في عام ١٧٨٥ بخطئه عن طيب خاطر ( وتلك فضيلة نادرة بين العلماء ) · ومؤلفاته في الكيمياء التطبيقية كثيرة \_ لا سيما في تحضير الألوان والأصباغ \_ ومقاله في « الأستاتيكا الكيميائية ، أول عرض منظم لمشكلات الفيزياء الكيميائية · وعالم آخر عظيم الكفاية \_ بل ربما كان أعظم كفاية من برتولليه \_ هو «اتيين جوفروا سانتيليه ، الذي درس وهو في الحادية والعشرين أول منهج لعلم الحيوان في باريس · ولعله أيضا كان أول أستاذ للحيوان \_ والاستاذ الوحيد \_ إلذي تنكر في زي ضباط السجن ، وهو عمل خطير قام به في محاولة عقيمة لانقاذ حياة أساندته المسجونين قبيل مذابح سبتمبر ١٧٩٧ · وقد أفضت نظريات جوفروا ، التي

كانت من بعض نواحيها بشيرا بنظرية دارون ، في ١٨٣٠ الى معركة مريرة مثيرة ـ ما زالت مشهورة في تاريخ العلوم البيولوجية ـ اشتبك فيها مع صديق العمر « كوفييه » ، مؤسس علم الحفريات ٠

أما « نيكولا – جاك كونتيه » الذى كان يناهز الثالثة والأربعين حين أبحر الى مصر ، فصاحب الفضل فى عملين جليلين بينهما شى، من المفارقة · فهو أول من فكر فى استخدام البالونات لأغراض حربية ، وقد استخدمها بنجاح فى معركة « فلورى » ، ونظم أول أورطة تنقل بالجو ، بل انه وضع خطة بعد ذلك لغزو الجزر البريطانية بجيش ينقل بالجو ، وهو كذلك مخترع أول قلم من الجرافيت ، واستخرج براءة باختراعه كانت مورد رزق لأبنائه وأحفاده ، وقد أوتى من البراعة المكتية ما يشبه السحر : فكان فى استطاعته أن يصنع من أبسط المواد كل ما تدعو اليه الضرورة من أدوات ، ومن أدوات لصنع الأدوات من أبسط المواد كل ما تدعو اليه الضرورة من أدوات ، ومن أدوات لصنع الأدوات من أبسط المواد كل ما تدعو اليه الضرورة من أدوات ، ومن أدوات لصنع الأدوات من أبسط المواد كل ما تدعو اليه الضرورة من أدوات ، ومن أدوات لصنع الأدوات ضعبة الميكانيكا والأستاتيكا الجوية فى اللجنة العلمية ، يساعده فيها أحد عشر خبيرا ،

واذا كانت سلسلة فورييه سميت كذلك نسبة لفورييه ، وقلم كونتيه الرصاصى نسبة لكونتيه ، فان سلسلة جبال الدولوميت فى الألب الإيطالية اشتقت اسمها من خام الدولوميت ، الذى سمى نسبة لعضو آخر فى لجنة بونابرت العلمية هو عالم المعادن « ديودا – جى – سيلفان – تانكريد جراتيه ددولوميو » وهو مشهور بحياته الجافلة بالمغامرات ، فضلا عما أسهم به من اضافات فى فرع تخصصه ، فلعله الوحيد بين من نعرف من علماء المعادن الذى حلق شعر يافوخه ونصب فارسا من فرسان مالطة وهو بعد صبى فى المهد ، وما من شك – اذا ثبت كذب هذه الرواية – فى أنه عالم المعادن الوحيد الذى حكم عليه بالسجن المؤبد وهو فى الثامنة عشرة لقتله رجلا فى مبارزة ، حدث حكم عليه بالسجن المؤبد وهو فى الثامنة عشرة لقتله رجلا فى مبارزة ، حدث حكم عليه بالسجن المؤبد وهو فى الثامنة عشرة لقتله رجلا فى مبارزة ، حدث حكم عليه بالسجن المؤبد وهو فى الثامنة عشرة للقرسان ، وبعد ذلك خدم فترة فى الجيش الفرنسى ، ثم استقال ليواصل دراساته العلمية ،

وليس من اليسير علينا أن نتبين هل كان الكبتن « اتبين \_ لوى مالو ، ، الضابط بفرقة المهندسين، عضوا بالشعبة الرياضية من اللجنة العلمية أم ملحقا بأركان حرب الجنرال كفاريللي رأسا · وأيا كان وضعه ، فهو من ألمع العلماء الذين رافقوا الحملة · كان معينا بمدينة جيسن الألمانية \_ وهي مدينة جامعية هادئة ، وعلى وشك الزواج من الآنسة كوخ ، ابنة مدير الجامعة ، حين استدعاء كفاريللي الى باريس وألحقه بقوة الحملة ، وكان مالو يومها لا يزيد على الثالثة والعشرين · وقد احتفظ في مصر وسوريا بيوميات سبجل فيها وجوه نشاطه والتي جملته يتصل بالقوات المقاتلة وبزملائه العلماء · وكان من الأعمال التي

قام بها الاشراف على مستشفى الطاعون فى يافا ، حيث أصيب بالمرض وعالج نفسه حتى شفى • وأهم ميادين تخصصيه دراسة خواص الضوء الطبيعية • ولما عاد الى فرنسا فى ١٨٠١ تزوج من الآنسة كوخ ، واكتشف مبدأ استقطاب الفوه . وأجازته الجمعية الملكية بلندن فى ١٨١١ مدالية « رمفورد » – وهذا شرف يدر أن يناله عالم من أمة معادية آبان حرب شاملة • وبعد سنة مات بالسبل •

أما الأطباء الملحقون بالحملة ، والذين لم يكونوا مدنيين ولا عسكريين ، فقد كب لهم أن يلعبوا دورا لا ينسى وان كان مغموطا ، وكبير الجراحين الدكتور ، لاريه ، مبنكر مستشفيات الميدان السريعة الحركة ، هو الرجل الذي وصفه نابليون في وصبته بأنه أكثر من عرف من الرجال فضيلة ، وزميله الدكتور ، ديجنيت ، كبير أطباء الجيش ، أقل منه شهرة – ربما لأن السفلاله في الرأى ونزاعته سببا الصدام بينه وبين « بطل الحملة » – كما كان كلسر يصف بونابرت تهكما – ولعل الدكتور ديجينيت هو بطل الحملة المقبدي على الأقل بين صفوف غير المحاربين ،

ولم يسبق من قبل أن وجد هذا العدد الكبير من المدنيين المبرزين بل ذوى المعبرية التي لاتنكر وسط هيئة عسكرية وقبول هؤلاء الرجال الاشتراك في هذه المفامرة في ذاته اشادة بقدرة بونابرت على الاقتاع و بل ان تفكيره في أن يظب البهم هذا الاشتراك اطلاقا دليل على اتساع بصره وهو يشير كذلت الى مدى طموحه ألم يصطحب الاسكندر الأكبر الفلاسفة والعلماء حير ذهب لفتنخ مصر وفارس والهند ؟ لقد قرآ بونابرت وهو بعد طالب في برين سير بلوتارخ وكان مثال الاسكندر يداعب خياله طوال مكثه بالبله الذي نظر عليه فبه أربعون قرنا من التاريخ ولأن الأحلام الطموحة والاحساس المعل بالأمور . كانا عنده يسيران جنبا الى جنب كما كان شأنه في كل الأمور والحمار العدارية وكان الرجال الذين اخبارهم وين من برز منهم في الهلوم البحتة باستثناء نفر قليل بيتميزون الخبارهم وبموهبة في التطبيقات الصناعية والمهام الادارية وبتعدد في بالتفكير العمل وبموهبة في التطبيقات الصناعية والمهام الادارية ، وبتعدد في بالتفكير العمل ، وبموهبة في التطبيقات الصناعية والمهام الادارية ، وبتعدد في بالتفكير العمل ، وبموهبة في التطبيقات الصناعية والمهام الادارية ، وبتعدد في بالتفين نامهم وهؤلاء ، دون غيرهم ، هم أصحاب الفضل فيما حققته الحملة من إعمال نافعة باقية على الزمن .

٥

وصل الجنرال بونابرت وزوجته الى طولون حوالى الساعة الثامنة من صباح مايو · وكان كل شيء معدا لابحار الاسطول · صحيح أنه قبل ذلك جبت

ربح قصيرة الأمد خيلال الأزمة الدبلوماسية التي أثارها الجنرال برنادوت ، السفير الفرنسي في فينا ، والتي كادت تؤدى الى نشبوب القتال مع النمسا والتخلي عن المشروع المصرى (\*) ، ولكن الأمر سوى تسوية سلمية ، وأصبح في الإمكان اصدار الأوامر النهائية للحملة بالإبحار ، وأقام بونابرت وزوجته في مبنى الادارة البحرية ، وهناك خلع الجنرال سيترته الرسمية المدنية ( الفراك ) بذيولها المربعة وارتدى سترة القائد ، ولم يكن قد تخلي بعبد عن ضفيرته القصيرة وخصلاته الجانبية الطويلة بعلى الرغم من الحاح زوجته ليستبدل بها قصة « تيطس » القصيرة العصرية ، فبدا وكأن له وجه نسر وتسريحة كلب اسباني ، وبعد أن غير مظهره من عضو المجمع العلمي الى القائد الأعلى ، وقف في جنوده خطيبا ، ووعد كلا منهم بأفدنته الخمسة ، وفتش على الأسلول الذي حيته كل بارجة من بوارجه بطلقتين من مدافعها ، وفي المساء أضيئت الأنوار في مدينة طولون تكريما له ،

ووصل الى طولون حوالى هذا التاريخ ٣٠٠٠٠٠٣ فرنك ذهبى صرفت من خزانة برن ـ باعتبارها جزءا من العتاد المقرر شحنه لمصر

وبدا أن كل العتاد والمؤن الأخرى على أهبة الاستعداد ، على الورق على الأقل ، وكذلك الجنود ، على أن شيئين على جانب من الأهمية أغفلا ، ربما سهوا ، ولكن الأرجح أن سبب اغفالهما اخفاء وجهة الحملة ، فلم يزود الجنود ولا ضباطهم بل ولا قوادهم بأقل تدريب أو تعليمات على الرغم من جهلهم بعملية النزول من السفن ، وبالحركات الحربية المتصلة به ، وبحرب الصحراء ، وأعجب من هذا ألا تتخذ العدة لتزويد الجنود بالزمزميات أو العلب لحمل الماء أثناء سيرهم في الصحراء ، قال أحد المستركين في الحملة : « كان يكفي أن يزود كل جندى بزمزمية صغيرة يحمل فيها ماءه ، والملوم في هذا الإهمال هو القائد الأعلى ، الذي كان يعلم تمام العلم الى أي بلد هو ماض بنا ، وكان هذا الارتجال واضحا في كل شيء » (٢٣) ،

ومهما يكن السبب في هذا الاهمال الذي لا يغتفر ، فقد أمكن تكتم وجهة المجيش بنجاح ملحوظ ، على الرغم من اطلاع نفر غير قليل على السر ( بلغوا أربعين في رواية كليبر )، ومن هؤلاء الوزير المفوض البروسي في باريس ، الذي أفضى اليه تاليران به في غير تحفظ (\*\*) ولابد أن نفرا آكثر قد حزروا

رم. أبي برنادوت أن ينزل العلم الجمهورى المثلث الألوان من فوق السفارة ، استجابة لشغب أحدثه بعض الفوغاء ( وكان في هذا محقا ) ثم غادر فينا مهددا بالويل والثبور ( وكان تصرفه هذا مفتقرا للدبلوماسية ) \*

<sup>(\*\*)</sup> يقول المارشال مارمون ان ح شيرير » وزير المربية لم يحط علما بالفرض من الاستعدادات الجارية في طولون ، ولكن هذا بعيد الاحتمال •

وجهة الحملة: فهذا الالحاح الفجائى من الجهات الرسمية فى طلب المذكرات عن شرقى البحر المتوسط ، وعناوين الكتب المختارة لمكتبة نابليون المتنقلة ، واستئجار كليبر لموظفين مصريين وسوريين ، والبحث عن المستشرقين وحروف الطباعة العربية - كل هذا يشير بوضوح الى مصر أو سوريا ، وآية ذلك أننا نجد الملازم ترمان يعرب فى رسالة كتبها لوالديه فى ٢٣ أبريل عن يقينه بأن وجهته هى مصر ، ومنذ شهر مايو سرى نبأ المشروع الى الحكومة العثمانية ، ومن عجب أن يكون موقف الحكومة البريطانية من هدف الاستعدادات الحربية فى طولون موفف الجهل الذى تمناه لها الفرنسيون ، وهى التى لم يعوزها نقلة الأخبار فى فرنسا وغيرها من بلاد القارة ،

وكان « جيش انجلترة » السابق ، المركز على طول الساحل الشمائى لفرنسا ، قد نقلت قيادته سرا الى الجنرال « كلمين » ، ولكن ذرا للرماد فى عيون الجماهير ، وفى عيون الانجليز على الأخص ، أطلق على القوات المتجمعة فى جنوبى فرنسا اسم « الجناح الأيسر لجيش انجلتره » ، واحتفظ بونابرت رسميا بقيادة جيش انجلتره الى يوم رحيله عن فرنسا • وفى ٣١ مارس أصدرت حكومة الادارة أمرا وهميا لبونابرت ، قصد به أن يتسرب للصحف الفرنسية ليسبر بموجبه الى برست ويتولى قيادة قوات الغزو • وكادت هذه المناورة تفسد بسبب مقال نشرته صحيفة « الببلسسست » فى عدد ١١ جرمنال ( ٣١ مارس ) ، وتكهن فيه كاتبه بأن مصر قد تكون هدف الجيش • ولكن سرعان ما صححت غلطة محررى الصحيفة فأدخلوا تصويبا فى طبعة تالية : وذكروا التراء أن هدف الجيش هو الأرجح انجلترة أو ايرلندة •

على أن الحكومة البريطانية لم تترك شيئا للصدفة رغم عجزها عن اماطة اللثام عن وجهة بونابرت · كان هناك ولا ريب احتمال ضيئيل أن يتسلل أسطول طولون من جبل طارق وينضم الى أسطول برست في هجوم عام على الجزر البريطانية · وكان من رأى التيمز في عددها الصادر في ٢٧ أبريل ، برغم ضاّلة هذا الاحتمال ، أن الأنباء الواردة عن استعدادات طولون الحربية تشير الى غزو محتمل للبرتفال أو ايرلندة · وقد يكون هذا التكهن مجرد مثال على قدرة التيمز التقليدية على التنبؤ ، ولكن المدهش أن نجد « بت » نفسه يكتب للورد « مورننجتن ، في ٣١ مايو \_ بعد ابحار أسطول طولون باثني عشر يوما \_ أن الفرنسيين سيحاولون على الأرجح تنفيذ مشروع ضخم هو غزو ايرلندة من طولون (٢٤) ·

وقد سيطرت هستيريا الغزو على انجلترة منذ اليوم الذى عاد فيه بونابرت من ايطاليا • وطلبت الحكومة الى الشعب دفع التبرعات الاختيارية في يناير للوفاء بنفقات الحرب الاضافية • فلما سارت التبرعات سيرا بطيئا تبرع جورج

الثالث نفسه \_ برغم سلامة عقله آنئذ \_ بئلث ايراده الخاص ، والوزراء « بخمس كامل » من ايرادهم . وأمر « بت » - رغبة في ارشاد زملائه - بأن يجمع ويطبع « تقرير عن الترتيبات التي تمت للدفاع الداخلي عن هذه المالك ، حين قصدت أسبانيا غزو انجلترة وفتحها بأسطولها الأرمادا ، وتطبيق الاجراءات الحكيمة التى لجأ اليها أسلافنا على الأزمة الراهنة التى يتعرض لها السلام العام » (٢٥) · واشتملت الاجراءات التي أوصى بها السكان في حالة الغزو على تشييد حصون خشبية في كل ميدان من ميادين لندن ، واقامة متاريس في كل شارع ، وخزن القنابل اليدوية في كل بيت على ناصية ، ووضع أجراس التنبيه وسط كل شارع ، وعلى أن يطرد من البلاد جميع الأجانب المؤذين ، « وألا يسمح بالبقاء لأى خدم أجانب ، ذكورا أو اناثا ، ، ( وهو أجراء لو اتخذ في أيامنا هذه لأصاب لندن بالشلل في لحظة ) ، واجراء آخر يتميز بالوطنية الحادة ، وهو « أن يودع المسجونون سبجونا من السفن ، في بقاع تسهل السيطرة عليها ، بحيث يمكن ابادتهم فورا في الحالات الضرورية دفاعا عن البلاد ، (٢٦) . وكانت التلغرافات التي تستخدم السيمافورات قد أقيمت على طول الساحل ، وأنشئت محطات للتلغراف في مقر البحرية وعلى قمة برج من أبراخ كنيسة وستمنستر . وزيادة في الحرص ، الذي دفع اليه ما رأته الحكومة من أن انجلترة حافلة بعدد كبير من أصحاب المبادى الهدامة \_ أجانب ووطنيين ـ والراديكاليين والمتعاطفين مع الفرنسيين ، بعثت الحكومة « قانون الأجانب » من مرقده ، وأوقفت العمل بقانون « هابيس كوربس » ، بل لقد اقترح بعضهم أن يلزم البريطانيون بحلف يمين الولاء للملك « للكشف عن المصلحين » الذين يسعون الى الثورة (٢٧) · وانتشر المتطوعون في وحدات المليشيا في طول البلاد وعرضها رغم المخاطر التي ينطوى عليها تسليح هؤلاء المدنيين الذين لا يركن اليهم اطلاقا ٠ وآية ذلك أن المتطوعين في مدينة باك اجتمعوا يوم ٣ مايو وقرروا أن يتألف زيهم العسكرى من « سترة قرمزية ! بياقة وقلابات سوداء ، وصدرة بيضاء ، وسراويل زرقاء بحاشية حمراء ، (٢٨) ٠ واضح اذن أن انجلترة كانت على استعداد لاستقبال الأسطول الفرنسي ٠ أما مبلغ الصدق والاخلاص في توقع الحكومة هجوما فرنسيا فلا يعرف على وجه اليقين ، ولكن المؤكد أن الدعوة الواسعة لهذا الخطر أتاحت لوليم « بت ، وزملائه أن يجمعوا النبرعات الكبيرة ويرهبوا المعارضة الليبرالية ٠

على أن الاحتياطات التى اتخذتها البحرية الانجليزية كانت عملية اكثر من الاستعدادات الحربية التى اتخذتها للدفاع عن أرض الوطن ، وذلك على الرغم من أنها أقل زهوا واعلانا عن نفسها ، ففى ٢ مايو ١٧٩٨ أبلغ وزير البحرية البريطانية ، الايرل سبنسر ، الأميرال جرفس الذى منح قبيل ذلك لقب « ايرل سانت فنسنت » قراره أن يرسل أسطولا إلى البحر المتوسط ، وكان سانت

فتسنت وقتها يضرب حصارا على قادس التي حبس في مياهها شطر من الأسطول الفرنسي ، وأخبره أنه سيرسل اليه مددا من ثماني بوارج يتيح له مواصلة المحصار • كتب يقول: « اذا أبلغت أن مصير أوربا في هذه اللحظة رهين بظهور أسطول بريطاني في البحر المتوسط لم يدهشك ميلنا لبدل كل طاقة والمغامرة بكل شيء في هذا السبيل ، • فاذا قرر سانت فنسنت إلا يقود بنفسه أسطول البحر المتوسط فان البحرية توصى بأن توكل هذه المهمة الى الأميرال السر هوراشيو نلسن ، ، الذي تزكيه معرفته بهذا القسم من العالم ، كما يزكيه

وكان اللورد سانت فنسنت متفقا في هذا مع اللورد سبنسر قلبا وقالبا ، يحيث أنه استبق تعليمات رئيسه بضرب من توارد الخواطر · ففي ٢ مايو ، وهو اليوم الذي كتب فيه سبنسر رسالته ، أبحر الأميرال نلسن من أمام قادس بثلاث بوارج وفرقاطتين وسفينة صغيرة (سلوب) يحمل أوامر بالاتجاه الى طولون وجمع المعلومات عن الاستعدادات الحربية الفرنسية ·

نشاطه واستعداده ، تزكية قوية للقيام بهذه المهمة (٢٩) .

أما موراشيو نلسن ، الذي كان يناهز الأربعين ، فقد خدم البحرية منذ الثانية عشرة من عمره ، وعمل في جزر الهند الغربية وفي الشرق الأقصى ، وفي البحار القطبية ، وفي البحر المتوسط ، وقاد سفنا منذ كان في العشرين ، وهو وفقد عينه اليمني في القتال ، وكان قد تماثل لتوه من فقد ذراعه الميمني ، وهو حادث وقع له قبل ذلك بعام أثناء هجوم عنيد فاشل شنه على جزر كناريا ، وبعد أن قضى فترة نقاهة طويلة في انجلترا ، تاق للعودة الى الخدمة العاملة ، ولعله في طموحه وتعطشه للمجد كان أشد غلوا واندفاعا من بونابرت ، وان اختلف عنه في طريقته اختلافا تاما ، وحمله كرهه للشعب الفرنسي عامة وللثورة الفرنسية خاصة ، هذا الكره الذي كاد يبلغ عنده مبلغ المرض ، على أن يعد نفسه مبحوث العناية الألهية لعقابهما ، قال أحد ضباطه عنه : « كان أن يعد نفسه مبحوث العناية الألهية لعقابهما ، قال أحد ضباطه عنه : « كان وقت تقريبا فاسدين جسدا ونفسا » (٣٠) وفي وسعنا أن نضيف \_ دون النيل وقت تقريبا فاسدين جسدا ونفسا » (٣٠) وفي وسعنا أن نضيف \_ دون النيل من مجده \_ أنه كان يزعم أن له صلة حميمة جدا بالأله العلى القدير ، الذي كان ينسب اليه والى مرموسيه شاكرا ، الفضل في ما أصاب من نجاح ، وقد فاق ينسب اليه والى مرموسيه شاكرا ، الفضل في ما أصاب من نجاح ، وقد فاق تواضعه هنا تواضع بونابرت ، الذي كان ينسب كل الفضل لنفسه ،

وبعد أن غادر نلسن سبتهيد على الباخرة الانجليزية فانجارد فى ١٠ أبريل، وصل تجاه قادس فى نهاية الشهر ، ومن هناك أرسله سانت فنسنت على عجل الى البحر المتوسط • وكان أسسطوله الصغير فى خليج ليون حين قبض فى ١٧ مايو على سفينة حربية فرنسية ، وعلم نلسن من استجواب بحارتها أن ثلاث. عشرة بارجة فرنسية على استعداد للاقلاع من طولون • وقد سبب الجو العاصف،

الذي لقي منه الجنود الفرنسيون في القوافل عنتا شبديدا في ١٩ ، ٢٠ مايو ، للأميرال نلسن عنتا أشه • وبدلا من أن يتمكن نلسن من مراقبة الأسسطول الفرنسي نجا بجلده من كارثة كادت تحطم سفينته فانجارد بعد أن نزعت قلوعها • وكانت هذه بداية سلسلة من المعاكسات التي مني بها نلسن في الأسابيع العشرة التالية • كتب نلسن يقول انه على الرغم من هذا استطاعت سَمْنَهُ الحربية بفضل العلى القدير ، وهمة الكابتن سوماريز والكابتن بول ، أن تصل سالمة أمام جزيرة سان بيترو احدى جزر ساردينيا ، وأصلح ما أصابها من عطب في أربعة أيام ٠ وما وافي ٢٧ مايو حتى عاود موقفه تجاه طولون بعد تسلل طريدته بثمانية أيام · ولم تلحق به الأمداد الا في ٧ يونيو ـ وكانت احدى عشرة بارجة أرسلها له اللورد سانت فنسنت ـ ولولاها لما استطاع نلسن أن يفعل شبيئا ليعطل أسطول بروى ببوارجه الثلاثة عشر ٠ على أن نلسن لسوء حظه فقد فرقاطتيه وسفينته الصغيرة في العاصفة • وكان قائدها الكابتن هوب قد أخذها الى جبل طارق ظنا منه أن نلسن سيضطر لاصلاح سفينته حاملة العلم هناك ، بدلا من أن يلحق بنلسن تجاه طولون · ومهزلة الأخطاء التي تلت هذا الحادث ترجع الى حد كبير لغياب الفرقاطتين ، فقد تعذر بدونهما على الأسطول الانجليزي أن يستطلع الطريق الذي اتخذه الفرنسيون (\*) •

وبهذه البوارج الثلاث عشرة ، وقوة كل منها أربعة وسبعون مدفعا عدا واحدة قوتها خمسون ، تعادل الأسطول البريطاني تقريبا مع الأسطول الفرنسي في القوة الضاربة ، ولكنه كان يبزه في غير ذلك من وجوه · وكانت التعليمات الصادرة للأميرال نلسن واضحة لا لبس فيها : فهي تقضى بأن يعثر على الأسطول الفرنسي ، وأن يمنعه بأى ثمة من القيام بأى حركة صوب الغرب ، ويطارده ، ويعمره · على أن الصعوبة كانت في العثور على هذا الأسطول ·

 <sup>(\*)</sup> كانت السغينة الخفيفة « لاموتين » التي يقودها الكابتن ماردى ، والتي لحقت بنلسن
 قى ٥ مايو بتعليمات من اللورد سانت فنسنت ، بديلا غير كف، للفرقاطتين العنيدتين •

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered vers

## الفصسل الثسائى

# الى الاسكندرية

١

لعل اللورد سبنسر كان على صواب حين كتب الى اللورد سانت فنسنت أن مصير أوربا يتوقف على وجود الأســطول الانجليزي في البحر المتوسط ، ولكن ليس بالمعنى الذي قصده تماما ٠ ذلك أنه لولا تعطل الأسطول الفرنسي خلال المرحلة الأولى من عبوره البحر لبطء ناقلاته وصعوبة الاتصال بقوافله الثلاثة الأخرى ، ولو وصل الى مالطة وغادرها قبل أن يغادرها فعلا بيومين ، لأباده الأميرال نلسن ـ بوارج وناقلات وجندا ـ أمام الاسكندرية حوالي ٢٨ يونيو ، بل لو أبطأ أكثر من هذا قاستغرق يوما أو يومين أكثر مما استغرق في الوصول الى مالطة ، لوقع ما وقع على الأرجع تجاه مالطة حوالي ٢٠ يونيو ٠ ولو حدث هذا الالتحام في ٢٢ يونيو ، حين كان الأسطولان على أميال قليلة أحدهما من الآخر ، نهارا لا ليلا ، لدمر تلسن الأسطول الفرنسي بدلا من أن یلحق به وهو لا یدری . ولو کان نلسن رجلا أکسل مما کان فطارده فی شیء من الهوادة لوقع نفس الشيء • كذلك لو أن فرسان مالطة جروا على تقليدهم المجيه بدلا من الاستسلام للفرنسيين كما تستسلم عدراء في تمنع غير كثير، لاستطاعوا أن يدافعوا عن حصنهم المنيع حقا الى أن يروا محاصريهم وقد دحرهم الأسطول الانجليزي . أما أن شيئا من هذا لم يقع ، وأن بونابرت استطاع أن يفتح مالطة دون أن يضرب ضربة واحدة تقريبا وأن ينزل قواته قرب الاسكندرية دون تدخل ، فلم يكن مرده الى تخطيط أو تدبير ، بل الى تفاعل الأخطاء في التقدير من الجانبين تفاعلا غير متوقع ، والى نتائج السلوك الانساني وآثاره المصادفة • ومعنى هذا بعبارة أخرى أن بونابرت كان معظوظا • وهو أول من

اعترف بهذه الحقيقة · أو لعل « أبناء الشيطان محظوظون كالشيطان » (١) على حد قول نلسن وهو ينظر الى تقلبات الحرب نظرته اللاهوتية · وبالطبع كان نلسن يسمى الحظ ـ حين يكون في جانبه ـ « العناية الالهية » ·

ولو كانت العناية الالهية قد تغلبت على الحظ الشيطاني وعثر نلسن على الفرنسيين قبل نزولهم بمصر أو أثناء ما لما أصبح الجنرال بونابرت قط قنصلا أو امبراطورا . ولأصبح التاريخ بلا ريب مختلفا تمام الاختلاف عما كانه فعلا مدى ربع قرن على الأقل أجل ، ولما كان هناك قوس نصر في باريس ، ولا ميدان ترافلجار في لندن ، ولا حريق في موسكو ولا واشنطن ومع ذلك فالقول بأن هذه الأشياء توقفت على وجود الأسطول البريطاني في البحر المتوسط بين ١٩ مايو و٣٠ يونيو ١٧٩٨ أقل صدقا من القول بأنها توقفت على الحظ والزعم بأن مصير أوربا تأثر بالنتيجة يبدو على الدوام ضربا من المبالغة ولعل بضعة ملايين من الأرواح كانت أعفيت من أن تزهق دون داع قبل أوانها ولمنا كل ما في الأمر والحق أن مصير هذه الملايين قررته لعبة « الاستغماية » التي تضميم الأمرال نلسن والجنرال بونابرت وهما لا يدريان عبر مساحات شاسعة من مياه البحر المتوسط غير المكترث لشيء و

4

ورد على لسان بونابرت وهو يروى قصة الحملتين المصرية والسورية التى أملاها فى سانت هيلانه هذه العبارة المأثورة عن استيلاء الفرنسيين على مالطة : « استوثق نابليون من أنه يستطيع المغامرة ، ثم غامر » (٢) • والواقع أنه استوثق من نجاح المغامرة أكثر مما اعترف به •

أسست « طريقة فرسان القديس يوحنا الاسبتارية الأورشليمين » وهم المعروفون باسم فرسان مالطة ، في الأراضي المقدسة منذ تسعة قرون تقريبا ، في أثناء الحرب الصليبية الأولى ، وبعد أن كانوا أول أمرهم جماعة مفككة غرضها حماية الحجاج والعناية بالمرضي ، شكل منهم البابا بسكال الشاني في عام ١١١٣ طريقة دينية اتخذت طابعا حربيا متزايدا ، وكونت سلاحا من صفوة المحاربين الصليبيين في كفاحهم الخاسر ضد المسلمين ، وفي عام ١١٨٧ سقطت أورشليم في يد السلطان صلاح الدين ، ولكن فرسان الاسبتارية ظلوا يقاومون في حصونهم قرنا آخر ، وفي عام ١٢٧١ سقط « حصن الأكراد » يقاومون في حصونهم قرنا آخر ، وفي عام ١٢٧١ سقط « حصن الأكراد » لله يومنا هذا ، أما آخر حصونهم عكا ، التي قدر لها أن تقف عقبة كؤودا في طريق مطامع نابليون ، فقد قاومت حتى عام ١٢٩١ ، وأخيرا استقر المقام بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في عرورة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالهما حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في جزيرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في حريرة رودس ، فأحالوها حصنا منيعا واصلوا منه قتال المسلمين بالفرسان في المناس بالفرس بالمسلمين بالمناس بالمناس

بأعمال القرصنة فى البحر • وكان التجار المسلمون يرهبون منظر الصليب المشمن على قلوع سفن الفرسان كما يرهب تجار غربى الهند منظر الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين • و « أهمل الفرسان الحياة فى خدمة المسيح ، ولكنهم تهيأوا للموت فى هذه الخدمة » على حد قول جبون • والواقع أن الثروة الطائلة التى جمعوها من هذه القرصنة الدينية ، والفديات التى كانوا يأخذونها لاطلاق سراح أسراهم ، وتسخيرهم الاسرى عبيدا على مراكبهم ، كل هذا كان أشبه باساليب قرصان البربر منه بالاساليب التى أوصت بها الموعظة على الجبل •

وفى أواخر عام ١٥٢٢ أنزل السلطان سليمان القانونى جيشا فى الجزيرة وحاصر مدينة رودس وقاوم المدافعون عن الجزيرة عدة شهور تحت قيادة رئيسهم الأكبر « فليبه دليل - آدم » الباسلة ، ولكنهم أكرهوا فى النهاية على التسليم • فساروا الى مراكبهم وسط عاصفة ثلجية عنيفة تحت أنظار القوات التركية ، محتفظين بأسلحتهم ، وخلفهم رتل طويل من العربات المحملة بكنوزهم وسجلاتهم ، طريدين منفيين مرة أخرى • وسرعان ما ندم سليمان على سماحته هذه • ذلك أن الامبراطور شارل الخامس منح الفرسان - بوصفه ملكا على صقلية - جزيرة مالطة ملكا خالصا لهم فى عام ١٥٣٠ • ويبدو أن شارل لم يدرك الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة الصغيرة التى استطاعت سفن الفرسان أن تسيطر منها على كل تجارة شرقى البحر المتوسط أو على الأقل تهددها • أن تسيطر منها على كل تجارة شرقى البحر المتوسط أو على الأقل تهددها • فلما أدرك سليمان هذا هاجم مالطة فى عام ١٥٦٥ بكل ما يملك ، وبعد أن فلما أدرك سليمان أن يرفع فقد الحصار عن الجزيرة • وبعد ٢٣٣ عاما استولى الجنرال بونابرت على مالطة فى يوم واحد ، ولم يقتل من رجاله فى هذه العملية سوى ثلاثة •

وتفسير نابليون لنجاحه موجز العبارة صادق في جوهره · فقد كتب يقول ان طريقة فرسان القديس يوحنا الأورشليميين ، « استنفدت غرضها ، وقد سقطت لأنها كان يجب أن تسقط » (٣) ·

لقد ظل فرسان مالطة آكثر من قرن من الزمان بعد انتصارهم على سليمان القانوني يرهبون سفن المسلمين • فأغرقوا من السفن التركية والبربرية ، وأسروا من العبيد ، وأصابوا من الغنائم والأسلاب ، آكثر مما فعل أى شعب مسيحي آخر في البحر المتوسط • على أن الشئون الأوربية اتجهت في أوائل القرن الثامن عشر للسوء خظ فرسسان الطريقة للتجاها بدت معه الحسرب الدائمة على المسلمين شذوذا تاريخيا لا يتفق مع العصر • فقد أصبحت الدولة العثمانية دولة محترمة ، وباتت القرصنة الصليبية عملا حقيرا • صحيح أن رد الصاع صاعين لقراصنة البربر (\*) كان لا يزال عملا مجزيا ، وأن الفرسسان

<sup>(\*)</sup> تعبير خاطى، من وجهة نظر المؤرخين العربيين ، فالقرصنة من جانب المسلمين في شمال افريقية كانت أسلوبا من أساليب الدفاع ضد محاولات الغزو الأوربي لشمال افريقية \_ (المترجم)

استمروا في القيام بمهمة البوليس في البحر المتوسط ضدهم ، ولكنهم اتجهوا أيضا الى التجارة تعويضا عما أصابهم من عجز في الموارد ·

وكانت طريقة الفرسان في أوائل عهد الثورة الفرنسية قد سارت في الانحلال شوطا بعيدا وان ظلت مالطة نفسها ، المحكومة بنطام أبوى رفيق ، واحة من الرخاء في جنوبي البحر المتوسط · وانكمش عدد الفرسان القائمين بالحدمة العاملة أو المقيمين بمالطة انكماشا شديدا · وكان أكثر من نصفهم دائما فرنسيين ، فدب بينهم عنصر جديد من عناصر الشقاق بسبب تضارب موقفهم من الثورة · وعاني الفرسان الموجودون من آثار البطالة المزمنة ، ولم يكن أمامهم ما يشغلون به وقتهم سسوى التفرغ لخليلاتهم ودس الدسائس والمؤامرات بعضهم لبعض ·

اذن لم تعد هذه الطريقة الدينية تحقق الهدف الذى قامت لأجله كما قال نابليون ، ولكن الجزيرة لم تفقد شيئا من قيمتها الاستراتيجية ، ووضعت قرنسا وانجلترا والنمسا وروسيا عيونها عليها ، وفي يناير ١٧٩٧ وضع القيصر بول الأول الطريقة تحت حمايته الشخصية ، وكان رجلا غريب الأطوار يعد نفسه البطل المدافع عن العالم المسيحي ، وأفزعت هذه الخطوة حكومات أوربا ، وبدا أنه من تضحية تغلو في سبيل الحيلولة دون كسب روسيا لهذه القاعدة في البحر المتوسط ولو بلغت بذل الجهد للاستيلاء على الجزيرة ، وكان في خطر النفوذ الروسي ، وفي انتخاب ألماني هو البارون فون هومبش وكان في خطر اللفوذ الروسي ، وفي انتخاب ألماني هو البارون قون هومبش مرئيسا جديدا للطريقة في يوليو ١٧٩٧ ، ما أقنع بونابرت بأن العمل السريع ضرورة لا محيص عنها لهزيمة روسيا والنمسا ، ووافقت الادارة على آداء بونابرت وأطلقت يده في الأمر ،

ورغبة فى التثبت من أنه يستطيع القيام بهذه المغامرة ، أنفذ مبعوثين الى مالطة فى أواخر ديسمبر ١٧٩٧ و ونزل أولهما ، وهو مالطى ، الى البر سرا تحت جنع الظلام : وكانت مهمته هى التجسس الخالص ، أما الثانى ، الموفد فى عمل رسمى ، فهو المواطن بوسييلج نفسه الذى أصبح بعد أربعة شهور المراقب العام لحملة بونابرت (\*) وكان له بمالطة صلة طيبة ، لأن أحد أبناء عمومته كان الحارس على ثفر فاليتا ، وفى الشهور الأربعة التى مكثها بالجزيرة جس نبض الفرسان الفرنسيين ، فوجد بينهم حفنة من أصدقاء الجمهورية الفرنسية ، نخص بالذكر منهم « بوريدون درانسيجا » وزير مالية الطزيقة ،

<sup>(</sup>大) الذي حدث فعلا أن بونابرت ... بعد أن تقلد قيادة جيش انجلترا ... أمر أخاه جوزف ، السفير الفرنسي في روما ، بأن يصدر لبوسييلج تعليمات بالناء مهمته في مالطة ؛ ولكن رسالة جوف لبوسييلج ، التي كتبها في ١٦ ديسمبر ، لم تصله ، وكان قد انطلق في طريقه لمالطة ... وهذا خطأ تبين أنه من حظ بونابرت .

و « فيه ، مدير حصونها · وكتب بوسييلج في تقريره أن باقي الفرسان ، بما فيهم رئيس الطريقة الأكبر ، سسيقاومون كل محاولة للغزو ما لم يكفل لهم التعويض المناسب · فالحاجة اذن للدبلوماسية لا لقوة السلاح · كذلك فاتح بوسييلج ، بشيء من التوفيق ، عدة موظفين في خدمة الطريقة ، واثنين على الأقل من المواطنين الفرنسيين من غير الموظفين في مالطة · وفي ٥ مارس ، أركب الأميرال بروى ، القادم بأسلطوله من كورفو ، بوسييلج والجاسوس المالطي مركبه ومضى بهما الى طولون ·

#### \*\*\*

لاحت فى الأفق من بعيد أمام مالطة فى ٦ يونيو سغن القافلة الفرنسية القادمة من شفيتافيكيا ، وفى ٩ منه لحق بها الأسطول الرئيسى • وكان منظر السفن الأربعمائة رهيبا ، كتب شاهد عيان فى وصفه يقول : « لم تر مالطة قط مثل هذا الأسطول الهائل فى مياهها • فقد غطت البحر على مدى أميال سفن من جميع الأحجام تشبه قلوعها الغابة الضخمة » (٤) •

أما خطة بونابرت فهى غاية فى البساطة · سيطلب الاذن من الرئيس الأكبر بأن يتزود الأسطول الفرنسى بالماء ، وسينزل جنوده \_ سواء أذن لهم أو لم يؤذن \_ شمالى فاليتا وجنوبيها وعلى جزيرة جوزو المجاورة ، ويحاصر فاليتا ، وينتظر الفرسان · وسيطمئن الفرنسيون سكان الجزيرة الى أنهم أتوا مسالمين ، وأنهم سيحترمون ملكياتهم ودينهم · وليس فى الأوامر التى أصدرها بونابرت وبرتيبه بين ٦ و ٩٠ يونيو ما يشير الى توقع الاشتباك فى قتال ·

وفى ساعة متأخرة من مساء ٩ يونيو سلم ردفون هومبش الى بونابرت : وخلاصته أنه لا يسمح بالدخول لاكثر من أربع سفن فى وقت واحد ٠ وتظاهر بونابرت بالسخط على بخل فرسان الاسبتارية الشديد ، وأبلغ فون هومبش و أن الجنرال بونابرت سيأخذ عنوة ما كان ينبغى أن يعطاه طواعية ، (٥) ، وما وافت الساعة العاشرة مساء حتى أصدر أوامره النهائية بالنزول الى بر الجزيرة ٠ وفى أقل من أربع وعشرين ساعة سقطت فى يد الفرنسيين كل مالطة وجوزو عدا فاليتا وغيرها من د المدن ، المحصنة على جانبى الميناء الكبير ،

ولقى الفرنسيون بعض المقاومة ، لا سيما فى جوزو ، الأمر الذى أدهش بونابرت · فقد أطلقت بعض المدافع ، بل أن الجنود المالطين النظاميين والمتطوعين ، فى بعض المواقع ، أفرغوا بنادقهم فى الفرنسيين قبل أن يلقوها تخففا منها أثناء تقهقرهم · وقد اغتاظ الجنرال من هذا الذى سماه بوريين « سوء فهم ، ولام عليه بوسييلج · وبعد أن أنفق بضسع ساعات على أرض الجزيرة عاد الى بارجته « لوريان » ومضى الى فراشه ·

أما في جوزو فقد تسلق الفرنسيون وسائل الدقاع المحلية وهم ينشدون المارسيليز كما جاء في مذكرات الكابتن فرترى ، وكان وقتها ملازما في نصف اللواء التاسع • وترك نفر قليل من الفرسان أنفسهم يؤسرون ، أما المدافعون المالطيون فقد أسعدهم \_ كما أسعد الفرسان \_ أن يستسلموا بعد مقاومة ضعيفة ويقبلوا أيدى المنتصرين عليهم • ويقول فرترى ان الفرنسيين والمالطيين بدأوا يتآخون لتوهم ، أما صول التعيين فرانسوا ، وهو أيضا من رجال نصف بلاؤوا التاسع ، فيقول ان « جزيرة جوزو نهبت عن آخرها بعد أن أخلى السكان بيوتهم » (٦) • ولدل العبارتين صادقتان ، فكان فرترى يتآخى بينما فرانسوا ينهب •

وفى فاليتا عم الاضطراب والفزع فى هذه الأثناء بين صفوف الفرسان والمالطيين على السواء • فالنساء ينحن ويولولن فى بيوتهن ، والقديسون يحملون فى مواكب تخترق الشوارع ، والرئيس الأكبر فون هومبش يتفق اليوم مع مجلس الفرسان فى مناقشة العمل الذى ينبغى أن يقوموا به • ولم يساعد عمل من هذه الأعمال كلها مساعدة مادية فى الدفاع عن فاليتا ، وهى مدينة سميت باسم الرئيس الأكبر جان دلافاليت ، الذى قاومت تحت قيادته جيش سليمان القانونى خمسة أشهر •

وكان لدى فون هومبش من الانذارات بقرب الهجوم على الجزيرة مايكفي، قبل قدوم الفرنسيين بفترة طويلة ٠ ولكنه اذ كان رجلا ضعيفا كثير التردد ـ على الرغم من ألقاب الشرف الستة عشر التي يحملها ، وسترته المدرعة الأنيقة التي أمر بأن يصور وهو يرتديها \_ لم يصنع شيئا استعدادا لهذا الهجوم . لقد كان في فاليتا من المؤن ما يمكنها من مقاومة الحصار أربعة أشهر ، ولكن أسباب الدفاع كانت ضعيفة • فالمدافع ، وعددها ألف تقريبا ، لم تستعمل منــذ قرن من الزمان الا للتحية ، وذخيرة البــارود تلفت ، والمليشيا المالطية ( المؤلفة من نحو ١٠٠٠٠ رجل ) لا تبدى روحا عسكرية عالية · فقد قالوا انهم. لا يخافون الترك ، أما الفرنسيون فقيل لهم انهم شياطين ، ومن ذا الذي لا يخاف الشياطين ؟ وهو منطق يدل على أن النعاية كثيرًا ما ترتد فتصيب أصحابها ٠ وكان مناك حامية وطنية من نحو ١٥٥٠٠ رجل لا تكاد تكفي لتشغيل ١٠٠٠ مدفع ٠ أما الفرسان فكان عددهم في مالطة ٣٣٢ فارسا بالضبط ، ومن هؤلاء خمسون عاجزون عن القتال لشيخوختهم أو مرضهم • أما الباقون وعددهم ۲۷۲ فلم يبدوا ـ الا نفر قليل منهم ـ أثرا ولو ضئيلا من روح « فلييه دليل ـ آدم » أو روح « جان دلافاليت » العالية · وفي ١٠ يونيو هرب منهم كثيرون تاركين جند المليشيا الذين كان مفروضا أنهم يقودونهم ، وقيل ان اثنين منهم أطلق جندهما عليهما النار لهروبهما • وكان مائتان من الفرسان فرنسيين وقد أصبح الاعتماد على ولائهم أمرا مشكوكا فيه في صبيحة ١٠ يونيو حين أبلغ بوريدون درانسجا المجلس أنه لن يقاتل بني وطنه ، وقدم استقالته من وزارة مالية الفرسان وفتت رسالته في عضد الرئيس الأكبر ، الذي كان كل ما عمله في هذا اليوم الفاصل هو القبض على وزير المالية وانهالت على حجرة المجلس روايات متضاربة عن حوادث العنف التي قام بها الغوغاء وعن فرسان فتك بهم المالطيون ، وعن كميات من الأسلحة المخفاة يوزعها على الأهالي عملاء فرنسيون متنكرون في زي اليونانيين وعمت الفوضي المدينة على صغرها وفي المساء سمح لوفد من كبار الأشراف والمواطنين المالطيين بالدخول الى قاعة المجلس ، فالتمس من فون هومبشن أن يضع حدا لمقاومة لا غناء فيها و

وما من شك فى أن طابورا خامسا من الفرسان والموظفين الناقمين كان موجودا داخل أسوار فاليتا على أنهم كانوا نفرا قليلا ، ولو اتخذ اجراء نشيط لشل حركتهم ، بيد أن قوة الطوابير الخامسة ليست فى عددها بقدر ما هى فى الخوف والفزع الغامض اللذين تبثهما ، ولا شىء يخدم أهداف الخونة كالصبيحات التى تردد كلمة «الخيانة» ! ومن جهة أخرى لا شىء أوفق للزاهدين فى القتال من أن يزعموا أنهم ضحية الخيانة ، ومن المسلم به أن الفرسان ما كانوا ليستطيعون بسهولة أن يقاوموا ما كانوا ليستطيعون بسهولة أن يقاوموا أسبوعين ، وكان فى هذه المقاومة على أسوأ الفروض ، انقاذ لشرفهم ، وعلى أحسنها تمكين الأسطول البريطانى من رفع الحصار عن مالطة وتدمير القوات الفرنسية ،

كان فون هومبش يجهل أنه في ٩ يونيو ، وهو اليوم الذي التقت فيه القافلتان الفرنسيتان أمام فاليتا ، بدأ الاميرال نلسن ببوارجه الاربع عشرة مطاردته للاسطول الفرنسي ، وأنه بعد أسبوعين سيكون على مقربة من مالطة ، لا بل ان الجنرال بونابرت كان يجهل هذه الحقيقة ، وقصارى ما علمه أن نلسين في مكان ما بالبحر المتوسط ومعه ثلاث بوارج ، ولكنه لم يعرف بعد شيئا عن الأمداد التي عزز بها الاسطول البريطاني • ولو عرف لما أنفق أسبوعا في مالطة • وكان من نتيجة جهل هومبش بهذه الحقيقة وضعف عزيمته ، مضافا اليهما الفوضي التي أحدثتها حفنة من الرجال الساخطين ، أن استقر الرأى في الساعات الباكرة من صباح ١١ يونيو على طلب الهدنة • وهكذا توقف مجرى التاريخ الحديث ، مدى أربع وعشرين ساعة ، على ٣٠٠ رجل من الرهبان المحاربين ، ومن المخلفات النادرة لعصر الحروب الصليبية • ولو ظلت قلوبهم عتيقة كنظمهم لقاتلوا كما قاتل أسلافهم من قبل دون نظر الى العواقب • ولكن قلوبهم كانت عصرية • فبدت المقاومة في نظرهم حركة عقيمة ، والتسليم ويثيح الأمل في التعويض المادي • أما الماليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم على عليه الفرسان قبل وتيم على المهان قبل موسية ، فهدت الماليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم على المهاليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم على المهاليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم عليه المهاليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم على المهاليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم الأمه المهالية على مكان المهاليك ، الذين حاربهم الفرسان قبل وتيم الأمه المهالية من المهالية من النبير ما المهالية من النبير ما المهالية من النبير ما المهالية من الذين حاربهم الفرسان قبل وتبيم الأمه المهالية من النبيرة المهالية من النبير ما المهالية من النبيرة المهالية من النبيرة المهالية من المهالية من

خمسة قرون ، والذين قاتلهم بونابرت بعد خمسة أسابيع ، فلم تبد عليهم أمارات العصرية التي أبداها الفرسان ·

وأثار سقوط مالطة عاصفة من التراشق بالتهم · فاتهم هومبش نفسه بأنه ارتشى سلفا ، وبأنه انما كان يتظاهر بالمقاومة ، وهي أشاعة دعمتها ثقة مونابرت بأنه يستطيع الاستيلاء على مالطة دون ضربة واحدة · على أنه ليس هناك دليل يؤيد هنذا الرأى · ويكاد يكون من المؤكد أن هومبش لم يرش سلفا ، ولكنه كان شديد الرغبة في أن تقصر الرشوة من مقاومته ، وقد علم يونابرت هذا سلفا · وهكذا استوثق من أنه يستطيع المغامرة بفتح الجزيرة ·

## \*\*\*

ارتقی رسول موفد من قبل رئیس الفرسان الأکبر درجات السلم الاثنتین والثلاثین الی ظهر البارجة لوریان فی صبیحة ۱۱ یونیو وسلم خطابین ـ أحدهما لبونابرت بطلب الهدنة ، والآخر للجیولوجی دولومیو یرجوه أن یستخدم وساطته لصالح الطریقة التی کان ینتمی الیها فی یوم من الأیام ، وکلف بونابرت دولومیو ( وهو کاره لهذا الدور المزدوج الذی فرض علیه فرضا ) ، وبوسییلج ، ویاوره جونو ، بأن ینزلوا الی البر ویجتمعوا بهومبش ، وعانق هومبش المارق دولومیو الذی کان وحده الآن معقد أمله ، ووقعت هدنة لأربع وعشرین ساعة الی أن تتم مفاوضات التسلیم ، وفی منتصف اللیل وصل رسل وعشرین ساعة الی أن تتم مفاوضات التسلیم ، وفی منتصف اللیل وصل رسل مسراحه ، وأوقظ بونابرت من نومه ؟ وبعد نصف ساعة کانت المصاهدة قد سراحه ، وأوقظ بونابرت من نومه ؟ وبعد نصف ساعة کانت المصاهدة قد خردت ووقعت ، وبمقتضاها سلمت مالطة للجمهوریة الفرنسیة ، وتعهدت خردت ووقعت ، وبمقتضاها سلمت مالطة للجمهوریة الفرنسیة ، وتعهدت فرنسا باستخدام نفوذها فی الحصول علی امارة المانیة لهومبش ، وبأن تدفع فرنسا باستخدام نفوذها فی الحصول علی امارة المانیة لهومبش ، وبأن تدفع فیتسلم کل منهم معاشا سنویا قدره ۲۰۰۰ د در نفل ، أما الفرسان الآخرون فیتسلم کل منهم معاشا یتفاوت بین ۷۰۰ و ۱۰۰۰ فرنك حسب تفاوت اعمارهم ،

ونزل بونابرت الى بر فاليتا فى ١٢ يونيو ، واستقبله وفد من مؤيديه بين الفرسان • وقال له الجنرال كفاريللي الذى كان يرافقه : « اننا محظوظون الأننا على الأقل وجدنا من يفتح لنا الأبواب » (٧) •

واستقبل الفرسان الاسبتارية الفرنسيين بحفاوة كادت تتجاوز الحدود بعد أن تنفسوا الصعداء لأنه لم يعد يطلب اليهم أن يسلكوا مسلك الأبطال وقال الملازم ديفيرتوا من ضباط فرقة الفرسان الفرنسية ، لقد أغرقونا بسيل دافق من الرعاية والمجاملة و لا يدهشك صبرهم على العزوبة التي تفرضها عليهم أحكام طريقتهم ، لأن لمعظمهم خليلات يستهوين الألباس حسنهن وظرامي

ولا يبدى الفرسان أى غيرة عليهن ، • (٨) ولم تشتهر مالطة بجمال نسسائها فحسب ، بل ان فى وسع عاصمتها أن تفخر بنسبة من المتسكعين فى الشوارع تفوق نسبتهم فى أى مدينة أوربية • وراح الفرنسيون ـ وهم ممتنون لهروبهم هنيهة من سفنهم المكتظة ـ يفيدون من آخر فرصة أتيحت لهم خلال ثلاث سننوات لمغازلة نساء مسيحيات يستطيعون فهم لفتهن عبوما • أما الذين لم يستغلوا بمطاردة النساء فكانوا يضربون فى الشوارع التى كانت غاية فى النظافة والترتيب ، ويفكرون فى الحسان الدعجاوات المتواريات خلف شرفاتهن المشبكة أو المرتديات أثوابهن الفضفاضة ، أو ينعمون بأكل البرتقال اللذيذ يقطعونه من الحداثق والبناتين ، وهو أول طعام طازج آكلوه منذ ثلاثة أسابيع، على أن الذين نزلوا الى البر لم يكونوا سوى نسبة صغيرة من الجنود ، وقد صدرت الأوام لمعظمهم بالعودة الى سفنهم فى ١٤ يونيو •

وبينما أقبل جنود الجنرال بونابرت وبحارته على مختلف الأعمال الصغيرة والرياضات ، توفر هو على القيام بالأعمال الكثيرة التي واجهته في سرعة وقوة. كأنه الاعصار المندفع • ففي الأيام السبتة التي قضاها بمالطة أملي ما لا يقل عن ١٦٨ تقريرا ورسالة عاجلة وأمرا ٠ وفي يوم واحد .. هو ١٣ يونيو .. صفى دولة عريقة في القدم ، وأرسى الأساس لحكومة جديدة ، وصادر من كنوز الفرسان ما بلغت قيمته زهاء ٧٠٠٠،٠٠٠ فرنك . فضلا عن ٣٥،٠٠٠ بندقية ، وبارجتين ، وفرقاطة ، وأربع سفن خفيفة ، ونص على نظام ادارة الجزيرة في أمر مشتمل على سنت عشرة فقرة موجزة (\*) • وحلت قوات مالطة المسلحة بأمر آخر من أربع فقرات ، وألغيت شارات الفروسية وحللها وألقاب الشرف ، ومنح جميع رعايا الدول الأعداء مهلة يومين لمغادرة الجزيرة ، وأبلغ الفرسان ( الا نفرا منهم ) بأن يبرحوا مالطة خلال ثلاثة أيام • وندب المواطنان مونج وبرتولليه ، بأمر آخر ، للتفتيش على دار سك النقود ، وعلى كنوز كنيسة القديس يوحنا ، و « على سائر الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء ذات قيمة » (٩) · ومن بين الأشياء ذات القيمسة التي عثر عليها ذهب قيمته ٠٠٠٠ و أنية فضية تقرب قيمتها من مليون فرنك ، وكنوز كنيسة القديس يوحنا المرصعة بالجواهر التي تقدر كذلك بنحو مليون فرنك وتعطف بونابرت فأذن للفرسان بأن يأخذوا معهم شظية من والصليب الحقيقي، لا تقدر بمال ، ويدا من أيدى يوحنا المعمدان الكثيرة \_ وهي ورموسه الكثيرة مبعثرة في جميع أرجاء الشرق الأوسط ، بعد نزعها من صندوقها المرصم بالجواهر ، ونقلت جميع قضبان الذهب والفضة والتحف الثمينة بعد جردها

<sup>(\*)</sup> نص على أن يحكم مالطة ، بعد أن جملت جزءا من الجمهورية الفرنسية ، مجلس حكومى من تسعة ، ثمانية متهم من أهالي مالطة ، وعين عضو من أعضاء اللجنة الملمية يدعى « رينو دسان ـ جان دانجل » ( الذى أصبح وزيرا من وزراء نابليون ) مندوبا للجمهورية الفرنسية ،

الى مأمور الصرف الفرنسى ، واخذ منها جزء كبير الى مصر ، وتتويجا لاعمسال ذلك اليوم ــ وقد حدث هذا كله في ١٣ يونيو ــ ألقى الجنرال بدعوة مقتضبة للرئيس الأكبر الى العشاء ، ودعاه هو والفرسان الى محن اقامته ، وأبلغهم فى صراحة جافية أن على جميع الفرسان دون الستين أن يبرحوا الجزيرة خلال ثلاثة أيام ، دون أن يحمل أحدهم أكثر من ٢٤٠ فرنكا لنفقات السفر ، واستثنى من قرار الطرد ثلاثة وأربعين فارسا كلهم من الفرنسيين دون الثلاثين ، وكان بونابرت قد آقنعهم بالتطوع فى الجيش الفرنسي بمصر ، وسبعة عشر موظفا آخرين فى الطريقة (لم يكونوا كلهم فرسانا رسميين) ساعدوا الفرنسيين بطرق شتى فى الشهور الماضية ، وعلى رأس قائمة السبعة عشر ، التى يمكن اعتبارها سبجلا للطابور الخامس ، فارسان ــ بوريدون درانسيجا ، وفيه ، كذلك وضع اسم درانسيجا على رأس قائمة المندوبين الحكوميين ،

ونذكر هنا أنه حين غادر فلييه دليل – آدم وفرسانه رودس في عام ١٥٢٣ أخذوا معهم أسلحتهم وكنوزهم وسجلاتهم وخرجوا من قلعتهم في احتفال عسكرى وسط اجلال الفاتحين الترك الصامت ، أما حين غادر فرديناند فرايهر فون، هومبش مالطة في ١٧ يونيو ١٧٩٨ فانه لم يأخذ معه سوى وعد كاذب بمعاش ، واتخذ طريقه الى السفينة التي ستقله الى تريستا وسط صبيحات الاستهزاء من الجند الفرنسيين وعوام المالطيين ، ثم استقال بعد عام والعار يجلله ، تحت ضغط القيصر بول الأول الذي كان قد صمم على الظفر برياسة الطريقة ، وفي ١٢ أكتوبر ١٧٩٩ وصلت يد القديس يوحنا المعمدان اليابسة الى سانت بطرسبورج ، وانحنى الرئيس الأكبر الجديد أرضا أمامها ، وهو يرتدى أثواب تتويجه القيصرية ، أما فون هومبش فلم يظفر قط بالامارة التي يرتدى أثواب تتويجه القيصرية ، أما فون هومبش فلم يظفر قط بالامارة التي وعد بها ، وكان عليه أن ينتظر ست سنوات الى أن يتسلم أول دفعة من معاشه ،

٣

اهتم الجنرال بونابرت بين ١٤ و ١٨ يونيو باشياء متفرقة قبل أن يبرح مالطة لفتح مصر ٠ مثال ذلك أنه ألغى الرق ، وزار سبجن الثفر ، وحرر من وجد من الأرقاء الأتراك ( وعددهم ٢٠٠ ) والمغاربة ( وعددهم ١٤٠ ) وأمر بأن يشتغل الأتراك ( بناء على طلبهم ) بحارة في أسطوله إلى أن يطلق سراحهم في مصر ، ثم طلب إلى القناصل الفرنسيين في تونس وطرابلس والجزائر أن يحيطوا الولاة علما بعمله هذا ويدعوهم بدورهم الى تحرير عبيدهم المالطيين . وأمر جميع الرجال المالطيين أن يلبسوا الشارة الفرنسية المثلثة الألوان ، ووعد بالمواطنة الفرنسية وحق ارتداء « الزي القومي الفرنسي ، جميع من يبدون غيرة بالمواطنة الفرنسية وحق ارتداء « الزي القومي الفرنسي ، جميع من يبدون غيرة

وطنية كافية ( تتخذ صورة التبرعات الاختيارية على الأخص ) ، وأمر بأن يرتدى كل الجنود الفرنسيين الذين تركوا حامية في مالطة سترات من القطن ، وشكل كتائب أهلية من الحرس الوطني على غرار الكتائب الفرنسية ، وأنشأ مستشفى عسكريا ، وأعاد تنظيم مستشغى الجزيرة وخدماتها البريدية ، وخفض عدد الأديرة والقساوسة الذين يرسمون ، وقصر اختصاص أسقف مالطة على الشئون الكنسية البحتة وحرم عليه الالتجاء الى البابا ، ونقل أموال المؤسسات الدينية الخيرية الى المستشفيات ، وفرض عقوبة الاعدام على جميع سكان مالطة والجزر الأيونية من الروم الأرثوذكس الذين يتعاملون مع روسيا ، وأمر بترحيل القنصلين الروسي والانجليزي الى روما ، وبأن يرسل ستين غلاما بين التاسعة والرابعة عشر يختارون من أغنى الأسر المالطية الى باريس ليعلموا هساك كالفرنسيين على حساب الجمهورية ، ووضع نظاما جديد اللتعليمين الابتدائي والثانوي ، وحدد رواتب المدرسين ووضع برنامج الدراسة ( وقد اهتم خاصة بالملوم الفرنسية وبمبادئ الأخلاق والمستور الفرنسي ) (١٠) ، وطلب الى حكومة الادارة أن ترسل خريجي مدرسة الصناعات الهندسية الى مالطة ليعلموا الرياضيات والمكانيكا والطبيعة ، وحسده الضرائب المالية الجديدة ودواتب الموظفين الاداريين وحسابات مصروفاتهم ، وضم أكثر من ٣٠٠ رجل من لواء مالطة السابق الى قوة الحملة ــ وكان هذا كسبا مفيدا لأن اللغة المالطية قريبة من العربية ، ومنح اعانات لاعالة نساء الجنود المالطيين الذين أبحروا مع أسطوله وأطف الهم ، وامر بأن يلحق جميع أبنائهن الذكور الذين تزيد أعمارهم على العاشرة بالأسطول صبيان بحارة ، وبترك حامية فرنسية من ٣٠٠٠ رجل في مالطة تحت قيادة الجنرال فوبوا ، وطلب ال جميع نساء الجنود المنتظرات في ثغر طولون اللحاق بأزراجهن أن يبحرن في قافلة ثانيــة ويؤخذن الى مالطة انتظارا لتعليمات أخرى ، وأوفد ياوره لافاليت الى ألبانيا على ظهر الفرقاطة « لارتميز ، يحمل رسالة الى « صديقه المبجل ، على باشا والى يانينا ، لمع فيها لذلك الحاكم واللص الرهيب الى أن مبعوثه سيعرض عليه اقتراحات هامة ، وأرسل الفرقاطة و لاسنسيبل ، إلى طولون تحمل رسائل إلى حكومة الادارة ، . ومع الرسائل أرسل الجنرال باراجيه ديلييه ـ الذي اعتلت صحته ، اذ أسقمه المحنين لزوجته أو مرض شر من الحنين .. وبعض الهدايا الشخصية لرجال الادارة ، وبينها تمثال سغينة من الغضة الخالصة يرجع الى عهد اقامة الفرسان في رودس ( دكتب يقول : « انه تحفة قيمة بسبب قدمه » ) وغطاء حريري للمذيح منسوم في الصين تظهر فيه و الصنعة المتينة ، (١١) كذلك أخبر المواطن تاليران أن الفرقاطة لاسنسيبل ستنقله من طولون الى الاستانة (\*) • وقد وجد

الجنرال على الرغم من هذا النشاط كله متسعا من الوقت للتجول فى الحدائق الأنيقة التى كان يملكها الرئيس الأكبر العاثر الحظ والاستمتاع بثمار البرتقال اللذيذة التى قطفها هو وبطانته من الشجر •

\*\*\*

وبعد أن أنجز الأسطول الفرنسى مهمته أبحر من مالطة فى ١٨ و ١٩ يونيو ، يونيو ، وكان الجنود قد أمروا بالتأهب ، أو أعيدوا الى السفن منذ ١٧ يونيو ، على أن ضابطا واحدا على الأقل ، هو الملازم تورمان الضابط بفرقة المهندسين لم يلحق بسفينته ، وكانت البارجة « لوتونان » التى كان مقررا أن يستقلها تخادر الميناء حين وصل الى الشاطىء ، فاضطر الى استنجار زورق ذى مجاديف لمحق بالسفينة بعد ساعات فى عرض البحر ، بعد أن طاردها مطاردة لابد أنها كانت مضنية كثيرة النفقة ،

أما الأميرال نلسن ، فهو وان لم يقل عن الملازم تورمان تصميما ، فانه كان أقل منه حظا في اللحاق بالأسطول الفرسى ، فقد وصل الى خليج نابل في ١٧ يونيو وأرسل السفينة الخفيفة « موتين » لتأتيه بالأخبار من القنصل البريطاني السر وليم هاملتن ، وكان من رأى هاملتن أنه قد يعثر على الفرنسيين تجاه مالطة ، ولكن السؤال هو : هل غادروا مالطة فعلا ، والى أين الله وسقلية أم مصر ؟ وكان من رأى نلسن أن وجهتهم مصر ، وكتب الى وزير البحرية يقول « في اعتقادى أنهم ذاهبون لانفاذ مشروع الاستيلاء على الاسكندرية وانزال جنود في الهند وهي خطة اتفقوا عليها مع تبو صاحب ، وليست عسيرة كما تبدو لأول وهلة ، فلتكن وجهتهم أقصى الأرض ، ففي وسع سيدى اللورد تبدو لأول وهلة ، فلتكن وجهتهم أقصى الأرض ، ففي وسع سيدى اللورد أن يطمئن الى أنني لن أضيع لحظة في اكراههم على القتال ، وأن سأحاول تدمير تأفلاتهم » (١٢) ، ولم يضيع نلسن لحظة واحدة ، ففي ، ٢ يونيو تجاوز وفي اليوم ذانه تلقى بونابرت نبأ من احدى فرقاطاته الجوابة وداه أن أسطؤلا وفي اليوم ذانه تلقى بونابرت نبأ من احدى فرقاطاته الجوابة وداه أن أسطؤلا انجليزيا مؤلفا من أربع عشرة بارجة شوهد وهو يبحر شرقا ... وقرر الفرنسيون أن يعدلوا اتجاههم صوب كريت ليروغوا من مطارديهم ، فأما المطاردون ، الذين

<sup>=</sup> فى ٢٧ يونيو ، واطلق سراح البحارة والركاب فى كاليارى ، بصقلية المحايدة ، باستثناء الجنرال وياوريه الذين احتفظ بهم البريطانيون أسرى حرب ، أما الرسائل والغنائم فقد ألقيت فى البحر قبل أن تسلم الفرقاطة ، ولكن أحد الركاب الذين أطلق سراحهم ، وهو الكاتب أ ، ف ، أونو الذى ترك لجنة بونابرت البلمية بمالطة ، نقل مضمون الرسائل الى رجال الادارة ، ( وكانت أهم الرسائل ، وهى التى أعلنت نبأ الاستيلاء على مالطة ، قد أرسلت قبل ذلك فى ٤ يونيو فى سفينة مالطية ، ووصلت الى رجال الادارة الى بونيو ) ، أما حظ « لوسامبل » الرسول الذى لا يقير ، والذى حمل تهانىء رجال الادارة الى بونابرت فى مصر ، فكان أحفل بالمغامرات ،

كانوا سائرين بسرعة تقرب من ضعف سرعة الطريدة ، فقد جازوا بالفرنسيين على أميال في ليلة غشيها الضباب ( ٢٢ ــ ٢٣ يونيو ) • وظل نلسن طوال الأسبوع التالي يجرى وراء طريدة تقفوه على مهل دون علم منها بوجوده •

كان نلسن قد استطلع آراء كبار ضباطه في ٢٢ يونيو عن وجّهة الفرنسيين الحقيقية ، فأجمعوا على أن الأسطول الانجليزى يجب أن يحشد سفنه ويتخذ سممته الى الاسكندرية بأسرع ما يستطيع ليمنع نزول الفرنسيين هناك ، على أن نلسن كان يعمل فى الظلام ، لأنه لا يملك غير سفينة خفيفة واحدة تستكشف له منطقة شرق البحر المتوسط بأسرها ، وقد كتب السير جميس سوماريز قائد السفينة الانجليزية « أوريون » يقول « اننا نسير اعتمادا على التخمين لا على أى السفينة الانجليزية ، ولابد أن تنقضى أيام قبل أن نستريح من قلقنا القاسى ، فاذا تبينا بعد رحلتنا هذه أننا نقتفى أثر طريدة غير التى ننشدها ، كانت حيرتنا في الحق عظيمة » (١٣) ،

وفى ٢٠ يونيو ، وهو اليوم الذى لاحت فيه كريت لأنظار الفرنسيين كان نلسن قد قطع نصف الطريق بين كريت والاسكندرية ٠ وأرسل السفينة « موتين » أمامه يقودها الكابتن هاردى ، فلم يستطع هاردى أن يعثر فى الاسكندرية الا على بعض السفن الحربية التركية التالفة ٠ وبعد ثلاثة أيام ألقى نلسن نفسه ، ومعه أسطوله كله ، مراسيه أمام الاسكندرية ، واشتمل بنظره الميناء الخالى وهو كاسف البال ٠ وكانت حيرته قد اشتدت الآن حقا : فلا بد أن الفرنسيين أبحروا غربا ٠ وأمر أسطوله أن يقلع الى كريت وأعصابه تكاد أن الفرنسيين أبحروا غربا ٠ وأمر أسطوله أن يقلع الى كريت وأعصابه تكاد النوم نفسه الفرقاطة الفرنسية « جونو » التى أرسلها بونابرت أمامه ٠

ولم يعثر نلسسن على الفرنسيين في أى بقعة بقرب كريت \_ ذلك أنهم جازوا بالجزيرة قبل ذلك بنحو أسبوعين · وفي ١٩ يوليو وصل الى سيراكيوز ولكنه لم يجد الفرنسيين في صقلية · واشتد كربه حتى لم يكد يقوى على تناول طعام · وكتب يقول أنه : « قطع رحلة تقرب من ستمائة فرسخ بسرعة لا تصدق ومع ذلك فهو ما زال على جهله السابق (١٤) · وليس أدعى لضيق رجل يتسلط عليه احساس الواجب والطموح من أن يبدو هزأة في سعيه وراء أحد هدفيه هذين · وكان كل عصب من أعصاب نلسن مشدودا في تصميمه القوى على الا يعود بخفي حنين · وكتب للسير وليم هاملتن ايما هاملتن ( ولم تكن قد أصبحت خليلته بعد ) يقول : « ثقا أننى ساعود اما مكللا بالغار ، واما مجللا السرو ( وهو رمز الموت ) » (١٥) ·

وبعد أن أنفق نلسن سيراكيوز ثلاثة أيام يزود سغنه بالماء والطعام أقلع الى بلاد اليونان ، فلما تلقى معلومات أكيدة بأن الفرنسيين أبحروا الى مصر

يمم بسفنه شطر الجنوب · وقضى أسبوعا لا يكاد يذوق نوما ولا طعاما · وفي . أول أغسطس بلغ بحثه المحموم ختامه عند خليج أبو قير على أميال شرقى الاسكندرية · ذلك أن مشهدا لاح هناك لعينه الوحيدة ، فطرب له أشهد الطرب \_ وهو مشهد الأسطول الفرنسي بأكمله راسيا في الخليج · وأمر الأميرال نلسن باعداد مائدة الطعام ، وبالهجوم على الاسطول الفرنسي .

ولكن بونابرت كان وقتها في القاهرة .

٤

استفرقت رحلة بونابرت من طولون الى الاسكندرية ستة أسابيع ولم يفطن الى قرب أسطول ننسن ولا الى قوته الا فى الأسبوع الأخير من الرحلة ، وكانت تشغله فى ذلك الحين استعدادات النزول ، فلم يسمع لهذا الخطر بأن يكدر هدوء ، بل لعله ما كان ليهتز حتى لو وصلته الأخبار التى أرسلت اليه من شتى الموانىء عن الأسطول الانجليزى ( الذى غالت بعض الرسائل فى تقدير قوته ) قبل نزوله الى آلبر ، وكان فى رأى الأميرال بروى أنه لا أمل للأسطول الفرنسى المثقل بالجنود والمؤن فى النصر اذا التحم ولو بعدد من بوارج العدو لا يزيد على عشر ، أما بونابرت وهذا الخطر مائل فى ذهنه أبدا – فلم يبد طوال الرحلة كلها أقل بادرة قلق ( بعكس مطارده تماما ) سوى انتظار النتيجة ، وهكذا انقلب الوضع الطبيعى ، فكان الانجليزى على أحر من الجس واللاتيني هادئا رابط الجاش ،

وأنفق بونابرت وقته في فراشه خلال أكثر الرحلة البحرية واذ توقع أن يصيبه دوار البحر طوال الرحلة (وهو فرض تبينت صحته أساسا) فقد أمر بتثبيت عجلات في قوائم فراشه ليتحاشي اضطراب السفينة ومن فراشه أملي معظم أوامره ورسائله ، وقرأ التقارير والاستفسارات التي بعث بها اليه قواده البريون والبحريون ، والتي كثيرا ما كان يهمل الرد عليها وقل أن فاته شيء مما يحدث على سفنه الأربعمائة ، فلما نهض ليذهب الى ظهر السفينة أمطر بروى والكابتن كازابيانكا وضباطهما بوابل من الأسئلة عن الشئون البحرية ، ولابد أن فضوله ضايقهم بقدر ما راعتهم فطنته وحدة ذهنه ،

وأنفق كثيرا من وقته وهو راقد في الاستماع الى بوريين يقرأ له من مكتبته المتجولة \_ كتبا أكثرها عن مصر والأراضي المقدسة ، لا سيما الكتاب المقدس والقرآن ، اللذين صنفهما تحت باب د الكتب السياسية ، وقد الني أن يتناول طعامه في حجرته الرسمية \_ باستثناء الأيام القلائل الأولى التي حفلت فيها مائدته بالآكلين \_ لا يشاركه الطعام سوى بروى وبرتيبه وضيف

أو ضيفين · فلما وصل الى مالطة دعا مونج الى سفينته لوريان ، واضطر مونج ـ بعد أن قطع الرحلة من شفيتا فيكيا الى مالطة على الفرقاطة « كوراجيز » فى حجرة رسمية مبطنة بالدمقس الأحمر ـ أن يودع هذا الترف ليشارك بروى حجرته الرسمية على البارجة لوريان ·

وكان من عادة بونابرت بعد العشاء أن يدعو ضباط أركان حربه ومن تيسر من العلماء ليعقدوا « مجامع علمية » · كما سماها وهي في الاكثر مناقشات في موضوعات يقترحها ، ويعين لها المتكلمين أيضا · أما اهتماماته فجامعة : فيها السياسة والاقتصاد والحكم والدين والخطط الحربية والكيمياء والفيزياء \_ ولم يكد يترك موضوعا لا يطرقه : فهل الأرض هي الكوكب الوحيد المسكون ؟ وكم عمرها ؟ وهل دعوى تفسير الأحلام صحيحة ؟ ( وقد اقترح هذا السؤال - بعد أن قرأ حلم يوسف في التوراة ) · ودارت مناظرة بعثتها قراءة من كتاب روسيو « حديث عن الأصل في عدم المساواة » حول الطبيعة الاجتماعية للملكية ٠ وأعرب الجنرال كفاريللي عن بعض الأفكار الشيوعية الجريئة أمام مناظره « رينو دسان جان دانجلي » • قال : « أنا أزعم أن القوانين التي تقدس الملكية تقدس الاغتصاب والسرقة » (١٥) · وسأله مناظره أيريد الغاء هذه القوانين ؟ وكان من رأى كفاريللي أنها لا تلغى ، بل ان في الامكان الوصول في أمرها الى حل وسط ، فتحداه رينو للفور أن يبين السبيل الى هذا الحل ، وفي الاجتماع التالى أخرج كفاريللي مخطوطا جديدا من جيبه وقرأه على الحاضرين • واقترح فيه تقسيم المجتمع الى ملك في الحاضر وملك في المستقبل • فأما هؤلاء فسيكونون مستأجرين لأملاك أولئك فترة تمتد عشرين عاما يشستغلون فيها لفائدة الملاك ، ثم يصبحون هم بدورهم ملاكا ويتخذون لهم مساجرين ، وهلم جرا ، وهو حل يبدو بارعا ، ولا ريب في أن أرنو الذي رواه لنا في مذكراته قد غلا في تبسيطه • ولكن هذا المخطوط ، الذي سبق ماركس في اعتباره العمل المصدر الوحيد للملكية ، لم ينشر قط لسوء الحظ ، ولعله فقد في عكا بموت صاحبه .

على أن « المجامع » – التي كانت تعقد أحيانا وبونابرت يتعشى على ظهر السغينة وأحيانا في قاعة المجلس – لم ترق كلها الى مثل هذه المستويات ، ومع أن كل فرد كان حرا في الاعراب عما يعن له من آراء ، فان نظام « المجامع » في ذاته كان مقيدا ، وقد رأى فيها معظم الضباط شيئا مملا جدا ، وكان جونو يستغرق في النوم أثناء المناقشات بسرعة تثير العطف ، فما لبث أن أعفى من حضورها ، وكان عداء قواد بونابرت للعلماء مبعث تسلية له ، ودعته خصومتهم للفكر أحيانا الى معابثتهم بطريقة تذكرنا بالثكنات أكثر من المجامع العلمية ، للفكر أحيانا الى معابثتهم بطريقة تذكرنا بالثكنات أكثر من المجامع العلمية ، أما هو فكان يملك موهبة مواصلة الكلام في أى موضوع كلاما أشبه بالمناجاة ، وجلها بديهيات واضحة ، تتخللها لمحات خاطفة من اللقانة والحدس ، وكان المدين من الموضوعات المحببة اليه ، وتدينه الغامض ، الذي ربما كان المتدادا

لتعلقه بمعتقدات طفولته ، هو الذي جعله يجفل من مادية برتولليه الباردة ، وجذبه الى مونج الأكثر اتساعا وتفتحا ، ثم لا ننسى أن للدين منفعة سياسية واضحة جلية ! وكان كلما دنا من الساحل الافريقي استغرق في دراسة الاسلام وفكر في الطريقة التي قد يفيه بها منه عمليا ، يقول بوريين « عنهما جزنا بجزيرة كريت حلق بخياله في العلا ٠٠٠ فأفاض في الحديث عن انحلال الدولة العثمانية ٠٠٠ وتمثلت لذهنه الأساطير الدينية القديمة وأضفت على عباراته الشعر ، بل الالهام ، وحمله مشهد مملكة مينوس على التفكير في أي القوانين أصلح لحكم الناس ، كما أن مهد زيوس ( وهو جبل أيدا ) كشف له عن حاجة الناس الى الدين » (١٧) وهكذا استمر هذا الضرب من الهذيان حتى غابت كريت عن ناظره ، وظهر خلفه شبح مداعبته لموضوع الاسلام ، ثم اتفاقه مع البابا بيوس السابع بعد ذلك بثلاثة أعوام ،

\*\*\*

كتب مونج ـ ذلك الرجل الذي لا تغتر وطنيته ـ الى زوجته في ٣ يونيو من حجرته المكسوة بالدمقس الأحمر في السفينة كوراجيز يقول: « ان البحارة كلهم في غاية الابتهاج • لقد كنا الآن ننشد الأناشيد الثورية جماعة » (١٨) • ولعل ابتهاج البحارة يمكن تعليله بأنهم لم يغادروا شفيتا فيكيا الا منذ أسبوع ، وأن البحر كان وقتها هادئا ، كذلك لعلمهم على الأقل الى أين هم ذاهبون ، بعكس البحارة والجنود في القوافل الأخرى • ذلك أن الجنرال ديزيه كان قد فض أختام أواسره وهو على أربعين فرسخا من الساحل وأبلغ الجنود فحواها دون ابطاء • ولكن أهم من ذلك كله أن المواطن مونج ربما حسب حماسته الوطنية حماسة غيره ، كما يحسب المدنيون كثيرا حين تستخفهم الروح العسكرية • فلقد كان الجنود والبحارة بوجه عام ، بما فيهم صغار الضباط والمدنيون ، غاية في التعاسة والشقاء •

ولا جدوى من الافاضة في الآلام التي عاناها من أصيبوا بدوار البحر ، فقد كان الجو عاصفا في أكثر الرحلة ، والشواهد على هذا كثيرة · كتب الكابتن جوييه من ضباط نصف اللواء الخامس والعشرين الى أمه من القاهرة يقول : « كنت أتقيأ دما كل يوم » (١٩) والاكثار من هذه الاستشهادات يثير الملل والتقزز · ولما كان الرجال مكدسين في مراكبهم تكديسا ، فقد نالهم جميعا حتى الأشداء منهم ـ قسط من آلام الآخرين · وواضح أنه لم يكن هناك متسع لغسل الثياب الداخلية أو تغييرها · أما الطعام فكان الضباط محظوظين فيه ، حتى باعتراف ضابط دائم التذمر كالملازم فرترى ، بالقياس الى « الجنود المساكين الذين كانوا خلال رحلة الشهرين يعيشون على اللحم الملح ، في حين يتناول الضباط الطعام الطازج » (٢٠) · وقبل أن تبلغ القافلة الرئيسية مالطة يتناول الضباط الطعام الطازج » (٢٠) · وقبل أن تبلغ القافلة الرئيسية مالطة

كانت المواد الغذائية قد أخذت تتلف ، والماء يتعطن ، وبدأت الأحوال تسوء بعض الشيء حتى بالنسبة للضباط والمدنيين ، فلم يكد يبقى حيوان حى يزود مائدتهم باللحم الطازج ، كتب المصور دينون يقول : « ولم يعد هناك وقود لتسخين الماء الفاتر ، أما الحيوانات النافعة فكانت تختفى ، فى حين تكاثرت الحيوانات التى تأكلنا مائة ضعف » (٢١) ،

ولكن دينون أتيح له على الأقل قلم وورق وعين دائمة الفضول والتطلع ٠ فراح يرسم الصورة تلو الصورة ، في مثابرة وهدوء كانا له فيما بعد خير معوان في طروف أقل مواتاة من حمده الظروف • رسم سواحل كورسيكا وساردينيا ، وجبل اتنا في ثورانه ، ومدافع مالطة تطلق نيرانها ( دون جدوي ) على الأسطول الفرنسي ، والفخار القديم الذي عثر عليه في جوزو ، وجيل أيدا زيوس \_ وباختصار رسم كل ما رآه ٠ أما غيره ممن أعوزتهم مواهبه ، فقه التمسوا تخفيف سأمهم بوسائل شتى • فكان المحظوظون منهم يتزاورون من مركب الى مركب اذا سمح الجو ، أو يتبادلون الملاحظات والتعليقات في شئون المجتمع • وكان هناك كثير من الغناء ... ولعله لم يقتصر على الأناشيد الثورية • ثم مسرحيات الهواة ، وحفلات الفرق الموسيقية ، فكاننت الفرقة تعزف على المبارجة لوريان لحن بونابرت المفضل « زحف التتار ، للموسيقار كرويتسر مرارا تقرب من عزفها لحن مونج المفضل « المارسلييز ، • وكان هناك بالطبع نفر لا مناص من وجودهم ، هم الهواة من العازفين على الكمان والمغنين ورواة القصيص٠ وكانت مناورات الأسطول مشهدا يستهوى الناظرين • أما التمرينات اليومية الإجبارية التي يقوم بها البحارة والجند استعدادا لهجوم من العدو فلم تكن مبهجة كمناورات الأسطول ، ولكنها على الأقل أعانت على قتل الوقت ، ولكن أكثر ما خفف من رتابة الحياة على السفن هي الصبيحات التي تتردد معلنة سقوط رجل في البحر ، وما كان يتلوها من مناورات • وكان الجنرال بونابرت يبدى اهتماما مشربا باللذة بعمليات الانقاذ ، ولو كلفه ذلك تعطيل القافلة ساعات ، ويقدم الجوائز المالية للمنقذين ٠ ( هذا مع التسليم بما كان في عدد النوتية من عجز ، وبأن الحاجة للبحارة كانت ماسة ) . كذلك قدمت الجوائز المالية لصبيان البحارة للاشتراك في مباريات يومية في سرعة التسلق الي مكان الرقيب على الصارى - وهي تسلية أخرى • ولكن أحب أسسباب اللهو كان القبار • واتغمس الكثيرون ، حتى القائد الأعلى ، في ألماب الورق ، ويروى أنه كان يجد لذة في الغش فيها ، ولكنه كان دائماً يرد مكاسبه لضحاياء • ويقول دينون ان أشه الجنود شراهة كانوا « يبيعون ما يملكون ، أو يجرون عليه قرعة ليبيعوه ، وذلك استكمالا لجراياتهم ٠ ، وكان غيرهم من هم أقل صبرا يقامرون ويخسرون غي ربع ساعة أكثر هما يستطيعون دفعه في عمر كامل • فاذا فرغت النقود جاء الدور على الساعات ، وقد شهدت ست ساعات إلى ثمان يلعب بها فى رمية زهر واحدة » (٢٣) · وليس فى هذا مشار للدهشة . لأن الدنيا لم تتغير ·

واذا كان قد تيسر التزود بالماء في مالطة ، فان الجسزيرة خيبت آمال الفرنسيين من حيث المؤن الغذائية ، ففي ٩ يونيو قبل نزول الحملة الى البر لفت الجنرال باراجيه ديلييه نظر بونابرت الى أن جانبا من مئونة البسكويت في قافلته قد فسد لرداءة صنعه ، وأن جانبا من الزيت تسرب من البراميل ، وكذلك جانب من النبيذ ، وأن جانبا من لحم البقر الملح قد تلف ، وأن المؤن بوجه عام قد أضر بها الريح وماء البحر ، وبعد النزول الى البر أبلغ مامور صرف الجيش « بونابرت بأنه سيكون من الصعب الاستغناء عن المؤن المخزونة صرف الجيش « المنظر الى قلة الموارد في هذا البلد ( مالطة ) » (٣٣) ،

لا ريب اذن في أن الرحلة من مالطة الى الاسكندرية كانت محنة قاسية المتحن بها معظم رجال الحمسلة على الرغم من الحفلات الموسيقية والأناشسيد الوطنية ، وذلك لنفاد الأطعمة أو فسادها من جهة ، ولارتفاع درجة الحرارة من جهة أخرى ، وسرت بين الضباط والجند على السواء روح الأنانية التي بلغت حدا متكرا بعد النزول الى بر مصر ، وأما العلاقة بين رجال الجيش والبحرية فقد توترت توترا مطردا ، فلما أنزل الجنود في النهاية وهم يقاسون الأمرين من هياج البحر ودواره ، ومن الضائد والفقر ، تنفس الضباط البحريون الصعداء لخلاصهم من هؤلاء الدخلاء

وفى ٢٨ يونيو أذيع على الجند المنشور الموجه الى الجيش ، والذى حرره بونابرت قبل ذلك بسئة أيام ، وهذا نصه :

أيها الجنسود!

انكم موشكون على فتح له آثار بعيدة المدى فى حضارة العالم وتجارته ، وستطعنون انجلترا طعنة تؤذيها لا محالة فى أضعف مواطنها ، انتظارا لليوم الذى تسددون فيه اليها الطعنة القاتلة .

سيقتضينا الأمر بعض الزحف المضنى ، وسنخوض بعض المعارك ، وسننتصر في حميم مغامراتنا ، لأن الحظ معنا ·

ولن تنقضى على نزولنا البر أيام حتى نقضى على بكوات المماليك الذين لا يرعون غير التجارة الانجليزية ، والذين يظلمون تجارنا بمعاكساتهم ، والذين يستبدون بأهل وادى النيل الأشقياء ·

ان القسوم الذين سنعيش معهم مسلمون · وعقيدتهم الأساسية هي : « لا اله الا الله محمد رسول الله » ·

فلا تعارضوهم · واسلكوا معهم كما سلكتم فى الماضى مع اليهود والايطالين · واحترموا شيوخهم وأثمتهم ، كما احترمتم شيوخ اليهود وأساقفة السيحين ·

وأظهروا من التسامح نحو الشعائر التي يقضي بها القرآن ونحو المساجد ؟ مثلما أظهرتم نحو الأديرة ومجامع اليهود ، ونحو ديانة موسى وديانة المسيح •

لقد جرت الفرق الحربية الرومانية على أن تحمى جميع الأديان - وستجدون هنا عادات تختلف تمام الاختلاف عن العادات الأوروبية ، فلابد أن. تروضوا أنفسكم عليها ·

ان أهل البلاد التي سندخلها يعاملون نساءهم معاملة مختلفة ؛ ولكن الرجل الذي يهتك عرض امرأة يعتبر في جميع البلاد وحشا

أما السلب والنهب فلا يثرى منه الا الأقلون · وهو يجللنا بالعار ، ويتم على مواردنا ، ويثير علينا عداء الشعب الذي ننشب صداقته ·

ان أول مدينة سنشهدها بناها الاسكندر · وسنجد في كل خطوة آثار أعمال جديرة بأن ينسبج الفرنسيون على منوالها (٢٤) ·

والمنشور جدير بالاعجاب ولا ريب ، لا سيما في دعوته غير المؤمنين الى التسامح مع المؤمنين • ولكن من الصعب أن نتبين كيف كان يمكن لهذا المنشور أن يفسر للجندي العادي السر في ارساله الى مصر • كذلك لا تحسب رجالا يتضورون جوعا ويعانون دوار البحر تواقين الى تقليد أعمال الأبطال الأقدمين • والحق أن الجنود كانوا قليلي التحمس للحملة وهم ينزلون الى بر مصر •

#### **※※※**

لم يبعث ظهور الأسطول الفرنسى فى ذاته عجبا شديدا ، وان أذهل أهل الاسكندرية بضخامته حين لاح لهم فى الأفق · ذلك أن أنباء استيلائه على مالطة سبقته ، وكان السكان كما قال بروى فى تقريره لوزير البحرية : « فى حالة اضطراب وتوقع للشر » (٢٥) · وخف الجميع الى السلاح ، ورممت الحصون البالية . ولما لم يكن عناك جنود تقريبا ، فقد كون جيش من المتطوعين ، وجمع كاشف البحيرة ( وهو من الماليك ) بعض القبائل البدوية ليساعدوا فى أعمال الدفاع : ولكن هذه التدابير كلها كان فيها من الحماسة المحمومة أكثر مما فيها من الفائدة الحقيقية · وبينما كانت هذه الاستعدادات قائمة ، دخل الكابتن هنردى ثفر الاسكندرية يسفينته « موتين » فى ٢٧ يونيو · وقد ظن خطأ أول الأمر أنه فرنسى ، ولكن حتى بعد أن صحح هذا الخطأ رفض محمد كريم

حاكم المدينة الذى أتى ليتبين نيات الرجل الانجليزى أن يقبل مساعدة الانجليز ضد الفرنسيين ، واذ كان عديم الثقة في جميع الأوربيين على السواء ، فانه فى حرصب وحذره تظاهر بالجهل وقال لهم فى رواية نقولا الترك : « ان الفرنساوية غير ممكن أنهم يحضروا لبلادنا ولا لهم في أرضنا شغل ، ولا بيننا وبينهم عداوة ، وهذا كلام غير ممكن أن نصدقه ، وأما أنتم فما لكم اقامة في أرضنا ، ولا معنا اجازة أن نقبلكم جملة كافية ، فانظروا الذي تحتاجوه من الماء والذخيرة خذوه واذهبوا عنا بالسلامة ، وان كان الفرنساوية كما تزعمون. قاصدين أخذ بلادنا فنحن منا لهم نصطفل ، • وأجاب الكابتن هاردي : « أنتم. ما صدقتم كلامنا • سـوف تعاينوا ما يحـل بكم وتنـدموا على عدم قبولكم ايانا ، (٢٦) . وقد تبين \_ في حالة محمد كريم بالذات \_ أن نبوءة الانجليز صدقت يقينا • ويمكن أن نقول بمثل هذا اليقين أن الذي منع الانجليز من الرسنو خارج الميناء لم يكن هذا التحدى العاجز الذى لقوه من محمد كريم . ولكن هناك سؤالا محيرا يثيره هذا الحديث ، اللهم الا اذا كان نقولا الترك قد اختلقه اختسلاقا • فاذا كان الانجليز قد ظنوا أن وصول الاسطول الفرنسي للاسكندرية محتمل بعد وصولهم هم ( وهذا الاحتمال يفهم من الحديث المتبادل بين هاردي ومحمد كريم) فلم لم ينتظر نلسن أمام الاسكندرية يومين على الأقل ؟ وما الذي جعله يتخلى فجأة عن اينانه الذي أعرب عنه في الرسالة تلو الرسالة ، بأن مصر والهند هما هدفا الفرنسيين ؟ لابد لنا من أن نفترض أن الدافع له كان سيكولوجيا أكثر منه استراتيجيا لأننا لا نجد تعليلا أفضل • فهو في غمرة المطاردة لم يستطع أن يحمل نفسه على التلكؤ يومين كاملين ، والمغامرة بترك الطريدة تهرب في اتجاء آخر ٠

على أية حال حين غادر الانجليز الاسكندرية في ٢٩ يونيو كان العلم المثلث الألوان لا يزال يخفق فوق بيت القنصل الفرنسي مجاللون ، وهو ابن أخي شارل مجاللون ، ولعل شارل هذا قام بجهد يفوق جهد أي انسان آخر لحث السلطات الفرنسية على تجريد الحملة ، وكان في ذلك الوقت على ظهر السفينة لوريان ،

## \*\*\*

بعد أن أرخى الليل سدوله في ٢٧ يونيو صدرت الأوامر للفرقاطة جونو أن تلحق بمؤخرة لوريان • ويقول دينون الذي كان على ظهر الفرقاطة : « من العسنير أن أعطى القارى، فكرة دقيقة عن شعورنا ونحن ندنو من قدس أقداس السلطة ، وهو يملى الأوامر وسط ٣٠٠ سفينة في جوف الليل البهيم الذي لا ينيره غير ضوء ضئيل من القمر يتيح لنا رؤية المشهد • كان منا نحو • • ٥ على سسطح السفينة ، وكنت تستطيع أن تسسمع الذباية مُحاذا طنت في هذا السكون » (٢٧) ، ولما أمر قائد الفرقاطة بالصعود الى مركب أمير الأسطول تلقى أوامره ، وهي تقضى بأن يبحر الى الاسكندرية ، ويستطلع أسباب دفاعها ، ويعثر على القنصل الفرنسى ، ويعود به ، وانطلقت الجونو في مهمتها لتوها ، ولاح لها بر مصر في فجر ٢٩ يونيو ، ولم يكن المشهد مما يشرح صدر الجنود ، وقال ظريف منهم لجاره وهو يشير الى الساحل الأجرد الموحش : « انظر ! وقال ظريف منهم لجاره وهو يشير الى الساحل الأجرد الموحش : « انظر ! ها هي ذي الأفدنة الستة التي وعدت بها » (٢٨) ، وفي الساعة الواحدة بعد الظهر وصلت الفرقاطة الى الاسكندرية وألقت مراسبها على أميال من الشاطئ ، وأرسل ملازم في رفاص ليأتي بالقنصل ، وفيما كان دينون ينتظر عودته رسم منظر القلعة البعيد ومساجد المدينة ومنائرها ، وكان وهو يرسمها يسرح في أحلام بأمجاد الاسكندرية الغابرة ـ وهي أحلام سرعان ما بددها الواقع الأليم ، واقع مدينة قذرة تعسة انكمش سكانها الى نحو ٢٠٠٠ نفس ،

ولما عاد المبعوث والقنصل حوالي منتصف الليل أقلعت الفرقاطة جونو • واذ دنت من جانب لوريان في الساعة السابعة من مساء اليوم التالي ، كان هناوء البحر قد انقلب الى ربح شمالية قوية سرعان ما اشتد عنفها · واهتز الأسطول الفرنسي ... بوارجه وناقلاته ... فوق الأمواج وعمه الاضطراب • وصعد مجاللون ودينون الى سفينة أمير البحر ليقدما تقريرهما الى بونابرت • وكان أهم خبر ساقاه اليه هو أن الأسطول الانجليزي غادر الاسكندرية لتوه ، وربما كان يجول على مقربة من الفرنسيين • ويؤكد لنا دينون أن وجه بونابرت ظل محتفظاً بهدوئه • وفي اليوم التالي ، وهو أول يوليو ، لاح عمود السواري لأنظار الأسطول الفرنسي ، وكان يومها أبرز معالم الاسكندرية • ولم يكن لبونابرت مناص من أن يختار فورا بين أمرين بسبب قرب الأسطول الانجليزي منه : فاها أن ينزل الجيش برا في اليوم نفسه ، واما أن يحتمي بأحد ميناثي المدينة أو بكليهما • وكان واضحا من تقرير مجاللون ( ابن الأخ ) أن النزول ببر الاسكندرية نفسها محال دون خوض معركة ٠ وقد يستطيع الأسطول أن يشق له طريقا في أحد المينائين ، ولكن دون ذلك خطر كبير ، لأن الطريق الى المينائين ضيقة حداعة لا سيما اذا كان الجو عاصفا ، وكان يخشى أن تجنح البوارج • أما السبيل الآخر ـ وهو النزول في شرقي الاسكندرية أو غربيها \_ فمحفوف يمصاعب مماثلة • أما أمثل موقع للرسو فهو خليج أبو قير الواقع على خمسة عشر ميلا الى الشرق ، ولكن الرسو فيه مضيعة لوقت ثمين بسبب بعده ، وهو بالضبط البقعة التي يتوقع فيها العدو نزول الحملة • وأفضل منه من وحهة نظر رجل اليابس الجاهل بالبحر ساحل العجمى (\*) ، وهي قرية صيد على

<sup>(\*)</sup> فى الأصل Marabut ( مرابط ) ، وهى جُزيرة تقع الى الشمال الشرقى من العجمى ( واسمها القديم Chersonesus minorzz ) وكان المكانان يؤلفان ما أطلق عليه الجغرافيون القدامي اسم Didymi أي الجزيرتين الوامتين ( المنوجم ) .

نحو ثمانية أميال الى الغرب ، ولكنه ليس أفضل من وجهة نظر البحار · وقد أثار الأميرال بروى اعتراضات قوية على هذا الرأى ، اذ لم يكن فى الامكان البدء بالعملية قبل عصر ذلك اليوم ، وكانت ستستغرق الليل كله ، والبحر ما ثبح ، والمياه الساحلية ليس لها خرائط مرسومة ، فخير اذن ألا يتم انزال الجيش فى اليوم نفسه ، وأن تنتظر الحملة الى صباح الغد ما دام غير محتمل أن يعود نلسن الا بعد حين ·

والواقع أن بروى كان على حق ( لأن نلسن لم يعد الا بعد شهر ) ، ولكن رَجَل اليابس تغلب على رأيه • يقول بورين ان بونابرت « استمع الى هذه الحجج وقد عيل صبره وضاق خلقه • ورد عليها في اقتضاب قائلا : أيها الأميرال ، ليس لدينا وقت نضيعه • ان الحظ يمنحني ثلاثة أيام لا أكثر ، فاذا لم أستغلها فقل علينا السلام » • وهكذا حسم الأمر بهذه المقامرة •

واستعمل بونابرت في التقرير الذي كتبه لحكومة الادارة لتعليل الكارثة التي أصابت الأسطول الفرنسي بعد شهر في خليج أبو قير لفظى « الحظ » و « القضاء » باسراف مدهش ، كتب يقول : « حين وصلت أمام الاسكندرية وعلمت أن الانجليز مروا بها بقوات أكبر من قواتنا قبل أيام ، قررت أن أنزل جنودي برغم العاصفة العاتية المحتدمة ، وأذكر أن سفينة حربية لاحت على الأفق في اللحظة التي بدأت فيها مناورات النزول الى البر ، وقد تبين أنها الغرقاطة « جوستيس » قادمة من مالطة ، وصحت حين رأيتها : هل تخلى عنى الحظ ؟ أن كل ما أحتاج اليه هو خمسة أيام » (٣٠) ، ولا ريب أن بونابرت الحظ ؟ أن كل ما أحتاج اليه هو خمسة أيام » (٣٠) ، ولا ريب أن بونابرت كان لديه كل المبررات للخوف من أن تكون هذه السفينة التي لاحت على الأفق طليعة الأسطول الانجليزي ، فاذا كان قد أدخل الحظ في حسابه فقد أصاب ، اذ أني له أن يعرف أن نلسن سيمهله أربعة أسابيع بدلا من خمسة أيام ؟ فقرار اذ أني له أن يعرف أن نلسن سيمهله أربعة أسابيع بدلا من خمسة أيام ؟ فقرار اأنزال الجنود وقتها ، برغم جميع الأخطار ، هو القرار المعقبول الوحيد مع ما تبين بعد ذلك من عدم ضرورته ،

وبينما كان الأسطول الفرنسى لا يزال أمام الاسكندرية يلقى الرغب فى قلوب من كانوا يشهدونه على البر ، أرسل قائد سفينة راسية فى الميناء ، وكان تركيا ، ضابطا الى البارجة لوريان يحمل خروفين هدية ، واستفسارا عما يصنع الفرنسيون هناك وسلم الضابط التركى نسخة من المنشور العربي المطبوع والموجه الى أعل مصر (\*) ، فهز راسه قائلا انه لا يقرأ العربية ( ولعله لم يكن يقرأ التركية أيضا ) ، فترجم له فنتور المنشور ، وكان الزائر عند سماعه كل فقرة تنال من قدر الأمراء الماليك يطفر سرورا ، فطلب مزيدا من نسخ المنشور

<sup>(</sup>م) انظر الفصل الثالث (٢) -

لتوزيعها ، وابتلع قدرا وافرا من القهوة والحلوى ، ثم قفل راجعا بخطاب من بونابرت الى قائده يقول فيه : « سأكون في الاسكندرية غدا ، فلا تخش بأسا ، لأنك من رجال السلطان صديقنا العظيم • فاسلك كصديق • ولكنى سأعاملك معاملة العدو لو بدرت منك بادرة عداء للجيش الفرنسى ، وستكون أنت الملوم ، لأن هذا أبعد الأشياء عن نواياى » (٣١) • ولسنا على ثقة من أن الضابط التركى راعه اخلاص بونابرت ، ولكنه كتم السر ولم يفعل شيئا •

وبدأت عمليات انزال الجنود تجاه ساحل العجمى حوالى الظهر وكانت ثلان فرق من الخمس التي يتألف منها الجيش ، وهي التي يقودها ديزيه ومينو ورينييه ، تحملها ناقلات ، فألقت مراسيها على ثلاثة أميال من البر ، أما الفرقتان الملتان يقودهما كليبر وبون فكانتا تستقلان بوارج تؤلف قوسا على ضعف هذه المساحة من الساحل وكانت المداخل الى الساحل محفوفة بالصخور والشعاب، والبحر يزداد هياجا على هياج ، فلم تستطع أول دفعة من الجنود الوصول الى البرقبل الساعة الثامنة وكانت العملية عذابا امتد طوال الليل واقتضى الأمر النزال كثير من الجنود في رفاصـات وزوارق بالحبال وامتلأ البحر بالزوارق المقلوبة ، وكانت صرحات الرجال تعلو على ضجيج الأمواج ، ولم يكن بالروارق المقلوبة ، وكانت صرحات الرجال تعلو على ضجيج الأمواج ، ولم يكن يم بالسـباحة منهم الا أقل القليل و وكان الجميع ـ جندا وبحارة وضباطا بعرين ـ قد أنهكهم دوار البحر ، واستغرقت بعض القوارب ثماني ساعات محرين ـ قد أنهكهم دوار البحر ، واستغرقت بعض القوارب ثماني ساعات عشر رجلا ، وهذا على أية حال هو الرقم الذي ذكره بونابرت ، ولعله كان دون الواقـم .

واستقل القائد الأعلى سفينة مالطية حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ، والتف حولها أسطول من صغار السفن ، وكان مفروضا أن تلقى مراسيها على نصف ميل من الشاطىء فى الظلام ، وفى نحو الساعة الواحدة صباحا قفز بونابرت فى رفاص وهو تواق للوصول الى البر ، وبروى يمسك بيده ليمنعه من الترنح ، ووصل فى صحبة قواده برتيبه وكفاريللى ودومارتن الى البر قرب ساحل العجمى ، وكان كليبر ومينو وبون قد أفلحوا أثناء ذلك فى انزال نحو ساحل العجمى ، وكان كليبر ومينو بون قد أفلحوا أثناء ذلك فى انزال نحو ماط بغرقته على الأمواج ، الأمر الذى غاظ بونابرت ، وأما رينييه فأنزل بضع مئات من رجاله ، وبعد أن أمر بونابرت باقامة حراسة على رأس الساحل نام ساعة بينما واصل الجنود المبللون شق طريقهم الى البر ،

وفى الساعة الثالثة صباحا ، فى ضدوء القمر الساطع ، مر بونابرت ليستعرض من وصل من جنوده ، ثم أصدر أوامره لفرق كليبر ومينو وبون بأن تبدأ زحفها على الاسكندرية ، على أن تترك فرقتا رينييه وديزيه خلفها لتحميا ظهورها ،

ولم تكن قد وصلت بعد جرايات الطعام ولا الامتعة الشخصية ، بل ولا مدفع أو جواد واحد ، ولم يكن هناك ماء للشرب ، ولم يتيسر منه شيء طوال الطريق الى الاسكندرية ، وقل من الرجال من كان عنده ما يتبلغ به في الساعات الأربع والعشرين التالية لنزول الجيش ، وهكذا بدأ الجنود زحفهم في الفجر على بطون خاوية بعد رحلة خمسة أسابيع أو ستة مضنية ، لا يحملون غير سلاحهم وما عليهم من ثياب ، وقد غثيت نفوسهم وأنهكهم كفاح الليلة الماضية ، يخترقون ضحراء ليستولوا عنوة على مدينة محصنة ، يقول الملازم تورمان في يخترقون ضحراء ليستولوا عنوة على مدينة محصنة ، يقول الملازم تورمان في أن أؤكد لكم بيني وبينكم بأن العطش هو خطاب لأسرته : « في وسعى أن أؤكد لكم بيني وبينكم بأن العطش هو الذي حفز جنودنا الى الاستيلاء على الاسكندرية ، فلم يكن آمامنا وقد وصل الجيش الى هذه النقطة ب الا أن نختار بين العثور على الماء أو الهلاك ، (٣٢) ، الملازم فرترى : « كانت كل أماني مركزة في اللحظة التي استرد فيها شهية الطعام التي خلفتها ورائي في جوزو » (٣٣) ،

ولم يكن هناك بالطبع طريق معبد ، وهذا الطريق موجود اليوم \_ وهو الطريق من الاسكندرية الى العلمين عبر الصحراء الليبية · ولم يمض الا القليل على سير الجند حتى طلعت الشمس فألهبتهم بأشعتها · وكانت الآبار أو الصهاريج التى وجدوها فى الطريق قد جفت أو ردمها البدو · وسرعان ما اشتد وقع الحر والظمأ على الجنود ، ومع ذلك واصلوا سيرهم \_ لأنه لم يكن بد من السير · وكان على رأسهم بوتابرت نفسه راجلا ، والى جواره يسير كفاريللى تغوص ساقه الخشبية فى الرمال ، وديما قائد الفرسسان ، بدون فرس ، ودومارتن قائد المدفعية ، بلا مدفع ·

وكانت تتراءى على صفحة السماء فى الفجر ظلال نحيلة على التلال ، هى ظلال نفر من البدو يمتطون جيادهم، ويحملون المزاريق و وسرعان ما تجمع منهم نحو أربعمائة ، فلما رأوا أنه لم يكن للفرنسيين خيالة تشجعوا ، وأخذوا يعبرون بخيلهم وسعط الثغرات التى بين الطوابير الفرنسية وهم يصرخون صرخات يجمد لها الدم فى العروق عير أنهم هربوا لأقل بادرة من المقاومة الجدية ، ولكنهم لم يعودوا بايديهم خاوية فقد أسروا نفرا من المتخلفين و وفيهم عدد من النساء و جعلهم الاعياء والضنك لا يكتر ثون للخطر ، وعندما رد هولاء الأسرى بعد أيام رووا قصة عجيبة ما لبثت أن للخطر ، وعندما رد هروهم من التخلف فى كل زحف تال ، فأما الأسرى من الذكور فقد أعجب آسروهم ، الأشداء برغم نحافتهم ، اعجابا شديدا ببشرتهم النيضاء الناعمة فاغتصبوهم مرادا وتكرادا ، وأما النساء فقد اكتفوا بضربهن ، البيضاء الناعمة فاغتصبوهم مرادا وتكرادا ، وأما النساء فقد اكتفوا بضربهن وليس فى الاستطاعة تعليل ميول قوم يغتذون بلبن الابل على مداد السنة ،

وماوافت الساعة الثامنة صباحا حتى وصلت الطوابير الفرنسية الى حصون الاسكندرية الخارجية وكانت الريح قد سكنت وسيقط بعض الرجال ومنهم الملازم فرترى ، على الأرض وقد صرعهم الحر ، حين صيدر الأمر للطوابير بالتوقف وكان هناك لحسن حظ فرترى بثر قريبة من البقعة التى سقط فيها ، ولكن هذا الحظ لم يوات جميع الرجال (\*) .

واستعرض الجنرال بونابرت حصون المدينة من قاعدة عصود بومبى (السوارى) الذي أصبح بعد ذلك مقر قيادته لعدة أيام ، وأمر جنوده بالهجوم دون أن ينالوا قسطا من الراحة ، ثم جلس وراح يعبث بسوطه في تل من الشقف ، لقد نال منه الظمأ كثيرا ، ولكن أحدا لم يستطع أن يجد له ماء ، على أن ضابطا أفلح في أن يحمل برتقالات طوال الطريق من مالطة الى عمود بومبي قدمها اليه فأكلها الجنرال بشراهة ،

وكان السيد محمد كريم قد أرسل في العشية السابقة هذه الرسالة اليمراد بك بالقاهرة: « سيدى ، ان العمارة التي حضرت مراكب عديدة ما لها أول يعرف ، ولا آخر يوصف ، لله ورسوله ، داركونا بالرجال » (٣٤) ، ولم يكن هناك ما يستطيع عمله حتى لو أتيم له العلم بظروف الجيش الفرنسي التعيسة وما يكتنفه من الخطر ، ذلك أن المدافعين عن الاسكندرية ، فيما روى نقولا الترك ، لم يكن لديهم غير برميل واحد من البارود لمدفعيتهم ، أما الخيالة ، اذا استثنينا البدو عديمي النفع ، فلم يكن منهم أكثر من عشرين مملوكا ، وأوفد السيد محمد كريم لا أقل من ثلاثة عشر رسولا الى القاهرة خلال الليل وهو خائف من الفرنسيين بقدر خوفهم مما ينتظرهم من أخطار ومشاق ، وكانت ليلة ليلاء « كاد الطفل الرضيع يشيب منها » (٣٥) ، كما يحلو لنقولا الترك أن يقول ، ويؤكد عبد الرحمن الجبرتي » المؤرخ المعاصر لنقولا الترك ، أنه « لم يشعر أهل الثغر وقت الصباح الا وهم كالجراد المنتشر حول البلد » ، الفرة تصور لنا حالة المدافعين النفسية ،

وكان العطش قد نال من الفرنسيين أكثر مما نال الخوف من أهل الاسكندرية فما حلت الساعة الحادية عشرة صباحا حتى سقطت المدينة في قبضتهم •

<sup>(\*)</sup> من العبيب أن نجد فرترى ، وهو من رجال نصف اللواء التاسع ، التابع للرقسة الجنرال رينييه ، يشترك في الرحف على الاسكندرية ، ولكن هذا ما حدث فعلا كما ذكر في يرمياته ، وليس مناك ما يدعونا للتشكك في صدقها ، وهذه احدى مسائل التاريخ الصفيرة المجيرة ،

الفصل الثالث

الى الأهرام

١

بينما كان الفرنسيون في الاسكندرية يتأهبون للزحف جنوبا وصل رسل محمد كريم الثلاثة عشر الى مراد بك يحملون النبأ المسئوم • يقول نقولا الترك « فانقلبت مدينة مصر قلبة واحدة • • فيا له من يوم كان مهولا ، وساعة كانت عظيمة • • • » (١) ودعا بكير باشا الدياوان فورا ، فحضر جميع أثمة الدين بينهم الشيخ محمد عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر • ولم يتجلف من البكوات غير صالح بك الذى كان قد ذهب الى مكة ليؤدى فريضة الحج •

وافتتح المناقشة مراد بك ، وكان شركسيا طويلا ملتحيا ، يستطيع بضربة واحدة من سيفه أن يفصل رأس ثور عن جسده ، فهاجم الباشا قائلا : « ان الافرنج ما حضروا الى هذه البلاد الا باذن من الدولة العلية ، ولا بد أنت أيها الوزير عندك الخبر والعلم بذلك ، ولكن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم » (٢) ونفى الباشا التهمة عن نفسه ساخطا « لا يصبح منك هذا الكلام أيها الأمير ، ان الدولة العلية لا يمكن أن تسسمح بمشل هذا الأمر على بلاد الاسسلام ، فدعوكم من هذا الحديث والكلام ، وشدوا همتكم ، وصدموا بيتكم ، وانهضوا نهضة الأبطال ، واستعدوا للحرب والقتال ، وقدموا ذواتكم للمغازاة ، وفوضوا الأمر لله » (٣) ،

فلما انتهى الديوان الى هذا القرار ، أشار بعض البكوات والعلماء بأنه يحسن قبل بدء المعركة أن يباد جميع النصارى من سكان القاهرة ـ ويذكرنا هذا الاجراء المقصود به تأمين البلاد باقتراح قدم قبل ذلك بثلاثة أشهر لغرض

الدفاع عن لندن (\*) • وناقش المجتمعون فوائد هذا الاقتراح حينا ، فاعترض عليه البائدا وابراهيم بك شيخ البلد • ثم استقر الرأى على أن في سجنهم الكفاية • ثما عن التدابير الايجابية ، فقد قرر الديوان أن يسير مراد بك شمالا على رأس قوة مسلحة كبيرة ليلاقى الفرنسيين ، في حين يعسكر الباشا وابراهيم بك ببقية المجيش في ميناء بولاق النهرى •

وتقند الأهالى المسلمون السلاح بينما كان الأثمة والعلماء يحضون المؤمنين على قنل الغزاة ولابد أنهم تقلدوه في كثير من الخشية كما فعل المالطيون من قبل الأن ابراهيم بك أخبرهم بأن الفرنسيين شياطين لهنم قوة بدنية رهيبة وقال : « أن الكفار القادمين لقنالكم لهم أظافر طولها قدم ، وأفواه ضخمة ، وعيون ضارية وانهم متوحشون سكن الشيطان أجسادهم ، وهم يمضون الى المعركة تربطهم السلاسل بعضهم ببعض » (٤) على أية حال هذه هي العبارات التي نسبها لابراهيم صيدلى ايطالى لقيه الملازم فرترى بعد ذلك في القاهرة ، ولكن لا ننسى أن الصيادلة الإيطاليين يميلون الى التهويل والمبالغة و

وبعد يومين من وصول نبأ نزول الفرنسيين غادر مراد بك القاهرة على رأس جيش مخلط، فيه نحو ثلاثة آلاف أو أربعة من فرسان المماليك، وأتباعهم المسلحون، والمتطوعون القاهريون، والبدو الذين دعاهم لمعاونته في دفع العدو المسترك د وعدة الجيش كله تبلغ نحو ٢٠٠٠٠٠ رجل وأمر في الوقت نفسه أسطولا من المراكب والغلامة، المسلحة بالمدافع بالتقدم شمالا ومساعدة الجيش اذا دعت الخروره و

وران على القاهرة فزع صامت بعد رحيل مراد ، فأقفرت شوارعها الا من اللصوص ، ورغبة في تهدئة الخواطر وتجنب أعمال النهب والسلب أو حالة النعر اذا شن العدو هجوما مفاجئا على المدينة ، أمر البوليس بفتح المقاهي طول الليل وتعنيق القناديل على البيوت والدكاكين ، ويقول المؤرخ الجبرتي انه مع ذلك كان الأغنياء ينقلون أمتعتهم الى المخابئ في الريف ويستعدون للهروب من المدينة ، وبينما كانت الإنباء تتواتر بتقدم الفرنسيين « كانت العلماء تجتمع بالأزهر كل يوم ويقرأون البخاري وغيره من المدعوات ، وكذلك مشايخ الفقراء (من أرباب الطرق ) ، ويعملون لهم مجالس بالأزهر وكذلك أطفال المكاتب ، ويندكرون الاسم اللطيف وغيره من الأسماء ، » (٥) ، وفي الثالث من صفر ( الشلاثاء الموافق ٧١ يوليو ) « نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمتاريس وكردوا المناداة بذلك كل يوم فأغلق الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجميع لبر بولاق ، ، وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطبول والزمور والأعلام

 <sup>(\*)</sup> انظر صفحة ٤٤ .

والطاسات وهم يضجون ويصيحون ويذكرون بأذكار مختلفة وصعد السيد عمر أفندى نقيب الأشراف الى القلعة فأنزل منها بيرقا كبيرا سمته العامة البيرق النبوى فنشره بين يديه من القلعة الى بولاق وحوله ألوف من العامة بالنبابيت والعصى يهللون ويكبرون ويكثرون من الصياح » (٦) ولو كانت المسارك تكسب بالضجيج ، أو كان في الامكان نقل الحيرة والاضطراب الى صفوف الأعداء ، لكان للمصربين تفوق حاسم على الفرنسين .

ولم يبق بالقاهرة سوى الشيوخ والنساء والأطفال · واحتشد ببولاق جميع الذكور من المسلمين القادرين على حمل السلاح ( ولابد أنهم كانوا يناهزون هائة ألف ) ، وزادت هناك أسعار الطعام بأسرع من زيادة عدد المحاربين · وعمت الفوضى وانتشر النهب والسلب فى الريف المحيط بالقاهرة · ولم تكن حيرة القادة بأقل من حيرة جماهير الشعب ، وتضاربت المعلومات عن الطريق الذى اتخذه الفرنسيون ، يقول الجبرتى : « وليس لأحد من أمراء العساكر همة أن يبعث جاسوسا أو طلبعة تناوشهم القتال قبل دخولهم ، (٧) ·

فلما ظهر الفرنسيون آخر الأمر في ١٢ يوليو ، لم تتح لواحد من رجال ابراهيم فرصة لاطلاق رصاصة أو لرفع نبوته ٠



كانت الساعة قد بلغت الثامنة أو نحوها في صبيحة ٢ يوليو حين توقفت الطوابير الفرنسية عن الزحف على رمية مدفع لا أكثر من الأسوار الخارجية لمدينة الاسكندرية وبذل الفرنسيون بعض المحاولات للاتصال بالمدافعين عن المدينة ، الذين شوهدوا متكاثرين على قمة الأسوار ويقول الملازم ديفرنوا : « وفجئة انطلقت من أفواههم صرخات مخيفة \_ من أقواه الرجال والنساء والأطفال \_ وفي الوقت نفسه انطلقت نيران المدفعية صوبنا فعرفنا نيات العرب وأصدر بونابرت الأمر بأن ينفخ في الأبواق لدعوة الجيش للهجوم ، فقضاعفت قوة الصراخ » (٨) .

كانت فرقة الجنرال مينو قد اتخذت مكانها الى الشرق تجاه القلعة المثلثة كما يسمونها ، أما فرقة كليبر فالى الشمال أمام بوابة بومبى . وأما فرقة الجنرال بون ففى الغرب أمام باب رشيد ، ومع أن الاسوار كانت ضعيفة فى كثير من أجزائها ، فقد كان من العسير احداث ثغرة فيها بدون استعمال المدافع وبينما كان الفرنسيون يحاولون ارتقاءها قذفهم المدافعون عنها بوابل من الأحجار والرصاص ، وأصيب الجنرال كليبر الذى كان يصدر التغليمات لرجاله من أسفل السور بجرح شديد من رصاصة فوق الحاجب ، أما الجنرال مينو فقد

أصابته الأحجار المتساقطة بسبعة جروح • ويندر أن يصاب قائدان هذه، الاصابات في الدقائق الخمسة الأولى في أية حملة حربية • على أن هذه المرحلة انتهت سريعا : فقد استطاع الفرنسيون ، الذين اشتد ظمؤهم وعنادهم ، أن يحدثوا ثغرات في الحصون ويرتقوها في مواطن عدة ، بينما تقهقر المدافعون. سريعا الى داخل المدينة •

وكانت الاسكندرية منذ شيد الفاتحون العرب أسوارها الخارجية قد الكمست حتى أصبحت لا. تشغل أكثر من لسان الأرض الضيق الذي يفصل. شَيناه الغربي أو \* الجديد ، عن الميناء الشرقي أو \* القديم ، • وعلى رأس شعبه الجر : . في موقع الفنار القديم المشهور ، كانت تقوم القلعة الداخلية . أما ما حدث. عقب اقتحام الفرنسيين للأسوار الخارجية فليس واضحا تماما ٠ ولا شك في أن فنعة الفنار التي كان يتولى القيادة فيها السبيد محمد كريم قاومت الى ساعة متأخرة من الليل ، وما من شك أيضا في أن قتالا نشب في شوارع المدينة ٠ و و خذ من تقرير بونابرت الى الادارة أن « كل بيت كان قلعة » (٩) أما بوريين فيقول انه لم يكن هناك الا حوادث قنص أو تصيد متفرقة \_ ولكن بوريين كان مع بونابرت عند عمود السوارى فقط لا في شوارع المدينة ، ويقول بوريين. هذا ، ويقول تورمان ، أن الفرنسيين لم يتأروا من المدافعين على الاطلاق ، وأنهم احتلوا المدينة دون اخلال بالنظام • ولكن الأدجوتانت جنرال بواييه ، أحد هيئة أزكان الحرب العامة ، يروى رواية مخالفة · فقد كتب لوالديه يقول : ه حين دحر المدافعون على جديم الجيوانب احتموا بالههم ورسولهم ، فملأوا الجوامع • وذبع الرجال والنساء ، الكبار والصنغار ، وحتى الأطفال ، عن بكرة أبيهم ، وبعد نسو أربع ساعات هدأت سورة جنودنا في النهاية ، (١٠) ، وخطاب بواييه هذا من الحطابات التي وقعت في يد البريطانيين فنشروها للدعاية ، ولعلهم عبدوا بنصه • على أن شهادته يؤيدها الجندى مييه الذي كان يشترك فعلا في القتال في فرقة كليبر • يقول في مذكراته : « ظننا أن المدينة استسلمت ، وشد ما أدهشنا أن ينهال علينا رصاص البنادق ونحن نس أمام المساجد ٠٠٠ فأمرنا قائد انفق وجوده هناك أن نقتحم باب المسجد ولا نبقى على أحد فيه ٠ وهكذا هلك الرجال والنساء والأطفال ٠٠ بحمد السناكي ٠ ولكن لما كانت العواطف الانسانية أقوى من الانتقام ، فقد توقفت المذبحة حين تعالت أصواتهم طلباً للرحمة ، فاستحيينا ثلثهم ، (١١) .

والمدنيون غير مفروض فيهم أن يطلقوا النار على الجنود ، وعمل الفرنسنيين قد يبرر ، حتى اذا أخذنا بقواعد الحرب المتعارف عليها بين الأمم التى تسمى متحضرة ، وقد تلقى المسلمون ، الجاهلون بقواعد حرب المتحضرين ، درسا

نافعاً ، كذلك تعلموا أن المرء يجب ألا يخلط أبدا بين الناس ، فيحسب محرريه أعداء » (\*) !!

في هذه الأثناء كان قائد السفينة التركية قد عرض خدماته للتوسط في تسليم المدينة وكلفه بونابرت أن يخبر الشيوخ والعلماء والأعيان أن المزيد من المقاومة سيضطره الى أن يقتلهم جميعا بحد السيف ، وهو اجراء صارم يود أن يتجنبه ان استطاع وما لبث أن حضر قبيل الظهر وفد الى مقر القيادة عند عمود بومبي لتسليم المدينة وحلف يمين الطاعة ولابد أن المشهد كان طريفا وكتب أحد شهود العيان في عبارات يشوبها التفكك « ان القواد والجنود ، والترك ، والعرب ، والابل حكل هذه المتناقضات ألفت صورة مرتجلة للتقلمات المزمعة أن تغير من طبيعة هذا البلد » (١٢) وفي هذه اللحظة وقع حادث اتاح لبونابرت الفرصة لاعطاء الجمهور فكرة عن صرامته وعدله وقع حادث اتاح لبونابرت الفرصة لاعطاء الجمهور فكرة عن صرامته وعدله من عربي مسالم وفي لحظة تأيدت التهمة ، فضرب الجندي بالرصاص على المفور » (١٣) وبين هذا الحادث ، كما بين ما وقع بالمصريين من مكروه في المسجد ، أن الجنرال بونابرت ، عضو المجمع اللغوى والقائد العام للحملة ، المسجد ، أن الجنرال بونابرت ، عضو المجمع اللغوى والقائد العام للحملة ، المسجد ، أن الجنرال بونابرت ، عضو المجمع اللغوى والقائد العام للحملة ، لا يطيق العبث ، على أنه من المؤكد أن هذا العربي المسالم كان ، في ظروف مخالفة ، يمكن أن يضرب بالنار ليتعلم ألا يحمل خنجرا ،

أما وقد أحدث يونابرت هذا الأثر في نفوس المصريين ، فقد أخذ يتجول في المدينة يحرسه أصدقاؤه الجدد وفريق من المرشدين وبينما كان يمر في زقاق لا يتسع لمرور أكثر من رجلين معا ، أطلق أحد القناصة النار من نافذة فكشط حذاء الأيسر ورد بعض الجند باطلاق النار وتسلق غيرهم الى داخل البيت عن طريق السطح فوجدوا القناصة ، وكانا رجلا وامرأة ، فقتلوهما فورا (\*\*) ٠٠ ولم يقع بعد ذلك حوادث أخرى ، وما لبث القائد أن وصل الى بيت القنصل الفرنسي المواجه للميناء الشرقي ، حيث اتخذ مسكنه ٠ بيت القنصل الفرنسي المواجه للميناء الشرقي ، حيث اتخذ مسكنه ٠

ومن أول أعماله أنه أمر بأن يعلق في جميع أرجاء المدينة ، ويقرأ على الملأ ، مئات النسخ من منشوره الموجه لأهل مصر ، والمطبوع بالعربية والتركية والفرنسية • وهو منشور عجيب ، حتى في صورته الفرنسية المخففة التي يأخذ عنها الناقلون عادة • والنص التسالي هو النض العربي الذي يظهر بصدورة

<sup>(°)</sup> واضح في هذه الجملة اسلوب المؤلف الساخر في عرض وجهة نظر الفرنسيين الذين زعموا أن الجيش الفرنسي جاء ليحرر المصريين من نير الماليك · ( المترجم )

<sup>(\*\*)</sup> ذلك هو الحادث فى رواية بوريني [ المذكرات ١ ، ٣٦١ ] أما بونابرت فيقول انه لم يكن فى البيت سوى رجل واحد محاط بست بنادق [ الحملة المصرية والسورية ، فى رسائل نابليون الاول ٢٩ ، ص ٣٣٤ ] ٠

أوضح كيف تعمد بونابرت أن يضرب على وتر المساعر الدينية للمسلمين وكيف جمع جمعا غريبا بين هذا وبين الشعارات التحررية المألوفة في الثورة الفرنسية ولعل هذا المزيج العجيب هو الذي كان يدور في ذهنه حين تحدث في سنواته الأخيرة عن « القرآن الجديد » الذي كان في نيته أن يضعه ليحقق به أهدافه ، ويحمله بيمينه وهو يغزو بلاد الشرق .

## مرسوم (\*)

[ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) لا اله الا الله لا ولد له ولا شريك في ملكه ] ٠ [ من طرف الفرنساوية المبنى على أساس الحرية والتسوية ] السر عسكر الكبير [ أمير الجيــوش الفرنســاوية ] بونابرته [ يعرف أهالي مصر جميعهم ] أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها بأنواع الايذاء والتعدى فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازه والجراكسة يفسعون في الاقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها فأما رب العالمين القادر على كل شيء فائه قد حكم على انقضاء دولتهم • يا أيها المصريون قد قيل لكم اننى ما نزلت. بهذا الطرف الا بقصد ازالة دىنكم [ فذلك كذب صريح ] فلا تصدقوه وقولوا [ للمفترين ] اننى ما قدمت اليكم الا لأخلص حقكم من يد الظالمين وأننى اكثر من الماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم . (\*\*) وتولوا ايضًا لهم أن جميع الناس متساوون عند إلله وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط وبين الماليك والعقل والفضائل تضارب فماذا يميزهم عن غيرهم حتى ستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن فيها من الجواري الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة فأن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأءور وبذلك يصلح حال الأمة كلها وسنابقا كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك أيها المشايخ والقضاة والأثمة والجرابجية [ وأعيان البلد ] قولوا الأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون

 <sup>(</sup>٣) الفقرات المحمورة بين الأتواس المربعة لا يحتويها النص القرنسى الرسمى ، والعبارات
 التي تحتها حَقَد تَختلف اختلافا ظاهرا في النص الفرنسي ،

<sup>(\*\*)</sup> في النص الفرنسي الرصمي « وانشي أحترم الله ورسولة والقرآن أكثر من المماليك » ··

مخلصون (\*) واثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصاري على محاربة الاسلام ، ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكوالرية الذين كانوا يزعمونأن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين [لحضرة] السلطان العثماني وأعداء أعدائه [أدام الله ملكه] ومع ذلك أن المماليك امتنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين الأمره فما أطاعوا أصلا الا لطمع أنفسهم طوبي ثم طوبي لاهالي مصر الدين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى مراتبهم . طوبي أيضا للذين يقعدون في مساكنهم غير ماثلين لأحد من الفريقين المتحاربين فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على الماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا يبقى منهم أثر (\*) المادة الأولى جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع التي يمر بها عسكز الفرنساوية فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما يعرف المشار اليه أنهم أطاعوا وأنهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هو أبيض وكحلي وأحمر (\*) المادة الثـانية كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوى تحرق بالنار (\*) المادة الثالثة كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى أيضًا تنصب صنيجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه (\*) المادة الرابعة المشايخ [في كل بلد] يختمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التي تتبع المماليك وعليهم الاجتهاد التام لثلا يضيع أدنى شيء منها (\*) المادة الخامسة الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والأثمة أنهم يلازمون وظائفهم وعلى كل أحد من أهالى البلد أن يبقى في مسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصلاة قائمة في الجوامع على العادة والمصريون بأجمعهم ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك قائلين بصوت عال أدام الله. اجلال السلطان العثماني أدام الله اجلال العسكر الفرنساوي لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية تحريرا بمعسكر اسكندرية في ١٣ شهر سيدور سنة ١٢١٣ من اقامة الجمهور الفرنساوي يعنى في آخر .شبهر محرم سنة هجرية أ ها بحروفه (١٤) ٠

كتب المندوب البحرى جوبير الى وزير البحرية يقول: « لعلكم أيها الباريسيون تضحكون حين تقرأون هذا المنشور الاسلامى الذى وضعه قائدنا الأعلى ولكنه لم يعبأ بكل سخريتنا من المنشور ولا شك فى أنه محدث أثرا كبيرا جدا « (١٥) وقد اعترف نابليون نفسه وهو يعقب عليه فى منفاه بسانت هيلانه أن المنشور قطعة من الدجل « ولكنه دجل من أعلى طراز » (١٦) وقال لشخص آخر من أخصائه فى سانت هيلانه « على الانسان أن يصطنع الدجل فى هذه الدنيا لانه السبيل الوحيد الى النجاح » (١٧) ، وبعد اصدار المنشور

<sup>(</sup>十) في النص الفرنسي الرسمي « أصدقاء مخلصون للمسلمين » •

بيومين كتب الجنرال ديزيه من قرية على حافة الضحراء الليبية يطلب مزيدًا: من النسخ قائلا د انه يحدث تأثرا كبرا د (١٨) .

وأنفق الفرنسيون عشية ٢ \_ ٣ يوليو في مفاوضات مع السيد محمد كريم وفي الصباخ استسلم ، وأعلن خضوعه للفاتح ، وأقسم يمين الولاء له ، ورأى بونابرت من حسن السياسة أن يكون كريما وفغفر لمحمد كريم مقاومته للهجوم ، وثبته حاكما على الاسكندرية ، ووكل اليه حفظ النظام وتموين الفرنسيين ولعله في هذه اللحظة تحول بونابرت من القائد الى الحاكم \_ وهذا انقلاب يتطلب ضربا رفيعا جدا من الدجل و

### \*\*\*

لم يأت يوم ٣ يوليو حتى كان جميع الجنود والخيل والمدنيين قد انزلوا الى البر و دخلت الناقلات وبعض الفرقاطات وصغار السفن الميناء القديم ودهش الجنود والمدنيون على السواء لمظهر الاسكندرية الذي خيب آمالهم فلا أن الفخامة القديمة أصبحت أثرا بعد عين والمدينة باستثناء مسلتين وعمود يومبي وهو أثر لا يروع الناظر فيه سوى ارتفاعه البالغ خمسة وسبعين قدما كانت خلوا من كل شيء متى الأطلال ، اللهم الا الحديث منها وقد كشفت الحفائر التي أجريت منذ الحملة الفرنسية عن قليل من الآثار القديمة ، ولكن المخائر التي أجريت عند الحملة الفرنسية عن قليل من الآثار القديمة ، ولكن المخدرية البطالة والقياصرة في أكثرها لم تهو الى الأرض وكم يردمها التراب ، بل تحطمت وهضمت على طول الزمن ودوران الحياة الذي لا يني و أما أرصفة الميناء فكانت خليطا من الصخور وكتل الجرانيت الأصواني المصقولة والقطع المتناثرة من الأعمدة الهلنستية و وهذه الصخور والاحجار بما يغشاها أحيانا من رسوم عبو عليفية دقيقة أو نقوش يونانية كانت تخلط كيفما اتفق بالطوب الأخضر والواح الخشب والطين لصنع البيوت والحصون : وهو مشهد يحزن قلب الأثرى والمعارى ، ولكنه للمؤرخ درس عملي مؤثر و فاطلال المدن لم يحتفظ بها سليمة والموات تغلب الموت بها حدث في تدمر والبتراء وبومبي والمنه الموت بها حدث في تدمر والبتراء وبومبي والمهر المحتور عمل مدث في تدمر والبتراء وبومبي والمنا الموت بحدث تغلب الموت بها حدث في تدمر والبتراء وبومبي والمنه الموت به كانت تعليم والبتراء وبومبي والمناه الموت المناه في تعليد والمنه الموت عمل مؤثر والبتراء وبومبي والمهرون ولكنه للمؤتر عمل مؤثر والبتراء وبومبي والمناه الموت المناه في تدمن والبتراء وبومبي والمناه الموت المناه في تدمن والمناه في تدمن والمناه في تدمن والمناه في المناه والمناه في المناه الموت المناه في المناه المناه المناه المهرود والمناه في المناه في المناه في المناه والمناه في المناه المناه في الم

اما الاسكندرية فلم يغلبها الموت وان مرت باوقات عصيبة ، كانت شوارعها قدرة غير مرصوفة ، مقفرة من الشجر الا النخل القليل ، ولكن فيها مساجد وأسواق وناسا ، وكان الطاعون الدملى ، وهو وباء يجتاح البلاد في ذلك العهد كل عام ، قد ختم غارته لتوه ، والأغنياء لا يزالون مختبئين في دورهم بدافع الخوف من الفرنسيين أكثر من الطاعون ، ولكن سرعان ما عادت الحياة سيرها المالوف ، كتب المواطن جوبير لأخبه يقول : « انك ترى في الأسواق الخراف والحمام والتبغ ، ثم عددا كبيرا من الحلاقين يضعون روس زبائهم بين ركبهم كانهم يسمستعدون لقطعها العلقها ، ولكنهم غاية في الخفسة

والمهارة » (١٩) وكانت النساء قليلات في الشوارع الا نساء العبست الدنيا اللائمي أثار مظهرهن تقزز الفرنسيين • وكن يرتدين جلبابا واحدا ، أزرق في العادة ، قذرا دائما ، ويسرن حافيات الاقدام عاريات السيقان ، ويلطخن حواجبهن بالكحل وأظافرهن بالحناء ، ويكشفن في مرح عن أي عضو من أعضائهن الا وجوههن • أما الأطفال فعراة •

ولكن مظهـر الذكور وقع من نفوس الفرنسيين موقعا أفضـل • كتب يونابرت الى حكومة الإدارة يقول : « هذه الأمة تختلف كل الاختلاف عن الفكرة التي أخذناها عنها من رحالتنا • انها أمة هادئة ، باسلة ، معتزة بنفسها » (٢٠) وكتب أخوه لوى فى خطاد، اجوزف بونابرت يؤمن على هذا الرأى فقال : « ان في الشعب رباطة جأش مدهشة ٠ فلا شيء يهزهم ، وليس الموت عندهم أكثر من رحلة عبر المحيط عند الرجل الانجليزي ٠٠٠ أما طلعتهم فمهيبة • وسمحننا نحن ، حتى أقواها وأبرزها مالامح ، تباد كوجوه الأطفال اذا قيست بسحنهم » (٢١). و نستطيع أيضا أن نسوق الى القارى، رأى الجندى مييه جنبا الى جنب مع رأى الامبراطور وملك هولندة العتيدين · يقول مييه : « قد يبدو زى الأهالي لأول وهلة عديم الشكل • ولكنى بعد أن تأملته جيدا أدركت أنه أكثر مهابة من زينا ٠ فهم يحلقون رءوسهم ويلبسون طاقية حمراء صعيرة يسمونها بالعربية طربوشا ، ويطوون حولها عمامة خمس طيات أو ستا ٠ ويرتدون عدة قفاطين فضفاضة من الحرير أو القماش بعضها فوق بعض ، وكلها طويل يصل الى الكعب كأثواب الكهان · أما سيقانهم ، وأرجلهم في الغالب ، فعارية ، وهم يطلقون لحاهم فتطول وتضفى أحيانا على شيوخهم مهابة وجلالا » (۲۲) ·

وكان هؤلاء الرجال ذوو المظهر المهيب الجليل ينفقون سيحابة يومهم جالسين على عتبات دورهم أو في المقاهي يدخنون ، ويحتسون القهوة ، ويترفعون عن العمل .

ولكن اذا كان مزاج الشعب معتدلا ، فان الجو لم يكن كذلك ، فبعد أن قضى لوى بونابرت خمسة أيام فى الاسكندرية كتب الى جوزيف يقول : « أن الجو يهد قواى ، وسيغيرنا جميعا ، فاذا عدنا استطعتم تبين أثره فينا من بعيد » (٢٣) ، وكانت ريح الخماسين قد بدأت ، يقول تورمان : « ذات صباح لطيف كدر الجو ضباب ضارب الى الحمرة مؤلف من ذرات دقيقة من التراب المتقد ، وكان من العسير علينا أن نتبين قرص الشمس ، وجفف هذا الهواء الذى لا يطاق السنتنا وألهب جفوننا وسبب لنا ظمأ لا يطفأ ، وكفت أحسامنا عن العرق وشعرنا بضيق فى الصدر واعياء وثقل فى الأطراف ، ولم يكد الواحد منا يقوى على الكلام » (٢٤) ، على أن هذا كله كان غاية فى اللطف اذا قيس بما كان الجنود الذين بدأوا زحفهم فى الصحراء يقاسونه فى تلك اللحظة ،

كان بونابرت مصمما على ألا يضيع من الوقت الا أقله فى الاسكندرية ، لذلك لم يتح لجنوده فرصة لمساهدة معالم المدينة • وكان الأسبوع الذى أنفقه فيها حافلا بالنشاط المحموم يبذله كل انسان • وفى وسط هذه الفوضى البادية ، التى اختلط فيها الجنود والياوران وأعيان المصريين والمنهوبون الفرنسيون والضباط البحريون ووفود البدو المتوحشين ، نزل السادة أعضاء اللجنة العلمية الى البر فوجدوا أنفسهم مهملين ، بل ان المهندس جولوا يشكو فى مذكراته من أن أحدا لم يعن بانزال أمتعتهم الخاصة ، وان قبطان سغينته يطارده فى الواقع فوق سطح السفينة • وحرم آخرون من الأعضاء الذين كانوا على سفن أخرى من الطعام ، واضطروا الى النوم على السطح • فلما نزلوا الى البر لم يجدوا فراشا ولا طعاما • ولما علم دولوميو بما هم فيه من حال سيئة شكا الى بونابرت ، فتقررت لهم جرايات ومساكن كالجنود • أما حال الفنانين والأدباء فكانت أسوأ حتى من حال المهندسين العسكريين ويبدى احتقاره لمن عداهم • فاذا جاوزت شكواهم الحدود كلفوا بالأعمال الكتابية أو بحمل الرسائل •

واذا كان مفهوما أن يشعر العلماء بالاهانة ونكث العهد ــ وحق لهم هذا لأنهم أغروا بشتى الوعود لينضموا الى الحملة ٠ ولأنهم كانوا ينتظرون أن تستخدم معارفهم وتستغل مواهبهم ـ فانه يصعب على المرء أن يشاركهم سخطهم على التسوية في المعاملة بينهم وبين عامة الجند • ذلك أنه لم يكن بد من تفضيل الأهم على المهم ، وكان الأهم هو تموين الجيش والخيل ، والاستعدادات للزحف على القاهرة ، وانشاء ادارة مدنية ، والحصول على عملة محلية ، وتسمير السلم والعمل ، وتشييد حصون منيعة جديدة ، وتوزيع القوات البحرية ، وتنظيم المستشفيات ، لأن مائتين من الفرنسيين على الأقل كانوا قد جرحوا في القتال (\*) ، كل هذا وجه اليه بونابرت اهتمامه جهد استطاعته ، ولم يكن هذا الجهد كافيا في جميع الظروف والحالات ، فلم يتح له وقت يبذله في سبيل راحة علمائه • وكان ايثارهم على غيرهم خليقا بأن يزيد معنوية الجنود هبوطا على هبوط • ولما رأى الجنود أن جميع المحاربين ــ حتى قوادهم ــ يشاركونهم متاعبهم ، واذ كانوا بطبيعتهم شكائين متذمرين لأنهم فرنسيون ، فقد نفسوا عن غضبهم بصبه على رءوس المدنيين ما للدنيين في حكومة باريس ، فبدأوا يتهمونهم بأنهم ما دبروا الحملة على مصر الا تخلصا من بونابرت وجيشه بـ والمدنيين من رجال الحملة ، لا سيما مجاللون وغيره من الخبراء في الشــــثون المصرية ، فرأوا في وصفهم البراق لمصر ومواردها دعابة سمجة على حسابهم ٠

<sup>(\*)</sup> ذكر بونابرت فى تقريره للادارة أن عدد الاصابات بلغ ٣٠ ــ ٨٠ قتيلا و ٨٠ ــ ١٠٠ . جريح قرنسى ، وذكر فى د الحملتين المصرية والسورية ، أن عددها ٣٠٠ فرنسى و ٧٠٠ ــ ٨٠٠ مصرى بين قتيل وجريح ٠ وكتب الكبتن جيو فى خطاب لأمه يقول أن الفرنسيين فقدوا نحو ٣٠٠ رجل ٠

فى هذه الظروف كان من الحكمة ألا يميز المدنيون على الجنود · وبمضى الوقت تعلم المدنيون أن يعتبروا أنفسهم جزءا من الجيش وأن يشاركوا فى متاعبه ، فكان لذلك أثره فى تقدير الجنود لخدماتهم ·

على أن واحسدا على الأقل من هـؤلاء المدنيين لم يضيع وقته هباء في الاسكندرية ، ولم يشك من المشاق رغم سنيه الاحدى والخمسين ، ذلك هو فيفان دينون ، الذي ما فتئت عيناه وحواسه مرهفة ، وقلمه متحفزا • وأدهشه من الاسكندرية للوهلة الأولى ما خيم عليها من سكون وحزن : يقول « لم يذكرني بضجيج البلاد الأوربية ونشاطها غير ضحيج العصافير ونشاطها ، (٢٥) ٠ واضطر كما اضطر أكثر رفاقه إلى ترك امتعته على السفينة ، وكانت تتيجة المحاولة الغاشلة التي بذلها لجلب قمصانه الاحتياطية من السفينة جونون أنه وهو يحاول العودة متأبطا كراسته تتعقبه قطعان الكلاب الضارية المكشرة عن أنيابها « سادس الضربات التي ابتليت بها مصر وأفظعها » (٢٦) فاضطر في النهاية لخوض المياه وتسلق الأسوار والجسور • وكان الليل قد التصف حين انتهى به المطاف الى نقطة حراسة فرنسية وفي الغد أخذ يجوب المدينة دون أن تفت في عضده أهوال البارحة ، وبدأ جولته من عمود بومبي ، وعاد ليشهد في اللحظة المناسبة السيد محمد كريم يقدم خضوعه لبونابرت ، يقول عنه : « تبينت في التعبير الذي ارتسم على وجه ذلك الرجل خداعا ونفاقا هزنه ثقة القائد الأعلى وسمياحته ولكنها لم تقهره • ولم يكن قد عرف بعد مدى مواردنا ، ولا تأكد من أن ما وقع لم يكن نتيجة تهويش فقط ، ولكنه حين رأى أن ٣٠٠٠ جندى ومدفعيتهم قد أنزلوا الى البر لم يأل جهدا في الالتصاق ببونابرت ولم يبرح مقر القيادة • وكان بونابرت قد ذهب الى فراشه ومعمد كريم لا يزال في الحجرة المجاورة » (٢٧) · ولكن الذي تبين فيما بعد أنه كان مخادعا حتى في ولائه هذا •

وبعد أن درس دينون سحنة محمد كريم ، ورسم الأجزاء المتنافرة التي تؤلف عمود بومبي ، عبر « مدينة العرب » وكانت وقتها أرضا فضاء تنتشر فيها القمامة ويتخللها بعض الحدائق ، وأعجب بصهريج المياه ، وجال بين خرائب كنيسة القديسة كاترين العالمة – « التي تزوجت الطفل يسبوع بعد • ٠٤ سنة من موته » (٢٨) – ومسلة كليوبطرة ، ومر بالحمامات العامة ، وكان دخولها ممنوعا على الجمهور حتى يغسل فيها الجنود القرنسيون ثيابهم ، وأحزنه تهدم الجامع الرئيسي ، ورسم كل شيء رآه ، ثم انتهى به المطاف الى الحي تهدم الجامع الرئيسي ، ورسم كل شيء رآه ، ثم انتهى به المطاف الى الحي المجاور لباب رشيد ، وهناك رأى شابة فرنسية ، شقراء الشعر وردية البشرة ، جالسة على حجر ما زالت تلصق به الدماء المتخلفة من قتال البارحة ، وحيدة حيث لم تدفن بعد ، وسألها دينون هل ضلت طريقها ، فقالت لا ، انما هي مين جثث لم تدفن بعد ، وسألها دينون هل ضلت طريقها ، فقالت لا ، انما هي

فى انتظار زوجها الذى عليه أن يبرح الاسكندرية ذلك المساء مع فرقة ديزيه الزاحفة الى القاهرة • وأضافت ــ دون اكتراث ــ أنها هى وزوجها سيبيتان فى الصحراء تلك الليلة •

٣

قال بونابرت مرة ان كلمة « مستحيل ، لا وجود لها في قاموسه ، وهو بالطبع لم يقصد بهذا أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ، بل أنه أذا استقر رأيه على أن شيئا من الأشياء ضرورى ، فأن في استطاعة الآخرين تنفيذه أيضا ، كأن الجنود لايزالون ينزلون ألى البر حين أصدر الجنرال بونابرت في يوليو أمره ألى فرقة الجنرال ديزيه ببدء الزحف على دمنهور ، وبدأ رجال ديزيه زحفهم عند هبوط الظلام ، وكانوا معسكرين في الخلاء خارج الاسكندرية ، ثم تبعتهم فرقة رينييه في ٥ يوليو ، وتقرر أن تتلو الفرقتين الفرق الثلاث الباقية في اليومين التاليين – اثنتان بطريق دمنهور ، والثالثة بطريق رشيد ، وأن يلتقي البومين التاليين – اثنتان بطريق دمنهور ، والثالثة بطريق رشيد ، وأن يلتقي الجيش كله في الرحمانية على الفرع الأيسر لدلتا النيل ، والمسافات بين هذه البلاد لا تبدو ذات بال على الخريطة ، فهي خمسة واربعون ميلا من الاسكندرية الى دمنهور ، وخمسة عشر من دمنهور الى الرحمانية ، وجملة الرحلة ثلاثة أيام ، ولكن الظروف المحيطة بالزحف يصفها أكثر الناس بأنها مستحيلة ،

كان بونابرت مصبما على الوفاء بوعده يوم زعم أن الفرنسيين لم يأتوا الا أصدقاء ومحررين ، وكان هذا ضرورة حربية وسياسية لا مناص منها لحملة صغيرة العدد في خضم من شعب معاد ، متعصب ، عديم الثقة ، سهل الانفعال ، ونوى أن يدفع نقدا ثمن جميع المؤن المشتراة والأشغال التي تؤدى للحملة ، ولما كان رصيده من النقود ضعيفا ، ولم يكن بالاسكندرية دار لسك النقود ، لم يكن بد من القروض ، ومن مبادلة بعض السبائك الذهبية والفضية التي استولت عليها الحملة في مالطة ـ بأسعار غير مجزية \_ بعملة محلية ، ونشأ عن هذا كله بطء شديد في عملية تموين الجيش ،

أما وسائل النقل فلم تكن ميسورة · كان كثير من الخيل في حالة سيئة ، وكان عددها ـ على أية حال ـ لا يكفى · واضطر معظم الفرسان الى السير على الأقدام وقد أثقلتهم العدة والسيوف التي يحملونها · وكانت عربات التموين والمدفعية التي تجرها الخيل غاية في الفوضى : فتركت فرقة ديزيه بغير مدفعية · وعلاجا للموقف اعتمد بونابرت ، الى حد ما ، على معاهدة عقدها في ٥ يوليو مع نفر من شيوخ القبائل العرب · فاغرى ، بمعاونة السيد محمد كريم ، ثلاثة عشر شيخا من كبار شيوخ البدو على التوجه الى مقر قيادته · وهناك أجلسوا في دائرة توسطها بونابرت ، وبعد تبادل التحيات الطويلة كالعادة ، يدات

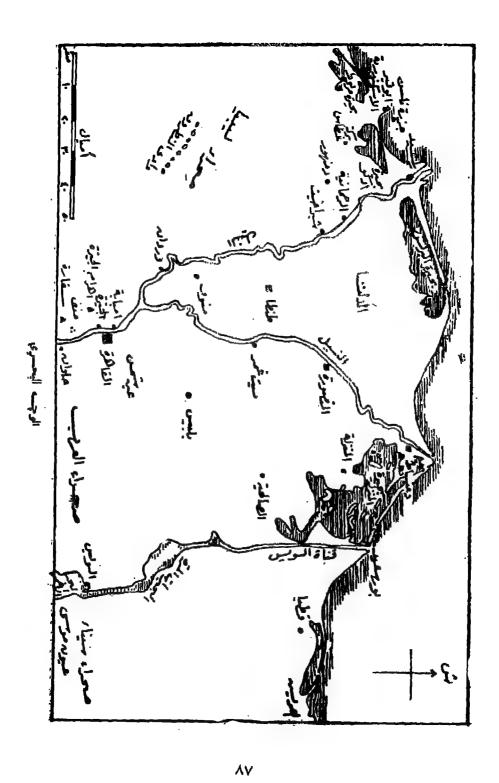

المساومة ، وكانت أطول حتى من التحيات • وتم الاتفاق أخيرا على أن يمد البدو الفرنسيين بثلاثمائة جواد وخمسمائة جمل يدفع ثمنها نقدا ، وأن يؤجروا لهم ١٠٠٠ جمل وجمال ، ويردوا الأسرى الذين أسروهم أثناء زحف الفرنسيين على الاسكندرية • ولسوء الحظ لم يتم تنفيذ شيء من هذا كله الارد الأسرى •

فقبل أن تسلم الخيل والجمال وصلت رسالة الى البدو من علماء القاهرة ومشايخها تدعوهم الى الجهاد ضد الغزاة ، وهكذا لم يبطل الاتفاق التجارى فحسب ، بل ان البدو بدأوا بن فورهم يلاحقون الجنود الفرنسيين بهجماتهم اثناء زحفهم ، وقد روى الأسرى الذين أطلق سراحهم التفاصيل الرهيبة للمعاملة التي لقوها من آسريهم ، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تثير دهشتهم ، ( ولكنهم بعد قليل تقبلوا اللواط بالاكراه على أنه من الأخطار التي يتعرض لها المحاربون في بلاد الشرق ) ، وقد آثر أحد رماة القنابل أن يتركهم يقتلونه على الرضوخ لهذه المعاملة ، ولم يوافق بونابرت على هذا الاسراف في الفضيلة وسأل أحد الأسرى العائدين ، وكيف عاملوك أنت ؟ وانخرط الرجل في البكاء بدلا من أن يجيب ، فقال بونابرت : « علام تبكي ؟ أهذا كل ما تثير حوله هذه الضجة أيها الغبي ؟ لقد دفعت ثمن اهمالك ، وكان يجب أن تلزم وحدتك ، والآن كف عن البكاء وأجب عن أسئلتي » (٢٩) ولكن الرجل لم يستطع أن يزيد ، لأنه عن البكاء وأجب عن أسئلتي » (٢٩) ولكن الرجل لم يستطع أن يزيد ، لأنه كان لا يزال يعاني من الصدفة ،

#### \*\*\*

ليس هناك اجماع على أن الفرنسيين كانوا على حق في وصف سهول البحيرة بأنها صحراء وفهي بلا ريب ليست جزءا من الصحراء الليبية ، وهي وقتنا الحاضر على الأقل مسطقة مزروعة وان لم يكن زرعها غضا وفيرا وعلى أنها لابد كانت في عام ١٧٩٨ شبيهة بالأرض التي يراها القادم من القاهرة بالطريق الصحراوي وهو يدنو من الاسكندرية و فكل ما يراه المسافر نهارا بعض الابل وصغارها ترعى أوراقا قليلة من الحشائش الحافة الصلبة ، وفي الليل تنبعث مئات الأضواء من حيث لا تدرى موهى نيران موقدة في خيام البدو و كذلك كان شأن الاقليم الذي اضطر الجيش الفرنسي الى عبوره ليصل الى دمنهور و وكان طريقهم يتبع المجرى الحاف للقناة المهتدة من الاسكندرية الى النيل و

وقبل أن يبرح رجال الجنرال ديزيه أرباض الاسكندرية في عشية ٣ يوليو قيل لهم انهم سيبيتون ليلتهم في البيضة • وتبين أن هذه المدينة عبارة عن مبان مهجورة قليلة ، وبثرين خرص البدو على ردمهما بالصخور والتراب • وكتب ديزيه إلى بونابرت قبل أن يبدأ الرحف يقول : « سأفعل ما في وسعى لأصل الى البيضة فى نظام ، ولكن لابد أن أذكر لك أننى لن أجد فيها من الماء الا أقل القليل ، وذلك بناء على ما وصلنى من أنباء · وأرجوك ألا تبطىء كثيرا فى الحصول على الأشياء التى تحتاج اليها فرقتى · · وأنا أنتظر منذ الصباح وصول مدفعيتى عبثا ، مع أننى تلقيت وعدا أكيدا بأنها قادمة . ولما كنت لا أستطيع الانتظار أطول من هذا ، فأننى راحل بدونها · · وليس عندنا أعلاف كافية للخيل ، والقرطم الذى عندنا لا يكفى غير يومين ، وليس من عليق غيره لأننا لم نستطع الحصول على شىء منه » (٣٠) · لا مناص من القول اذن بأن بونابرت أرسل قواته يعبرون الصحراء غير مترفق ، شأنه فى ذلك شأن ابراهيم مع هاجر وبنيها · فقد أغفل كل مطالب ديزيه ، باستثناء وعده بأن يرسيل له المدفعية ·

كان البسكويت الجاف هو الجراية الوحيدة التي وزعت على الجنود • وحصل بعضهم على الزمزميات أو الأباريق ليحملوا فيها الماء ، في حين لم يتسع وقت معظمهم لهذا ٠ ووصلت فرقة ديزيه الى البيضة عند الفجر بعد مسيرة ليلة كاملة . ولم يكن مظهر المكان الذي سيستريح فيه الجنود مما يرفع معنوياتهم • وعلم ديزيه أن هناك قرية تقع على خمسة أميال فيها قدر من الماء أكثر قليلا • فأرسل اليها الخيل لأن الجنود كان قد بلغ منهم الاعياء مبلغا لا يسمح لهم بالسير خطوة أخرى • وأخيرا ظهرت الآبار من الردم • فظهر قليل من الماء الذي تعاف النفس لونه · وماء بثرين لا يصل الا الى نصفهما ، لا يكفى ٠٠٠٤ رجل ٠ وسرعان ما نضبت البئران قبل أن يأخذ الكل نصيبهم من الماء ٠ وكتب ديزيه الى بونابرت في عبارة مخففة مأثورة نحنه يقول : « اننا في حال سبيئة جدا » وأضاف انه ما زال ينتظر مدفعيته ، وأن علائق الخيل نضبت « ونحن نحاول أن ندبر أمورنا قدر الاستطاعة » (٣١) • وكل ما أرسله اليه بونابرت ردا على هذا بضع نسخ من منشوره • وأصدر ديزيه الأمر الى جنوده بمواصلة الزحف في المساء، وغدت رسائله لبونابرت أكثر الحاحا وأشه يأسا ٠ فكتب في عشية ٤ يوليو أنه لم يبق لجنوده سوى جراية يوم واحد « يقتضى الحال أن ترسل لي على وجه السرعة جراية أربعة أيام أو على الأقل يومين من البسكويت واللحم المجفف والخمور المقطرة ان أمكن · فالقرى هنا هي الفقر المجسم ، ومع ذلك أسيطيع أن أستخلص منها بعض العلف الردى لجيادنا البائسة » (٣٢) · ولكن لا جواب ولا جرايات ولا مدفعية وصلت · فكتب ديزيه في ٥ يوليو يستغيث « اننى في أشد الحاجة للمؤن · ويحزنني أن أضطر الى الكتابة اليك بهذه النغمة المفعمة بالقلق ، وأرجو اذا خرجنا من هذا الموقف الشنيع أن أستطيع الحصول على حاجاتي بنفسي دون أن أزعجك مرة أخرى • ولكن ما لم يعبر الجيش كله الصحراء بسرعة البرق فانه هالك . وليس لدينا من الماء ما يكفى لاطفاء ظمأ ألف رجل · وأكثره في آبار اذا نزحت لم تمتليء

ثانية أما القرى فأكواخ من الطين أقفرت من كل شيء فأتوسسل اليك يا سيدى الجنود بدأوا يفقدون يا سيدى الجنود بدأوا يفقدون شيجاعتهم ويتذمرون فاجعلنا نتقدم أو نتقهقر بأسرع ما تستطيع » (٣٣) .

وفي هذه الاثناء كانت فرقة الجنرال رينييه تسير في نفس الطريق ، ولم يكن حظها مي المؤن خيرا من حظ فرقة ديزيه ، يقول فرترى : « كانت تنقصنا الاشياء الضرورية جدا ، مثال ذلك أنه لم يصرف لنا حتى العلب ، وكان اكثر سيرهم نهارا ، وما مضت ساعات حتى بدأ الكثير من الجنود الذين كانوا بالجهد يقوون على حمل أنفسهم يرمون ستراتهم وقمصانهم ، بل وجراياتهم العديمة النفع ( فمن ذا الذي يستطيع أن يأكل البسكويت الجاف وهو يموت عطشا ؟ ) على أمل تعويض هذه الانسياء في المدينة التالية ، وشسوى تراب الخماسين المنتهب حلوقهم ، وكوت الرمال المتقدة أقدامهم ، ثم بدأت ظاهرة لا عهد لهم بها من قبل ، فقد لاحت عن بعد في الضباب مساحات زرقاء واسعة من الأم على أن يتركوا أنفسهم تخدع به المرة بعد المرة ، وقد كتب جسبار مونج بعد ذلك بحثا علميا بالقاعرة يشرح فيه هذه الظاهرة ، وقد كتب جسبار مونج بعد ذلك بحثا علميا بالقاعرة يشرح فيه هذه الظاهرة ، ولم يكن في هذا عزاء لأولئك الذين جن جنونهم فقتلوا أنفسهم رميا بالرصاص ( وقد أجمعت الروايات على أن عددهم بلغ المئات ) ،

وبدأ البدو يلاحقون الجنود بهجماتهم بمجرد أن غادروا الاسكندرية ، وظلوا يفعلون هذا طوال الطريق الى القاهرة ، ومنعا لتخلف المتخلفين صدرت الاوامر للوحدات بأن تسير في مربعات بدلا من الطوابير ، وهو اجراء قلل من سرعة الزحف ، ومع ذلك تخلف كثيرون لأنهم ماتوا من ضربة الشمس أو أرادوا الموت ، أما الذين ظلوا على قيد الحياة من المتخلفين فقد قتلهم البدو أو أسروهم ترى ما الذي حدث لزوجة الجندى الشقراء الوردية اللون ؟ علم هذا عند الله وحدد ،

ولما وصلت فرقة رينيه الى آبار البيضة التى كان الجنود يتحرقون لبلوغها وجدوها جافة تقريبا: ذلك أن رجال ديزيه أتوا على مائها كله · كُتب الملازم فرترى يقول: «كان من المناظر المؤسفة أن يرى المر، رجالا مستلقين على بطونهم حول تلك الحفرة الكريهة الوائحة ، وهم يموتون ظماً ، يلهثون ولا يستطيعون اطفاء طمئهم · وقد رأيت بعينى رجالا محتضرين يتوسسلون الى رفاقهم أن يرحموهم ، بينما يقتتل هؤلاء الرفاق على شربة ماء قذر · وقد رأيت بعضهم يموتون في عذابهم » (٣٥) ويقول الجاويش فرانسوا أن الآبار نضبت في يموتون في عذابهم » (٣٥) ويقول الجاويش فرانسوا أن الآبار نضبت في خمس دقائق · واختنق بعض الجنود أو ماتوا تحت الأقدام · « وقد مات عند هذه الآبار أكثر من ثلاثين جنديا ، وانتحر عدة رجال بعد أن عجزوا عن الحصول على الماء » (٣٦) ·

ولما استأنفت فرقة الملازم فرترى الزحف ليلا اهتدى الى حيلة هى مضغ رصاصة يثير بها لعابه • يقول الملازم ديفرنوا : « خلفنا وراءنا شريطا من الجثث » (٣٧) • وقد أجمل نابليون بعد عشرين عاما في « الحملتين المصرية والسورية » موقف جنوده في هذه العبارة « ان المسافة من الاسكندرية الى دمنهور خمسة وأربعون ميلا ، وهذا السهل يرويه عادة فيضان النيل ، ولكن حدث أنه لم يرو في سنة ١٧٩٧ • وكنا في الفصل الذي ينخفض فيه مستوى الماء في النيل الى أدناه • وجفت الآبار ، ولم يمكن العثور على الماء على طول الطريق من الاسكندرية الى البيضة • ولم يكن الجيش معدا للزحف في منطقة الطريق من الاسكندرية الى البيضة • ولم يكن الجيش معدا للزحف في منطقة كهذه • وقد عاني الأمرين من حرارة الشمس وقلة الظل والماء ، فكره هذه السهول المهجورة المترامية ، وكره البدو على الأخص » (٣٨) •

والتاريخ اذا كتب بقلم نابليون ـ شأنه شأن كثيرين جدا من المؤرخين ـ أصبح فن تقرير الوقائع تقريرا صحيحا ، مع اخفاء الحقيقة وراءها ·

أما الحقيقة فتنطوى عليها مذكرات ديفرانوا ، يقول : « يتهم الجنود القواد بأنهم السبب فى الأهوال التى قاسوها منذ نزلوا من مراكبهم ، انهم يصرخون ، ويتساءلون أى ذنب جنوا حتى يساقوا على هذا النحو ليلقوا حتفهم فى الصحراء » (٣٩) ، ومع ذلك فهذا أيضا ليس الحقيقة كلها ، لأن القواد لم يكونوا أقل يأسا من الجنود ، فان رينييه مثلا ناشد بونابرت كما ناشده ديزيه أن يسعفه ، « ليس عندنا نقالات ولا أدوية ، وقد تلقى الجنرال ديزيه أنباء تفيد أن مراد بك يزحف علينا ، ولعله فى هذه اللحظة على هسيرة يومين فقط ، وقد طلب الى أن أبلغكم هذا ، وهو يرجو أن تصدروا الأمر للفرق التى ستعززه بأن تبدأ سيرها دون ابطاء ، ونحن فى حاجة ماسة الى أن ترسلوا لنا الأطباء ومعهم الأدوية والجمال ، وكذا النبيذ والمشروبات والخل ، (٤٠) ، ولم يظفر هذا الخطاب أيضا برد ،

ولم يصادف رجال رينييه بئرا لم ينزحها جنود ديزيه قبلهم الا في الساعة الثامنة من صنباح ٦ يوليو و يقول فرترى في نوبة من الابتهاج: «كانت البئر مملوءة بماء عذب سلسبيل يكفي جيشا من ١٠٠٠ وجل و فيا لها من مفاجأة لذيذة! ويا لها من فرحة غامرة! » وعينت فرقة من رماة القنابل لتقف حول بئر الكريون منعا لتكرار ما حدث من عراك حول آبار البيضة و ويضيف فرترى « في أقل من نصف ساعة كانت الفرقة كلها قد روت ظماها » و وثمل الجنود بالماء ، فرقصوا وغنوا وضحكوا في نوبة هستيرية مفاجئة و وشرب فرترى عشرين كوبا دون توقف ، والتهم الجنود جراياتهم من البسكويت بعد أن تيسر لهم اذابتها في الماء و « لقد التهمنا طعامنا بشهية ضارية و ولم أستمتع في حياتي بطعام أشهى من هذا ١٠٠٠ ان وقفتنا بهذه البئر ونقوشة على ذاكرة كل جندي في فرقتي كأسعد لحظات حياته » (١٤) و

اذا كان بونابرت قد بدا في الأيام الخمسة التي مكثها بالاسكندرية غير مهتم بتوسلات ديزيه ورينييه فليس ذلك تجاهلا منه أو تباطؤا ، انما لاعتقاده أن اعتبارا واحدا يجب أن يقدم على جميع الاعتبارات \_ وذلك هو السرعة ، فالتقاء جيشه بجيش الماليك وقهره ودخوله القاهرة في ظرف ثلاثة أسابيع أو أربعة من وصوله بر مصر \_ هذا في رأيه ضرورة لا مندوحة عنها ، وقد كتب نابليون في سانت هيلانه يوازن بين تصرفه في سنة ١٧٩٨ وتصرف لويس التاسع ملك فرنسا يوم نزل الملك التقي بأرض مصر يقود جيش الحملة الصلابية التاسعة ، قال : « لقد أنفق [ لويس التاسع ] ثمانية أشهر في الصلاة ، وكان أجدى أن ينفقها في الزحف والقتال واحتلال البلاد » (٢٤) ، الصلاة ، وكان أجدى أن ينفقها في الزحف والقتال واحتلال البلاد » (٢٤) ، فلك أن فيضان النيل كان سيجعل المنطقة مستحيلة العبور اذا انتصف أغسطس ومن البديهيات أن الزمن يعمل دائما ضد أي حملة مغيرة لصالح المدافعين ، فاذا لم يسمحق الماليك من البداية استطاعوا أن يبروا قوة الفرنسيين شيئا فشيئا ، ثم يتم المهبة هبوط معنوية الجيش وتفشي المرض فيه ،

على أن هذه الحجج وان كانت قوية لا مغمز فيها الا أنها لا تبرر عدم منح بونابرت جنوده راحة أسبوع بالاسكندرية ، فيكسب بذلك وقتا ينظم فيه مؤنهم ووسائل نقلهم ومدفعيتهم ، وبما أن حملته على الشام وهجومه على عكا في الربيع التالى كانا بالمثل يشوبهما سوء الاستعداد والتعجل ، فقد يكون جواب السؤال هو قلة صبر بونابرت ، على أنه كان في هذه الصفة يختلف عن نلسن ، فقلة صبر بونابرت أشبه بمهماز عات يحث رجلا افترض التضحيات كأنها أمر مفروغ منه وتوقع من رجاله فعل المستحيل ، وقد كلل اصراره هذا على السرعة بالنجاح ، الا في حالتين مشهورتين ب الأولى اخفاقه في الاستيلاء على عكا ، وقد كلفه سبعة القائد الذي لا يقهر ، والثانية قراره في عام ١٨١٢ بأن يزحف على موسكو بدلا من أن يقضى الشتاء في سمولنسك ، وقد كلفه كل شيء .

كان ارسال أربع فرق \_ أى نحو ١٨٥٠٠٠ رجل \_ بغير مؤن كافية عبر الصحراء مخاطرة متعمدة وان كانت صغيرة نسبيا ، لقد وصلت الفرق الأربعة كلها بين ٦ و ٩ يوليو ، وبدت خسائرها على الورق ضئيلة : بضع مئات ماتوا أو انتحروا أو قتلهم البدو ، أما الباقون فقد « زحزحوا حدود الطاقة البشرية » وهي عبارة كان يطيب لبونابرت ترديدها ، لقد كان اليأس والعذاب ثمنا تافها لقاء أسبوع يكسب ،

كان بونابرت قد اهتم في الاسكندرية ببعض الأمور بما عهد فيه من نشاط • وكان همه الأول أن يرقى أولئك الذين أبلوا بلاء حسنا في الاستبلاء

على المدينة \_ سواء ياوره سولكوفسكى الذى قذف به مرتين من فوق السود قبل أن يرتقيه فى المرة الثالثة أو « ذلك الجاويش الذى كنت أرقبه ، والذى جرح · وانى ألفت نظرك [ أى نظر الجنرال مينو ] اليه لانك · · · ربما لم تلحظه » (٤٣) · واذ كان دائم التنبه لما للسماحة والكرم من قيمة سيكولوجية ، فقد بادر باطلاق سراح ملاحيه الترك ، وهم العبيد السابقون لفرسان مالطة ، وأعطى كلا منهم جواز مرور وحزمة من المنشورات يوزعها فى طريقه الى وطنه · وبهذه الروح السمحة نفسها أمر بونابرت باطلاق سراح نائب القنصل البريطاني، بشرط ألا يتصل بأى من الرعايا البريطانين ·

ونظرا لقلة ما كان يملك من عملة ، فقد فرض قرضا بضمان اضافى من حصيلة الجمارك المنتظر جمعها فى الميناء • ثم حصل على نقود من التجار المحليين نظير سبائك من الذهب والفضة ، على أنه لجأ الى هذا الاجراء مرة ثانية بعد وصوله الى القساهرة ، اذ شحن منها مقادير من الأرز والحبوب الى تجار الاسكندرية طالبا اليهم أن يردوا السبائك ويقبلوا هذه السلع بديلا عنها •

وجرد أهل الاسكندرية من السلاح وصدرت الأوامر بأن يضعوا الشارة المثلثة الألوان دليلا على ولائهم للجمهورية ولابد أن منظرها بدا غريبا فوق عماماتهم واختص كبار المشايخ وبضعة من صفوة الأعيان بلبس الوشاح الأزرق والأحمر والأبيض ، شأن العمد الفرنسيين ، وبتلقى التحية العسكرية ولكن هذا التمييز لم يمس قلوبهم مسا عميقا كما ينبغى ، لأن سيكولوجية شيوخ المسلمين تختلف تمام الاحتلاف عن سيكولوجية الساسة الفرنسيين ،

واقتضى الأمر ترك حامية بالاستكندرية وتحصينها بوسائل دفاع قوية · وأصدر بونابرت سلسلة من الأوامر تحقيقا لهذا الغرض ، وأشرف على تصميم القلاع التي يحصنها المهندسسون · وترك خلف الجيش حامية قوامها نحو القلاع التي يحصنها المهندسسون ، وترك خلف الجيش حامية قوامها نحو ٢٠٠٠ رجل يضاف اليها نفر من غير المحاربين ومن ملاحي سفن الأسطول ·

وكان لابد من اجراء عدة تغيرات في القيادة العليا بسبب جرح القائدين كليبر ومينو . فوضعت فرقة مينو تحت قيادة الجنرال فيال ، وبدأت السير الى دمنهور في ٦ يوليو ( تنبعها فرقة الجنرال بون في ٧ يوليو ) . أما مينو نفسه فقد تقرر أن يتقلد وظيفة الحاكم العسكري لرشيد بمجرد الاستيلاء عليها . أما كليبر ـ وجرحه أخطر ـ فقد عين حاكما عسكريا لمنطقة الاسكندرية ، وهو تعيين ما لبث أن اعتبره ـ بحق ـ ضربا من النفي . ووضعت فرقته تحت قيادة الجنرال ديجا وأمرت بالزحف على رشيد محاذية الساحل بطريق أبي قير ، وبالسير من رشيد على الضفة اليسرى لفرع رشيد للانضمام الى الفرق الأربعة الأخرى في الرحمانية ، وتقرر أن يسير طابور احتياطي من لواء الفرسان ، والمدفعية وعربات الكبارى ، وغيرها من العتاد ، تحت قيادة الجنرال أندريوسي،

فى نفس الطريق الذى سارت فيه فرقة ديجا · يضاف الى هذا أن أسطولا صغيراً من السفن الخفيفة يقوده الكابتن بيريه (وقد رقى الى مساعد أميرال فيما بعد) أرسل الى رشيد حيث كان عليه أن يضع نفسه تحت تصرف ديجا وأن يحرسه فى رحلته صوب الجنوب ·

وبينما كان بونابرت يشغل نفسه بهذه التدابير وبتنظيم خدمات التموين والنقل ، وقعت معظم التفاصيل على عاتق برتيبه رئيس أركان حربه ، وكان التصرف في الاسطول أهم المشكلات تطلبا للفصل من بونابرت ، وقد أثارت الرسائل المتبادلة في هذا الموضوع بين القائد الأعلى والأميرال بروى ، سواء أثناء اقامة بونابرت بالاسكندرية أو بعد مغادرته اياها ، جدلا ضخما بين الكتاب ، وسننظر فيه في مكان آخر من هذا الكتاب حين نعرض للكارثة التي حاقت بالاسطول الفرنسي في أول أغسطس ، أما الآن فحسبنا أن نذكر أن الأسطول كله ألقي مراسيه في خليج أبي قير (\*) في مساء ٧ يوليو ،

وبدأت فرقة ديجا زحفها شرقا في ٦ يوليو واستولت على حصن أبو قير الى دون مقاومة في صباح الغد ، وكانت طبوغرافية الطريق الممتد من أبو قير الى رشيد تختلف في عام ١٧٩٨ اختلافا طفيفا عنها اليوم ، وان ظل المظهر العام للمنطقة دون تغيير لل فهي عبارة عن شاطىء هلالي بديع يحف شريطا من الأرض الجرداء يفصل البحر عن بحيرة ادكو ، وهي مساحة من الماء الكدر ، وكانت تقطع الطريق في أيام بونابرت قناة ضيقة تصل البحر بالبحيرة ، وكان يمكن أن تستغرق فرقة ديجا وقتا طويلا في عبور هذه القناة بالقوارب الأربعة أو الخمسة الصغيرة التي لا يتسع الواحد منها الا لنحو خمسة عشر رجلا ، لولا الخمسة الصغيرة التي لا يتسع الواحد منها الا لنحو خمسة عشر رجلا ، لولا العملية ، حتى مع هذه المساعدة ، استفرقت طوال اليوم من الفجر الى منتصف الميل ، وأعينت الخيل والجمال بما حملت على السباحة عبر القناة دون أن يصيب أحدها أذى ،

وسارت الأمور مع جنود ديجا ، على الجملة ، خيرا مما سارت مع الفرق الأربعة الأخرى ، وقد أدهشهم في أبو قير أن يخرج لهم ماء شرب صاف وهم يحفرون على ياردات من ساحل البحر ، وكانت الأميال القليلة الأخيرة الباقية على رشيد أرضا خشنة لم يكن بد من أن ينتشر فوقها مزيد من جثث الجنود الذين ماتوا عطشا أو رموا أنفسهم بالرصاص ، ولكن منظر رشيد كان مفاجأة

<sup>(\*)</sup> د أبو قير » تحريف لكليتي د أبا كير » أى الأب كير ، ومو قديس مسيحي ولله بالاسكندرية في النقف الأخير من القرن الثالث الميلادى ، وكان له رفيق في الجهاد يدعى يوحنا ، واستشهد كلاهما في عصر دقلديانوس ( عصر الشهداء ) ، ونقلت جنتاهما الى أبي قير ( قرب كانوب ) بعد دفنهما تحت كنيسة القديس مرقس بالاسكندرية ، ( المترجم ) ،

سارة حين بلغها أول المشاة حوالي ظهر ٨ يوليو و كان الخيالة قد دخلوها في الصباح دون أن يلقوا مقاومة و وقد كتب الكولونيل لوجييه ، وهو من ضباط أركان حرب ديجا في يوميته يقول : « كان جميع السكان على عتبات بيوتهم وجميع الحوانيت مفتوحة و كان هذا أول منظر سار رأيناه منذ نزلنا أرض مصر » (٤٤) ويذكر الجندي مييه الذي لم يقل سرورا عن الكولونيل في مذكراته أن السكان رحبوا بالفرنسيين وقدموا لهم الخبز والماء والفاكهة ببالثمن بالطبع - ولكن الأسعار كانت معقولة والطعام موفورا و أما المدينة نفسها فقد بدت أوربية في الواقع بالقياس الى الاسكندرية و فالبيوت الواسعة الحسنة البناء ( التي يسكنها التجار الأوربيون ) تمتد على رأس الساحل ، وأرباض المدينة تؤلف نطاقا من الحدائق والبساتين والحقول الخصبة و وبدت رشيد المجنود غاية ما يشتهون مكانا للاستراحة وقتا ما ، ولكنهم ما ان ذاقوا مباهجها أربعا وعشرين ساعة حتى تسلم ديجا رسالة من بونابرت الذي حسب أن الفرقة وصلت فعلا الى الرحمانية - الواقعة على خمسة وعشرين ميلا الى الجنوب في وصلت فعلا الى الرحمانية - الواقعة على خمسة وعشرين ميلا الى الجنوب في خمسة وعشرين ميلا الى الجنوب في خمسة وعشرين ميلا الى الجنوب في خمسة وعشرين الله المنافقة الثانية من صباح خط مستقيم - وهكذا استأنفت الفرقة زحفها في الساعة الثانية من صباح وليو تاركة وراءها حامية فقط و المياه المياه المياه المورية وقط و المياه والمياه و المياه و المي

ولو أن رجال الفرق الأربعة الأخرى شهدوا زحف جنود ديجا لبدا لهم ضربا من النزهة ، كتب الكولونيل لوجييه في يوميته يقول : « اننا نسير بحداء النيل مخترقين منطقة طيبة الزرع تقطعها الأنهار [ وهو يعنى القنوات طبعا ] والسكان يصطفون على جانبى الطريق ليرونا في سيرنا ويحيونا ، ومظاهر الرخاء تبدو على كل شيء ، فالفلاحون يرتدون ثيابا حسنة ، وعليهم سيماء الرزانة والمهابة ، ، أما النساء فيطلقن زغاريد كهديل الحمائم تماما ليعبرن عن سرورهن » (٥٥) ، على أن من الناس من يشكو ويتبرم ولو في جنة حافلة بالنساء المزغردات ، وكان الجندي مييه واحدا من هؤلاء ، فهو يقول ان الجنود أعطوا قبل رحيلهم عن رشيد جراية ستة أيام قوامها نحو رطل من البسكويت الملاحل منهم ، « واذا استثنيت مياه النيل ، والشمام ، وبعض البسكويت المالح الحافل بالديدان ، الذي وزع بعد ذلك ، « كان هدا كل ما تسلمناه في الطريق الى القاهرة » (٤٦) ، وبالطبع كان يضاف الى هذا الكثير مما اشتروه أو استولوا عليه بالقوة ،

ووصلت طلائع فرقة ديجا الى الرحمانية في ١١ يوليو في نحو الوقت الذي وصل فيه آخر رجال الفرق الأربعة الأخرى ، الذين لم يتبطروا مثلهم حين طالعهم منظر النيل وجنول الشمام .

\*\*\*

وغادر الجنرال بونابرت الاسكندرية مع اركان حربه ورجال القيادة ،

وفيهم مونج وبرتولليه ، آخر الكل في الساعة الخامسة من مساء ٧ يوليو وبعد أن ركب طوال الليل لحق بفرقتي بون وفيال ، ودخل دمنهور في الساعة الثامنة من صباح الغد ، وهناك وجد فرقتي ديزيه ورينييه اللتين عانتا الأمرين أربعة أيام لتقطعا نفس المسافة ووصلت فرقتا فيال وبون خلال يومي ٨ و ٩ يوليو ولم يستغرق زحفهما الذي كان أفضل تنظما أكثر من سبت وثلاثين ساعة ، ولكن المشاق التي لقوها لم تكن أقل كثيرا مما لقيته طليعة الجيش و

وبناء على تأكيدات شارل مجاللون وغيره من الخبراء ، أنبيء الجنود أنهم متى وصلوا الى دمنهور انتهت كل آلامهم • لذلك توقعوا أن تكون دمنهور هذه أشبه بميلان أو على الأقل فيرونا • وكانت مدينة متوسطة المساحة ، ومقرا لأحد أمراء المماليك ، ومركزا من مراكز تجارة القطن • ولاحت من بعيد بلدا يبشر بالأمل ، تحيط به الخضرة وتعلو قبابه ومآذنه فوق أشجار النخيل • ولكن الجنود تبينوا بعد أن دققوا النظر أن دمنهور ، باستثناء جوامعها ، لم تكن الا مجموعة من الأكواخ الحقيرة المبنيـة بالطين والتبن ، وهو مظهر لا تزال تحتفظ به كثير من القرى المصرية • ومع ذلك كانت خيرا من الصحراء • يقول. فرترى : « أن الأهالي قدموا لنا بدل الخبر فطيرًا رقيقًا من القمح في حجم قطعةً الفرنكات الستة ، مخبوزًا على الرماد الساخن · وكان هناك الكثير من اللحم والدجاج والبقول الجافة خصوصا الفسول والعدس ٠٠ وازدحمت السسوق بالجنود ، (٤٧) • وكان التعامل المالي من نوغ عجيب ، لأن التجار كانوا أكثر ثقة بأزرار الملابس العسكرية بوصفها العملة القانونية منهم بالنقود الأوربية ٠ وهذا التفضيل أدهش الفرنسيين بعد ذلك في كثير من المدن المصرية • ففي دمنهور رفض تاجر خيل عرض عليه ضابط فرنسى خمسة وعشرين قرشا أسبانيا من الذهب ثمنا لجواد وطلب بدلا من حداً زرين من أزرار ردائه العسكرى • وارتضى الضابط الصفقة • يقول فرترى معلقا في لهجة جادة : « وهكذا كان هناك خادعون ومخدوعون من الجانبين في السوق » (٤٨) ٠ وقد روى معظم المؤرخين هذه الظاهرة ــ الفذة في الأسواقُ المصرية ــ دونُ أن ﴿ يحاولوا تعليلها ، لأن في أغلب المؤرخين سذاجة وبراءة ، ولكن التعليل واضم. فما من مصرى في قواه العقلية يخلط بين الأزرار النحاسية والعملة الذهبية ٠٠ ولكن عدة مصادر ( منها يومية الكولونيل لوجييه مثلا ) تدلنا على أن المصريين. كانوا في ذلك الحين ما زالوا يعتمدون على المماليك في نمزيق الفرنسيين • فاذا تم همذا فان الماليك سيتهمون أى مالك لعملة أجنبية بالتعامل مع الكفار ويصادرونها ــ وهو أيسر ما يناله من عقاب ــ في حين يستطيع مالك الأزرار العسكرية أن يزعم دائما أنه حصل عليها بطريقة شريفة ، هي قتل فرنسي أو سرقته • أما اذا كسب الفرنسيون المعركة فستكون الأزرار في الغالب أكبر

قیمة من السعر الجاری لنبضائع المباعة ، ولعل الرجل الذی باع الحصان بزرین قد سرقه ، وقد یبدو هذا التعلیل بعیدا أو مفتعلا ، ولكن للذین لم یعرفوا مصر ، وفكرة أخرى أدهش من هذه كثیرا ، وهى أن الفرنسیین \_ فى أغلب الظن \_ كسبوا معركة امبابة وستراتهم تعوزها نصف أزرارها (\*) ،

ولما وصل بونابرت الى دمنهور لقيه ديزيه فقاده ، كما ذكر هو في سانت هيلانه ، الى « شونة لا أبواب لها ولا نوافذ » (٤٩) ( فكيف دخلها اذن ؟ ) وهناك كان العمدة وأثمة الدين وكبار المشايخ وغيرهم من الموظفين ينتظرون القائد الأعلى ، فأكرموا وفادته بوليمة قوامها ابريق من اللبن وكعك القمح وبادر يونابرت بعد ذلك بارسال عدة وحدات لجلب الطعام من الريف ، في حين طلب كبير طهاته ترجمانا ليساعده في التوصية على « شدواية من البلدية » (٥٠) .

وقصة اليومين اللذين مكثهما بونابرت في دمنهور ــ على قصرهما ــ مثار خلاف نشأ عن حادثين لا يمكن في أغلب الظن التثبت من الحقيقة في أمرهما ٠ فديفرنوا يروى في مذكراته نبأ مجلس حربي عقده بونابرت عقب وصوله ٠ ولعل هذا المجلس عقد فعلا ، ولكن لا يعقل أن ديفرنوا حضره ، وهو فضلا عن هذا يعطينا تاريخا واضح الخطأ لانعقاد المجلس (\*\*) • ويقول ديفرنوا ان المجلس ما كاد يبدأ اجتماعه حتى نفس القواد عن مشاعرهم المكظومة وانهالوا باللوم على بونابرت: فالجرايات لم توزع وقت نزول الجنود الى البر (وهذا صحيم) ، وهذا الاهمال نفسه كلف فرقة ديزيه أكثر من ١٥٠٠ من الضحايا (وهي مبالغة كبيرة ، ولكنها صادقة من وجهة النظر الخلقية ) · بل ان الجنرال مبرور ، وهو من قواد المدفعية ، بلغ به الأمر ( في رواية ديفرنوا أيضا ) أن يحكم على الحملة كلها في خطبة طويلة بأنها مغامرة يائسة مستهترة • وبعد أن استمع بونابرت في صمت ، أجل الاجتماع وغادر الجلسة دون أن ينبس بكلمة ٠ ثم يقول ديفرنوا ان ميرور ابتأس لما يعلم من حساسية بونابرت ، « فامتطى جواده في الغد قبل أن يبزغ الفجر وسار في الصحراء ثم أطلق الرصاص على \_\_ رأسه » (٥١) · ولا جدال في أن ميرور وجد ميتًا في الصحراء ، ولكن الرواية الرسمية تقول أن البدو قتلوه وسرقوه • أما ديفرنوا ــ الذي يزعم أنه عثر على البحثة ـ فينفي هذا ويجزم بأنه وجد القائد وهو لا يزال همسكا بمسدسه ٠

۹۷ بونابرت

<sup>(\*)</sup> سعر الجنرال بونابرت في نشرته اليومية الصادرة في ٩ يوليو المأكولات باثمان تتراوح - بين ٣٠ بارة للأوزة وبارة واحدة لرطل العدس • ولكن النسبة بين البارة وسعر الأزرار النحاسية لم تعرف على التحقيق •

وفى رواية أخرى \_ تبدو معقولة أكثر من هذه \_ أن ميرور غضب لكرامته لأن قائدا آخر من قواد الفرسان يدعى لكلير رقى فوقه ، فانطلق راكبا الى الصحراء يسمى الى الموت بيد الأعراب .

وأيا كانت ظروف موت ميرور ، فان قصة ديفرنوا ، وان قام بعضها على السماع ، تؤكد موقفا سلم به نابليون نفسه في مذكراته • يقول نابليون : « ان القواد والضباط جهروا بتذمرهم جهرا أشد حتى من الجنود · وزاد في مشقة هذا الضرب من الحرب عليهم عظم الفرق بينه وبين أسباب الراحة التي نعموا بها في القصور والمقاهي الايطالية ، (٥٢) وينقل لاس كاز عن حديث مع نابليون سبجله في سانت هيلانه هذه العبارات : « قال الامبراطور انه ليس في الدنيا جيش أقل استعدادا للقيام بحملة على مصر من الجيش الذي قاده هناك · · وهو جيش ايطاليا · ومن العسير أن يصف المرء ما كان عليه هذا الجيش من تقزز وسنخط واكتئاب وقنوط في الأسابيع الأولى التي مكثها بمصر ٠ ويذكر الامبراطور أنه شهد فارسين من خيالته يتركان الصفوف ويعدوان بأسرع ما يستطيعان ثم يغرقان نفسيهما في النيل • وقد رأى برتران [ وكان ضابطا في سلاح المهندسين في سنة ١٧٩٨ ، وكبير أمناء تابليون في سانت هيلانه ] عدة قواد بارزين ـ ومنهم « لان » و « مورا » - يلقون بقبعاتهم على الرمال في نوبة من الغيظ ويطأونها بأقداءهم أمام أعين جنودهم • • وذات يوم سار بونابرت \_ وكان هو نفسه غاضبا ضيق الصدر \_ صوب جماعة من القواد ، وخاطب أطولهم قائلا في نبرات عنيفة : « لقد كنت تحرض غيرك • فحدار ، والا عاملتك بما يفرضه على واجبى • ولن تنقذك قامتك الفارعة من اعدامك رميا بالرصاص بعد ساعتين ، (٥٣) • ولعل هذا القائد كان ألكسندر ديما ، وكان من إصر مه إليناقدين لتصرفات بونابرت • على أنه ليس من الانصاف أن تحكم بال أحرمان القواد من القصور والمقاهي كان الدافع الوحيد لهم على التمرد. فلقه سرى اليهم ما سرى الى جنودهم من حنين الى الوطن ، ويأس ، و « غل » ( على حد قول نابليون ) • لقد تفشى ضرب من وباء الجنون بين صفوف الجيش الفرنسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من زحفه على القاهرة ، ولم تكن المشاق البدنية سببه الوحيد ، كان احساسا بالانفصال وانعدام السيطرة على النفس ، و نفورا وتقرَّزا من البلاد وأهلها ، وهو الى حد ما ظاهرة عامة في جيوش المواطنين المرسلة الى بلاد نائية غريبة الثقافة • يضاف الى هذا أن القواد كانوا ألصق بجنودهم مما كان بونابرت ، ولم تكن أعصابهم من الفولاذ كأعصابه • فوقوفهم عاجزين وهم يشهدون رجالهم يفقدون رشدهم من الياس كان فوق ما يطيقون ٠

وكان سبيل بونابرت الصحيح الى رفع معنوية الجنود هو المركة الظافرة دون غيرها · وحمل الجنود على ما كان يحملهم عليه يقتضى خلقا غير لين

ولا مترفق · على أنه لو كان آكثر رحمة بهم ـ ولو مثقال ذرة ـ لهلك الحيش · وهذا حق لم ير أشد النقاد من قواده صرامة مناصا من الاعتراف به بعد ذلك ·

أماً الحادث الثانى الغريب الذى وقع أثناء مكث بونابرت بدمنهور فقد رواه بوريين فى مذكراته وليس لدينا دليل يؤيد صدقه أو يدحضه ، ولكن هذه الذكرى ـ دون كثير من ذكريات سكرتير بونابرت ـ فيها رنين الصدق ، بقول :

« أقبلت جماعة صغيرة من الأعراب على ظهور الخيل لاهانة مقر القيادة بتحديهم هذا ٠ وغاظت وقاحتهم بونابرت ، وكان واقفا بالنافذة ٠٠٠ فلما استدار رأى شابا من ياورانه يسمى كروازييه كان يقوم بنوبته في ذلك اليوم . فقال له : « خذ بعض الحرس يا كروازييه وتخلص من هؤلاء الغوغاء » • وما لبث أن ظهر في الميدان كروازييه وخمسة عشر رجلًا من الحرس [ يمتطون جيادهم J · وتلت ذلك مناوشة ، وأخذنا نرَّقب القتال من النوافذ · وأظهرت الأوامر [ التي أصدرها كروازييه ] والطريقة التي هجم بها رجالنا ترددا لا يمكن أن يطيقه القائد الأعلى • فصاح بهم من النافذة كأنهم يستطيعون سماعه : « الى الأمام أيها ال ٢٠٠٠! اهجموا! » وكان فرساننا يتقهقرون في كل مرة يعاود فيها. الأعراب الهجوم · وانسحب الأعراب دون أن يصيبهم أذى ··· ودون أن يخسروا رجلا واحدا ٠٠٠ وتسلط على القائد غضب لم يستطع كبحه ، فصبه في وحشية على رأس كروازيبه حين عاد • وكان في ألفاظه من العنف ما حمل كروازييه على مغادرة الحجرة والدموع في عينيه • وكلفني بونابرت أن ألحق به وأهدىء من روعه ولكني لم أفلح، فقد قال لى : « لن أعيش بعد هذا وساقتل نفسي في أول فرصة · انتي لا أستطيع الحياة والعار يجللني » · وكان بونابرت قد أفلتت منه كلمة « جبان » ، ولكن كروازييه لم يستطع أن يجد الموت الذي سبعي اليه الا في حصار عكا ، (٥٤) .

وقد صدق نابليون حين قال بعد ذلك وهو يستعيد ذكرياته ان غضباته لم تكن قط مما لا يستطيع كبحه ، بل كانت دائما مقصودة متعمدة ••ولعل قلقه على كروازييه الباكى كان أصدق من سخطه الذي قصد به التأثير في الحاضرين • ومن الخير ، تفسيرا لرأى لفولتير ، أن يدفع بين الحين والحين ضابط على الانتحار لبث الشجاعة في قلوب الآخرين •

#### \*\*\*

ما ان وصل الجيش الى دمنهور حتى أصدر بونابرت اليه الأمر في ٩ يوليو بمواصلة الزحف الى الرحمانية • وتقرر أن تزحف فرقة ديزيه ، التي ما زالت فرقة الطليمة ، أميالا الى الجنوب حتى منية سلامه لتقطع الطريق على مراد بك •

وعند الرحمانية ، تلك البلدة الصغيرة ، شهد الجنود النيل أول مرة ( باستثناء فرقة ديجا ) · ولم يكن النهر في ذلك الوقت من السنة مما يروع الناظرين ، لأن مستوى الماء فيه بلغ أدناه ، ومع ذلك ملاً مشهده الرجال بفرحة لا تقل عن فرحة آلاف اكسينوفون العشرة حين وصلوا الى البحر · يقول الكولونيل سافاري في يوميته : « ان الجنود يرمون أنفسهم في النهر كالحيوانات ليشربوا » (٥٥) ويقول ديفرنوا : « حين رأى الجنود النيل خرجوا من طوابيرهم ليرتموا في مياهه · وكان بعضهم ينزل الماء بثيابه ، بل بسلاحه ، وبعضهم خلعوا ملابسهم وجروا الى الماء وغطسوا فيه ومكثوا عدة ساعات · وقد لقى كثيرون حتفهم لاسرافهم الشديد في شرب الماء » (٥٦) · وكانت هناك حقول واسعة من الشمام ( وهو الزرع الوخيد الذي كان ينمو في ذلك الفصل ) فأكل منه الجنود حتى اكتظوا ، وظلوا يأكلون الشمام ، ولا شيء تقريبا غير الشمام ، طوال الطريق الى البقعة التي وقعت فيها معركة امبابة ، وكانت هي أيضا حقل شمام (\*) ·

فلما أطفأ الجند ظماهم كان الخبز غاية ما يشتهون ، ولا عجب فهم فرنسيون • (ويؤكد فرترى أنه لم يذق طعم الخبز منذ ١٩ مايو ، يوم غادر طولون ، الى ٢٢ يوليو ، وهو اليوم التالى لمعركة امبابة ) • وقاسوا فى هذا ما قاساه تانتالوس (\*\*) من عذاب ، لأنه رغم وفرة القنح فى الاقليم لم يكن هناك طواحين ولا أفران • وحل الملازم ديفرنوا المشكلة بطحنه القمح بالأحجار وخبزه رغيفا وديئا ، على أن رفاقه الضباط سرقوه من تحته وهو نائم مع أنه .

يقول فرترى ان الفرق الخمسة كلها اجتمعت عند الرحمانية في ١١ يوليو٠ وأعلن أن الجنرال بونابرت سيستعرضها بعد الظهر ٠ « وقضينا الصباح كله في اصلاح هندامنا وعتادنا ٠ وظل الجنود ينظفون وينفضون ويصقلون حتى الظهر » (٥٧) ٠ وفي الساعة الثالثة أعلن دق الطبول قدوم القائد الأعلى ٠ ووقفت الفرق الخمسة مصطفة في طوابيرها ٠ وتوقف بونابرت بموكبه أمام كل منها ، ودعا ضباطها اليه ووجه اليهم الخطاب قائلاً ان الجيش قد يلتقي

<sup>(</sup>م) لم يكن مدا الطعام معا يناسب صحة الجنود ، وقد وردت النقرة التالية في النشرة اليومية الني أصدرها يونابرت في ١٢ يوليو « عنى الضباط القواد أن ينبهوا جنودهم الى الاقلال ما أمكن من أكل الشمام الا أذا كان مطبوطا ، فهو أذا طبخ أصبح مأمون العاقبة مغذيا » · ( رسائل تايليون الأول ٤ ـ ٢٣٦) ، وقد كتب الكولونيل سانارى من القاهرة يعد قليل يقول : « ان الجيش كله مصاب بالاسهال » ·

<sup>(\*\*)</sup> أبن زيوس ، الذي عوقب لافشائه أسرار الآلية بالوقوف في الماء الي ذاته وهو جائع المان ومن فوقه شجرة محملة بالفاكهة ( المترجم ) •

بالمماليك غدا وجها لوجه ، وهو لا يخامره شك في أن الجيش الذي انتصر في حملات الراين والسامبر والموز سينتصر انتصارا مجيدا على هؤلاء الهمج • وتقل الضباط عباراته الى وحداتهم ، ويقول فرترى ان أثرها كان عظيما • وبدا أن بونابرت أقنعنا على الأقل بأهمية خططه وعظمها • وأعلن قائد كل كتيبة على رجاله أن المعركة على الأبواب ، فتلقى الجيش كله النبأ بحماسة ، ولما صرف الجنود وانفضت طوابيرهم أخذوا يفحصون سلاحهم بغاية العناية والدقة ، ويشحذون سناكيهم ، ويختبرون أزنادهم ، ويتغنون كأنهم يتهيأون لحضور مأدبة » (٥٨) •

وكان بونابرت قد تلقى نبئا \_ عن طريق الجواسيس المأجورين في الغالب .. مِفاده أن مراد بك ، على رأس ثلاثة آلاف فارس أو أربعة ، وعدة آلاف من المشاة ، وأسطول من الزوارق الحربية ـ يدنو من بلدة شبراخيت على نحو ثمانية أميال جنوبي الرحمانية • وكانت فرقة ديزيه قد التقت في مناوشة وقعت في ١٠ يوليو بكتيبة من الماليك قوامها ٣٠٠ فارس يقودها محمد بك الألفى ، وصدت المدفعية الفرنسية هجوم الماليك ، المفتقر الى النظام ، بسهولة ودون خسائر ٠ فلما اطمأن بونابرت الى خطط المماليك من تقرير ديزيه قرر أن يلقى مراد بك في شبراخيت • ولم تقتض تهيئة الجيش للقتال الوشيك سوى سلسلة من أوامر تسعة أصدرها الجنرال برتييه الى قواد الفرق الخمس والى الكابتن بيريه والجنرال ديما والجنرال أندريوسي • وأمرت جميع القوات ، بما فيها أسطول بيريه ، بالسير بطريق منية سلامه الى شبراخيت لتتوقف قبل فجر ١٣ يوليو ٠ وصدرت التعليمات للجنرال أندريوسي بأن يستقل « شبك لوسرف » سفينة قائد الأسطول بيريه ، وأن يوجه عمليات بيريه المعززة للجيش • ولما كان هناك نقص في خيول الفرسان فقد أمر غير المحاربين جميعًا بمواصلة الرحلة في السفن والناقلات ، ومنهم بوريين ومونج وبرتولليه ، فاستقلوا السفينة لوسرف وكانت مدام فوريه زوجة فوريه الملازم بلواء المطاردين الثابني والعشرين على واحد من المراكب النيلية التي استولى عليها في رشيد لاستعمالها في النقل • والذي حدث بعد هذا هو أنه على عاتق هذا الأسطول وقع عبء القتال •

واذا استثنينا وقفة قصيرة بمنية سلامة ، فان الجيش سار أكثر ليلة ١٢ - ١٢ يولبو ، ولاحت له شبراخيت قبل بزوغ الفجر ، ونبه على الجنود بالتزام النظام السارم آتناء المعركة ، وقيل لهم انه لا سبيل لهزيمة الماليك الا مواجهتهم بجبهة منظمة ثابتة ، وما ان وقف الجيش أمام شبراخيت حتى أمر بونابرت كل فرقة أن تشكل مربعا عمق كل ضلع من أضلاعه ستة طوابير ، ووضع في قلب المربع الفرسان القليلين الموجودين وعربات الأمتعة ، أما المدفعية

فوضعت في زوايا المربعات · ولم يبق بعد اتمام هذه الترتيبات الا مهلة ضئيلة لنوم الجنود ·

ويذكر لنا فرترى أنه « عند شروق الشمس انطلقت فجاة موسيقى حربية ، فقد أمر القائد الأعلى بعزف المارسلييز لأنه كان عليما بتأثيره فى المجنود ، فهذا النشيد الرائع يثير شجاعة الجند ويلهب وطنيتهم ويجعلهم يدركون أن وقت التذمر قد انتهى وأن واجبهم الآن هو الانتصار » (٥٩) ، ومع صوت المارسلييز لاح لهم فجأة منظر فرسان الماليك وقد اصطفوا للمعركة ويصف ديفرنوا في مذكراته هذه اللحظة التي بهرت أنفاس الفرنسيين فيقول الاكانت الصحراء تمتد الى الخلف ومن فوقها السماء الزرقاء ، وأمامنا الخيول العربية الجميلة المطهمة تنفخ وتصهل وتطفر في رشاقة وخفة تحت راكبيها من المقاتلين المدججين بسلاح يخطف بريقه الأبصار ، مرصع بالذهب والجواهر الكريمة ، أما ملابسهم فزاهية الألوان ، وأما عماثمهم فيعلوها ريش مالك الحزين ، وبعضهم يلبسون الخوذات المذهبة ، وأما سلاحهم فالسيوف والرماح والصوالج والحراب والبنادق والبلط والخناجر ، ويحمل كل منهم ثلاثة أزواج من الطبنجات ، وأحدث المشهد تأثيرا قويا في جنودنا لجدته وغناه ، ومن من الملتخة صمموا على الظفر بهذه المغانم من أعدائهم « (٦٠) ،

وكان هــذا الحط المتألق ببريقه يمتـــه على شكل المنجل من النيــل في شبراخيت الى جنوب المربعات الفرنسية وغربها • وانعكست شمس الصباح على أسلحتهم وعلى الأهلة والكرات النحاسية المعلقة على قمة خيامهم وأعلامهم ٠ ٠٠٠٠٠ ــ وهم خدمهم وبعض الفلاحين المهيئين للقتال والذين لم يسلح أكثرهم الا بالنبابيت • ولم يكن هذا الخط ملتزما مكانه وان لم يتقدم إلى الأمام. • فالفرسان منطلقون الى الخلف والأمام على طول الخط فيشعرون الناظر بالكثير من النشاط والاستعداد • وما من مشهد يجمع الرشاقة الى القوة كمشهد جواد عربي يمتطى صهوته راكب على الطريقة العربية · فالمشى الهين أو الجرى لا يوافق مزاجه : انما هو يؤثر الخبب ، والخبب صعدا ، فيمرق ثم يقف كأن رصاصة صدته صدا • ولابد أن الجيش الفرنسي المنهوك ، الذي قضي أياما يتعثر وسط الصحراء وعلى الأرض الجافة المشققة على ضفاف النيل وقد بلغ الاعياء منه كل مبلغ ، قد أدهشه منظر هذه العافية الراقصة ، وهذه القوة الرشيفة ، وهذا الجمال المقترن بالصلابة ، ومع ذلك فان الجمال والرشاقة والجرأة لم يكن لها كلها أقل أمل في التفوق على نظام هؤلاء المشاة المتعبين وتادريبهم \*

كان جيش المماليك ، ولو بتعزيزاته من المشاة ، أقل كثيرا في عدده من الجيش الفرنسي · ولكن كل مملوك كان « جبخانة » تمتطى جوادا · قهذا الفارس الذي يركب على الطريقة القوزاقية يطلق أولا قربينته ثم يدسها تحت فخذه ، وبعدها يطلق طبنجاته ويقذف بها من فوق كتفه ليتلقطها خدمه بعد حين ، ثم يقذف الجريد الفتاك ، وهو سهام طولها أربعة أقدام مصنوعة من جريد النخل بعد شقه وثقفه ، وأخيرا يهاجم العدو بسيفه الأحدب ، وقد يحمل سيفين في آن واحد ويضرب بهما ولجام الجواد بين نواجذه ٠ وقد علمته تسنوات طويلة من المرانة أن يفصل الرأس عن الجسد بضربة عكسية لا ثاني لها • هذا المملوك الذي انتزع من أبويه طفلا ، والذي مارس فنون الحرب وهو بعد غلام في الثانية عشرة ، والذي كان عادة بلا خلف ، لم يكن يعرف الخوف ولا الحب • وهو لا يؤسر أبدا في الأغلب الأعم ، فهو اما منتصر في المعركة ، واما مقتول ، واما هارب بسرعة البرق التي هاجم بها عدوه • وقد حمله هذا على أن يأخذ معه أينما سار ثروة لا يستهان بها من الجواهر والثياب والنقود فهو يرتدى فوق قميص من الموسلين عدة صدراتٍ وقفاطين حريرية زاهية ، ويضمها كلها في سراويل حريرية ضخمة يتسم السروال منها لرجل كبير الحجم • وكان المماليك على العموم ضخاما طوالا ـ فهم مختارون وهم صبيان بمعرفة خبراء ـ وكانت ملامحهم وسيمة • وإذا استثنينا نفرا قليلا من الزنوج بينهم ، فأنهم كانوا على حد قول ديفرنوا : « رجالا مليحي الوجوه ، لبشرتهم لون الزنبق

حين أنبىء مراد بك ، قبل التحامه لأول مرة بالفرنسيين بعدة أيام ، أن جيش بونابرت لا يكاد يملك خيالة ، ضحك عاليا ، وقال مفاخرا انه سيشرحهم كما يشرح الشمام • فلما رأى الفرنسيين وهم يصطفون في مربعاتهم أخذته الحيرة أ وهي نفس الحيرة التي يحسها كلب الصيد حين يصادف قنفدا لأول مرة في حياته • وظل فرسان الماليك نحو ثلاث ساعات لا يفعلون شيئا الا أن يحوموا حول الفرنسيين بفصائل صغيرة يبحثون عن مغمز في طوابيرهم • ثم التقى الأسطولان وجها لوجه على النيل بين الساعة الثامنة والتاسعة ، وبدأ طلاق المدافع • وبعد قليل بدأ فرسان الماليك هجومهم آخر الأمر •

والورد » (۱۱)

فأما على اليابس فان القتال لم يبلغ قط مبلغ المعركة الحقيقية • فما ان أصبح الماليك على مرمى مربع من مربعات الجيش الفرنسى حتى أوقفهم ستار نارى من قنابل المدافع والقنابل اليدوية والرش ورصاص الأسلحة الصغيرة • وقد حاولوا اختراق المربع تلو المربع من كل جانب يستطيعون الدنو منه ، وفى كل مرة يجدون هذا القنفد نفسه • وبعد نحو ساعة انسحبوا الى موقعهم الأصلى • وامر بونابرت فرقه أن تبدأ هجومها وأن تخفف الضغط على الأسطول الفرنسى الذي كان حظه من التوفيق دون حظ الجيش البرى •

واذا استثنينا الناقلات التي التزمت المؤخرة ووقفت الى الشمال ، فأن أسطول بيريه كان يتألف من ثلاثة قوارب للمدافع ، وسفينة خفيفة ، والشبك لوسيرف ٠ أما أسطول المماليك الذي كان مزودا بملاحين يونان فمؤلف من سبعة قوارب حربية ، وكانت نيرانه قوية محكمة ، وبعد قليل اضطر بيريه الى اصدار الأمر باخلاء السفينة وقاربين من قواربه وتركها للعدو ، وجرح هو نفسه جرحا طفيفا • ولم يبق غير لوسيرف والمقارب الثالث ، بعد أن أثقلهما المدنيون والرجال الذين التقطوا من القوارب المهجورة ، فظلا يقاومان النيران التي تنصب عليهما من سفن العدو السبعة ومن بطارية وضعها المماليك على ضفة النيل في شبراخيت ومن أخلاط من الماليك والفلاحين والبدو الذين راحوا يطلقون النار من الضفتين من شتى الأسلحة التي أتيحت لهم ومن بينها مدافع صغيرة حملت على ظهور الابل • يقول بوريين انه حوالي الساعة الحادية عشرة صباخا أخبره بيريه أنه ما لم تبادر القوات البرية بنجدته فورا فأن الموقف يصبح ميئوسا منه ٠ و كان الترك قد صعدوا الى عدة سفن من سفننا وأخذوا يذبحون ملاحيها تحت بصرنا بوحشية فظيعة وشهير الآخرون رءوسهم وهم يقبضون عليها من شعورها ، وكانت لحظة حرجة للمواطن برتولليه الكيميائي الشهير • ذلك أنه آثر الموت السريع غرقا على الموت ذبحا ، فملأ جيوبه بالأثقال واستعد للقفز من السفينة اذا لزم ، ولكنه اذ رأى غيره من المدنيين ينضمون الى الجنود في القتال حدا حدوهم وشارك في ضرب النار ، أما مونج فكانت الخدمة التي اداها هي المعاونة في تعبثة المدافع من جديد ، وكان يوما من الأيام مشرفا على مسابك المدافع في جميع أنحاء فرنسا • وأخيرا أصابت السفينة لوسيرف سنفينة قائد أسطول الماليك بضربة مباشرة ، وكانت تحمل بعض الذخيرة · يقول نقولا الترك : « فسقطت احدى القنابل على المركب الذي كانت به الجبخانة فطار البارود واحترق المركب والذي يقربه من المراكب وكانت الناس تتطاير بالجو كالطيور ، • ويقول مصدر عربي آخر ان هذا المنظر جعل الفرنسيين يغرقون في ضحكات هستيرية ، وأحدث ذعرا في صفوف الماليك على اليابس والماء • وكانت خيالة المماليك على وشك مهاجمة الفرنسيين القادمين مرة ثانية حين وقع الانفجار ، وبدلا من أن يهاجموهم أخذوا هم وأتباعهم يلوذون بالفرار ٠ واحتل الفرنسيون شبراخيت دون مزيد من المقاومة ٠ فأما الجنود البرية فلم تصب بخسائر ، وأما بيريه الذي رقى مساعدا للأميرال فقال لبروى في تقريره : « لقد جرح من رجالي عشرون وقتل نفر وفقدت سيفي وقطعة صغيرة من ذراعي اليسرى ، • واذا عرفنا أن أكثر من ١٥٠٠ صندوق من الذخيرة قد أطلقه الأسطولان تبين لنا أن هذه الخسائر لم تكن فادحة •

أثبت بونابرت لجيشه أنه لا شيء يدعوهم للخوف من الماليك ، ولكنه ترك الماليك يفلتون • وقد قال لبوريين حين رآه بعد عشرة أيام في الجيزة ان

فشله فى قطع خط الرجعة على المماليك مرجعه كله اضطراره لنجدة الأسطول د « لنجدتك أنت ، ومونج ، وبرتولليه ، والباقين » · ولم يسع بوريين الا أن يجيب بأن هذا بالطبع أقل ما يمكن أن يفعله قائد للمدنيين ، بعد أن أخذ جيادهم وجعل منهم أهدافا للعدو على السفن ·

# يقول نقولا الترك ان الفرق الفرنسية كانوا قادمين كالبحر الزاخر والسيل القــاطر:

ولكن هذه الفكرة لم يشاركه فيها الفرنسيون وهم يستأنفون زحفهم عشية ١٣ يوليو ، بعد أن استراحوا من المعركة نحو ثلاث ساعات ليطاردوا المماليك ٠ ذلك أن النصر لم يشرح صدورهم الا برهة ، وسرعان ما عاودهم هبوط الروح المعنوية • ورغبة في اختصار الطريق ترك الجيش ضفاف النيل ، وكانت الشقوق العميقة تتخلل الأرض التي جفت تماما ٠ وأسف الجنود على رمال الصحراء الناعمة وهم يعرجون بكعوبهم الملوية ٠ يقول فرترى : « في اليوم التالي لمعركة شبراخيت أصبحت أقدامنا الموجعة مشبققة كالأرض التي تدوسها ، • وفي فجر ١٤ يوليو لحق بونابرت بفرقتي الطليعة ـ فرقتي ديزيه ورينييه ـ وهما واقفتان لتوزيع الجرايات على الجنود • وسخط بونابرت لهذا العطل ورفض قبول تعليلات ديزيه في حدة وضيق وأمر باستثناف الزحف فورا ٠ ويؤيد معظم شهود العيان وصف الجاويش فرنسوا لزحف الجيش في الأيام الأربعة التالية · يقول : « كان الرجال يموتون اختناقا من الحر ، والمرء يحس كأنه يمر أمام أتون متقد · وقد انتحر عدة جنود » · أما العذاب الذي لقيه رجال المدفعية وجيادهم فأشمه وأنكى ، ففي كل بضع مثات من الياردات قنوات رى جافة تعترض طريق عربات المدافع · فتحطمت العجلات والدناجل بانتظام يبعث على اليأس ، وكان من الضروري اصلاحها فورا • واقتضى الأمر تسوية . ضفاف القنوات الكبيرة وتمهيدها للمرور عليها و

وبدا أن النظام أخذ يتحطم تماما بعد أن أمكن استعادته فترة وجيزة خلال يوم المعركة ويقول اللواء بليار في يوميته : « أن الجيش على الجملة منذمر والضباط يسمحون لجنودهم في غير اكتراث بالانتشار من طوابيرهم في مختلف القرى الواقعة على الطريق ، وأخذ ما يستطيعون العثور عليه منها » (٦٩) • ويقول الجاويش فرانسوا أن قرية رفضت المداد الفرنسيين بالبضائع التي طلبوها فضرب أهلها بحد السيف وأحرقت بالنار ، وذبح وأحرق بالبضائع التي طلبوها فضرب أهلها بعد السيف واحرقت بالنار ، وذبح وأحرق وقد يكون فرانسوا مغاليا في تقدير عدد الضحايا ، ولكن هذا المشهد كان يقع مرادا وتكرادا ويصف الكولونيل لوجيه مشهدا منها في يوميته فيقول : « في مرادا وتكرادا ويصف الكولونيل لوجيه مشهدا منها في يوميته فيقول : « في

تعملان فيها النهب والسلب ، وأحدثت صيحات الرجال وولولة النساء ضجيجا رهيبا ، وتسلقت النساء أسطح منازلهن ، وكلما رأين فرنسيا على صهوة جواد نادينه وأظهرن له فجيعتهن بالتلويح خلفا وأماما بطرح يمسكنها بكلتا اليدين ثم يختمن شكواهن « بالتعديد ، الباكي ، كل هذا يحدث فعلا تحت بصر القائد الأعلى الذي أصدر الأوامر للجنرال ديجا بالبقاء في القرية ليعيد اليها النظام ويحصل على زاد لجنوده ، وكان على الجنرال ديجوا أن يذلن عقبات لا تخطر بالبال ، وبدلا من أن يعاونه ضباط اللواء زادوه عنتا على عنت بلومه على نقص مؤنتهم من مختلف الأشياء وباظهار عصيانهم على مرأى من الجنود ، ، وما أن اتخذت الخطوات لوقف أعمال الاخلال بالنظام حتى تغير حال الأهالي من الخوف والأرز واللحم » (١/) ،

وأخيرا منع الجنود راحة يومية في وردان حيث تجمع الجيش كله في الم يوليو واستؤنف الزحف في ٢٠ منه بما يكتنفه من المشاق ذاتها وكان معظم الضباط قد استسلموا لما يقوم به جنودهم من أعمال النهب والسلب لأن نظام التموين انهار فعلا وكان الضباط ، العاجزون عن النهب ، يرقبون رجالهم في شيء من الحسد وهم يشوون ما سرقوا من حمام ودجاج وخراف واستخدموا القضبان التي يعبئون بها بنادقهم أسياحًا للتي وفاذا أشبع الجنود نهمهم هيأوا لأنفسهم قدر استطاعتهم فرشسا على القش أو أكوام الأغصسان وناسين قيظ النهاد في رطوبة الليل واختلط كل شيء الخيل ، والحمير ، والجنود ، والضباط ، (٧٢) و

نلك حال جيش الشرق الفرنسي ـ ذلك «البحر الزاخر والسيل القاطره ـ حينوصل في عشية ٢٠ يوليو الى أم دينار ، وهي قرية تقع على مقربة من تفرع دلتا النيل على نحو ثمانية عشر ميلا شمالي القاهرة ، هنالك تلقي بونابرت نبأ تنظيم الماليك قواتهم وتوزيعها للدفاع عن العاصمة ٠ كان مراد يك ينتظر الفرنسيين على ضغة النيل اليسرى أمام بولاق في قرية امبابة التي حصنها ٠ أما ابراهيم بك فعسكر في بولاق ببقية الماليك وجيش المتطوعين ليقظع الطريق على الفرنسيين اذا بلغوا الضغة اليمني ٠ أما على النيل نفسه فكان أسطول المماليك ينتظر الفرنسيين ٠ وأبهج النبا بونابرت : فلو أن مراد بك قرر أن ينتظره على الضغة اليمني لأتاحت له متاعب الفرنسيين في عبور النيل تفوقا أكيدا ، أما الآن فانه وقف بالضحيط حيث يريده بونابرت أن يقف ٠ وفي الساعة الثانية من صباح ٢١ يوليو صدر الأمر للجيش وجهته في الساعة الثانية والالتحام مع الماليك في معركة حاسمة ، وبلغ الجيش وجهته في الساعة الثانية بعد الظهر في أشد أوقات النهار قيظا ٠ وعلى نحو ميل من الفرنسيين وقفت بعد الظهر في أشد أوقات النهار قيظا ٠ وعلى نحو ميل من الفرنسيين وقفت طوابير الماليك المصطفة للمعركة ، ولاحت من خلفها الأهرام العظيمة وبانت

كتلها الضخمة الغامضة على بعد عشرة أميال • والى اليسار استطاع الفرنسيون أن يشهدوا على الأفق خطا متألقا من قباب القاهرة ومناثرها • وأتيحت لهم واحة ساعة واحدة قبل أن يصدر بونابرت أمره بالهجوم • وقد أفادوا من هذه الفترة في اطفاء ظمئهم بأكل الشمام الذي وجدوه بوفرة •

وأمر بونابرت الفرق بأن تشكل مربعات كما حدث فى شهبراخيت ، وبين المربعات الأمتعة والفرسهان ، وفى أركانها المدفعية و ثم خطب فى جنوده ، فى روايته للمعركة ، وأمهرهم بالهجوم وهو يشير الى الأهرام قائلا «أيها الجنود: ان أربعين قرنا تنظر اليكم من قمة هذه الأهرام و (٧٣) والحقيقة أنه لم يتح له لا الوقت ولا الصوت اللازمان للخطاب فى رجاله الذين انتشروا على عدة أميال ، والذين كان معظمهم الى ذلك الحين ما يزالون حائرين فى أمر هذه الأهرام وأغلب الظن أنه أبدى هذه الملاحظة للضباط الذين اتفق وجودهم وقتها حوله ولكن من المؤكد أن كيانه كله دبت فيه الحيوية الشديدة فى تلك المحظة ، وهو يشعر أنه يصنع التاريخ على مشهد من أقدم الآثار المعروفة للانسان ،

#### \*\*\*

يرى البعض في معركة امبابة ( أو الأهرام ) مع أنها وقعت على مسافة كبيرة من الأهرام ، احدى انتصارات نابليون الكبرى ، في حين يراها غيرهم حدثا صغيرا تختلط فيه المناوشة بالمجزرة ، قرر نتيجته سلفا تفوق الفرنسيين في الخطط والعدد • ونستطيع أن نقدر عدد جنود الفرنسيين المحاربين الذين اشتبكوا في المعركة تقديرا لا يبعد عن الحقيقة بنحو ٢٥٥٠٠٠ رجل ، أما قوة الماليك فأصعب تقديرا ، وقد قدرها أحد المؤرخين على أساس عمليات عقلية عويصة بنحو ٦٠٠٠ فارس من المماليك ، يعززهم ١٠٠٠٠ \_ ١٢٥٠٠٠ من الجنود المشاة (\*) • وهذا التقدير اما يغالى كثيرا في عدد الفرسان واما يقلل كثيرا من عدد الجنود المشاة ، فما دام كل مملوك من الفرسان كان له على الأقل خادمان من المشاة ، وما دامت الرواية أجمعت على أن الماليك كانت تعززهم جنود ترك نظامیون ( معظمهم ألبانیون ) خاضعون اسمیا للوالی الثرکی ، فلابد أن عدد المشاة كان أكثر كثيرا من ضعف عدد الفرسان • ومن جهة أخرى يبدو أن نابليون يغالي في تقديره قوة العدو ٠ فهو يقول انه كان هناك ١٢٦٠٠٠ من فرسان المماليك ، لكل منهم ثلاثة خدم مسلحين أو أربعة و ٨٠٠٠ من فرسان البدو ، و ۲۰٬۰۰۰ من الانكشارية \_ وجملة هذا ۷۸٬۰۰۰ رجل ، فضلا عن جيش ابراهيم المرابط على ضفة النيل اليمني • ولم يكن في مصر كلها ١٢٠٠٠

<sup>(\*)</sup> فریدرش کرشایزن فی کتابه « سیرة نابلیون » •

مملوك • وأيا كان العدد الصحيح ، فان البعو والمشاة من غير الجنود الألبانيين كانوا عديمي النفع اطلاقا ، ويمكن اسقاطهم من حسابنا ، لاريب اذا أن الفرنسيين كانوا يستازون بالتفوق العددي الحاسم ، واحراز تفوق كهذا في اللحظة التي يكون له فيها قيمة كبيرة هو في الواقع سر القيادة القادرة •

أما تفوق الخطط والحركات الفرنسية فواضع ، ولكنه كان يعتمد اعتمادا تاما على التزام الطوابير النظام في تنفيذ تعليمات الضباط وكان أقل ضعف أو ذعر خليقا بأن يجر كارثة على فرقة بأكملها أو أكثر وكان لزاما أن يحتفظ بتماسك الطوابير ووحدتها مهما كان الثمن ، والا اخترقت خيالة المماليك المربعات فمزقتها الى أشرطة وفاذا أضفت الى هذا اعتبارا آخر هو أن الماليك كانوا مرتاحين ، وأنهم يحاربون في محيطهم في حين كان الفرنسيون مرهقين ، جياعا ضعاف المعنوية ، أضانتهم الدوسنطاريا ، وأنهم يقاتلون في أراض غريبة ، لم يكن مناص من الاعتراف بأن نتيجة المعركة لم تكن مقررة سلفا على الاطلاق .

كان علم مراد بك بالخطط والحركات الحربية بدائيا ولكنه اوتى فطرة القائد الموهوب وعينه النماحة ، فما ال لحظ الهدف من مناورة بونابرت وهو الحتراق قلب خط المماليك وقطع خط الرجعة عليه ورينيه ونفذ الهجوم بههاجمة فوقتى العنيمة الفونسيين ، أى فرقتى ديزيه ورينيه ونفذ الهجوم في سرعة واصرار لايخطران بالبال ولم يكد يتم لطوابير ديزيه وقت لتشكيل مربعها وانتظروا حتى أصبح الماليك قاب قوسين منهم فأطلقوا عليهم نيرانهم فغملت بهم كما فعلت بنيران رينييه ويقول الملازم فرتراى « أصدر الجنرال رينييه أمره بتشكيل الطوابير ، وفي لحظة شكلنا مربعنا ، وجعلنا عمقه عشرة صغوف ليستوعب الصدمة و وتمت الحركة بغاية الدقة والهدوء واطلق الجنود نيرانهم في ثبات كبير فلم تضع طلقة واحدة سدى الأنهم انتظروا حتى المحفظة التي أوشك فيها الفرسان على اختراق مربعنا وسرعان ما تكاثرت المحفظة التي أوشك فيها الفرسان على اختراق مربعنا وسرعان ما تكاثرت كالمساقة واخترقت حشوات بنادقنا المستعلة ورصاصنا ملابسهم العسكرية الفاخرة التي طرزت بالذهب والفضة وكانت تتماوج كالحرير » (٧٤) و

وفى هذه الأثناء كانت فرقة ديجوا قد فصلت خيالة الماليك عن تحصيناتهم بامبابة وراحت تقذف مؤخرتهم بمدافع الهاويتزر، فى حين استعد فيال وبون لاقتحام التحصينات والاستيلاء عليها عنوة وظل فرسان الماليك يهجمون كل جانب من جوانب مربعات الفرنسيين زهاء الساعة ببسالة انتحارية وان صدوا فى كل هجمة بخسائر فادحة وبلغ من عنف الهجوم أن جيادهم المتخنة بجروحها كانت تحمل بقوة الدفع وحدها داخل صفوف الفرنسيين حيث

يجهزون عليها هى وراكبيها بسناكيهم وكعوب بنادقهم • وقد أتى أفراد من الماليك من أعمال القوة والبسالة ما لا يكاد يصدق ، بشهادة شهود محايدين (\*) من ذلك أن حسين الكاشف ، وهو مارق من اليونان انحاز بعد ذلك الى صفوف الفرنسيين ، اندفع على جواده بين صفوف الأعداء وراح يمزق بسيفه فوهات البنادق الفرنسية كأنها الهشيم ، ونقل من ساحة القتال وقد خرقت الجروح جسده ولكنه بدا مستعصيا على الموت ، كل هذا كان جديرا بالاعجاب ، ولكن لم يكن له نتيجة عملية • فلما رأى مراد أن الفرنسيين لا يتزحزحون أخذ فريقا من فرسانه وتقهقر الى الجيزة ومنها هرب الى مصر الوسطى • أما من بقى من فرسانه فقد انسحبوا ـ بعد أن قطع عليهم ديجوا خط الرجعة الى تحصينات امبابة يطاردهم بون وفيال وديجوا •

فى هذه المرحلة من المعركة وقع نزال عجيب بين الملازم ديفرنوا ومملوك جليل المظهر أبيض اللحية ، أثار غضب الملازم وهو يثب بجواده فى وقاحة أمام فرقة بون واندفع ديفرنوا من مربعه وهو يمتطى جواده ، وبدأت المبارزة على مرأى من الفرقة كلها وأجلى ديفرنوا غريمه عن جواده بأول طلقة من مسدسه ، فتقدم صوب جواد ديفرنوا زاحفا على يديه وركبتيه ، ولحيته الطويلة تكنس الأرض ، وأعمل سيفه كالمنجل فى قوائم الجواد ليحطمها واستمرت هذه الحركة المدهشة برهة حتى حطم ديفرنوا رأس المملوك بسيفه ، بينما خرج الجنود من طوابيرهم للاجهاز على الشيخ ، وقد ظفر ديفرنوا بغنيمة وافرة الجنود من طوابيرهم للاجهاز على الشيخ ، وقد ظفر ديفرنوا بغنيمة وافرة عمامة صفراء مصنوعة من الكسمير ، وأكثر من خمسمائة قطعة نقود ذهبية مخيطة فى طربوش عمامته مصنوع من قرن الخرتيت ، وسلاحه من الصلب الدمشقى بالذهب ، ومقبضه مصنوع من قرن الخرتيت ، وسلاحه من الصلب الدمشقى بالنهود : (٧٥) ،

كان جنود ديزيه ورينييه عاكفين على تجريد جثث الأعداء المهزوهين وسلب ما تحمل من غنيمة بينما كانت فرقتا بون وفيال تقتحمان المتاريس وسلب ما بعدى مييه « كانت مجزرة بشعة · وكان منظر جتث الرجال والحيل رهيبا لكثرة ما أريق من دماء في المذبحة » (٧٦) · وقد أبيد المشاة وجنود المدفعية الالبانيون عن آخرهم ، أما من بقى من المماليك الذين طوردوا الى ضفة النيل فقد حاولوا النجاة سباحة · وفي هذه الفوضى الأخيرة التي أحدثها ذعر

<sup>(★)</sup> يشيب المعلم نقولا الترك بشجاعة أيوب بك الدفتردار ، ( وقد هجم في ذلك الوقت البطل المغوار والأسد الهدار أيوب بك الدفتردار وهجم بحصانه وسبط الغبار وصاح في الأعداء ويلكم يا لئام ساقكم الغرور لفتح هذه الثغور ، اليوم تعلا منكم القبور ، ، النح ص ٢٧ ) ولكنه أسقط قتيلا وداسته الخيل ، ، ولم تظهر له علائم ولا آثار بعت أن غتل حما غفرا وثبت قدام تملك الجماهير ( من ٢٨ ذكر تملق جمهور الغرنساوية ) ـ المترجم ،

الهاربين ديس أيا بك الصغير تحت حوافر جواده ، أما ابراهيم بك الصغير (\*) فقد أغرقه و وهو يسبح و ملاح يونانى صاح به وهو يحطم رأسه بمدرة « يا ظالمين أنتم سبب هذه الداهية » • (٧٧) وغرق مئات من المماليك في النيل أو قتلوا بمدافعهم التي صوبها الفرنسيون اليهم (\*\*) •

فى هذه الأثناء كان ابراهيم بك وجيشه يشهدون الكارثة من بولاق على الضفة اليمنى . يقول الجبرتى ، وهو شاهد عيان ، فلما عيان ، وسمع عسكر البر الشرقى القتال ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الناس بالصياح ورفع الأصوات بقولهم يارب ويالطيف ويارجال الله ونحو ذلك وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم . فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك ويقولون لهم ان الرسول والصحابة والمجاهدين انما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضنرب الرقاب لا برفع الأصوات والصراخ والنباح فلا يستمعون ولا يزجعون عما هم فيه ، ومن يقرأ ومن يسمع . وركب طائفة كبيرة من الأمراء والأجناد من العرضى الشرقى ومنهم ابراهيم بيك الوالى وشرعوا في التعدية الى البر الغربى في المراكب فتزاحموا على المعادى لكون التعدية من محل واحد والمراكب قليلة جدا فلم يصلوا الى البر الآخر حتى وقعت الهزيمة على المحاربين . هذا والربح النكباء اشتب هبوبها وأمواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعلو غبارها وتنسفها الربح في وجوه المصريين فلا يقدر أحد أن يفتح عينيه من شدة الغبار وكون الربح من ناحية العدو وذلك من أعظم أسباب الهزيمة كما هو منصوص عليه » (٧٨) .

كذلك يذكر نقولا الترك هذه العاصفة الرملية القاضية ، ولكن الجبرتي هو الشاهد الوحيد الذي زعم أن ابراهيم بك حاول عبور النيل ونحدة مراد والذي أجمع عليه الكل هو أن ابراهيم ومماليكه تقهقروا الى القاهرة ، وأخذوا أسرهم وما خف من متاعهم وهربوا صوب الجنوب الشرقي الى سيناء • وصحبهم الوالى التركي طواعية أو كرها •

يقول نقولا الترك « وكان أن قامت الحرب مدة ساعتين فقط ، ويالها من ساعة لا يقدر الوصف أن يوصف عظم الخمول الذي وقع على أهل البلد تماما

<sup>(</sup>a) صهر ابراهيم بك الكبير · المترجم ·

<sup>(\*\*)</sup> يذكر تقريب وسمى فرنسى أن ألفى مملوك تعلوا فى الموكة أو غرقوا ، والرقم مغالى فبه ، فقد كتب الجنرال داما الى كليبر يقول ان الماليك د خسروا بدون مبالغة سبحانة رجسل أو تمانانة ، Correspondences de l'armée française ( رسائل الجيش الفرنسى من ٩٠) ، وقدر الأميرال بيريه هذه الخسائر بالف ومائتين ( نفس المرجع ص ٦٤) ، أما خسائر الفرتسيين فقد قرعا برتبيه فى تقريره الرسمى بتسعة وعشرين قتيلا و ١٢٠ جريحا ويقول كبير جراحى الجيش لارى ان عدد المجروحين جراحا خطيرة بلغ ٢٦٠ ،

ولا سيما حين سمعوا تلك النار الدائمة التي هي رعد متصل غير منفصل ٠٠٠ ثم أهل البلد رجعت من بولاق الى المدينة في بكاء وتحيب يلطمون وجوههم ويقولون يا ويلنا قد وقعنا في أسر الافرنج ٠٠

والحق أن الذعر في القاهرة كان لا يوصف ، فكل الذين قدموا منها الى يولاق كانوا يتدفقون عليها راجعين ، وكل من كان في القاهرة حاول الهروب منها · وكان البدو والفلاحون الذين جلبوا من الريف والصحراء للدفاع عن المدينة يهاجمون اللاجئين خارج أبواب المدينة وينهبونهم ويغتصبونهم ، بل لقد جردوا بعضهم من ثيابهم · ولما خيم الليل بدأت أعمال السلب والنهب وأحرق قصرا مراد وابراهيم ·

يقول الجبرتى: وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشبتاعة جرى فيها ما لم يتفق مثله فى مصر ولا سمعنا بما شابه بعضه فى تواريخ المتقدمين ، فما راء كمن سمعا (٨٠) ٠

ليس من المؤكد أن الجنود الفرنسيين المعسكرين بامبابة عشية ٢١ يوليو كانوا على علم بأنهم خاضوا معركة من أشهر معارك التاريخ ، وأن أربعين قرنا كانت تطل عليهم خلالها ، ولكنهم كانوا على علم تام بأنهم غنموا غنائم خيالية .

كتب نابليون في تاريخ الحملة يقول: « لقد وجدوا بين متاع البكوات والكشاف مقادير وافرة من الحلوى وكميات كبيرة من السلجاجيد والصيني والأواني الفضية •

وباتت منائر القاهرة طوال الليل ينعكس ظلها بفضل اللهب الذى تصاعد من ٣٠٠ سفينة معلوكية ٠ [ أشعل الماليك فيها النيران قبل فرارهم ] بل ان وهم النيران انعكس على جوانب الأهرام البعيدة ، وعكف الجنود في الأيام التالية للمعركة على تصيد الجثث من النيل ، وقد وجدوا مع كثير منها ٢٠٠ \_ ٣٠٠ قطعة نقود ذهبية ، ٠ وكانت الأجسام العارية تقذف في الماء ثانية بعد تجريدها مما تحمل ، فتنقل نبأ هزيمة الماليك في طريقها الى البحر المتوسط ٠

أما بونابرت فقد اتخذ مقر قيادته تلك الليلة في قصر مراد بك الريفي في الجيزة ويقول: «لم يبق فيه خادم واحد ، ولم يكن شيء في داخله يشبه من قريب أو بعيد القصور الأوربية ولكن الضباط سرهم أن يجدوا بيتا حسن الأثاث ، ومتكآت منجدة بالحرير الليوني والشراريب الذهبية مما ذكرهم بالترف والفن الأوربين و أما الحديقة فحفلت بالأشجار الجميلة ولكنها خلت من الماشي وقد أبهجهم أن يجدوا تكعيبة كبيرة تغطيها الكروم وتثقلها عناقيد

العنب الفاخرة · وانتشر خبرها في أرجاء المعسكر ، فانتقل اليها كله عدوا ، وسرعان ما تم قطف محصولها » (٨١) ·

وفي غداة المعركة أرسل الشيوخ والعلماء المجتمعون في الأزهر وفدا الى بونابرت يفاوضه في شروط التسليم • وبعد المفاوضات عين يونابرت لجنة من خمسة برئاسة الجنرال ديبوى الذي أقامه حاكما على القاهرة ، والذي يصفه نقولا التركي بأنه البطل العظيم ، المعد في الحرب بألف صنديد (٨٢) • للاستيلاء على المدينة • ويقول مالو أحد أعضاء اللجنة انه لما هبط الليل دخل الضباط الخمسة القاهرة تحرسهم سريتان من المشاة على عزف الموسيقي ، وكان سكانها يبلغون • • • • • • • ولم نلق انسانا واحدا في طريقنا ، ولم يدلنا غلى وجود الأهالي غير صرخات النساء المتصاعدة من جميع المنازل ، (٨٢) وكان قصر مراد يحترق ، وقضي الضباط ليلتهم في بيت أحد الكشاف • وفي الغد استولوا على بيت محمد بك الألفي في بركة الأزبكية ليكون مقرا لقيادة بونابرت • وفي 27 يوليو دخل القائد الأعلى مدينة القاهرة على رأش قليل من الجنود ونزل بقصر محمد الألفي • وفي اليوم ذاته كتب تقريره الى الادارة وضعنه أعماله منذ غادر الاسكندرية • وقد لخص انطباعه العام عن مصر في وضعنه أعماله منذ غادر الاسكندرية • وقد لخص انطباعه العام عن مصر في وجهلا وضراوة ، (٨٤) •

وكان خليقا به أن يحس نشوة الانتصار فقد دانت له مصر ـ لولا شيء من التطهير • ولكنه بدلا من هذا أصبح رزينا بل مكتئبا • ففي ٢٥ يوليو ، أي بعد انتصاره في مسركة أمبابة بأربعة أيام ، كتب الى أخيه جوزف يقول : والمنتى أعانى كثيرا من خيبة الأمل في بيتى ، فقد تكشف لى المستور تماما • • ولم يبق لى في الدنيا بأسرها سواك • • • ومن المحزن أن يركز المرء كل مشاعره في شخص واحد ، وفي قلب واحد • • • وأنت تفهم ما أعنى » (٨٥) • ولو كان الخطاب وصل الى يد جوزف لفهم ما يعنيه تمام الفهم : فالذى تكشف له تماما هو خيانات زوجته ، ربما بأنباء باح له بها في غير تحرز ياوره جونو • على أن الخطاب لم يصل قط الى يد جوزف لأن البريطانيين استولوا عليه في الطريق •

ويضيف الخطاب و لا يفتك أن تجد لى بيتا في الريف قبل عودتى • فلقد سئمت بنى الانسان • وما أحوجنى الى الوحدة والعرلة ، ان العظمة تبعث في الملل ، ولقد جف معين عواطفى • ما أتفه المجد اذا كان المرء في التاسعة والعشرين : لقد استنفدت كل شيء ، ولم يبق الا أن أصبح أنانيا مغرقا في الأنانية ، (٨٦) -

وقبل ذلك بثلاثة أسابيع فقط ، كتب لوى بونابرت من الاسكندرية الى جوزف هذا في خطاب استولى عليه أيضا الأسطول الانجليزي يقول : « كنت

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى الآن أعتقد أن الحظ قد يفارق أخى ، أما اليوم فانى أومن أن التوفيق سيحالفه على الدوام » (٨٧) .

وفى الاسكندرية فى نحو الساعة العاشرة من ليلة ١٠ أغسطس ، كان فى استطاعة لوى بونابرت أن يرى بريقا ، ويسمع هزيما ، ينبعثان من انفجار يرى ويسمع فى نصف قطر يبلغ خمسة وعشرين ميلا على الأقل من أبو قير : ذلك أن الأميرال نلسن كان يثبت أن حظ نابليون بونابرت ليس بالحظ المصوم من العثرات .

خليج «أبو قير»

القصسل الرابع

اذا ركب المسافر في ايامنا هذه من الاسكندرية على طريق الكورنيش مشرقا وقطع عدة أميال يمر فيها بغنادق فخمة تطرق اليها البل ، ومقاه ساحلية من أحدث طراز ، وبقصر المنتزه الذي يشبه كابوسا من الزخارف المسرفة ، تنفس الصعداء حين يبلغ الحد الذي تنتهى عنده حضارة الغرب ، حيث يخترق الطريق خلال المستنقعات والقرى المقفرة الى أن يصل الى أبي قير ، وهي قرية صغيرة على نحو خمسة عشر ميلا من قلب الاسكندرية ، وعلى قمة رأس صغير يمتد من أبي قير داخل مياه البحر المتوسط توجد قلعة قديمة تشرف على الخليج البديع كله ـ وهو منحنى منتظم شاسع يبلغ طوله ثلاثين ميلا ، وينتهى عند مصب فرع رشيد ،

مده البقعة ثم يطرأ عليها تغيير يذك رمنذ انتصر نلسن في معركة أبى أو النيل ، وهي معركة خاصها الفريقان تجاه ساحل أبي قير ، لا في أي بقعة قريبة من النيل .

وفى وسعك أن تصف القلعة البدوم بنفس العبارات التى وصفها بها الكولونيل لوجييه فى ١٧٩٨ حين كتب يقول: «أبهجنا منظر بناء لاح من بعيد ضخم رائع ٠٠ فاذا دنا منه الانسان ، لا سيما اذا فحصه من الداخل ، تبين له أنه ليس الا زريبة ٠٠٠ فقد وجدنا ثمانية عشر مدفعا من عيارات مختلفة دون عربات تنصب عليها • وكان القومندان فلاحا رفض أن يعطينا عليقا للخيل الا بعد دفع ثمنه ، • ولا يزال أمر هذه القلعة ، المتهدمة شأنها يومئذ ، موكولا الى أسرة من الفلاحين تؤلف فراخها وأطفالها وماعزها وكلابها حامية القلعة ،

ويرى الناظر اليوم عددا من المدافع التي علاها الصدأ ملقاة في خندق الماء وقد اختلطت بها شتى الأقذار ·

لم تشهد أبو قير حدثا ذا بال منذ خراب كانوب القديمة ، وموقعها قريب منها ، الى اليومين الأولين من شهر أغسطس ١٧٩٨ ، حين كسب نلسن فى هذه البقعة شهرته ولقبه ، وفى السنة التالية لهذا التاريخ طارد الجنرال بونابرت جيش نركيا الى البحر فى نفس المكان الذى دمر فيه نلسن أسطوله ، وفى ١٨٠١ نزل الجنرال السر رالف أبر كرومبى على رأس ١٧٠٠٠ جندى انجليزى ليطرد الفرنسيين ، وفى ١٨٠٧ زحفت حملة انجليزية أخرى بقيادة الجنرال فريزر الى رشيد مارة بالخليج ثم عادت أبو قير بعد هذه السنوات العشر ، الحافلة بضجيج الحرب وأبواقها ، الى سباتها الموحش الذى قطع عليها فجأة ، ومرة أخرى لم يعد للزمن عندها معنى ،

## \*\*\*

ألقى بونابرت فى تقريره للادارة تبعة تدمير الأسطول الفرنسى على عاتق غيره ، شأنه عقب كل كارثة تصيبه \_ والقاها هذه المرة على رجل لا قبل له بالرد عليه لانه سقط قتيلا فى مكانه من المعركة • ولم يكتف ، فى تاريخ الحملة المصرية الذى أملاه بسانت هيلانه ، بالقاء التبعة على الأميرال بروى ، بل على الأميرال قيللنيف أيضا ، وهو الآخر ما كان يستطيع الجواب وقتئذ لأنه انتحر عقب هزيمته فى معركة طرف الغار • وكان نابليون قد أمر باتلاف ملف الحملة المصرية ، فضلا عن تنصله من التبعة والقائها على غيره ، ولم يبق من الوثائق التي كان يحتويها سوى صورها التي لنا أن نتشكك فى مطابقتها لأصولها (\*) • على أننا اذا حللنا جميع الأدلة التي في متناولنا لم يسعنا الا الانتهاء الى هذه النتيجة • وهي أن الاتهامات التي وجهها بونابرت لبروى اختلاقات متعمدة •

# ويمكن أن نلخص رواية بونابرت للأحداث التي أفضت الى كارثة أبو قير في أربع نقط :

ا ـ قبل أن يغادر بونابرت الاسكندرية أمر بروى فى ٦ يوليو بأن يرسو بالأسطول فى مكان أمين ، وفى الميناء القديم ان أمكن ، فاذا تعذر وجود ممر يسمح بدخول جميع السفن أفرغ بروى ما بقى من المدفعية والعتاد فى أبى قير ومضى من فوره الى كورفو ، حيث الجزر الايونية التى استولى عليها الفرنسيون •

<sup>(\*)</sup> في دار الوثائق القومية بعابدين مجموعة ضخمة من صور الوثائق الأصحابية للحصابة المصرية · ( المترجم ) ·

والواقع أن أمرا كهذا لم يصدر ، على الأقل تحريرا ، وهناك أمر تحريرى بتاريخ ٣ يوليو يطلب الى بروى أن يأخذ أسطوله الى الميناء القديم ان أمكن ، فاذا لم تستطع البوارج الدخول ، بحث بروى امكان دفاع الأسطول عن نفسه ضد قوة تفوقه في خليج أبي قير ، فاذا رأى أن ذلك أيضا غير مستطاع ، مضى الأسطول الى كورفو ( باستثناء السفن الخفيفة التي يمكنها أن ترسبو في الميناء ) ، وليس في الأمر أية اشارة الى رغبة بونابرت في أن يغادر الاسطول الساحل ، الا اذا عجز عن الرسبو في أمان بأبي قر ،

ورد بروی علی هذا الأمر بأنه يستطيع من واقع سبره لغور الماء أن يحكم بأن محاولة دخول الميناء محفوفة بالخطر ، ولكنه يعتقد أنه يستطيع اذا ذهب الى أبى قير أن يرسو فى مكان حصين ، وفى اليوم التالى ، أى ٧ يوليو ، رسا الأسطول فى أبى قير ، طبقا لتعليمات بونابرت الصادرة فى ٣ يوليو ، على أن بروى أمر الكابتن باريه ، قائد الفرقاطة ألسست ، بأن يواصل سبر أهماق الميناء القديم ، وقد اختتم باريه تقريره الذى كتبه فى ١٣ يوليو – وهو تقرير فنى جدا – بهذه العبارة « الرأى الذى انتهيت اليه هو أن البوارج تستطيع دخول الميناء اذا اتخذت الاحتياطات الضرورية » (٢) ولم يرض بروى عن هذه النتيجة رضاء تاما ، فليس من الهين على قائد أسطول أن يغامر بتحطيم بارجة تجنح به أضف الى ذلك أن موقف الأسطول لو استطاع جزء منه أن يدخل الميناء واضطر الباقى الى البقاء خارجها سيكون أسوأ – اذا هاجمه أسطول بريطانى – ما لو رسا الأسطول كله فى أبى قير وأمر بروى بمزيد من الاختبارات لأعماق البحسر ،

۲ ـ يزعم بونابرت أن أول نبا وصله من بروى منذ رحيله عن الاسكندرية أتاه فى أواخر يوليو وهو بالقاهرة • وهذا جائز ، لأن عدة رسل فرنسيين وقعوا فى أيدى الأعراب كانون يكمنون لهم فى الطريق • ولكن بونابرت يستغفل قراءه حين يزعم أنه دهش لما سمع بأن بروى ما زال راسيا فى أبى قير لأنه كان يعتقد اعتقادا راسخا بأنه اما فى ميناء الاسكندرية القديم واما فى كورفو : ذلك أنه ، حتى مع التسليم بأنه لم يتلق أنباء مباشرة من بروى ، فانه كان متصلا بالاسكندرية ، ولابد أن نبأ خطيرا كنبأ رحيل الأسطول أو دخوله الميناء القديم كان واصله (\*) • وخطاب بونابرت الذى وجههه من القاهرة الى بروى فى ٧٧ يوليو يكذب زعمه الأخير تكذيبا باتا • فهو لا يثير اعتراضا على بقاء بروى فى أبى قير ، بل لا يذكر كورفو ، ويطمئن بروى الى أنه سيتلقى على بقاء بروى فى أبى قير ، بل لا يذكر كورفو ، ويطمئن بروى الى أنه سيتلقى

<sup>(</sup>ث) من المسلم به أن بونابرت كتب الى كليبر في ٢٧ يوليو يقول انه لم يتلق منه رسالة واحدة منذ رحيله عن الاسكندرية ، وقد يكون صحيحا أن رسائل كليبر لم تكن وصلته بعد ولكن ما من شيء في أنه كان محيطا من مصادر أخرى ما بالأحداث التي وقعت بالامسلكندرية ويبدو عجيبا أن مكان الأسطول هو وحده موضع الخطأ في أنبائه ،

المؤن قريبا من القاهرة • صحيح أن الخطاب يتضمن هذه العبارة « تلقيت نبا من الاسكندرية يسيدنى بأنك وجدت فى النهاية ممرا كافيا لهخول الاسطول [ للميناء القديمة ] وأنك أنت وأسطولك الآن فى الميناء » (٣) • وعيب هذه العبارة أنه لا يعقل أن بونابرت تلقى نبأ كهذا ، على الأقل من مصدر ثقة : فاما أن تكون العبارة من قبيل الأمانى الطيبة ، واما تزييفا للنص الأصلى (\*) والواقع أن بونابرت يضيف بعد ذلك بجملتين : « حالما يصلنى خطاب تنبئنى فيه بما فعلت وبمكانك ، سأوافيك بتعليماتى عما بقى من عمل » • فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين العبارة السابقة ، لا توفيق الا بافتراضنا أن بونابرت لم يكن يدرى ما يقول •

٣ ـ يزعم بونابرت ـ فى تقريره للادارة ـ أكثر من هذا ، أن بروى أخبره فى خطاب كتب فى ٢٠ يوليو وتلقاه بونابرت فى ٣٠ يوليو أنه يعزز أسباب دفاعه فى أبى قير وأنه مستعد للقاء العدو إذا هاجمه ، ولكن خطاب بروى المؤرخ. ٢٠ يوليو لم يرد فيه شىء من هذا : إنما هو يبلغ بونابرت بسوء ضحة الأميرال ، ويشكو من نقص المؤن ، ويتناول أمورا عادية ، أما الخطاب الذى ذكر فيه بروى فعلا نيته الوقوف بأبى قير للدفاع عن الأسطول إذا هرجم ، فتاريخه ١٣ يوليو ، ولابد أنه وصل إلى يد بونابرت فى فترة لا تتجاوز عشرة أيام ، فكان والحالة هذه لديه متسع من الوقت ليصدر أمره إلى الأسطول أن بقصد كورفو قبل أول أغسطس إن رأى ذلك ،

٤ ... ويمضى بونابرت فيقول انه حين علم (بقرار بروى الغريب) دهش ، فأوفد من فوره ياوره جوليان الى بروى وأمره بالقاء في أبى قير الى أن يرى الأسطول يبرحها ، وتشاء المصادفات ... لحدمة بونابرت في تعزيز دعواه ... أن يكمن بعض الأعراب لجوليان في طريقه الى أبى قير ويقتلوه : ولا حاجة للقول بأن الخطاب المزعوم لم يعثر له على أثر ، وأنه حتى لو كان كتب لوصل بعد فوات الأوان(\*)

<sup>(\*)</sup> ربما آخد هذه الفكرة من خطاب تلقاه كى ٢٧ يوليو من آخيه لوى الذى كان بالاسكندرية ، ولكنه لم ياخدها قطعا من بروى نفسه و ولا ريب فى أن نص الخطاب عبث به ناشروه ، لأنه يتضمن اشارة الى القبض على السيد محمد كريم ، ولا يمكن أن يكون بونابرت قد أحيط به بعد وقد نقلت رسائل نابليون الأولى ( المجلد ٤ ص ٢٧٠ – ٧٦ رقم ٢٨٧٨ ) خطابا وجهه الى بروى ، وتاريخه ٢١ ترميدور ( ٣٠ يوليو ) وردت فيه عده العبارة « على أية حال يجب أن تبادر بسخول ميناه الاسكندرية ، أو تشمن بسرعة ما أنا باعث به اليك من أرز وقسح وتقلع الى ميناء كورفر ، لأنه من الضرورى ، ما دمنا لم نصل بعد هنا [ في مصر ] الى قواد [ حربى ] حاسم ، أن تكون في بقمة تستطيع منها أن تهدد الباب العالى » ويذكر ناشرو الرسائل خطأ أن مصدر هذه الوثيقة هو محفوظات البحرية الفرنسية ، ولكنها لم توجد قط في هذه المحفوظات وزارة الحربية المنسية ، ولكنها لم توجد قط في هذه

والنتيجة التى لا مناص من أن نخلص اليها هى أن بونابرت كان يتعجل ذهاب الأسبطول الى ميناء الاسكندرية القديم للاحتماء به • أما زعمه أنه أمر بروى بالابحار الى كورفون ان لم يستطع الاحتماء بميناء الاسكندرية فلا سند له غير كلامه هو ، وهو زعم منقوض بشهادة الشهود وقرائن الحال •

ومن الشهود الذين يكذبون زعم بونابرت مساعد الأميرال « فانس » الذى كان قائدا لميناء طولون أثناء استعدادات الحملة • فقد أبدى دهشته لوزير الحربية \_ فى معرض التعقيب على كارثة أبى قير \_ لأن بروى مكث فى المياه المصرية بعد ابزال الجيش الى البر • يقول : « كنت أظن \_ بناء على أحاديثنا مع الأميرال بروى \_ أنه لن يبقى أكثر من أربع وعشرين ساعة بعد أن يتم نزال الجيش • » •

والحق انه من المعقول أن تكون رغبة الأميرال بروى الطبيعية أن يأخذ الأسطول الى مياه آمنة بمجرد أن تنتهى مهمته ، فاذا كان قد فعل غير هذا فانما اطاعة لأوامر بونابرت ، يؤيد هذا ما كتبه المنسدوب البحرى جوبير الى وزير البحرية في ٩ يوليو يقول : « كان المفروض عموما ، ٠ ٠ أن نبحر الى كورفو متى تم الزال الجيش ، وهناك تعززنا بوارجنا القادمة من مالطة ، وطولون ، وأنكونا ، لنكون على استعداد لأى طارى و ولكن القائد قرر غير هذا ، والحظ الذى كلل جميع عملياته بالنجاح سيكون حليفه في هذه العملية أيضا ، وعلى ذكر الحظ ، أقول لك اننا جميعا هنا تدفعنا ربح الإيمان بالقضاء والقدر ، وهو إيمان بدأ يؤثر قليلا حتى في معتقداتي أنا » (٥) ،

وقد فسر مؤرخ ثقة ، هو فريداش كرشايزن ، عدة عبارات واردة في رسائل بروى الى بونابرت بأنها توحى بعدم رغبة بروى في الابتعاد عن بونابرت ، كتب بروى في ٦ يوليو يقول « صدقني يا سيدى القائد أن غاية مناى أن أعزز عملياتك وأجد الفرص لاثبت صادق محبتى واعترافي بصنيعك ، « ٠ ٠ يوليو » ان أصدق رغباتي أن أكون نافعا لك بكل وسيلة ممكنة ، وكل وظيفة تضعني فيها ترضيني ، كما قلت لك من قبل ، ما دامت تتطلب نشاطا » ، ولعل هذه التأكيدات اذا انتزعت من سياقها تنم عن زهد بروى في الاقلاع الى كورفو ، ولكنها في سياقها انها هي في الواقع تؤكد مخاوفه من حبس أسطوله

دولكن الناشرين لم يردوها ، ولم تر منذ ذلك التاريخ ( انظر لاجونكير ، المملة المصرية ، المجلد الثانى ، ١٩٥ رتم ٢ ) فاذا كان بونابرت كتب هذه الميارة حقا ، فلمله كتبها بسبب ما تلقى من أنباء عن موقف الباب المدائى لا بدافع قلقه على سلامة الاسسطول الفرنسى ، والواقع أن الفقرة السابقة لهذه المبارة نصها كالأتى : « ان حركات [ الاسطول ] الانجليزى تدل على أنه أقل [ منا ] عددا وأنه قانم بحصار مالطة ٠٠٠ و ومن المسير التوفيق بين هذا وبين دعوى نابليون بأنه أمر بروى بالاقلاع الى كورفو خشية تدمير الاسطول الفرنسى ٠

فى ميناء الاسكندرية · وذهابه الى كورفو لا محل له لسبب بسيط ، مو أن بوتابرت ـ على خلاف ما زعمه فيما بعد ـ نهاه عن انخاذ هذا الطريق بالذات ، الا اذا استحال على بروى أن يدخل ميناء الاسكندرية أو يدافع عن نفسه فى أبى قير ·

واذا التمسنا البينة الظرفية لاثبات هذا الرأى ، فحسبنا أن نذكر أن الأمر الذى أصدره بونابرت لبروى بتفريخ جميع المؤن التى تحملها السفن تقريبا ليستعملها الجيش البرى جعل من المحال على الاسطول أن يقوم برحلة بعيدة كالرحلة الى كورفو \_ يقطع فيها نحو ٨٠٠ ميل اذا سار في خط مستقيم وطلبات بروى المتكررة اليائسة للمؤن تمكينا له من اطعام الاسطول في أبي قير لا أكثر ، والأساليب الملتوية التي اضطر أن يلجأ اليها ليدون سفنه بالزاد والماء \_ هذه كلها ثابتة مدونة ، وهي ذات صلة مباشرة بسبب من أهم أسباب هزيمته : هو أن ثلث ملاحيه تقريبا كانوا على البر يبحثون عن المؤن .

وليس من العسير أن يتبين المرء لم حاول بونابرت أن يلقي على بروى تبعة الكارثة التي حلت بالأسطول في أبي قير ، وكذلك من السهل تبين السبب في بقاء بروى بأبي قير ٠ لقد كان الطريق الذي يجدر به أن يختاره منطقيا هو المضى الى أية قاعدة فرنسية في البحر المتوسط ، ولكنه لا يستطيع ذلك الا بأوامر صريحة محددة ــ وهذه الأوامر لم يتلقها قط كما أوضحنا • فاذا كان قد عارض في عناد ضغط بونابرت عليه ليحمله على دخول ميناء الاسكندرية القديم فله كل العذر • ذلك أن المدخل الى الميناء محفوف بالخطر. ، والقادة البحريون يشق عليهم أن يخسروا سفينة أكثر مما يشق على القادة البريين أن يخسروا فرقة كاملة : ولا عجب ، فبناء بارجة يستفرق من الوقت والنفقة أكثر مما يستغرقه تجنيد آلاف قليلة من الذكور ٠ ولكن حتى لو فرض أن في استطاعة الاسطول أن يدخل الميناء آمنا ، فما الذي يفعله لو أن الانجليز حبسوا منفذ الميناء بثلاث بوارج أو أربع ؟ وأية تسهيلات تتوافر في الميناء لصيانة السفن اذا حوصرت طويلا ؟ وما جدوى أسطول محاصر لبوتابرت ؟ أما في أبي قير فللأسطول ، كما قال بروى ، مجال للدفاع عن نفسه ضد نلسن . وقد سنخر بونابرت من هذه الفكرة وهو يستعيد ذكرى الأحداث ، ولكن حجة أفضل منه ، هو نلسن نفسه ، حالفه في سخريته ، قال : « لو أنني أخذت أسطولا بنفس القوة من سبتهد ، لآثرت التفكير في الهروب عن مهاجمة الفرنسيين في موقعهم ، ولكنني كنت أعرف قواد سفني ، (٧) • والواقع أن موقف بروى في أبي قير كان يبدو مستعصيا على الهجوم في نظر أي عدو الا نلسن وضباطه ٠ وما كان لانسان غير نلسن أن يحلم بالهجوم في الظروف التي التقي فيها بالأسطول الفرنسي

ولكن الدوافع التي حملت بونابرت على الرغبة في ابقاء الاسطول في الاسكندرية أصعب فهما • وقد اقترح بعضهم دافعين كلاهما غير مقنع :

۱ - ان بونابرت كان يتوقع وصول قافلة ثانية من طولون تجلب التعزيزات والمؤن ، وقد تمس الحاجة الاسطول بروى ليعينها على القوات الانجليزية · صحيح أن قافلة ثانية كان ينتظر وصولها ، ولكن أية معونة كان في استطاعة بروى أن يقدمها لو كانت سفنه راسية في ميناء الاسكندرية ؟ انها تكون أنفع اذا كانت قاعدتها في أبي قير ،

٢ - ان بونابرت كان مضطرا أن يبقى خط الانسحاب مفتوحا أمام جيشه الى أن يستولى على القاهرة ، ومن ثم فوجود الأسطول ضرورى له • ويلاحظ أن هذه الحجة اما تنقض تماما زعم بونابرت بأنه أمر بروى بالابحار الي كورفو ، واما تؤید الرأی بانه فی حالة الجلاء عن مصر \_ وهو أمر خیر محتمل \_ یکون في الامكان استدعاء الأسطول الفرنسي في الوقت المناسب من كورفو • وأية قوات حربية في مصر ، أو حتى في سوريا ، تتفوق على بونابرت تفوقا يعجزه عن الاحتفاظ بالاسكندرية وأبي قير شهرا على الأقل ـ وهي فترة تكفي لاستدعاء الأسطول من الجزر الايونية ؟ ليست قوات الماليك بالتأكيد • صحيح كان في الامكان تسيير جيش تركى يفوق الجيش الفرنسي عددا عليه من سوريا ، ولكن الفرنسيين كانوا ولا ريب يستطيعون مقاومته زمنا كافيا ، أضف الى ذلك أن بونابرت كان ما يزال يؤمن ايمانا راسخا بأن تركيا ستظل على الحياد ٠ ثم كيف يمكن أن يعينه الأسطول على اجلاء جيشه اذا كان هذا الأسطول محصورا في الاسكندرية ؟ وأي شيء يحمله على الايمان بأن نلسن ستبلغ به الغباوة حد اغفال حصاره ؟ فعلى أى وجه قلبت المشكلة اتضح لك أن بروى كان على حق في القول بأنه يكون في أبي قير ، حيث تطلق يده في العمل ، أنفع منه في الاسكندرية حيث يحبس في الميناء • ويبقى بعد ذلك سؤال هو : لم علق بونابرت هذه الأهمية الكبيرة على دخول الأسطول ميناء الاسكندرية القديم وهو على ما تعلم من ذكاء ، لا يقل عن ذكاء الكاتب على أى حال ؟ ولم لم يرد السماح للأسطول بمغادرتها ؟

ويعرض الكابتن دلاجونكير ، أكثر مؤرخى الحملة المصرية دقة وأمانة ، رأيا غريبا بعض الشى ، ذلك أنه كان مفهوما – قبل رحيل بونابرت عن باريس – أنه سيعود من مصر فى الخريف ويتولى قيادة قوات الغزو التي ستنزل فى الجزر البريطانية ، أما العمليات فى الشرق فيواصلها قائد أقل شأنا ، لعله كليبر ، وقد أشار بونابرت نفسه فى خطابه الذى كتبه لجوزف أخيه فى ٢٥ يوليو الى أنه عائد الى فرنسا بعد شهرين ، وأنه سيطلق زوجته جوزفين ، وأنه يريده أن يجد له بيتا ريفيا يعتكف فيه ، ومن رأى لاجونكير أن بونابرت آراد أن

يحتفظ بأسطول بروى لرحلة العودة هذه · ولكن هذا الرأى يعود بنا الى أسئلة عديدة : فلم أراد بونابرت العودة في سبتمبر - أليغزو انجلترة أم ليعتزل الحياة العسكرية ويصبح مزارعا ؟ وما خطب مشروعاته الهندية ؟ وأهم من ذلك كله ، لم يحتاج الى ثلاث عشرة بارجة ليعود الى فرنسا ؟ فهو حين عاد فعلا بعد سنة كفته لذلك فرقاطتان ·

وكل ما يمكن قوله تعقيبا على رأى لاجونكيير هو (١) أن نيات بونابرت الحقيقية ستظل في أغلب الظن سرا غامضا الى الأبد ، ولعلها كانت سرا غامضا على بونابرت نفسه (٢) وأن هذا الرأى لا يمس عدم رغبة بونابرت في رحيل الأسطول • وفي وسعنا بالطبع أن نخمن تخمينات بعيدة عجيبة \_ كالظن مثلا بأن بونابرت فكر في امكان الاحتفاظ بالأسطول ليستخدمه في حملة بحرية على الهند • ولكن ليس لدينا شواهد على الاطلاق تؤيد هذا الظن الذي لا تزكيه غير طرافته (\*) ولعلى بونابرت ككثير من القواد كان يكره أن يفرط في جزء من القوات التي يقودها ، أو لعله لم يهتم كثيرا بهذه المشكلة لأنه انصرف بكليته الى فتح مصر فترك حلها لبروى وستر تردده خلف عدة تعليمات ملتبسة وهو يعلل النفس بالفرج · وكان الجميع كما قال جوبير « يدفعهم ريح الايمان بالقدر ، ولعل الجواب الصحيح مشتمل في هذه العبارة • وفي رواية بوريين ، وهي تبدو هنا مقنعة أن بونابرت طلب اليه عقب هزيمة أبى قير أن يكتب مسودة التقرير الرسمي عن المعركة ، فلما قرأ التقرير لم يرض عنه ، و وزعم بوريين أنه قال : « هذا كلام شديد اللبس شديد اللين · ويجب أن يكون أكثر تقطعا ، ولابد أن تذكر فيه تفاصيل كثيرة ـ كالذين أبلوا في المعركة بلاءا حسنا . ثم انك لم تقل كلمة عن دور الحظ فيها • واذا أخذنا 'بكلامك أعفينا بروى من اللوم ١٠ انك غير خبير بالرجال ١ فدع الأمر لي ، وسأملي التقرير ١ وتنتهي الفقرة الأخيرة من تقرير بونابرت عن المعركة بهذه الكلمات ، لم تتخل كربة الحظ عن أسطولنا وتتركه لمصيره الا بعد أن رأت أن جميع العطايا [ التي حبت بها بروی ] کانت عبثا ، •

لقد هاجم ناسن بروى في أبي قير مستهترا ، فأصبح بين عشية وضحاها يطل أوربا ، أما بونابرت فقد ألقى اللوم على عاتق بروى ... بعد أن يرك له تعليمات غامضة أو غير عملية \_ وظل بطلا ، وأما الأميرال بروى فقد اتبع أوامره ، واتبع ما تمليه القطرة السليمة والرأى السديد ، ومات بطلا ،

<sup>(\*)</sup> ومع ذلك كان من أول أعمال نلسن التى قام بها عقب تحطيمه الأسطول الفرنسى فى ابى قير أنه أحاط الحاكم البريطاني فى برمباى علما بأنه لم يعسد هناك خوف من اتصال قوات بولابرت بقوات تبو صاحب ، ويبدو من هذا أن الفرنسيين ، على الأقل فى خيال نلسن ، كانوا قد وضعوا خطة لحملة حربية على الهند ينقلها الأسطول .

لا لوم على الأميرال بروى ولا تشريب لبقائه فى أبى قير ، لانه لم يكن يملك غير البقاء على أنه كان يستطيع أن يجعل موقفه فيها آكثر قوة ومنعة ، فمقاومة قوات مساوية لقواته أو أكبر منها كانت تتطلب منه تقريب خط قتاله سيما الطليعة والمؤخرة سمن الشاطئ، قدر الاستطاعة ، دون أن يترك بين مقدمة سفينة ومؤخرة أختها مسافر تذكر ، رابطا بينها بالحبال ، ولو اتبع هذا النظام لامتنع على أية سفينة من سفن العدو أن تتسلل الى جانب الفرنسيين القريب من الشاطئ، ( وهو ما حدث فعلا ) ولكون جبهة منيعة قوامها نحو

کان الأسطول الفرنسی یرسو علی أكثر من میل ونصف من البر ـ وهذا يزيد علی الأقل نصف ميل علی المسافة التی كان يجب تركها لتجنب المساف الضحلة و كانت البوارج الثلاث عشرة تؤلف خطا طوله زهاء الميل ، تتخلله ثغرات تقرب الثغرة منها من خمسين ياردة ، ورغبة فی تعزيز المؤخرة التی رای بروی احتمال الهجوم عليها أكثر من غيرها ، وضع فرقاطتين وزورقين حربين بين البوارج والبر ، أما الطليعة فكان يأمل أن يحميها ببطارية من مدافع المورتار وضعها علی جزيرة أبی قير الصغيرة ، المواجهة لقلعة أبو قير ، وبفرقاطة وزورق حربی ، وكانت المستنقعات المحيطة بالجزيرة تبدو عائقا كافيا يمنع وزورق حربی ، وكانت المستنقعات المحيطة بالجزيرة تبدو عائقا كافيا يمنع عدت هو أن مدی البطاریة كان أقل قليلا من أن يسمع لمدافع المورتار بأن تحدث أثرها ، وأن المستنقعات لم تكن عائقا أمام القباطنة البريطانيين .

وكان أمام بروى ثلاثة أسابيع يصلح فيها من موقفه قبل هجوم نلسن عليه ومن العسير أن نفسر تقصيره في الافادة منها ولعل وجود شطر كبير من تقلحي الاسسطول على البر باستمرار ليتمونوا جعله يحجم عن الحركات والمناورات المعقدة التي كان يقتضيها الموقف أو لعله كان يتوقع أن يتلقى في أية لحظة أمر بونابرت بالاقلاع الى كورفو (وهو الأمر الذي ادعى بونابرت أنه أرسله اليه ، ولكنه في الواقع لم يفعل قط ) ويكاد يكون من المؤكد أنه لم يكن قد استقر بعد على أحد الأمرين : القتال من موقف ثابت وسفنه راسية والقتال وهو ناشر قلوعه ، أو لعله \_ وهو الرجل الحريص \_ لم يتصور أن الانجليز سيقدمون على هذه المفامرة ، وأيا كان السبب ، فلا يعقل أن يكون الاهمال ، لأن الأمانة كانت أبرز فضائل بروى ،

وفى السباعة الثانية بعد ظهر أول أغسطس ، تلقت جماعات العمال التى كانت تحفر الآبار قرب شاطى ، أبى قير اشارات من البارجة لوريان تنبهها الى المودة فورا الى مراكبها ، ولعل العمال لم يفقهوا سر هذا الأمر لأن خط البوارج

كان يحجب الافق عن أبصارهم · على أية حال لم يستجب للدعوة الا عدد قليل منهم ومن فصائل الجنود التي كانت تحميهم من البدو الذين لايفتأون يلاحقونهم. حتى بعد أن وضح لهم بجلاء سبب هذه الدعوة \_ وهو أسطول انجليزى ، مؤلف من اثنتي عشرة بارجة على الأقل ، يدنو بسرعة كبيرة جدا تحدوه ريح شمالية قوية • وكان هناك ـ فضلا عن جماعات العمال التي تحفر على البر ـ عدة مئات من البحارة غائبين في الاسكندرية ورشيد ليجلبوا شحنات من الأرز والقمح كان الأسطول في مسيس الحاجة اليها • والحاصل أن الأسطول الفرنسي لم يكن في هذه اللحظة الحرجة يفتقر الى كثير من سفنه الخفيفة ورفاصاته فحسب بل الى نحو ٢٥ ــ ٣٠ في المائة من ملاحيه ٠ أما من بقي من الرجال في . مراكزهم فكان أغلبهم ينقصهم الخبرة والنظام • فقد جندوا حيثما وجدوا . وكيفما اتفق ، في أسابيع قليلة من بين بحارة سفن الصيد والسفن التجارية الساحلية وما اليها ، الأمر الذي أياس ضباطهم ، وكانوا يدركون ما يأبي بونابرت أن يسلم بة : وهو أن « غذاء المدافع » الغفل قد يؤدى الغرض منه في جيش بروى ، ولكنه لا يصلح اطلاقا على السفن ، وقد لا نجاوز الحقيقة اذا قلنا أن نصف الملاحين الفرنسيين كانوا دون الثامنة عشرة \_ وبعضهم دونها كثيرًا • فلما جد الجد وحمى وطيس المعركة مات هؤلاء الأطفال موت الأبطال : ولكن هذا الموت كان كل ما يعرفونه تقريباً •

وما ان وافت الساعة الرابعة حتى لاح الأسطول البريطاني للنظر واضحا جليا ، وهو يندفع بجميع أشرعته ، في غير نظام بعينه ، فبدا أشبه بسباق بين السفن الشراعية الضخمة وكانت عدته أربع عشرة بارجة : اثنتان منها ( وهما ألكسندر وسويفتشور ) تقفوان أثر البوارج الأخرى ، قادمتين من الاسكندرية حيث كانتا تقومان بعمليات للاستطلاع · في هذه اللحظة فقط أيقن بروى من تصميم نلسن على خوض المعركة في ذلك المساء نفسه · فأعطى الاشارة باخلاء ظهور السفن استعدادا للقتال ، ورمى الحبال لاحكام رباط السفن ، ولكن الأمر الثاني لم ينفذ على الوجه الأكمل (\*) ·

انقلبت كآبة هوراشيو نلسن تهللا وابتهاجا حين أرسل « صموئيل هود » قبطان السفينة « زيلوس » اشارة عصر ذلك اليوم تفيد أنه لمح الأسطول الفرنسى ، وأمر نلسن بتقديم الغداء له ولضباطه على البارجة فانجارد ، وقال بين الأنخاب ان الغد سيشهده في مجلس اللوردات ، أو في كنيسة وستمنستر ، ولم يدر بخاطر أحد الموجودين على ظهر السفينة – بغض النظر عن نتيجة المعركة

<sup>(\*)</sup> كان الأسطولان متكافئين تقريبا كما لا كيفا · فكان لنلسن أربع عشرة بارجة تحمل ١٠١٢ مدنما ونحو ١٠٠٠٨ رجل ، وكان لبروى ثلاث عشرة بارجة وأربع فرقاطات تحمل ١١٨٢ مدنما (ينقص بعضها الرجال) ونحو ١٠٠٠٨ رجل ·

بالنسبة للأميرال نلسن \_ أن أحدا منهم لن يكون فى أحد هذين الموضعين ، فهذه فكرة أخبث من أن تطرأ لعقل بريطانى · كان السعور العام الذى سرى فى الأسطول هو شعور فريق كرة واثق من النصر ، وكان كل فرد فيه \_ من الضباط الى صغار البحارة \_ يعرف بالضبط ها هو مطلوب منه ، وقد ظلوا أكثر من شهرين يترقبون الفرصة للقيام به ·

كانت أوامر نلسن لضباطه ذات طابع عام جدا ، يتيح لكل منهم الحرية الكاملة في تنفيذها ومع أن السفينة زيلوس أبلغت أن عدد البوارج الفرنسية سبت عشرة (ولا شك أنها حبست نلاث فرقاطات بوارج) ، ومع أن نلسن لم يكن يملك في تلك اللحظة سوى اثنتي عشرة بارجة ، فقد قرر أن يهجم فورا ، فيركز الهجوم على طليعة الأسطول الفرنسي وقلبه ، فاذا أحرز نصرا جزئيا استطاع أن يهجم على المؤخرة ان أتيحت له الفرصة · وكان قد ناقش جميع الاحتمالات التي تخطر بالبال مع ضباطه في الأسابيع السابقة ، وكان كل منهم يعرف كيف يتعاون مع اخوانه اذا تطور الموقف ·

وبعد تناول الغداء ، وبينها كانت سفنه يسابق بعضها بعضا على تصدر الهجوم ، اعتكف نلسن فى حجرته ليهدىء التهاب ضرسه المؤلم ، وقد قال ذاكرا هذا الحادث فى فينا بعد ثلاث سنوات « حين رأيتها (أى السفن الفرنسية) لم أستطع منع نفسى من أن أطل برأسى بين الحين والحين من النافذة ، (مع أننى كنت أعانى من وجع لعين فى ضرسى) وسمعت مرة وأنا ارقب موقع الأعداء بحارين ملازمين لمدفع على مقربة منى يتكلمان ، ققال أحدهما للآخر ، انظر اليهم لعنهم الله ، ها هم هنا يا جاك ، ناذا لم نهزمهم هزمونا » نفعرفت معدن الرجال الذين أقودهم ، ومن ثم مضيت فى الهجوم ببعض السفن فقط ، وأنا واثق كل الثقة بأن السفن الأخرى سنتبعنى فى الهجوم ، مع أن الظلام كان قد أوشك أن يخيم ، فاذا لم تهجم كان لها كل العذر ، غير أنها جميعا وجدت لها فى ظرف ساعتين مكانا تحتله فى المعركة » (١٠) .

#### **张荣华**

دهش بروى قليلا حين أدرك أن نلسن ينوى الهجوم على أسطوله ذلك المساء • كانت كل الأصول المعمول بها تقتضيه أولا أن يستطلع موقع الفرنسيين ثم يصف سغنه في خط قتال ، وكان هذا خليقا بأز بقلل الاخطار التي يتعرض لها ، ولكنه كان أيضا سيتيع لبروى وقتا للاستعداد • وفي الساعة الخامسة كان بروى ما زال مترددا في القتال من مراسيه أو لقاء البريطانيين وأشرعته منشورة • والواقع أنه أمر أول الامر باعداد حيشان القلوع الكبيرة • ولعله كان في تردده متأثرا باعتلال صحته : فقد ظل أسبوعا يعاني مغصا واسهالا ،

وربما كان مصابا بالدوزنتاريا و ولا نعرف الى الآن على التحقيق أى الأميرالين عوقه المرض أكثر من غريمه ، الذى يشكو وجع الضرس اللعين ، أم الذى يشكو الاسبهال على أية حال لم يقرر بروى القتال من مراسيه الا بعد أن عقد اجتماعا سريعا مع رئيس أركان حربه جانتوم وأميرى البحر بلانكيه وشايلا وفللنيف وتغلبت حجة جانتوم على رأى بلانكيه الملح بالقتال والسفن ناشرة قلوعها وحججه تبدو مقنعة : فان ثلاثا من البوارج الفرنسية لم تكد تصلح للملاحة (فقد حكم بعدم صلاحيتها قبل ذلك بثلاثة أعوام ) ، وكان الملاحون ناقصى العدد لا يتوفر لهم من الخبرة ما يتيح لهم القيام على المدافع والقلاع في آن واحد ، أما القتال من المراسى فيسمح لرجال المدفعية أن يركزوا جهودهم على خدمة البطاريات الموجهة للبحر ، أضف الى ذلك أن الأسطول لم يكن في وسعه ، وهو لا يملك أكثر من زاد يوم واحد ، أن يغامر بعزله عن قاعدته و ولما استقر القوم على هذا الرأى دون حماسة كبيرة ، عاد بلانكيه وفللنيف الى سفينتيهما فرانكلن وجيبوم تل ولم يكتب لأحدهما أن يرى بروى مرة أخرى .

كانت الباخرة زيلوس بقيادة الكابتن هود ، والباخرة جليات بقيادة الكابتن فولى ، في طليعة السفن المتسابقة حين أصبح الأسطول الانجليزى على مرمى الطليعة الفرنسية ، حوالى الساعة ١٥/٦ مساء ، وفي اللحظة الأخسيرة سبقت جليات زيلوس ، وكان في ملاحي زيلوس من الروح الرياضية ما جعلهم يحيون مرورها بهتافات ثلاثة مدوية ، وقد أصبح الهتاف ، مظهرا يتخلل المرحلة الأولى في المعركة فألقى الرعب في قلوب الفرنسيين الذين كانت محاولاتهم الضعيفة الواهية للرد على هتاف الانجليز تثير بين هؤلاء ضحكات علت حتى سمعها أعداؤهم ،

وربما كان انتصار جليات على زيلوس في سباقهما هذا عاملا حاسما في تقرير نتيجة المركة و والواقع أنها كانت فكرة الكابتن فولي أن يمر بسفينته عبر السفينة الفرنسية « جورييه » التي كانت على رأس الخط الفرنسي ، بين الساحل والفرنسيين ، وقد جرؤ على هذا معتمدا على خريطة فرنسية حديثة لخليج أبي قير كانت في الحقيقة غير دقيقة ، ولو أنه اهتدى بها وحدها دون غريزته لجنحت سفينته \*

وبينما كانت جليات تدور حول جوريه ، فتحت البطارية الفرنسية المقامة على جزيرة أبى قير نيرانها ... دون أن تحدث أثرا ... فبدأت المعركة ، وكانت الشمس على وشك المغيب : ووقفت على المشاطئ جماعة من البدو ترقب المنظر والرماح في أيدى رجالها .

وكان في نية الكابتن فولى أن يلقى مراسيه أمام جورييه ، ولكنه أخطأها ووقف تجاه السفينة الثانية في خط الفرنسيين وهي « كونكران » ، وتبعه مود \_ الذى أدهشه أن يرى جليات تعبر المياه الضحلة دون أن تجنع \_ واتخذ موقفه تجاه جورييه • وتبعهما ثلاث سفن انجليزية أخرى \_ هى « أوريون » و « أوديشس » و « ثيسيوس » \_ ورست أمام السفن الفرنسية فى مؤخرة الخط • أما السفن الباقية ، ابتداء من سفينة نلسن « فانجارد » ، فقد فتحت نيرانها على الطليعة الفرنسية فى البحر •

وبلغ التهور بالفرقاطة الفرنسية «سيريوز» أن تطلق نيرانها على جليات ، ولعلها حسبت نفسها داود أمام العملاق جالوت • وصاح فولى برجاله « أغرقوا هذا الحيوان • ماذا يفعل هنا » (١١) فما لبثت الفرقاطة أن أغرقت بمدافع أوريون وباصابة في دفتها من جليات ، فكانت أول ضحية في الأسطول الفرنسي • وظلت رافعة علمها بعد أن استقرت في المياه الضحلة وسلمت في الساعة الثالثة صباحا •

وفى خلال الساعة التالية لبدء المعركة كانت من السفن فى السفن الثمانى فى خط القتال الفرنسى تصلى نارا حامية تأتيها على الاقل من سفينتين انجليزيتين وهذا على الرغم من أن السفينة كلودن بقيادة الكابتن تروبردج جنحت فى المياه الفسحلة ، والسفينتين « الكسندر وسويفنشور » لم تدخلا المعركة بسه ( وأصبحت كلودن نذيرا يجذر غيرها من السفن الى الخطر وهى تدخل المعركة ) ، وقد يسر هذه العملية الجبارة رسو السفن الإنجليزية على زوايا من أهدافها مكنتها من اطلاق نيرانها على سفينتين فى آن واحد ، بينما عجزت بعض السفن الفرنسية عن توجيه كلتا بطاريتيها الجانبيتين الى الانجليز يضاف الى ذلك أن الفرنسيين كوموا مقادير من الذخيرة على الجانب الساحلي من سفنهم لأنهم لم يتوقعوا هجوما من ذلك الجانب ، فعرقلوا بذلك عمل بطارياتهم الساحلية : يتوقعوا هجوما من ذلك الجانب ، فعرقلوا بذلك عمل بطارياتهم الساحلية : وبينها كان الأسطول الانجليزى يدمر الطليعة الفرنسية ويضرب القلب ، ظلت سفن المؤخرة الفرنسية عاطلة لا تشارك فى المركة ، ذلك أن الأميرال فللنيف سفن المؤخرة الفرنسية عاطلة لا تشارك فى المركة ، ذلك أن الأميرال فللنيف الذى كان يقودها لم يتلق آية اشارة بأن ينشر قلوعه ويخف لنجدة السفن الأخرى ، واذ كانت الربح تهب قوية ضده فمن المشكوك فيه أنه كان يستطيع هذه النجدة حتى لو تلقى الأمر بها ،

وكان الظلام قد خيم واشتدت الفوضى · كان الدخان يحجب القمر تماما برغم سطوعه : ولم تكد الاشنارات الضوئية ترى وسط الوميض المتصل المنبعث من أكثر من ألف مدفع · وكان الفرنسيون والانجليز يطلقون النيران أحيانا على سفنهم ، وخاض عدد من السفن معارك المدفعية مع خصومها على رمية مسدس منها ، وكانت صيحات الجرحى تسمع من سفينة الى سفينة عالية فوق الضجيج، ومختلطة بهتافات المنتصرين حين يصيبون المرمى ·

وحدث أثناء الليل ابان المعركة أن ولدت شابة ولدعا على السفينة جليات.

فقد كان هناك نساء على السفن ، أو على السفينة جليات على الأقل ، وان بدا هذا مدهشا ، وعلى ذكرى جليات نقول انها كانت تحمل أيضا نحو خمسين جنديا نمساويا ( أطلق سراحهم من سفينة سجن فرنسية قرب جنوه ) يقومون على البطاريات ، ولا يذكر جون نيكول ، وهو صانع براميل كان على جليات وخلف لنا ذكريات عن المعركة ، مولد الصبى فحسب ، بل تفاصيل حية أخرى ، فهو يذكر « زوجة المدفعي التي كانت تقدم لى ولزوجها كأسا من النبيذ بين الحين والحين فتخفف بذلك من تعبنا كثيرا » وذلك الصبى الميت جالسا على مندوق ذخيرة وقد قتله الانفجار ، لا يثب على قدميه اطاعة لأمر المدفعي لياتيه بمزيد من الخراطيش ، فيدفعه هذا دفعة أوقعته كالحجر على ظهر المركب ، وذلك الصبى الذي كان يمسك بيديه الكبريت ليشعل المدفع ، وبينما هو يشعله أطاحت قنبلة بذراعه ، فنظر اليها ، ورأى ما أصابها ، ثم أمسك الكبريت بسراه وأشعل المدفع قبل أن يمضى الى العنبر ليضمه جراحه (١٣) ،

وفي الساعة السابعة ، عقب غروب الشمس مباشرة ، جرح الأميرال بروى على ظهر السفينة لوريان في رأسه واحدى يديه ، وأبي أن تضمد جراحه واكتفى بمسح الدم بمنديله بين الحين والحين ، وأبلت لوريان بلاء حسنا ، قما ان وافت الساعة ١٥/٥ مساء حتى كانت قد عطلت نهائيا السفينة بللروفون التي جرؤت على مهاجمة العملاقة (\*) وحدها أن والتي سرعان ما اضطرت الى قطع حبالها والانسحاب من المعركة بخسائز فادحة في الأرواح وفي الساعة السابعة والنصف مساء مزق مدفع فخذ بروى اليسرى وكاد يشطرها شطرين ، وأبي أن يحمله أحد الى المستشفى ، وطلب أن يترك حيث كان ليموت في مكان الربان ، يقول الملازم البحرى لاشنيد : « انه مات بنفس السكينة التي أبداها في المعركة ، (١٤) ،

وبعد نصف ساعة من موت بروى حلت السفينتان سدويفتشور من العارج ، والكسندر من الداخل ، محل بللروفون في مهاجمة لوريان ، واشتد قصف المدافع ، وفي الساعة الثامنة والنصف مساء أصيب الكابتن كازابيانكا قائد لوريان بجرح في رأسه ، فنزل من سطح السفينة ليضمده ثم عاد الى مكانه ، ومع أن الانجليز كانوا في ذلك الوقت متفوقين بشكل واضح فان نتيجة المعركة لم تكن قد تقررت على الاطلاق ، كانت سفينتان من السفن البريطانية الأربع عشرة وهما كلودين وسلليروفون وقد تعطلتا ، أما الاسطول الفرنسي، فاذا استثنينا الفرقاطات الثلاث الباقية ، وجدنا أن السفن الثلاث عشرة اما مواصلة اطلاق النار ، واما غير مشتبكة في القتال ، صحيح أن الكونكران

 <sup>(\*)</sup> يقول الجبرتى فى وصفها ، والقايق الكبير المسمى بنصف الدنيا ، وكان به أموالهم وذخائرهم ، وكان مصفحا بالنحاس الأحمر ، جـ ٣ ص ١٥ .

كانت على وشك الاستسلام للأوديشس: اذ مات ١٣٠ من بين ملاحيها الأربعمائة، وجرح ٨٠ أو ٩٠ جراحا خطيرة ولكن الجورييه كانت برغم انتزاع قلوعها تماما لا تزال ترد النيران متجاهلة الكابتن هود قائد زيلوس الذي دعاها عشرين مرة للتسليم . يقول هود : « وأخيرا ، وبعد أن أعياني اطلاق النار وتقتيل الناس على هذه الصورة ، أرسلت زورقي على سطحها ، وسمح للملازم [ الذي حل محل ربانها الجريح ] أن يرفع ضوءا ويخفضه علامة على التسليم » (١٥) وحتى بعد أن سلمت الكونكران والجورييه ظل الفريقان متكافئين في العدد – احدى عشرة بارجة وثلاث فرقاطات للفرنسيين ، واثنتا عشرة بارجة للبريطانيين وكان بروى قد قتل ، ولكن نلسن أيضا كان يعاني من جرح في رأسه ، وكان من الناحية العملية معطلا و ولو استطاع فللنيف أن يدخل المعركة ، لكان من الجائز حتى في تلك المرحلة أن يتعادل الفريقان في نتيجة المعركة ، ان لم يتفوق الفرنسيون .

وفى الساعة التاسعة والنصف مساء شبت النيران على ظهر البارجة لوريان ، وقد أخمدت بسهولة كما خيل للقوم وقتها ، ولكن ما ان مضت ربع ساعة حتى اندلعت النيران ثانية ، وما هى الا دقائق حتى اجتاحت سيطح البارجة كله ، يقول الملازم البحرى لاشتيد : « ودعونا رجال البطارية ذات المدافع زنة ٢٤ رطلا للصعود ، ولكن كل شيء تضافر في تلك اللحظة على زيادة الفوضى فقد تبين أن المضخة مكسورة : وكانت البلط مختفية تحت تلال من الأنقاض ، أما الجرادل التي وضعناها على مقدمة السفينة فكانت مبعشرة في المكان كله ، واضطررنا الى جلب عدد آخر منها من العنابر ، وأحاطت بنا المكان كله ، واضطررنا الى جلب عدد آخر منها من العنابر ، وأحاطت بنا سطح المركب الذي كانت تغطيه الجثث المشتعلة وتطاير القلع الكبير وصارى سطح المركب الذي كانت تغطيه الجثث المشتعلة وتطاير القلع الكبير وصارى المؤخر وشراعه صوب الميناء ، وكانت السفينة تشتعل مقدمتها ومؤخرتها ، واخذ اللهب يصل الى بطارية المدافع ذات ال ٢٤ رطلا ، ومع ذلك بدا رجال بطارية المدافع ال ٣٦ رطلا وكانهم لا يحسون الخطر ، واستمروا يطلقون النار بقسوة وقاد ١٦٠) ،

كان التلميذ البحرى « تيوفيلس لى » العامل على السفينة سويفتشور ، فى العاشرة من عمره وقتها • فلا عجب أن طلت ذكرى هذه الليلة حية فى خياله • كتب بعدها بسنوات كثيرة يقول « كان وميض المدافع الكثيرة الذى لا ينقطع ، والمنبعث فى نفس اللحظة تقريبا ، واضحا فى بعض الأحيان وضوحا لم يمكن كل فريق من أن يتبين أعلام المحاربين فحسب ، بل ماأحدثته المعركة فيهم من آثار فتاكة (١٧) •

 <sup>(\*)</sup> ربما كانت هذه السفن الخمس هى سايفتشور والكسندر وديفنس وجوليات ولياندر ،
 وقد ركز الاتجليز جهودهم على لوريان بمجرد أن شبت النار فيها ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سركة أبو تير

پو نا برت

ومع أن تيوفيلس لى قد احتفظ بصورة لا تمحى لمنظر المعركة العام ، فان ذاكرته اختلطت عليها التفاصيل بطبيعة الحال • من ذلك أنه يقول ان الأميرال بروى كان لايزال حيا • « كان بروى الباسل ، بعد أن فقد كلتا ساقيه ، جالسا ـ وقد ركبت ضاغطة الشرايين على احسدى فخذيه ـ فى كرسى بمسندين مواجها أعداء • يصدر تعليماته لاخماد النار ، واذا قنبلة مدفع أطلقتها سويفتشور تنهى حياته الباسلة بشطر جسده شطرين تقريبا (١٨) • ولا يمكن أن يكون لى قد شهد هذا المنظر حتى لو وقع ، ولعل الأمر اختلط عليه فحسب أن بروى هو الذى مات بدلا من الكابتن تيفنار ربان السفينة و أكيلون » ، الذى أطاحت قذيفة بساقه فمات لفوره تقريبا ، أو الكابتن دوبتى ـ توار » ربان السبفينة تونان • أما أكيلون التى كانت تحمل ٨٧ من القتلى و ٢١٥ من الجرحى ، فقد استسلمت للبارجة « مينوتور » فى الساعة ٥٤ ر٩ مساء ، وقطعت السفينة تونان ، التى ماتزال تطلق نيرانها حبالها حوالى ذلك الوقت تجنبا لوصول النار اليها من بقايا السفينة لوريان المشتعلة والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تتقدمها مباشرة ، أما الكابتن دوبتى ـ توار فكان ما يزال يسيطر والتى كانت تقدمه غر مؤخرته •

كذلك استطاع الكابتن مللر ربان السفينة تيسيوس أن يرقب النيران المستعلة في لوويان عن كثب ، وهو لا يشارك اعجاب التكميد البحرى لى ببسالة الفرنسيين • فقد كتب يقول انه مع أن السفينة المحترقة لوريان كان منظرها غاية في المروعة والرهبة ، وهو منظر كان خليقا في الماضى بأن يستدر دمع الظافر ، فأن الشفقة خنقها تذكر الوقائع الرهيبة الكثيرة التي قارفها وتقارفها أمتهم عديمة المبادى المتعطشة للدماء (١٩) • وهكذا تغلبت المبادى البريطانية في الكابتن مللر على الروح الرياضية البريطانية

ووسط هذا الجحيم اجتمع الأميرال جانتوم مع ضباط البارجة لوريان ليقرروا ماهم صانعون • واستقر رأيهم على أن النار لم يعد في الاستطاعة كبحها ، وكل ما يمكن عمله هو محاولة اغراق مخزن البارود بالماء ، ولكن تبين أن هذا مستحيل ، فقد كانت النيران أقوى وأسرع من الماء •

وما أن وافت الساعة العاشرة حتى صدر الأمر بأخلاء السفينة ، ومن تلك اللحظة بأت كل من عليها يحاول النجاة بجلده ·

واستطاع نحو مائة رجل أن يحشروا أنفسهم في الزورق وينطلقوا به و وترك الجرحي طعمة للنيران وحاول مائتان آخرون النجاة سباحة ، أو بالتشبث بالأنقاض القائمة حول السفينة اذا لم يستطيعوا السباحة ، والتقطت السفن الفرنسية بعضا ، والانجليزية بعضا آخر ، وسبح الملازم الأول برتللو بعيدا عن السفينة ولكنه راجع نفسه فعاد الى السفينة المشتعلة ، ثم أمسك فبعته

قى يده وعاد يسبح من جديد ، فلما ظهر على سطح السفينة سويفتشور وهو عار تماما ولكنه يستر نفسه ، دهش الكابتن « هالوويل » وساله « بحق الشيطان من تكون ؟ » وذكر برتللو اسمه ، وتبين أنه عاد ليأتى بقبعته حتى يثبت أنه ضابط : وما من شيء يعدل حضور الذهن في الظروف الشاذة والتقطت السفينة ألكسندر ٢٨ رجلا كلهم عراة وصرفت لهم ٢٨ قميصا ، و ٢٨ زوجا من السراويل » ،

ترى أين كان في هذه الدقائق الحاسمة ذلك الصبى الواقف على سطح السغينة المستعل ، البالغ من العمر تسبعة أعوام أو عشرة ، وأين كان أبوه الكابتن كازابيانكا ! أما مسز « هيمانز » فلا تجيب عن هذا السؤال في قصيدتها المشوشة ، وليس هناك ما يبرر الظن بأنها كانت تعرف الجواب ، ويقول تيوفليس لى ، وهو في نفس عمر التلميذ البحرى كازابيانكا تقريبا ، ان الغلام كان في المستشفى تحت سطح السفينة ، لأن احدى ساقيه طاحت ، ويقول غيره ان الصبى وأباه حاولا النجاة سباحة وأنهما غرقا ، أو لعلهما كانا ما يزالان على السفينة لوريان حين انفجرت ، فهل كانا معا ؟ أم يبحث الواحد عن الآخر ؟ من يدرى ؟ أما بونابرت وهو بطبعه مولم معا ؟ أم يبحث الواحد عن الآخر ؟ من يدرى ؟ أما بونابرت وهو بطبعه مولم بالخيال المسرحي ويؤكد في تقريره أن الصبى كازبيانكا أبى أن يترك السفينة وطل الى جوار أبيه حتى النهاية ، ولكن الشيء الوحيد الذي لاشك فيه هو أن أحدا لم ير بعد ذلك لأي منهما أثرا ،

أما الانفجار فقد وقع حوالى الساعة العاشرة والربع مساء ، ولا تتفق روايتان على وقت وقوعه بالضبط وشعر الناس بهزة في نطاق نصف قطر يبلغ ٢٥ ميلا ، وأضاء وميضه الاسكندرية ورشيد و وتطايرت في الجو أجزاء برمتها من السفينة \_ صواريها وعوراضها وحبالها \_ مختلطة بالأجساد ، ثم تساقطت والنار تشتعل فيها و وتلا الانفجار سكون فجائي : وكفت المدافع كلها ، البريطانية والفرنسية ، عن اطلاق نيرانها عشر دقائق على الأقل وحاول ملاحو السفينة تيسيوس الهتاف ، ولكن حلوقهم غصت به واذ غاص هيكل لوريان الى قاع البحر جذب معه الرجال الذين كانوا لا يزالون في الماء ، وطفا نحو ستين منهم ووجدوا أشياء عائمة يتعلقون بها ، واستمروا متشبثين بها نحو ستين منهم ووجدوا أشياء عائمة يتعلقون بها ، واستمروا متشبثين بها حتى مطلع الفجر طوال ساعات خمس ، وقتل عدد منهم بقذائف المدافع التي اطلقتها سيفن المؤخرة الفرنسية ،

وغرق مع لوريان تماثيل القديسين الفهبية والفضية وصناديق الآثار المقدسة المرصعة بالجواهر ، والتى سبق أن صادرها الفرنسيون من كنيسة القديس يوحنا الأورشليمي بمالطة ،

ولم تكن علة السكون الرهيب الذى تلا الانفجار الدهشة فحسب ، بل أهم منها خوف السفن الانجليزية والفرنسية من أن تحرقها الانقاض المستعلة ،

يضاف الى هذا أن الرجال ظلوا يقاتلون أربع ساعات ، ففى فترة السكون استلقوا حيثما كانوا واستسلموا للنوم ·

وكانت مدافع السفينة فرانكلن هي التي أيقظتهم ، فهي أول السفن التي استأنفت اطلاق النيران ، وكان الأميرال بلانكيه دوشايلا ـ الذي كانت هي سفينته الرئيسية ـ قد جرح في رأسه في الساعة الثامنة ، وفي الساعة التاسعة والنصف أصيب ربانها أيضا بجراح خطيرة ، يقول بلانكيه في تقريره انها حين استأنفت اطلاق نيرانها كانت قد فقدت صاريين من صواريها ، وأسقطت جميع المدافع على سطحها الكبير ، « فقد قتل أو جرح ثلثا بحارتها ، وبلغ الاعياء بالباقين غايته ، وأحاطت بها سفن الاعداء التي كانت بعضها قاب قوسين منها ، فحصدوا الرجال بمدافعهم المنطلقة. من كل صوب (٢٠) ،

وواصلت قرائكلن نضالها ساعة على هذه الحال ، وفى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء استسلمت ، أما السفينة « سبارتيات » فانها لم تستسلم للفانجارد الا فى الساعة الحادية عشرة ، مع أن هيكلها خرقته القذائف ، وقتل أو جرح نصف رجالها ، وكان معظم الباقين يشغلون المضخات و وأما السفينة « يوبل سوفران » التى نزعت قلوعها تماما حوالى الساعة التاسعة ، فقد حلت حبالها من مرساها حوالى الساعة العاشرة والربع مساء ، وكفت عن اطلاق النار فى المساعة الحادية عشرة مساء ، واعتلى ظهرها ضباط من السفينة « أوريون » فى الساعة الرابعة والنصف صباحا .

أما السفينة تونان فقد حلت حبالها قبل أن تنفجر لوريان بقليل لتتقى اشتعال النار فيها • وكان الكابتن دوبتي ـ توار ما يزال في مكانه ـ فيما تقول بعض الروايات ـ وقد طاحت ذراعاه واحدى ساقيه ، ران بدا هذا يعيد الاحتمال • وكان هذا الرجل الذي أغرته بحياة البحر قراءته لقصة روبنسن کروزو فی طفولته ، قد حارب ( کما حارب بروی ) تحت قیادة « دوجراس » في الشورة الأمريكية ، وهاجر الى الولايات المتحدة أثناء حكم الارهاب في فرنسا ، وعاود لتوه عمله في البحرية في عهد حكومة الإدارة ٠ وتؤيد ملامح وجهه الحساسة ، الأرستقراطية الذكية ، رأى معاصريه في أنه من أكفأ ضياط البحرية الفرنسية وأكثرهم وعدا • وفيما كانت مدافع سفينته لاتزال تطلق نيرانها في احدى ساعات الليل واذ رأى أنه ينزف دما كثيرا برغم الضاغطتين المركبتين على فخذيه ، قال الملازم « لعلى أفقد راسى أيضا مع دمى فاسىء التصرف وأنا في القيادة لقد آن الأوان للتخلي عنها (٢١) • وما أن قال هذا حتى ألهب دماغه بطلقة مسدسه وظلت تونان تطلق مدافعها حتى الساعة الثالثة والنصف صباحاً • ولم تسلم الا في ساعة متأخرة من ٢ أغسطس بعد أن قتل من رجالها ١٢٠ وجرح ١٥٠ • وكأنت وقت موت دوبتي ــ توار قد امتلأت بأشلاء القتلي والجرحى • وكان المواطئ بوسييلج ، المراقب العام لمائية جيش الشرق ، ساهرا طوال تلك الليلة مع معظم الفرنسيين الآخرين في رشيد على نحو ٢٥ ميلا ، يرقب المعركة من أحد الأبراج ، وبالطبع لم يستطع أن يعسرف من هذا البعد أي المراكب فرنسي وأيها بريطاني · وراعه انفجار لوريان الرهيب ، وهو يؤيد في خطاب لزوجته واقعة المدقائق العشر التالية التي سادها السكون (وهي تكاد تكون الشيء الوحيد في المعركة الذي أجمع عليه كل الشهود) ، ويقول : ان الذي حدث بعد هذه الوقفة ذات الدلالة « أن اطلاق القذائف استؤنف واستمر دون انقطاع الى الساعة الثالثة صباحا ، حين توقف توقفا تاما تقريبا حتى الخامسة ، ثم استمر بنفس الشدة السابقة » (٢٢) ·

ويقول بوسبيلج انه في نحو الساعة الثامنة صباحا ، وقع انفجار آخر شبيه بانفجار لوريان ولا بد أنه كان صادرا عن الفرقاطة أرتميز التي جنحت الى الشاطئ وأمر ربانها باحراقها على أن تأكيد بوسبيلج بأن اطلاق النار في صبيحة ٢ أغسطس كان بنفس الشدة انسابقة خلال الليل لايمكن تصديقه وان لم ينقطع اطلاقها بالطبع ، ولعله كان قد غلبه النعاس فاختلط عليه الأمر والواقع أنه حين أشرقت شمس ذلك اليوم كانت سبت بوارج فرنسية قد سلمت ، أما السابعة لوريان لل فأصبحت في خبر كان ، وأما تونان وأورو ومركير فكانت لا تزال ترفع أعلامها ولكنها كفت عن اطلاق النار وأكرهت على أن تجنح أو ألزمت الشاطئ ، وكذلك كانت حال تيموليون ، وهي آخر سفينة في خط القتال الفرنسي وقد أحرقها ملاحوها في ٣ أغسطس (\*) ولم يبق من السفن الفرنسية ما نجا من التدمير وظل قادرا على اطلاق النار سبوى سفينة في خط القتال الفرنسية ما نجا من التدمير وظل قادرا على اطلاق النار سبوى سفينة فللنيف جيوم تل ، والبارجة جنرو ، والفرقاطتين ديان وجهوستيس ، أما السفينتين بللورفون وماجستك اللتين منيتا بأفدح الخسائر ، ولا يمكن أن يكون السقينتين بللورفون وماجستك اللتين منيتا بأفدح الخسائر ، ولا يمكن أن يكون القتال الذي دار بين هذه الفلول قريبا في شدته من معركة الليل ،

يقول نابليون ،وفي قوله شيء من عدم الانصاف ،انه في الساعة الثانية :
من بعد ظهر ٢ أغسطس فقط « بدا أن الأميرال فللنيف قد لاحظ أن هناك
معركة تدور في الساعة الثانية عشرة الأخيرة » (٢٣) ، وقد قطع فللنيف
حباله حوالي ذلك الوقت بعد أن أخذ فريقا من بحارة السفن المتروكة ، وأقلع
من مكان المعركة تتبعه جنرو والفرقاطتان الباقيتان على قيد الحياة ، وبذل
الانجليز محاولة غير جدية لمطاردته ، ولكنهم سرعان ما أقلعوا عنها ، لأنهم كانوا

 <sup>(\*)</sup> ذكر المؤلف ٣ يوليو ومن الواضح أن صحتها ٣ أغسطس وقد أعطينا أنفسنا الحرية في تصحيح ذلك في اللص المترجم ( المترجم ) .

قد أصابهم من الضرب والدق أكثر كثيرا مما أصاب هذه السفن الأربع التي لم تشارك في المعركة الا بنصيب ضئيل ·

وفي رأى نابليون أن « الفضل في انتصار نلسن راجع الى حرق رباني السفينتين جورييه وكونكران واهمالهما ، والحادث الذي وقع للسفينة لوريان ، وسوء تصرف الأميرال فللنيف ٠٠٠ وكان في استطاعة فللنيف أن يحول المعركة الى نصر للفرنسيين حتى في فجر اليوم التالى » (٢٤) • ومن الصعب الحكم على الكابتن ترولليه ( الكبير ) والكابتن والباراد بالحرق والاهمال أو يعدمهما ، وما من شك في أن حريق لوريان كان الحادث الحاسم النهائي في المعركة ، ومن العسير تفسير عدم مبادرة الأميرال فللينيف بالعمل ولكن العجيب أن ينتظر بونابرت عشرين عاما قبل أن يلوم الأميرال على خسارة المعركة · فليس في تقريره الذي كتبه للادارة في ١٣ أغسطس ١٧٩٨ كلمة لوم واحدة موجهة ضد فللنيف ، بل انه طلب في كتاب مؤرخ ١٧ أغسطس الى الجنرال شابو ، قائد القوات الفرنسية في كورفو . أن يبلغ تهانيه لفللنيف على احتفاظه بحياته وبسفينتين ممتازتين · فلو كان فللنيف بهذا العجز الذي صوره نابليون في نلسين في طرف الغار ؟ ·

عقب بونابرت على موت بروى حين أبلغ نبأ الكارثة الى حلت بالأسطول الفرنسى فى أبى قير بقوله « لقد أحسن صنعا اذ مات » (٢٥) • ولما أملى تقريره للادارة ، وهو التقرير الذى سود فيه ذكرى بروى ، أتبعه بخطاب عزاء لأرملته « زوجة صديقى » (٢٦) • ولم يكن من شيئة نابليون أن يحترم انسانا غيره ، غالبا كان أو مغلوبا • فالدوق ولنجتون ولي رأيه ولا التكب فى ووترلو كل حماقة تخطر بالبال ، ولم يكسب المعركة الا لأن الجنرال جروشى كان أكثر حمقا وتخبطا ، أما معركة أبى قير فان « سلوك نلسن فيها • • لا يمكن اعتباره مثلا أعلى ، ولكنه هو والبحارة الانجليز أظهروا قصارى ما يمكن من المهارة والجهد ، في حين أبدى نصف الأسطول الفرنسى ما يعدل هذه المهارة والجهد عجزا وجبنا » (٢٧) •

على أن هـولاء الضباط والبحارة الجبناء قتـل منهم فى المعركة أميرال وثلاثة ربابنة و ١٥٠٠ بحار ، وجرح أميرال آخر وستة ربابنة و ١٥٠٠ بحاد ، ولم ينقد ضابط بحرى انجليزى بروى وضباطه بهذه الطرق التى نقدهم بها بونابرت ، ولكن السفن الانجليزية والضباط والملاحين الانجليز كانوا خيرا من سفن الفرنسيين وضباطهم وملاحيهم ، فلم يكن بهم حاجة الى الغض من ذكاء العدو أو شجاعته ليثبتوا هذه الحقيقة لانفسهم .

جرح الأميرال نلسن في أوائل المعركة قبل أن تشتعل النيران في البارجة لوريان • ذلك أن شظية من قذيفة أطلقها « سبارتيارت » عرت جمجمنه فوق عينه العمياء بأكثر من بوصة ، وسقط جفنه على عينه المبصرة ، وظل برحة فاقد البصر تماما • ولا ريب في أنه كان أيضا يعاني من ارتجاج شديد ، وقد كتب بعد المعركة بأسبوعين الى اللورد سانت فنسنت يقول « إن في رأسي من الاضطراب والتشويش ما يجعلني في الواقع لا أعرف ماذا أصنع » (٢٨) •

وظن نلسن أول الأمر أنه جرح جرحا مميتا فقال « لقد قتلت! سلموا لي على ذوجتى » (٢٩) • ولما قادوه الى حجرة الجراحة فى عنبر السفينة \_ وكانت غاصة بالجرحى \_ ، أصر على أن ينتظر دوره • وما أن رد اليه بصره حتى أمر سمكرتيره بأن يكتب الرسالة التى سيمليها عليه • واذا كان سكرتيره ، مستر كامبل ، مهزوذا لا يقوى على أن يصدع بالأمر ، وكذلك كان قسيس السفينة . فقد كتب الأميرال بنفسه السطور الأولى من النشرة التى تعلن انتصاره • « لقد بارك العلى القدير جيوش جلالة الملك فى المعركة الأخيرة » (٣٠) • ويصعب علينا أن نتبين بأى لقانة استطاع نلسن أن يعرف فى تلك المرحلة من ويصعب علينا أن نتبين بأى لقانة استطاع نلسن أن يعرف فى تلك المرحلة من المعركة أنه عقد له فيها النصر ، وأصعب من ذلك أن نتبين العلاقة بين العلى والقدير وتمزيق ١٠٠٠ جثة آدمية ، فيها الرجال والغلمان ، بقنابل المعافع والقذائف المزدوجة والنبران •

ولما فرزت الحطام والجثث في الغد تبين أن النصر وان كان تاما تقريبا الا أنه كان غالى الثمن • وقد ألقى الكابتن باريه ، الذي صعد الى ظهر فانجارد في ٣ أغسطس ليرقب عودة الأسرى الفرنسيين ، نظرة فاحصة على المراكب البريطانية • فوجد ثلاثة منها قد انتزعت بعض قلوعها ، واثنتين تعطلتا مؤقتا • أما الخسائر في أرواح البريطانيين فهي وان كانت دون خسائر الفرنسيين الا أنها بلغت ٢١٨ قتيلا و ٧٧٦ جريحا ، نصفهم تقريبا على البوارج فانجارد • وبللروفون • وقد صعد جون نكول وهو أحد رجال السفينة سويفتشور وبحار قديم عرك الحرب ولم تكن أهوالها بالأمر الجديد عليه ، بعد المعركة ليلقي نظرة • • فوجد المشهد رهيبا • • • فقد كان الخليج كله مغطى بجثث ميتة ، مخرحة ، محرقة لا تكسوها قطعة من ثياب فيما عدا السراويل (٣١) •

وفى الساعة الثانية من بعد ظهر ٢ أغسطس قدم الشكر لله على هذا كله على ظهر البارجة فانجارد وغيرها من السفن الانجليزية • وفى العصر دفن الانجليز موتاهم فى جزيرة أبى قير التى جلا الفرنسيون عنها ، وهى تعرف

اليوم بجزيرة نلسن · ومن المدفونين احدى المرأتين اللتين كانتا على البارجة جليات ، والتى قضت نحبها متأثرة بجراحها ·

وأسر الانجليز نحو ٢٠٢٠ أسير أكثرهم مجروحون ويقول جون نيكول هناك شيء واحد لاحظته في هؤلاء الفرنسيين يختلف عن أى شيء لاحظته من قبل وفي الحرب الأمريكية حين كنا نأسر سفينة فرنسية ٢٠٠ كان الأسرى مرحين كأنهم هم الآسرون ، لا يقولون الا « هذا حظ الحرب أنت تأخذنى اليوم أسيرا وأنا آخذك غدا » أما الأسرى الذين كانوا على سفننا فقد شكرونا على لطفنا ، ولكنهم كانوا مكتئبين محزونين كأن كلا منهم فقد سفينة يملكها (٣٢) .

وكان اطعام الأسرى والعناية بالجرحى فوق طاقة الأميرال نلسن ، فلم تمض أيام حتى أعيدوا جميعا الى الشاطئ فيما خلا ٢٠٠ ضابط واخصائى ، وقد خلق هؤلاء الرجال المشاغبون ، غير المدربين ، للجنرال كليبر فى الاسكندرية فيما بعد مشكلة عويصة الى أن نظمهم بونابرت فى « فيلق بحرى » ، وتبين بعد ذلك أن الفيلق لم يكن له نفع كبير ، لأن حكومة الادارة لم ترسل لبونابرت أى سفن تحل محل السفن التى خسرها (\*) .

وفي الأيام التالية للمحركة ساور قواد الحملة الفرنسيين قلق غير قليل كما تدل على ذلك رسائل كليبر ومينو الى بونابرت والى أحدهما الآخر — اذ خشوا الانتبعها الانجليز باقتحام مينائي الاسكندرية ورشيد و ولو استطاع نلسن دخول الاسكندرية ، والاستيلاء على الناقلات الفرنسية في الميناء ، وربما القضاء على الحامية الفرنسية بمساعدة الأعراب ، لكان انتصاره ساحقا حقا ولكن يبدو أن كليبر ومينو لم يكن لديهما فكرة عن مدى ضعف البريطانيين ، وأن نلسن لم يكن لديه فكرة عن مدى ضعف البريطانيين ، وأن هم الأميرال الانجليزي الأول أن يرمم سفنه ( مستخدما في ذلك بعض حطام السفن الفرنسية الميؤوس منها ) ، ويقرر أي السفن الفرنسية يسخب غنيمة حرب وأيها يدم ، وفي ٦ أغسطس أرسل السفينة الانجليزية « لياندر » حاملة رسالة الانتصار الى وطنه ، وأرسل نسخة من الرسالة الى نابلي تحملها السفينة موتين ، وبما أن لياندر وقعت أمام كريت في قبضة الجنرو ، وهي احدى السفينتين اللتين أفلحتا في الهروب من خليج أبي قير ، فان أور با سمعت بانتصار ناسن أول ما سمعت عن طريق نابلي .

<sup>(\*)</sup> أطلق الانجليز جميع الأسرى بعد أن قطوا المهد على أنفسهم بعدم محاربة الانجليز ولما أمسكوا ثلاثة منهم على ظهر سفينة فرنسية ، أمر الكرمودور مود برميهم بالرصاص آسفا ، ويلاحظ أن وعد الشرف لم يحرم على البحارة الذين أطلق سراحهم قتال أعداء غير الانجليز ،

<sup>(\*\*)</sup> أفسد الشيغ المسيرى محاولة نلسن اثارة أهالى الاسكندرية على الفرنسيين ، فقد النهى خطة خطاب نلسن وخطابه لأعيان الاسكندرية الى الجنرال كليبر .

وفى ١٧ أغسطس أرسل نلسن الربان الأول السر جيمس سومارين الى جبل طارق بسبع من سفنه وبالسفن الفرنسية الست التى غنمها (\*) ، أما هو نفسه فقد مضى فى ١٩ أغسطس بفانجارد وكولودين والكسندر الى نابلى تنفيذا لأوامر اللورد سانت فنسنت ، ثم ترك لحسار الساحل المصرى السفن زيلوس وسويفنشور وجليات ، وثلاث فرقاطات انضمت اليه متأخرة بعض الشىء ، لأنها وصلت بعد المعركة بعدة أيام ، واستطاع هذا الأسطول الصغير ، الذى ظل يجوب البحر بين دمياط والاسكندرية تحت قيادة الكومودور مود ، أن يقطع كل اتصال بين جيش بونابرت والعالم الخارجي بصورة فعالة ،

#### \*\*\*

ظل شاطىء أبى قير كله عدة ليال عقب المعركة مضاء بالنيران التى أشعلها البدو احتفالا بنصر لم يبذلوا فيه أى جهد ، على أن هذه النيران لم تكن شيئا مذكورا اذا قيست بالفرحة التى تفجرت حين عرف الجبر فى نابلى ولندن وكان نلسن ما يزال فى البحر حين كتبت اليه ليدى هاملتن من نابلى تقول ، لو كنت ملكة انجلترا لرفعتك الى رتبة الدوق نلسن ، صاحب القدرة والشرف الرفيع ، ومركيز النيل ، وايرل الاسكندرية ، وفايكونت الأهرام ، وبارون التمساح وأمير النصسر ، حتى تراك الإجيال القادمة فى جميع الصسور والأشكال (٣٣) : على أنه لم يرق فعلا الا الى رتبة البارونية ، فأصبح اللورد نلسن ، لورد النيل وبرنم تورب ، وكوفى بمعاش لمدى الحياة قدره ٠٠٠ تجنيه فى السنة ٠ وأغدق عليه الملوك الأجانب ألقاب الشرف ، وأرسل اليه السلطان سليم الثالث « ريشة الانتصار » ، وهى شى وهي مرصع بالماس يدور مركزه بعدة ساعة ، وكان نلسن يضعها فى قبعته ـ وهو شى يأبى المراء أن يصدقه ،

ولما وصل نلسن الى نابلى فى ٢٢ سبتمبر « جن السكان فرحا » على حد قوله ، وكانت انفعالات الملكة مارى كارولين صارخة : « فقد غشى عليها ، وبكت ، وقبلت زوجها ، وأخذ أطفالها يسيرون فى أنحاء الفاعة هاتجين ، ثم عاودت البكاء ، وقبلت وعانقت كل شخص على مقربة منها وهى تقول أيها الشجاع نلسن ! بارك الله فيك وحمى منقذنا الباسل «!» أما ليدى هاملتن ، فقد سقطت مغشيا عليها كأنها فارقت الحياة ، ولم تتماثل تماما من رضوضها الشديدة ، أما الملك فرديناند نفسه \_ وهو رجل له وجه ( وعقلية ) ريفى أبله ثرى ، يحترمه نلسن رغم ذلك كما كان يحترم جميع الملوك \_ فقد أخذ

<sup>(\*)</sup> وهى بويل سوفران ، وكونكران ، وسبارتيات ، واكيلون ، وفرانكلن ، وتونان · ويلاحظ ان السفينتين الأوليين اللتين وأى نلسن أنهما جديرتان بالترميم كانت وزارة البحرية الغرسية قد حكمت بعدم صلاحيتهما للعمل قبل ذلك بعامين ·

يده وهو يدعوه · منقذه وحافظه (٣٤) · ومهما تكن متانة خلق البطل ، فان مجدا كهذا يعظى به فجأة \_ وعن جدارة بالطبع \_ يدير رأسه بسهولة ، ومع ذلك فان الأميرال نلسن يكفر عن غروره بعبارة تعرب فى كلمتين بسيطتين عن الجانب النبيل الشعرى من تصيد المجد · فقد كتب لفانى نلسن يقول ان من واجبها أن تذهب الى البلاط اذا رقاه الملك جورج الى اللوردية دون أن تعبأ بالنفقات ، لأن « المال نفاية » (٣٥) ·

وقد يبدو المال في عين البطل الظافر نفاية لا وزن لها بالقياس الى الثناء والتملق \_ ولكنه في الغالب أقل افسادا لنفسه • وذلك أن نلسن ، الذي ثمل بهذا الدور الجديد الذي لعبه ، سرعان ما أصبح شؤما على الملك الذي وصفه « بالمنقذ والحافظ · ولا ريب في أنه كان مؤمنا بأنَّه يخدم انجلترة ، والانسانية . والاله القدير ، بتحريضه بلاط نابلي على تجريد جيش ضد الجيش الفرنسي الموجود في الولايات البابـوية ، ولكن الواقع أنه لم يكسـب من وراء ذلك الا تلويث صفحة مجده لأنه جعل نفسه آلة في يد « الشلة » التي ترأسها الملكة وليدى هاملتن ، أضف الى ذلك أنه أثبت أنه سياسي ردى، ، وحكم أردأ على الشئون الحربية فما أن وافي ٢٢ نوفمبر حتى كان جيش نابلي الذي يقوده المشير ماك ( الذي استعير على النمسا ) قد استولى على روما ، وبعد أسبوعين استرد الفرنسيون بقيادة الجنرال شامبيونيه روما وتقدموا في زحفهم جنوبا صوب نابلي • وفي ٢٣ ديسمبر النجأت الأسرة المالكة ، وآل هاملتن ، والسير جون آكتن ، وكل بطانتهم ، الى سفن نلسن التي أقلتهم بأقصى سرعة الى بلرمو ولم يحتفظ بهدوئه من هؤلاء اللاجئين سبوى الملك فرديناند ، فقد خطر له أن صقلية ستتيح له فرصا ذهبية للصيد والقنص • وفتنته الفكرة حتى لقد طلب الى نلسن أن يرسل ناقلة لتعود الى الشاطئ فتأتيه بمزيد من الكلاب وبنادق. الصيه • في هذا اليوم دخل الفرنسيون نابلي ، وفي عشية عيد الميلاد أعلنت الجمهورية في المملكة ، ولم يبق لملك الصقليتين غير جزيرة صقلية •

٤

أبلغ بونابرت نبأ كارثة أبى قير فى ١٣ أغسطس قرب الصالحية ، وهى بلاة تقع على طرف صحراء سيناء، ذهب اليها مطاردا ابراهيم بك وكان ابراهيم وأتباعه قد هربوا الى سوريا ، فاتخذ بونابرت طريقه قافلا الى القاهرة بعد أن ترك لقواده مهمة احتلال الاقاليم الشمالية الشرقية .

وتختلف الروايات التى تصف انفعال بونابرت بهذا النبأ الأول وهلة ولا يهمنا أيها أصح لأنه لم يكن بالرجل الذى يفصح عن مشاعره الحقيقية فى مثل هذه المناسبات ان كان له مساعر ، وكان يكتفى بالتمثيل محتفظا

بأفكاره لنفسه ، روى فى تاريخه للحملة أنه قال لضباطه « حسنا » أيبا السادة ، اننا الآن مكرهون على أن نأتى بجلائل الأعمال : وسنأتى بها ، يجب أن ننشىء امبراطورية عظيمة ، وسننشئها · ان البحر الذى لم نعد سادة عليه يفصلنا عن أرض الوطن ، ولكن ليس هناك بحر يفصلنا عن أفريقيا أو آسيا ، وعددنا كبير ، ولدينا من الرجال ما يكفى نواة لجيوشنا ، ونحن لا نعانى نقصا فى الذخيرة ، واذا اقتضى الأمر صنع لنا شامبى وكونتيه المزيد منها » (٣٦) · ثم ذكر أن هذا الخطاب كهرب رجاله ، فكفوا عن التذمر والشكوى ·

ولا ريب في أن هذا في جوهره ما قاله لهم ، وكان هو الشيء الصواب الذي يجب قوله ، وان لم يكن صدقا أن الرجال كفوا عن التذمر والشكوى • ولكن يخيل لنا أنه في قرارة نفسه لم ير في تدمير أسطوله أول الأمر تحولا خطيرا في الأحداث •

ولم يكن موقفه ميئوسا منه بالقدر الذي حسب أعداؤه ورآه المؤرخون من بعده • كتب نلسن للسر وليم هاملتن يقول عن قوات بونابرت : " ان هذا الجيش في مأزق حرج ، ولن ينجو منه ، ولكنه كان مخطئا ، أولا لان يونابرت لم يفقد ناقلاته التي لا تزال في الاسكندرية ، وكل ما خسره هو احدى عشرة بارجة ، كانت ثلاث منها على وشك الاحالة الى الاستيداع • ولم تمض شهور قليلة حتى راح أسطول الاطلنطي الفرنسي يمخر عباب البحر المتوسط • فاذا أضيف اليه الأسطول الأسباني هناك ، كان قوة عددية تفوق الأسطول البريطاني ، أما أن الاسطولين كانا يأبيان الاتفاق على التعاون فشيء ما كان في استطاعة نلسن ولا بونابرت التنبؤ به • واذا كان انتصار نلسن قد أصبح حاسما في ابطال أثر الفتح الفرنسي لمصر ، فالفضل في هذه النتيجة أسب للانتصار نفسه ، بل لتطورات بعيدة الاتصال به في مدريد وايرلندة والآستانة • ومهما قالت كتب التاريخ المدرسية في هذا ، فان انتصار البريطانيين في أبي قير لم يقض على الحملة الفرنسية بالفشل • أما بونابرت شخصيا فلم يخطر بباله قط أنه قضي عليها بالفشل ، وكان في هذا على حق •

واذا كان بونابرت حين سمع بالهزيمة لأول وهلة قد أكد لرجاله ما نجم عنها من عزل جيشه ، فانه فعل هذا لأنه يناسب هدفه ، وهو هزهم هزة تحملهم على قبول احتمال البقاء طويلا في مصر ، وقبوله بصبر وتجلد ، ولم يتوقع أن تتحقق نبوءته حرفيا ، لأنه لم يكن لديه مبرر للاعتقاد بأن حكومة الادارة ستتركه لمصيره تركا تاما ، وبدا له مركزه الحربي آمنا لفترة ما ، اللهم الا اذا اتحدت عليه تركيا وانجلترة ، ولكنه كان لا يزال يعتمد على ذهاب تاليران الى الآستانة ليمنع هذا التحالف ، وليسوغ مركزه بمصر في عيني الباب العالى ،

وأما النيل من سمعة المناعة التي اشتهوريت عن بونا برت ، فحتى هذا لم يظفر به نلسن بانتصاره : فمعركة أبي قبر كاننت على أي ، حال هزيمة لبروى لا لبونابرت وقد أفلج بونابرت ، في تقريره للادارة ، في أن يصور الكارثة البحرية على أنها مجرد سوء حظ ، هو أشبه بهامش طويل / انتصاراته في مالطة والاسكندرية وتسيراخيت والأعرام ( وتقول على سبيل الملا عظة العابرة أنه لو أن نلسن وبوتابرت سميا انتصاراتهما بقدرة أقل من قدر أما المسوحية ، لما أنارا اهتمام الرأى العام بها الى حقا الحد ، فلفظا و أبو قبرت ، و « اهبابة » أنارا اهتمام الرأى العام بها الى حقا الحد ، فلفظا و أبو قبرت ، و « اهبابة » يتقصيما السحر الذي ينطوى عليه لفظا و النيل » و و الأهرام » ) « ويشاء الحظ أن يصل نبأ الاستبلاء على القاهرة ، و هو اسم معرى آخى ولم تجد حكومة الادارة نبأ الاستبلاء على القاهرة ، و هو اسم معرى آخى ولم تجد حكومة الادارة مناصا من الاحتفال وسميا با تصار آخر من انتصارات بونابرت اللذي الا يهزم ، مناصا من وقع كارثة أبي قبر .

### \*\*\*

كثيرا ما يقع في دنيه السياسة أن حدثا من الأحداث ، اذا أخطأ قي تقويمه عدد كاف من السئولين ، يحدث بالضبط تلك الآثار التي ينسبها اليه هذا التقويم الخطأ ، وانتصار نلسن في معركة أبي قير مثل واضح على هذه الحالة ، فأذا نحن صرفنا النظر، عن أنه كلف فرنسا احدى عشرة بارجة ، وأنه أحيا اعتراز كل انجليزي بيحريته ، لم نجد داعيا لتأثير هذا الحادث قي مجرى التاريخ ، وهو لم يؤثر فيه في الأجل البعيد ، ولكنه كان ذا نتائج ضخمة في الأجل القصير ، وكلها راجعة الى وباء دولى ، هو وباء النفكير الخطأ ،

وعقد المعركة البحرية ، على تشابكها ، يسيطة جدا اذا قيست ، بعقد الدبلوماسية وسياسة القوة ويذكر القارىء أنه حين خرج بونابرت في حملته على مصر كانت فرنسا قد أبرمت لتوها الصفح مع النمسا ، ولم يبق في حرب معها سوى انجلترة والبرتغال ، أما الروسيا فهى وان زادت خصومتها لفرنسا منذ خلف القيصر بول أمه كاترين على العرش ، الا أنها لم تكن أعلنت الحرب على فرنسا بعد ، ومع ذلك كان من اليسير أن يتنبأ المرء وهو يرى القوات الفرنسية مبعثرة من الفندية (حيث كانت لا تزال تتحوش حربا أهلية مع أنصار الملكية ) الى كورفو ومصر — بأن الدول المادية للجمهورية الفرنسية أنصار الملكية ) الى كورفو ومصر — بأن الدول المادية للجمهورية الفرنسية الحكومة الفرنسية ، في وعيها بهذا الاحتمال ، الى دعم مركزها الاستراتيجي باحتلال سويسرة والولايات البابوية وبالضغط على اسبانيا لتصبح حليفا آكثر باحتلال سويسرة والولايات البابوية وبالضغط على اسبانيا لتصبح حليفا آكثر فضارى جهدهم بضمان حياد تركيا بايفاد تاليان سفيرا لدى الباب العالى ،

وأن ثورة تقوم في ايرلندة في شهر سبتمبر تعززها القوات الفرنسية ستشغل انجلترة من الداخل • ويكون بونابرت أثناء ذلك قد عاد وتولى غزو ايرلندة ،

وكانت هـذه العمليات المترامية تتطلب ضبطا في التوقيت وسرعة في المواصلات لم يتيسر الا بعد قرن من الزمان ·

وغزو المجلترة ان أمكن • بينما يتصل خلفه في مصر بتيبو صاحب ليتفقا على

عمل مشترك يقومان به في الهند .

وقد بدأت الأحوال تجرى على غير ما تشتهي الحكومة الفرنسية في ايرلندة وتركيا في وقت واحمد • فثار « الايرلنديون المتحمدون ، في به المقاطعات الجنوبية في شهر مايو \_ عقب مغادرة الأسطول الفرنسي لطولون بأيام قليلة \_ بدلا من أن ينتظروا الى سبتمبر • وكانت الثورة سيئة التنظيم ، فلم يحل مطلع شهر يوليو حتى سيطرت القوات الانجليزية على الموقف سيطرة عامة ٠ على أن ممثلي الاتحاد الايرلندي كانوا أثناء ذلك يحاصرون تاليران ورجال الادارة في باريس بطلبات المعونة · وكان « وولف تون » ، أحد مؤسسي الاتخاد ، قد عين قائدا ومساعدا بالجيش الفرنسي في شهر مارس ، فعرض الآن أن يذهب الى ايرلندة للقتال حتى ولو لم يرسل اليها سوى كتيبة حرس يقودها أمباشى • ومم أن الحكومة الفرنسية استجابت الى طلبه بسخاء أكثر قليلا من هذا ، فان المعونة التي قدمتها قصرت كشيرا عن الحاجة ففي ٦ أغسطس غادرت ثلاث فرقاطات تحمل ١٠٢٠ جنديا لاروشيل تحت قيادة الجنرال همبرت ، فوصلت خليج كبيلالا في ٢٢ أغسطس · وقد أثارت هذه الفرقة الصغيرة التي يقردها همبرت \_ على ضآلتها التي يزثى لها \_ الفرع في انجلترا من جديد زهاء أسبوعين ، وفي ٨ سبتمبر أكرهت على التسليم للجنرال جون مور في بالينامك ٠ وكان بين الأسرى ماثيو ، أخو وولف تون ، وقد شنق في دبلن بتهمة الخيانة العظمى بعد ذلك بثلاثة أسابيم

أما وولف تون نفسه فبارح برست مع حملة يقودها الجنرال هاردى قبل أن يشنق أخوه بأيام قليلة ولم يصلُ الأسطول ( المكون من البارجة هوش وثماني فرقاطات ) إلى ساحل أيرلندة الا في ١٠ أكتوبر ) لأن عاصفة أقصته بعيدا عنه و والتقى به الأميرال وارن بقوات أكبر ، فأكرهت هوش وست فرقاطات على التسليم بعد أن أبلت بلاء حسنا وأسر وولف تون ـ وكان يقود احدى بطاريات البارجة هوش ـ وأخذ الى دبلن ليقدم للمحاكمة العسكرية وقد حكم عليه هو أيضا بالاعدام شنقا ورفض الجنرال كورنواليس الالتماس الذي قدمه بأن يعدم رميا بالرصاص ولكن حدث في عشية الاعدام المقرر أن فيج وولف تون نفسه بمبواة ، فمات في ١١ نوفمبر وهكذا انتهت الثورة الايرلندية المبيئة ، وقبل أن يموت تون بأسبوعين كفت الحكومة الفرنسية عن

بدل المزيد من المعونة ومسكدا انتهى أيضا « جيش انجلترة ، الذى قصر استخدامه بعد ذلك على قتال الملكيين فى الفنديه وكان من أثر تجدد الحرب فى ايطاليا ، ونبأ اعلان تركيا الحرب على فرنسا ، والتقرب بين أعضاء التحالف الشانى أن تحولت أنظار الادارة الى القارة الاوربية ، وكانت الشرارة التى أشعلت نار هذه التطورات كلها هى انتصار نكسن فى « أبو قير » ولما كانت الحكومة الفرنسية قد تخلت عن غزو الجزر البريطانية ، فقد صدر الأمر للاسطول الأطلنطى الفرنسي فى مارس ١٧٩٩ بمغادرة برست ودخول البحر المتوسط ولو انضم اليه أسطول البحر المتوسط الأسباني لاستطاع أن يشتت ، أسطول نكسن ، ويسترد مالطة وكورفو ، ويولى بونابرت ميزة التفوق الكبير ولكن الاسبان رفضوا التعاون مع الفرنسيين فى أى مشروع سوى غزو ايرلندة ، وفرنسا تأبى مزيدا من التدخل فى ايرلندة ، وكان موت وولف تون عديم الجدوى كأى شيء متصل بالحملة المصرية :

#### \*\*\*

سأل بونابرت في ختام تقريره الذي كتبه للادارة في ١٩ أغسطس • هل تاليران في الأستانة ؟ « وهو سؤال ردده غير مرة من قبل ، فالوصول الى تفاهم مع الباب العالى بشأن مصر ضرورة عاجلة ، ولا قبل لأحد بالمفاوضة في هذا التفاهم الا اذا كان دبلوماسيا من الطراز الأول •

ولكن تأثيران لم يكن تواقا قط الى الذهاب للآستانة ، وكان شهاره و أولا ، اياك والحماسة » • ولم تجد الرسائل التى بعثها روفان \_ القائم بالأعمال الفرنسي \_ اليه بالشفرة في التخفيف من زهده في هذه المهمة •

لم يكتب تاليران الى روفان لينهى اليه نبا الحملة على مصر الا فى المايو ، قبيل اقلاع الأسطول الفرنسى مباشرة ، وطلب اليه أن يقنع الباب العالى بأن الحكومة الفرنسية لا تنوى القيام بأى عمل عدائى ضده ، وأن يعلن قرب وصول مفاوض فرنسى تخول له كامل السلطات ، ولم يصل الخطاب الى روفان الا فى ٢٨ يونيو ، عشية نزول الفرنسيين الاسكندرية ، على آن موقف الحكومة العثمانية كان خيرا من موقف روفان ، فبينما ظل هذا يجهل المشروع تماما ، كانت الحكومة العثمانية على علم بالاستعدادات الفرنسية منذ شهر هايو بفضل سفيرها في باريس ، ( وواضح أن جواسيس المخابرات العثمانية ، وهم فريق من اليونان الدهاة ، كانوا أكفأ من زملائهم الانجليز ) ، وأنفق روفان فريق من اليونان الدهاة ، كانوا أكفأ من زملائهم الانجليز ) ، وأنفق روفان ثلاث ساعات مزعجة بعض الشيء حين راح الريس افندى ( وزير الخارجية العثماني ) يشويه على السفود في ١٩ يونيو في أمر الحملة الفرنسية على مصر بها ولو سماعا ، وحاول روفان أن يطمئنه الى أن

الفرنسيين لا يمكن أن تكون لديهم أى نوايا معادية قبل الباب العالى · وكان هذا بالضبط رد تاليران في باريس على السفير العثماني السيد على حين سأله في شمهر ابريل عن الهدف من استعدادات طولون الحربية · وهو رد تعوزه الصراحة المطمئنة على حد قول الريس افندى لروفان في مقابلة تالية ·

وكان موقف الريس افندى (\*) على الجملة وديا مشربا بروح التفاهم · فالقضاء على فرسان مالطة نبأ يرحب به العثمانيون · والعثمانيون لا يحبون المماليك · ولكنه مع ذلك قلق جدا · فالتخلى عن بلد اسلامي تسيطر عليه دولة غير مسلمة دون مقاومة يتعارض تماما مع السياسة العثمانية الأساسية ، وعمل كهذا خليق بأن ينال من شرف الحكومة العثمانية في أعين رعاياها المسلمين ويسبب مزيدا من التمزق في جسم الدولة · كذلك قد يورط تركيا في حرب مع انجلترا وروسيا ، ولا ريب أنه من غير المعقول أن يتوقع المرء أن تخوض دولة الحرب دفاعا عن حقها في التخلي عن بعض أقاليمها لغاز ، وأقرب الى العقل أن تحارب الدولة هذا الغازي ، حتى ولو كان خير أصدقائها وأقدمهم ·

وكان هناك أشياء آخرى تضايق العثمانيين ، وقد بينوها في وضوح متزايد لروفان في الأسابيع التي تلت نزول بونابرت بمصر ، فلم لم ترسل فرنسا سغيرا مفوضا لها الى الآستانة ليفسر لها نواياها ان كانت هذه النوايا ودية ؟ ولم تدخل الجنرال بونابرت في السنة الماضية في الشئون الداخلية للدولة العثمانية وراح يجرى مفاوضات غامضة مع على باشا والى يانينا ؟ ولم أرسل بونابرت الرسائل الى اليونان يعلن « تحرير » مالطة تمهيدا لتحرير اليونان ؟ لقد كان عسيرا ألا تعتبر هذه الافعال دليلا على نية تقطيع أوصال الدولة العثمانية ، وأشد ما أزعج الأمير قسطنطين ابسيلانتي ، وكان وقتها ترجمان الباب العالى (\*\*) ، اهتمام بونابرت باليونان ، فقال لموظف في السفارة الفرنسية في ٢٠. يونيو : « انني بوصفي ترجمانا للديوان لا أستطيع اقرار الفرنسية في ٢٠. يونيو : « انني بوصفي ترجمانا للديوان لا أستطيع اقرار المواطن بونابرت على أطماعه في الأملاك العثمانية ، ولكنني بوصفي يونانيا ألعن هذا التفاخر الباطل الذي يكلف اليونانين عشرة آلاف منهم سيدبحهم الاتراك » ولا تخلو هذه الملاحظة من طرافة ، نظرا للدور الذي لعبته بعد ذلك أسرة ابسيلانتي في الحصول على استقلال اليونان ،

ولم يكن لدى روفان ما يرد به على هذا كله ، اللهم الا الدفاع عن نفسه بالجهل ، والأسف على آراء المواطن بونابرت المستقلة ، التى لا يمكن أن توافق عليها حكومته .

<sup>(\*)</sup> الريس أفندى لقب يطلق على وزير الخارجية فى الدولة العثمانية ( المترجم ) •

 <sup>(\*\*)</sup> هذه أعلى وظيفة في وزارة الخارجية العثمانية بعد الريس أفندى ، وقد جرى التقليد •
 على أن يتولاما يوناني •

وتفاقمت مخاوف الاتراك حين وصلتهم الانباء الاولى بأفعال بونابرت فى مصر · وعقد الصدر الأعظم والمفتى مجالس خاصة ، وكانت وجوه المجتمعين وهم يغادرون الاجتماع تنبىء بالفزع · وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مزعجا ، وأظهر السكان عداء متزايدا للأجانب لا سيما الفرنسيين ، وبدا عليهم الاستعداد للبدء بمذبحة تشفى غليلهم فى أية لحظة · وانتشر الذعر فى أرجاء تركيا كلها · وقد أعرب المواطن شودرلو ، القنصل العام الفرنسي فى حلب تركيا كلها · وقد أعرب المواطن شودرلو ، القنصل العام الفرنسي فى حلب وهو أخو مؤلف كتاب (Les liaisons dangereuses) عن حالة الضيق والغيظ التى سادت جميع اخوانه المواطنين فى شرق البحر المتوسط وهو يشكو لتاليزان من اغفال بونابرت تبليغ نواياه للقناصل الفرنسيين – وهو اغفال لا يمكن تفسيره ، فكيف يستطيعون تهدئة الترك ان كانوا هم أنفسهم قد أخفى عنهم الأمر ؟

وكان مما يكدر الحكومة التركية أن ترى قوة صديقة تحتل ولاية من أهم ولايات الدولة دون اندار أو ايضاح ، اللهم الا الاحتجاج غير المقبول بأن هذا العمل أقدمت عليه فرنسا بقصد طيب ، وأنه ينبغى ألا يسبب لها أى اذعاج وكان مما يغيظها جددا أن تعرف أن الجنرال بونابرت يزعم فى كل خطبه ومنشوراته أنه قدم مصر بموافقة السلطان ، ثم يضرب فى الوقت نفسه الحصار على جميع السفن التركية فى ميناء الاسكندرية ، ولم يكن من شأن التقرير الذى بعث به السفير العثماني فى باريس عن مقابلته لتاليران فى ٢١ يوليو أن يعين على تهدئة خواطر الأتراك ، فقد أكد تاليران للسيد على أن الحكومة الفرنسية كل تقصد فتح مصر فتحا دائما ، واقترح تجريد حملة بحرية فرنسية تركية مشتركة لفتح القرم التى استولت عليها الروسيا قبيل ذلك ، ومهما كان رأى الأتراك في هذه الاهانة الجديدة حين وصلهم نبؤها ، فأنه لم يكن بهم حاجة للرد عليها ، لأن الأسطول الذي كان سيعين الأتراك على استرداد القرم كان قد دمر في هذه الأثناء ،

وفى مساء ٦ أغسطس \_ قبل أن يصل نبأ معركة أبى قير الى الآستانة \_ استدعى الريس افندى روفان الى مكتبه وقال له ان مسلك الجنرال بونابرت قد أثار السخط العام الى حد يضطر الباب العالى لاتخاذ التدابير لحماية المواطنين الفرنسيين فى تركيا • ومن ثم فان على روفان ألا يبرح حدود السفارة الفرنسية فى بيرا • وعليه أن ينزل شعارات الجمهورية الفرنسية ويضعها داخل بناء السفارة • ويجب على جميع الفرنسيين تجنب الظهور فى الأماكن العامة • وعلى ترجمان روفان الأول ألا يذهب لسراى السلطان ، فاذا أراد ابلاغ أية رسالة ذهب الى بيت الريس افندى تحت جنح الظلام • وأضاف الريس افندى أن هذا كله صادر عن روح ودية لتجنب حوادث من نوع الحادث الذى اضطر بونابرت لمواجهته فى فينا • وختم روفان تقريره قائلا : « وحين استأذنت للانصراف

لم يقدم لى الشربات ولا العطر ولا المنديل التقليدى ، فأيد اغفال هذه المجاملات رأيى في أننى لم أستدع ليجتمع بي الوزير بل ليوبخني » (٣٩) ·

يقول مثل تركى ساقه روفان : « ان الصياد العثماني اذا أراد أن يطارد أرنبا ركب عربة يجرها ثور ، (٤٠) . والمعنى المراد هو أن الأتراك يكرهون الاندفاع والتهور • فمع أن الباب العالى فرض القيود الصادرة على المواطنين الفرنسيين في أرجاء الدولة ، فانه كان لا يزال ينتظر وصول السفير الفرنسي الذي طالما بشر بمقدمة • وكان يحاول في الوقت نفسه تهدئة الأهالي باصدار سملسلة من الفرمانات الغريبة التي يؤكد فيها « أن الفرنسيين ما زالوا حلفاء جلالته ، وأنه يجب أن يعاملوا بهذه الصفة ، وان كان رجل يدعى بونابرت قد غزا جزءًا من مصر • والواقع أن هذا القائد المتمرد قد خان الثقة التي وضعتها فيه الجمهورية الفرنسية ، فقد غزا من تلقاء نفسه أرضا عثمانية بالسفن والجند الذين وكل اليه قيادتهم لمهمة مختلفة تمام الاختلاف . ومن ثم يجب ألا تؤثر الأعمال العدائية التي نجمت عن خروج الجنرال بونابرت على أوامر حكومته بحال في نيات الباب العالى الطيبة نحو الأمة الفرنسية ، (٤١) • وبينما كان الباب العالى يصدر هذه الفرمانات ـ التي قصه بها ولا زيب حماية المقيمين الفرنسيين ، وربما أيضا فتح الباب للحكومة الفرنسية لاستنكار فعلة بونابرت، ودعوة الحملة الفرنسية للرجوع ، فتنقذ بذلك المظاهر - اختلق بونابرت نفسه كذبة فاق بها حتى الباب العالى في فن الأكاذيب البيضاء : فقد أخبر شيوخ القاهرة في سرور أن أسطول نلسن أكره على مغادرة أبي قير فرارا من مطاردة أسطول فرنسي جديد ، وذلك للتخفيف قدر الامكان من وقع نبأ تدمير أسطوله عليهم •

وقد أوضح تاليران ، بعد انتصار نلسن بيومين ، في خطاب سرى ظريف جدا لروفان ، النوايا الحقيقية للحكومة الفرنسية · قال : « ان جميع تجارة البحر المتوسط يجب · · · ان تنتقل الى أيدى الفرنسيين · تلك هى الرغبة الخفية لحكومة الادارة ، ثم انها ستكون النتيجة المحتومة الركزنا في ذلك البحر · · · ومصر التي كانت فرنسا تتمنى على الدوام الاستيلاء عليها هي بالضرورة من نضيب الجمهورية · ومن حسن الحظ أن أتاح لنا موقف الأمراء الماليك ، الذي غلبت عليه الوقاحة والوحشية باستمرار ، وعجز الباب العالى عن الانتصاف لنا منهم ، أن ندخل جيشنا في مصر وآن نثبت أقدامنا فيها دون أن نعرض أنفسنا لتهمتى الاغتصاب والجشم · · · ان الادارة مصممة على الاحتفاظ بمركزها في مصر بكل الوسائل المكنة » (٤٣) ·

ولما كان الأتراك لا يعرفون سر الشفرة الفرنسية ، فالراجع أنه لم يتع لهم قط فرصة الاستمتاع بالاطلاع على هذا الاعتراف الصفيق بالنفاق الغربى \*

ولكنهم كانوا يعرفون ما يكفى لتجنيبهم الانخداع بأكاذيب الفرنسيين الساذجة وقد تجنبوا الفرقة مع فرنسا وقاوموا حجج السفيرين البريطانى والروسى الى أن وقعت معركة أبى قير فلما عرفت القصة الكاملة لهزيمة الفرنسيين فى الآستانة فى أواخر أغسطس ، شدد الروس والانجليز الضغط على الأتراك ولم يتركوا لهم مجالا للاختيار ولكن الاتراك ، حتى وهم يعلنون الحرب ، احتفظوا بكياستهم .

فغى الساعة الثانية من مساء ٢ سبتمبر تلقى روفان دعوة مهذبة من الأمير ابسيلانتي ليقابل الريس افندى في سراغليو • فذهب في صحبة ترجمانه دانتان وكيفر واستقبله الريس افندى وغيره من الوزراء استقبالا رسميا • وقدمت القهوة لأن التقليد جرى على ألا يجرى شيء هام قبل تقديم القهوة • وما ان وضع روفان فنجانه حتى ألقى الريس افندى كلمة قصيرة قال فيها ان الباب العالى يؤلمه أن يرى دولة صديقة تستولى دون انذار على أثمن ولاية ، والتي يجب أن تعتبر صرة الاسلام ، لقربها من مكة والمدينة • وقد ظل الباب العالى طويلا لا يستطيع تصديق أى أنباء عن هذا الاستيلاء : ولكن لسوء الحظ و بعد أن تحقق الديوان الشاهاني العظيم من صدق هذه الواقعة قرر \_ عملا بالقاعدة المتبعة في حالة انفصام العلاقات الدبلوماسية ، وبناء على أمر هكتوب بيد السلطان نفسه \_ أن تؤخذ فورا الى قلعة الأبراج السبعة ، وأن يقبض على بيد السلطان والتجار الفرنسيين المقيمين في أملاك جلالته المحروسة وأن تصادر بعون الله تجارتهم ، وأن تحبس أنت وموظفو مفوضيتك • • • حتى ترد مصر بعون الله سلطة ملكنا ومولانا الذي لا يقهر » (٤٣) •

واذ شرب الجميع قهوتهم زافقت سرية من الانكشارية روفان ودانتان وكيفر الى قلعة الأبراج السبعة ، فمروا بحشد من المتفرجين الفضوليين الذين اصطفوا في الشوارع والحوانيت والنوافذ دون أن يسمحوا لأنفسهم بصيحة واحدة أو اشارة تهديد » (٤٤) • ووجد روفان في سبجنه متسعا من الوقت لمرواية هذه الأحداث لتاليران في التقرير الذي نقلنا عنه • وفي ٩ سبنمبر سلم الريس أفندي اعلان الحرب الرسمي الى السفير الأسباني الذي أبلغه لوزارة الخارجية الفرنسية •

وقد اختص المواطن روفان بامتياز كم يعظ به غيره ، هو أنه الممشل الفرنسى الوحيد الذى سجن فى قلعة الأبراج السبعة ، وكانت هذه معاملة تقليدية جرى الباب العالى على أن يخص بها سفراء الأمم التى يعلن عليها الحرب ، عملا بنظرية تزعم أن السفراء ليسوا ممثلين لدولهم بل رهائن حرب ، وقد يظن أن سجنهم كان مريحا أن لم يكن فخما : ولكن نظرة عابرة لقلعة الابراج السبعة كفيلة بازالة هذا الوهم ، فهى عدد كئيب من الغرف المظلمة تؤلف جزءا من السور الكبير المحيط باسطانبول ـ خالية من النوافذ ، باردة ، برتد

تاريخها للعصور الوسطى · وقد يحق للجنرال بونابرت أن يغضب على المواطن تالبران لعدم ذهابه الى الآستانة ، ولكن المواطن تالبران كان محقا كل الحق فى أن يهنى نفسه على عدم تحمسه للفكرة ·

وفي هذا اليوم ذاته ـ ٢ سبتمبر ـ بينما كان روفان يشرب القهوة مع الريس افندى ، عين تاليران المواطن ديكورش آخر الأمر سفيرا لدى الآستانة وقبل أن يتاح للسفير المعين مبارحة فرنسا ، وصل اعلان تركيا الحرب الى باريس ولكن بونابرت ظل الى شهر ديسمبر يأبى أن يصدق ، أو يتظاهر بأنه لا يصدق و أن السلطان قد أعلن الحرب ، وأن تاليران ليس فى الآستانة ، وظل اربعة أشهر لا ينى عن التصريح بأنه خير صديق للسلطان سليم ، فكان تصرفه هذا أنجح ومثال سجله التاريخ من أمثلة سياسة النعامة .

## \* \* \*

فى ٢٥ يوليو ١٧٩٩ ، أى بعد انتصار نلسن بعام تقريبا ، دمرت قوات بونابرت جيشا تركيا كبيرا نزل قبيل ذلك في ساحل أبي قير ، وغرق آلاف الترك ـ ويزعم بونابرت أنهم ١٠٠٠٠ ـ وهم يحاولون السباحة الى ناقلاتهم في أمواج الشاطى المتلائلة ، التي تنكسر على هذا الساحل الرائع الغارق في أسعة الشمس ، وسنروى قصة الظروف التي أفضت الى ذهاب هذه الجماعة السابحة التعسة في موضعها المناسب من هذا الكتاب ، وكان هذا الحادث نتيجة مباشرة للصواريخ الليلية التي أطلقت في ١ ـ ٢ اغسطس ١٧٩٨ أفضت اليها سلسلة من الأحداث المحتومة فيما يبدو ، كذلك كان هو السبب المباشر في سلسلة أخرى من الأحداث التي أفضت الى رجوع بونابرت الى فرنسا ، والى انقلاب ١٨ برومير ، والى القنصلية ، والى الامبراطورية ، والى تلك الصخرة والى انقلاب ١٨ برومير ، والى القنصلية ، والى الامبراطورية ، والى تلك الصخرة الضئيلة التي تتوسط الأطلنطى الجنوبي ،

وكل جدث ينطوى على نتائج محتملة لا آخر لها ، ولكن النتائج الفعلية لا تقررها ضرورة محتومة تلازم الحدث نفسه ، بل تقررها فى الكثير الغالب محموعة من الظروف البعيدة الصلة بالمحدث ، التافهة فى العادة · وعلى ذلك ففى وسعك أن تقول ان انتصار نلسن لم يتسبب على الاطلاق فى النتائج التى توقعها منها ، وان كان بالضرورة قد جاء بنتائج هامة · فقد كان نجاحا عسكريا بلغ غاية ما يستطيع أى انسان أن يحققه فى معركة واحدة · وأنى لنلسن أن يتنبأ بأنه حين مهد الطريق لحلف ضخم ضد فرنسا كان يتيع لبونابرت الفرصة لقهر هذا الحلف والظفر بأوربا كلها ؟ ان الشىء الوحيد الذى يمكن التنبؤ به هو أنه بعد أن ينقضى على الحادث \_ إيا كان \_ مائة عام أو مائتان ، تكون التموجات التى تمخضت عنها نتائجه ، بل أخف هذه التموجات ، قد تلاشت تماما كما تلاشى قدف المدافع ونزع المحتضرين من صفحة الماء فى خليج أبى قير ، فهنالك لم يبق اليوم غير صليب مرفوع على جزيرة جرداء صغيرة يدل على البقعة التى دفن فيها المنتصرون موتاهم ،

الفصيل الخامس

## سياسة تعايش سلمي

١

كتب بونابرت الى حكومة الادارة يوم وصل مدينة القاهرة الأسطورية يقول: « أن القاهرة التى يسكنها أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ نفس تضم أقبح ما تضم مدينة من غوغاء » (١) على أنهم أن لم يكونوا أقبح ، فهم على الأقل أكثر الناس تعدد ألوان ، أذ هم يتفاوتون من النوبيين السدود الى الجراكسة الناصعى البياض • وكان المصرى العادي لها كان لونه له يعلو مقدار قامة على الفرنسى العادى ، ويرتدى ثيابا أزهى من ثيابه ، وله سحنة تنذر بقطع الرقاب سواء عبيست أو ابتسمت ، مع أنها قد تخفى نفسا غاية فى الرقة واللطف •

على أن أبرز ملامح القاهرة يومئة كان انعدام وسائل الراحة التى كان يغترض وجودها أقل الفرنسيين تنعما ويقول رئيس الصيارفة بيروس: « أن المدينة غير جديرة بسمعتها العظيمة ، فهى قذرة ، رديئة المبائى ، تملؤها الكلاب الليشعة » (٢) • أما الميجر ديتروا فيصف هذه القذارة فى عبارات بليغة مسهبة ، ويقول متسائلا : « ماذا تجد عند دخولك القاهرة ؟ شوارع ضيقة قذرة غير موصوفة ، وبيوتا فظلمة متداعية ، وأبنية عامة تبدو كانها السجون ، وحوانيت أشبه بمرابط الخيل ، وجوا عبقا بعطر التراب والقمامة ، وعميانا ، وعورا ، ورجالا ملتحين ، وأشخلصا يرتدون أسمالا ، محشورين في الشوارع أو قاعدين يدخنون قصيباتهم كللقريقة ألمام مدخل كهفهم ، ونسباء قليلات • منكرات الصورة ، مقرزات ، يخفين وجوههن المجفاء وراه خرق نتنة ويبدين صدورهن المتهدة من أرديتهن المنزقة ، وأطفالا صفر الوجوم وقاق الأجساد ينتشر الصديد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

على جلدهم وينهشهم الذباب ، ورائحة كريهة منبعثة من الأوساخ داخل البيوت، ومن التراب في الهواء ، ومن قلى الطعام بزيت ردى، في الأسواق العديمة التهوية • فاذا فرغت من التفرج على معالم المدينة عدت الى منزلك فوجدته خلوا من كل أسباب الراحة ، ووجدت الذباب والبعوض وضروبا لا تحصى من الحشرات في انتظارك لتتسلط عليك أثناء الليل • فتنفق ساعات الراحة وأنت تسبح في عرقك وقد نال منك الاعياء ، تهرش وتنتشر البثور في جلاك • وتتهضى في الصباح وقد أخذ منك السقم كل مأخذ ، وغشى يعرك ، وجاشت تقسك ، وفسد طعم فمك ، وغطت جسدك الدمامل أو القروح على الأصح • ويبدأ يوم جديد هو صورة من الأمس » (٣) •

ولو زار انسان أحياء القاهرة الفقيرة ، حتى في أيامنا هذه ، لاقتنع بأن وصف الميجر دينتروا لها في صيف ١٧٩٨ ليس فيه مبالغة ، واند نم عن تعام مقصود عن معالم الله في صيف ١٧٩٨ ليس فيه مبالغة ، واند غير مرصوفة فحسب ، بل كان المرود فيها عسيرا نهارا ، والظلام يغشاها ليلا. • وما كان فحسب ، بل كان المرود فيها عسيرا نهارا ، والظلام يغشاها ليلا. • وما كان بالمسلحين في شخص ذو مكانة ليركب في شوارعها دون جماعة من العدائين المسلحين بالشوم يخلون أمامه الطريق بضرب المارة كيفما اتفق ، أما في الليل فيخفره حملة المساعل • أما المرافق الصحية وقواعد حفظ الصحة فمجهولة • وكانت تطعان الكلاب الشرسة ، المسعورة في كثير من الأحيان ، تجوب الشوارع دون أن يمنعها أحد ، فلما سمم القرنسيون آلافا منها ذات ليلة كان حدثا عده المحيرة في الشوارع والميادين العامة ولو كانوا من الأولياء • وكان الممي المتسبب عن الرمد الحبيبي ، وهو مرض ما زال منتشرا بمصر ، أآثئر انتشارا في تلك الأيام • أما نسبة الوفيات في الأطفال فمذهلة •

وكانت البيوت سحتى بيوت الأغنياء مستورها أسباب الزاحة الأسلسية على الرغم من كثرة النبئنج ومن البيوت النادرة القص الذي نؤله بونابرت ، وكان ملكا لمحمد بلك الألقى ، فرغ لتوه من بنائه حين آكرهه قدوم الفرنسيين على الهروب الن المصحية : فقد كان في كل طابق منه حمام ، ولتوافذه ألواج زجاجية ، فضلة عن السلالم المصنوعة من الرخام والمرمر والجوانيت المصقولة المجلوب من أسوات ، والأرضية المصنوعة من الفسيفسلة ، والأناقورة الفخمة المامة في قاعة الاستقبال .

أما أسباب التسلية واللهو فلم يجد الفرنسيون منها شيئا يرقى فوق لعب النحواة والرقص ومن راى دينون أن الحواق محتالون مهوة ، ولكنه يسلم بأن الراقصات لطيفات رشيقات ، أما رقصهن « فييدا شهوانيا ثم ما يليث أنا يصيح داعرا لا يحمل للناظر سوى تعبر مبتذل عن تشوة الحس ، كذلك يقول ت

و وكانوا يشربون مسكرا قويا في آكواب طويلة كأنه عصير الليمون » (٤) ، ولعل كثرة الجنود الفرنسيين كانوا أقل من دينون تزمتا في تقديرهم لهذا الفن المشبع ، والذي وصلت به مصر الى مرتبة الكمال • أما اهتمامات الذهن الراقية فقد جازت ظروفا عصيبة بعد عهد الخلفاء ، وذلك باستثناء دراسة التوحيد والشريعة الاسلامية • ولم يكن يحسن القراءة والكتابة سوى الأقباط وحفنة من المشايخ (\*) • ولم يكن في الدولة العثمانية بأسرها حتى وصول الفرنسيين سوى مطبعتين ، ليس في مصر واحدة منهما • ولم تعرف البلاد طواحين الهواء ولا عربات الجر ذات العجل الى أن أدخلها الفرنسيون • أما الجامع الآزهر ، الذي كان فيما مضى مركزا عظيما للثقافة الاسلامية ، فهو وان احتفظ بسمعته بين أهل التقوى والصلاح ، الا أنه حفل بالمتعصبين من الشحاذين والدراويش ، وكانت مدرسته معقلا للمحافظين عطل طلب العلم أكثر مما شجعه (\*\*) • وهكذا استحالت مصر ، التي كانت أغنى بلاد الدنيا ومهد الحضارة الانسانية ، صورة مجسمة للجهل والفقر والخرافة والمرض والاستهائة بكرامة الانسان

كل هذا صمم الجنرال بونابرت على تغييره ٠

<sup>(\*)</sup> المؤلف مخطى، في هذا الرأى ، والواقع أنه لم يكن يتقن القراءة والكتابة بين الأقباط الا نسبة عليلة من مجدوع الأضاط ، أما وصفه الذين يعرفون القراءة والكتابة من المسلمين بأنهم حفنة من المنسايخ فدليل على جهل المؤلف بحركة التعليم في الأزهر والمدارس التابعة له في القاهرة والأغاليم ، ( الترجم ) ،

<sup>(\*\*</sup> صنا أيضا لا يمكن أن يتفق دارس لتاريخ الحياة الفكرية فى مصر ابان العصر العثمانى مع رأى المؤلف عن دور الأزعر فالواقع أن الأزعر كان مركز الاشعاع الفكرى الوحيد فى عصر فى الحصر العثمانى • ( المترجم ) •

ولم يكن من بين المدن المصرية ما سيطر عليه بونابرت \_ وقت ان كان يرسم الخطط في أواخر يوليو لاحتلال البلاد احتلالا دائما \_ سوى ثلاث مدن ، هي الاسكندرية ورشيد والقاهرة ولكن حتى لو كان تنبأ يومها بأن أسطوله سيدمر ، وأن تركيا ستعلن الحرب على فرنسا ، وأن حكومته ستتركه وشأنه في ورطته ، لتصرف بالضبط كما تصرف وذلك أن طبيعة مزاجه \_ بل قل عظمته \_ جعلت محالا عليه أن يسلم بأن موقفا من المواقف \_ أيا كان \_ ميئوس منه وبدأ الادعاء بأنه يسيطر على مصر ولكي يجعل دعواه حقيقة أمر ديزيه أن يطارد قوات مراد بك ويقضى عليها ، وخرج هو مطاردا ابراهيم بك ، وجرد عددا من قواده لاحتلال الدلتا ودمياط والأقاليم الشمالية الشرقية و

وسنتناول في فصل تال حملة ديزيه التي تعد من أغرب الحملات في العصور الحديثة وقعد قطع ٥٥٠ ميلا صوب الجنوب سيرا الى الشلال الأول يتعقب أثار مراد الذي يروغ منه وفيهزمه أحيانا ولكنه لا يقضى عليه القضاء المبرم ولم تحقق له الحملة السيطرة الفعالة الدائمة والما الراهيم بك فقد هزمه بونابرت في الصالحية ولكنه لم يستطع منعه من الهروب برجاله وعبيده وأزواجه عبر صحراء سيناء الى سوريا وحيث ظل خطرا يتهدده على الدوام وأما الدلتا وهي أغنى أقاليم مصر وأكثرها سكانا فقد احتلها بونابرت اسما دون مقاومة ولكن الاستيلاء على عدد قليل من المدن الكبيرة وترك حاميات بها لا يعنى السيطرة على البلاد أو على سكانها وقد تظاهر أهل المدن بصداقة الفرنسيين ولكن أكثر فلاحي الدلتا ، الذين كانت قراهم قلاعا منيعة ، كانوا لا يرحبون على الاطلاق بالفرنسيين ، بل ان المدن لم تكن دائما مكانا مأمونا لهم و

والى القارى، ، على سبيل المثال ، التقرير الذى قدمه الجندى « مورشون » أحد جنود فرقة الفرسان ، والوحيد الذى بقى على قيد الحياة من حامية المنصورة ، الى الكولونيل لوجييه :

« ترك الجنرال فيال أثناء مروره بالمنصورة فصيلة من ١٢٠ رجلة · وفي اليوم التالى لرحيل الجنرال فيال بأورطته ، اغتال الأهالى ثلاثة من جنه الحامية ، رجموا واحدا منهم وهو يقف فى نوبة حراسته ، والثانى وهو يأ. بالجساء للديدبان ، والثالث وهو عائد من مكان حراسته ·

ومن ذلك الوقت تحصنا في البيت الذي اخترناه ثكنة لنا ٠٠ ( وبعد يومين ) في حوالي الساعة الثامنة صباحا ، (أحاط بالثكنة عدد كبير من المسلمين يحملون مختلف الأسلحة • وحاول أحدهم أن يشعل النار في البيت ٠٠ ولكن أحد جنود الفرسان قتله ، فحاولوا بعد ذلك هدم البيت • وبالاختصار أستمر القتال ٠٠ إلى الرابعة مساء • وعندها خرجنا من ذلك البيت الذي فقدنا فيه

ثمانية رجال • وبينما نحن سائرون في شوارع المدينة لنغادرها كانت الطلقات تأتينا باستمرار من نوافذ المنازل فنرد عليها على قدر ما تستطيع • فلما وصلنا الى الخلاء طاردنا هؤلاء الأفراد أنفسهم وظلوا يطلقون علينا النار • وجرى بعضهم الى القرى القريبة في طلب التعزيزات ٠٠ وفي أثناء تقهقرنا اخترقت رصاصة فخذى اليسرى ٠٠ وفي الفجر كان منا على قيد الحياة خمسة وعشرون أو ثلاثون ، وما يزال العدو يطاردنا ٠٠٠ واذ فرغ رصاصنا فقد دافعنا عن أنفسنا بالسلاح الأبيض • وفضل الجرحي ، وعددهم عشرة ، أن يغرقوا أنفسهم عن أن يقعوا في قبضة العدو • فلما لم يبق منا غير خبسة عشر ، ألقى حشد من الفلاحين الهائجين أنفسهم علينا ، وجردونا من ثيابنا وقتلونا كلنا بالشوم ، وألقيت بنفسى في النيل عريانا الأنتحر غرقا ، ولما كنت أعرف السباحة ، فقد تغلبت غريرة حب الحياة على رغبة الانتحار ، ووصلت الى الضفة المقابلة ٠٠ ورحت أسير دون هدف • فرأيت سبعة فرسان من المسلمين يدنون مني فألقيت بنفسى في النيل ثانية ، واذ لاحظت أن اثنين منهم يشيران الى بالمجيء عدت الى الشاطئ، ، فأطلق أحدهما النار على رأسي ، ولكن الرصاصة لم تنطلق ، وقال الآخر شبيئًا معناه الابقاء على حياتي ، ثم سلمني الى فلاحين مسلحين ٠٠٠ فأوثقا يدى وقاداني الى قرية وأنا أمشى على طريق كله شوك آلمني جدا لأنني كنت حافيا مجروحا ٠ وفي القرية فك الأهالي وثاقى واعتنوا بي وأطعموني وترفقوا بي كثيرا ٠ وظلت على هذه الحال الى اليوم حين أقبل القرويون ليخبروني أن صندلا محملا بالجنود الفرنسيين يمر بقريتهم ٠٠٠ ولا يفوتسي أن أذكر أن الشخص الذي عنى بي أكثر من الجميع ، هو طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام كان يأتيني خفية بالبيض المسلوق والخبز ، (٦) .

وفي منتصف سبتمبر ١٧٩٨ عبر الجنرال مينو والجنرال مارمون النيل يصحبهما عدد من المدنيين أعضاء اللجنة العلمية ، وحرس من ٢٠٠ رجل ، لاستطلاع اقليم الدلتا الواقع الى الشرق من رشيد ، وكان الاستقبال الودى الذي لقيه مينو من الأهالي قد جعله يتهاون بعض الشيء ، فلما ركب متقدما الحرس في خمسة عشر رجلا فقط \_ سبعة منهم مدنيون \_ هاجمه فجأة جماعة من الفلاحين المسلحين ، ودافع الجيولوجي دولوميو والموسيقار فللوتؤ والرسام من الفلاحين المسلحين ، ودافع الجيولوجي دولوميو والموسيقار فللوتؤ والرسام دينون عن أنفسهم بسيوفهم ومسدساتهم وهم يتقهقرون مع زملائهم الباقين ، ولكن الرسام جولي لم يستطع ، كتب مينو لبونابرت يقول : « إن المواطن جولي فقد صوابه تماما ، فالقي بنفسه من علي ظهر جواده وراح يصرخ في رعب وفزع ، ٠٠٠ ورجوناه في الحاح أن يمتطي جواده ثانية أو يركب خلف أحدنا ، ولكنه فقد رشده فأبي أن يستمع الى شيء ٠٠٠ فاضطررنا أخيرا لتركه خلفنا ، وساقوه وقتلوه » (٧) •

وكان اقليم الاسكندرية ، بعد احتلال دام شهرين من الزمان ، غير مأمون

شأنه فى ذلك شأن اقليم الدلتا ، وقد تبين هذا لركاب سفينة البريد « انيمون ، فور نزولهم بر الاسكندرية ، وكانت انيمون هذه قد اقلعت من طولون فى ١٧ يونيو تحمل ساعى البريد لوسامبل ، الذى عهدت اليه حكومة الادارة برسائل يحملها لبونابرت ، وفى شفيتافيكيا أخذت ركابا آخرين منهم الجنرال كامان ، وفى ٢ سبتمبر لاح لها بر الاسكندرية وقرر ربانها أن يرسو بها قرب العجمى تجنبا لاسميلاء الأسطول الانجليزى عليها ، ولكن ما أن وصل الركاب الى البرحتى هاجمتهم جماعة من البدو ، وقتل الذين قاوموا وجردوا من ثيابهم لى البرحتى هاجمتهم جماعة من البدو ، وقتل الذين قاوموا وجردوا من ثيابهم كل ما يبتغيه الأعزاب ، ونسى فى اضطرابه أنه يحمل سراويله فى يديه ، فقتل هو أيضا ، وجرى راكب آخر هو المواطن ديفوج الى أمواج الشاطىء وهو عار مو أيضا ، وجرى راكب آخر هو المواطن ديفوج الى أمواج الشاطىء وهو عار تماما طلبا للنجاة وان جهل السباحة ، وكان كلما طفا ليستنشق الهواء أطلق عليه البدو النار وهم فى الماء الى خصورهم ، ولحق به مساعد كامان ، واسمه عليه البدو النار وهم فى الماء الى خصورهم ، ولحق به مساعد كامان ، واسمه يلللا ، فدخل الموج المتلاطم الى جواره ، يقول ديفوج : « ولبثنا على هذه الحال يشبث الواحد منا بصاحبه مدى ربع ساعة رأينا فيها عددا من زملائنا

واستحيى البدو نحو عشرين فردا من هذه الجماعة طلبا للفدية ، وكان منهم لوسامبل ، وافتداهم الجنرال كليبر ، وفي ٨ سبتمبر سلم لوسامبل الباسل ما بقى لديه من الرسائل الى بونابرت في القاهرة ، وكانت تخمل تهاني الادارة على استيلائه على مالطة ، ولا شيء غير هذا .

غريق مسكين يبلغ الثانية عشرة من عمره ، (٨) •

یقتلون ، • ولطمت موجة عالیة دیفوج فهوی ، ولما طفا ثانیة بعد نضال ، کان مطادروه ورفیقه بیللا قد اختفوا • یقول : « وما لبثت آن شعرت بجثة تطفو بجواری • • • ورفعت الرأس فاذا هو رأس بیللا • وکان یطفو بجانبه طفل

وفى يوم وصول لوسامبل الى القاهرة كتب بونابرت الى الادارة يقول : «كل شىء هنا يجرى على ما يرام · والبلاد كلها تحت سيطرتنا ، والشعب أخذ يالفنا ، (٩) ·

ولابد للمرء ... ان أراد أن يكون فاتحا ... أن يكون لديه معين هائل من التفاؤل ، وأن يحجب الحقائق عن عينيه بغمامات كبيرة جدا .

۲

ليس لدينا دليل على أن بونابرت كان يستمتع باعمال الثار والانتقام أو يمقتها • فلا هو بالقاسى ولا الرحيم ، ولا هو بالوحشى ولا الرقيق الطبع • ولكن العدوان في رأيه يجب أن يعاقب ، لئلا يكون اهمال عقابه تشجيعا له : ومن ثم كانت جماعات وقرى برمتها تنهب وتحرق بأمره ، وقطعان الفنم

والماشية \_ وهى مورد الرزق الوحيد لقبائل البدو \_ تنتزع منها ، والروس تطيح بالعشرات · كتب لمينو في ٣٦ يوليو يقول : « في كل يوم آمر بقتل خمسة أو ستة في شوارع القاهرة ، (١٠) وكان بالمثل يتخذ الاجراءات الصارمة ضد قاطعي الطريق من الفرنسيين · وكان هذا التلميذ المؤمن بمكيافللي يرى أن الشدة اذا التزمها المرء تولد الاحترام لا الكراهية ، وتحقن الدماء في النهاية أكثر من اللين الأخرق · وكان أهم هدف له أن يكسب ثقة الشعب \_ الثقة في شدته وفي نواياه الطيبة على السواء \_ وتعاون الطبقة الحاكمة ، التي لا تنشد أكثر من النظام والاستقرار · ولم يفق مستعمر أوربي بونا برت في محاولاته لكسب الأهالي لصفه ( لا لوضعهم في موضعهم الصحيح منه ) · فاذا كانت جهوده قد فشلت فشلا ذريعا ، فليس العيب في سياسته التي كانت تستحق النجاح ، بل العيب عيب الطرق والأساليب المرتجلة ، المتضاربة ، البادية التقلب ، التي أكرهته الظروف على اتباعها في دقائق التنفيذ وتفاصيله · وهو أولا وقبل كل شيء عيب استحالة المهمة التي كان عليه أداؤها ·

كان الأسلام بالطبع هو الحائل الأكبر دون هذا الجو المنشود من التقة المتبادلة • ففي وسع بونابرت أن يعلن في اليوم ثلاث مرات أنه ليس مسبيحيا . وأن جنوده ليسوا مسيحيين ، وأن الفرنسيين سجنوا البابا وأغلقوا الكنائس ، وأنهم يحترمون الاسلام \_ وكل هذا حق في كثير أو قليل • ولكن الفرق بين المسيحيين ، والربوبيين ، وعباد الهة العقل أو الكائن الأعظم والحبريين الطبيعيين، والملحدين ، واليهود • هذا الفرق كان في نظر المسلمين طفيفا لا يعتد به ، فكلهم غير مسلمين ، اذن فكلهم كفار ٠ أما الماليك والعثمانيون فمسملمون : صحيح أنهم قد يعتصرون أرزاقهم ويستنزفون أملاكهم ، ولكنهم اخوة لهم ٠ وما أن أذل الفرنسيون الماليك البغيضين ، حتى أصبح هؤلاء الماليك البغيضون موضع الشفقة والرثاء ولما تدخل شيوخ القاهرة فأطلق بونابرت سراح أسرى الماليك د دخل الكثير منهم الى الجامع الأزهر وهم في أسوأ حال وعليهم الثياب الزرق المقطعة فمكثوا به يأكلون من صدقات الفقراء المجاورين به ويتكففون المارين وفي ذلك عبرة للمعتبرين ، (١١) • تلك عبارة الشيخ الجبرتي ، وهو مسلم مستنير حملها الكثير مما يعده الاسلام خلقا جديرا بالاعجاب العظيم : وهو .أن يطعم المظلومون ظالميهم المقهورين ، بدافع الشعور بالأخوة أكثر من الزحبـــة •

ولكن مع أن شعب مصر ، كباره وصغاره ، كان محقا فى التشكك فى اخلاص بونابرت حين أعلن على الملأ أنه مسلم فعلا ، فان خوفه من آب يقضى على دينه لم يكن له أساس ، فالذى كان بونابرت يريد القضاء عليه هو جمود الناس وتشبثهم بالتقاليد العتيقة واستسلامهم لقضاء لم يكتب عليهم ، وكراهتهم الخروج من العصور الرسطى وعدم رغبتهم فى مساعدته على النهوض

بهم • ( وكون هذا التغيير المنشود سينفع المستعمرين الفرنسيين لا يدل على أن المصريين لن ينتفعوا به ، ربما أكثر من الفرنسييين ) • وقد اقتضى العالم الاسلامي قرن ونصف من الزمان ليدرك أن المسلمين يستطيعون الاحتفاظ بدينهم وتقاليدهم سليمة لا تمس ، ومع ذلك يسيرون مع عجلة الزمن • ولكن بونابرت لم يكن في موقف يعينه على تلقين المصريين هذا المدرس • فقد كانت دعايته مخلصة فيما يتصل بالأهداف النهائية ، ولكنها منافقة كل النفاق في الستغلالها العواطف الدينية والخرافات الشعبية • وأهم من ذلك أن مركزه الحربي عقب انتصار نلسن كان قلقا جدا ، بحيت بلت جميع محاولاته لمخاطبة مشاعر المسلمين حيلا يائسة لا اقناعا مخلصا • وهذا التفسير الخبيث لمحاولاته يصبح مفهوما اذا ذكرنا الشطط الذي تورطت فيه سياسته الدينية في النهاية •

ولما لم يكن تحت تصرف بونابرت سوى قوة حربية صغيرة يسيطر بها على المد مترام خطر كمصر ، فقد اضطر الى الاعتماد على الصغوة من أهل البلد ليحكموه له ، وقد انتهى بالفشل اختياره الأول للسيد محمد كريم حاكما على الاسكندرية ، واضطر كليبر ب بسبب عدم تعاون كريم الواضيح بالى أن يستبدل به في يوليو ۱۷۹۸ الشيخ المسيرى ب وكان أجدر بثقته ب وأن يرسله مخفورا الى حامية بونابرت ليتصرف في أمره نهائيا ، وفي ٥ سبتمبر حكم بونابرت على السيد محمد كريم بالاعدام ، ولكنه خيره في افتداء نفسه بمبلغ بمبلغ على السيد محمد كريم بالاعدام ، ولكنه خيره في البلاد ، وسواء كان الدافع لكريم هو ايمانه بقضاء الله ، أو بخله ، فأنه أبي أن يدفع الفدية ، فقتل رميا بالرصاص في القلعة ، وحمل رأسته ليعرض على الملا في الشوارع ، وقول نقولا الترك ان قتله أحدث أثرا سيئا في الأهالي لأنه من سلالة النبي ،

ومضى بونابرت على الرغم من هذه البداية المستومة فى الحكم المحلى بمساعدة أعيان المسلمين ، ففى غداة دخوله القاهرة أنشأ الاطار العام لهذا الحكم بتعيينه ديوانا ، أو مجلسا بلديا ، اختار أعضاءه من كبار المسايخ ، وعين مندوب فرنسى مراقبا بالديوان (\*\*) ، أما دور ديوان القاهرة – ودواوين الاقاليم

 <sup>(\*)</sup> كان التفرو يعادل التالير الامبراطورى • واذ كان سعر التفروع فرنكات ذهبية د
 فهو يعادل ٥ شلفات تقريبا ( في عام ١٧٩٨ ) •

<sup>(\*\*)</sup> آلت الوظيفة في النهاية الى المواطن تاليان ، وهو الرجل الذي قاد حكومة المؤتمر الوطني القسلب حكم روبسيد في ٩ ترميسدور ١٧٩٤ ، والشيء الوحيسة الذي يشسترك فيه بونابرت وتاليان هو أن زوجتهما كانتا خليلنين لعضو الادارة بارا ، وبعد أن مرت بتاليان أيام عصبية سواء في حياته السياسية أو الزوجية ، وفق في أن يلحق نفسه بالشعبة الاقتصادية من اللجة السلمية ، ووصل إلى الاسكندرية على سفينة البريد « فيف » في ١٣ أغسطس ، فلقيه كليبر لقاء فيه فنور مقصرد ، ولا عجب فقد كان كليبر يمقت رجال السياسة ،

المنشأة على غراره \_ فهو أساسا أضفاء الصفة الشرعية على السياسات الفرنسية واقرارها بفضل مكانة العلماء والفقهاء الذين تتألف منهم هذه الدواوين • كتب بونابرت لكليبر يقول : « اننا أذا كسبنا تأييد كبار شيوخ القاهرة كسبنا الرأى العام في مصر كلها • فليس بين زعماء الأمة كلهم من هو أقل خطرا علينا من الشيوخ ، فهم جبناء ، عاجزون عن القتال ، يوحون \_ كجميع رجال الدين \_ بالتعصب دون أن يكونوا هم أنفسهم متعصبين » (١٣) ، وبالاضافة الى هذه الوطيفة الأساسية ، كانت المواوين تنقل شكاوى الأهالي إلى السلطات الفرنسية وتحاول جس الرأى العام لها • ولكنها كانت في هذه المهمة الثانية لا يركن اليها اطلاقا ، شأن كل هيئة تضمر العداء للمحتل وأن أذعنت لمطالبه •

وقى ٤ سبتمبر خطا بونابرت خطوة أبعد ، فدعا « ديوانا عاما » يمثل مصر كلها ليجتمع بالقاهرة بعد شهر • وقرر أن يتألف كل ديوان اقليمى من ثلاثة فقهاء ، وثلاثة تجار ، وثلاثة ممثلين للفلاحين وشيوخ البلد وقبائل البدو على التوالى • ومع أن النواب كان يختارهم حكام الأقاليم الفرنسيون ، فانه كان من الجائز أن يصبح الديوان العام ، وهو مجلس تمثيلي لا سابقة له في الشرق، و مجلسا لطبقات الأمة المصرية » ، ولكنا سنرى أن النواب فضلوا أن يجعلوه صغرا على اليسار •

وقد ضمن بونابرت بانشائه الدواوين التأييد الظاهر من أكثر عناصر المجتمع المصرى نفسوذا واستقرارا \_ وان لم يضمن قط ولاءهم أو ثقتهم ولكن كان هناك مهام حكومية بغيضة كره الاضطلاع بها الفرنسيون والمسلمون من الأهمالي على السواء \_ وهي جمع الضرائب والبوليس ، كان المماليك يستخدمون الصيارفة الأقباط في جمع الضرائب قبل وصول بونابرت وكان مما يؤهل الإقباط لهذا العمل تعليمهم وطاعتهم وخبرتهم بشئون المال ، واضطر بونابرت للمضى في استخدامهم لأداء هذه المهمة كما كانوا يؤدونها من قبل ، وان قسدر أن جانبا كبيرا من الأمموال التي يجبونها من الفلاحين يحتجزونه لأنفسهم ، فوضع نظاما يشتمل على مراتب ودرجات من الجباة الأقباط ، فكل لا ملتزم ، يجمع ضرائب اقليم من الأقاليم لديه موظفون في مكتبه يعملون تحت لا باسته ومندوب فرنسي الى جواره ، وعلى رأس هرم هؤلاء الموظفين الأقباط كلهم ملتزم عام هو المعلم جرجس الجوهرى ، هؤلاء الصيارفة الذين خلعت عليهم ملتزم عام هو المعلم جرجس الجوهرى ، هؤلاء الصيارفة الذين خلعت عليهم الآن صفة رسمية كانوا يسلكون مسالك الحكام على حد قول الجبرتي ، يقول موضون ويشدون في الطلب ، (۱۳) ،

أما عن البوليس فقد أنشأ بونابرت فرقا من الانكشارية مؤلفة من الترك والبونان والمغاربة وغيرهم من السفلة وشداذ القوم · ومن أبرز هؤلاء وألفتهم

النظر أيام الاحتلال الفرنسي معامر رومي مسيحي يسمى بارتلمي أو بارتلميو (\*) عينه بونابرت « كتخذا مستحفظان » القاهرة ( أي نائب المحافظة ) وكان هذا الضابط الزاهي المظهر والمسلك يقود سرية قوامها مائة من الأروام والجزائريين والمغاربة المتوحشين • وكان فارع القامة ، لا ينسى الناظر عظهره وهو يخرج على رأس أتباعه الأوغماد في عمامة بيضماء ضمخمة تظهير بشرته البرونزية ، وعيناه تلمعان ، وعلى شفتيه ابتسامة يجمد لها الدم في العروق ، وقد ارتدى ثوبه اليوناني الموشى بالقصب ، وحزاما أحمر ، وسراويل ضخمة ، ومعطفا تعلوه رمانتان مما يضمعهما الكولونيل على كتفيه • وكانت زوجته العملاقــة الرهيبة تركب أحيانا الى جواره • وكان بارتلمي يحب العراك ، لأنه يتيح له اظهار شبجاعته والتباهى بثيابه ، ولكن أحب الأشياء الى قلبه قطع الرقاب بالجملة • روى أنه اذا لم يجد من البدو المتمردين من يحمل رءوسهم الى القاهرة تذكارا كان يعزى نفسه برءوس بعض الفلاحين العاثرى الحظ الذين يصادفهم في عودته للمدينة ٠ وقد قدم للجنرال ديبوى مرة زكيبة بأكملها مملوءة برءوس البدو بينما كان هو وضيوفه يتناولون طعام الغبداء ، وقد آلمه أنه نغص عليهم طعامهم · يقول مؤرخ قديم للحملة المصرية « كان في منظره وهو يسيير الى القلعة وقد جرد سيفه في يده ، ومن خلفه ضحاياه المكبلين ، ما يكفي لاخماد كل الغوايا الشريرة في قلوب الكثيرين ، (١٤) ٠

ومسع أن اسستخدام المسيحين جبساة للضرائب وحفظة للأمن كان له ما يبرره من دواعى المصلحة ، فقد كان من شسأنه – كما ذكر الجبرتى – أن يوحى لغير المسلمين بفكرة خاطئة عن المسساواة ، فما لبث الناس أن رأوا المسيحيين واليهود يركبون الخيل كالسادة المسلمين ، ويحملون السلاح ، ولم يعودوا يتوارون عن الأنظار ، وضربت زوجاتهم مشلا سسيئا بالخروج سافرات وتقليد العادات الأوربية (\*\*) ، وقد أكرهت شكاوى المسلمين في النهاية بونابرت على أن يصدر الأمر للأهالي من المسيحيين واليهود بأن يعودوا الى ارتداء عمائمهم القاتمة وأحزمتهم غير المزركشة وأحذيتهم السوداء ، وكتب لكليبر يقول « مهما فعلت بالمسيحيين فسيظلون دائما أصدقاءنا ، فيجب أن تمنعهم من أن يستطوا في وقاحتهم » (١٥) ،

نجحت سياسة بونابرت فى السيطرة على مصر بالتراضى مع الصفوة من المسلمين نجاحا خداعا أول الأول ، فلم يحذ أحد من أعيان المصرين الذين شغلوا مراكز تحت رياسته حذو السيد محمد كريم ، غير أن سياسته الدينية لم تقم جملة على مقتضيات المصلحة وحدها ، لقد كان مخلصا فى احترامه للاسلام ، لأنه ينبع من موقفه العملى البحت من الدين ، قال لمجلس الدولة فى عام ١٨٠٦: « اننى أرى فى الدين ، سر النظام الاجتماعى » (١٦) فلا وجود للحكومة ولا للدولة بغير الدين ، وكان الاسلام فى عينيه أنسب من المسيحية لحاجات النظام الاجتماعى ، لأنه لا يشجع الصراع بين العالمين المادى والروحى ، وربما كان بونابرت حين كتب فى عام ١٧٩٧ لأسقف كومو يقول : « ان الفضيلة التى بشرت بها الأناجيل ، ، هى أنسب الفضائل لشكل الحكومة الجمهورية » (١٧) ، أقل اخلاصا منه حين أبلغ الشيخ المسيرى ، بعد ذلك بسنة ، أنه ينوى « اقامة حكومة موحدة تقوم على مبادى القرآن ، التى هى وحدها المبادى الحقة القادرة على اسعاد الناس » (١٨) ،

واحتسرام دين البلد المغلوب وتقاليده سياسة سليمة ، ولكن بونابرت اشتط في مجاملته للاسلام ، وقد أكره على الالتجاء في النهاية لأعمال فيها انتهاك للمقادس الدينية \_ أو خيل اليه أنه أكره على ذلك \_ بسبب ظرفين ضايقاه أشد المضايقة : أحدهما أزمته المالية المزمنة ، والثاني اعملان تركيا الحرب ، وسنفصل الحديث في مكان آخر من الكتاب عن متاعبه المالية ، وأما اعلان السلطان الحرب فقد ضايق بونابرت مضايقة آثر معها أن يتظاهر أربعة أشهر بأنه لم يحدث ، مع أنه لابد قد أحاط به علما منذ أوائل أكتوبر .

كان بونابرت يعتقد حقا في مستهل حكمه لمصر أن تاليران ذهب الى. الآستانة وأنه سينتهى الى اتفاق ودى مع الباب العالى • وقد كتب غير مرة لوالى مصر ، الذى فر مع ابراهيم بك ، يرجوه أن يعود قائلا : « أتوسل اليك أن تؤكد للباب العالى أنه لن تصيبه أية خسارة ، وانى أتعهد بأنه سيتسلم نفس الجزية التى كان يتسلمها من قبل » (١٩) • كذلك كتب للصدر الأعظم رأسا يعرض هذا التأكيدات نفسها ويقترح حلفا مع تركيا على الروسيا • ولم تظفر هذه الرسائل كلها بجواب ، ولم تصل كلمة من فرسا عن مهمة تاليران •

ومع أن هدف بونابرت المزعوم من دخوله مصر كان اذلال الأمراء المماليك، فقد حاول التراضى معهم عقب معركة أمبابة • ففى أول أغسطس ، وهو اليوم الذى وقعت فيه معركة أبى قير ، خول لكارلو روزيتى القنصل النمسوى بالقاهرة كامل السلطة فى أن يفارض مراد بك ويعرض عليه حكم اقليم جرجا بالصعيد واستقبل مراد روزيتى بترحاب ، وكان شديد الحب له ، وأعطاه هذا الجواب لبونابرت « قول الى الجنرال بونابرت يأخذ عساكره ويرجع الى اسكندرية ونحن

ندفع له ۱۰۰۰۰ كيس ويتوجه الى بلاده » • « فان فعل حقن دما، جنوده ووفر على مشقة محاربته » (۲۰) • ولم يرسل بونابرت ديزيه ليتعقب قوات مراد ويقضى عليها الا بعد أن تلقى هذا الجواب •

كان الماليك يتلقون الأنباء بأسرع مما يتلقاه بونابرت ، لأن البدو كانوا يتعاونون معهم • وأكبر الظن أن مراد بك كان يعلم بتدمير الأسطول الفرنسى حين أجاب هذا الجواب المتغطرس • أما ابراهيم بك ، الذى عرض عليه بونابرت عروضا مماثلة في ١٢ أغسطس في الصالحية فلا ريب أنه كان على علم بهزيمة الفرنسيين البحرية ( التي كان بونابرت لا يزال يجهلها ) فلم يتنازل بالجواب وهكذا أصبح طرد الفرنسيين من مصر آخر الأمر مسألة وقت لا أكثر في نظر الماليك •

أما وقد تجاهل الباب العالى بونابرت وأهانه الأمراء المماليك ، فقد راح يجس نواحى أخرى قى صبر وأناة • ففى ٢٢ أغسطس أرسل ضابطا من أركان حربه يسمى الميجر « بوفوازان » ليسلم رسالة الى أحمد باشا والى عكا ـ الذى اشتهر بالجزار ، وهو لقب يعتز به ـ وكان هذا الشيخ الذى بلغ السبعين قد ظل عشرات السنين مسيطرا على الشام • وكانت. وحشيته مضرب الأمنال ، وكذلك كان مقته المشديد للفرنسيين •

وكان وجود الجزار أشد الأخطار تهديدا لبونابرت ، لأن فى استطاعته أن يحشد ويسلح جيشا من ١٠٠٠٠٠٠ جندى ولم يستقبل الجزار بوفواذان ، ولكنه قرأ خطاب بونابرت الذى عرض فيه عليه معاهدة صداقة وتجارة . فاشتعل غضبه ، وكان بوفوازان محظوظا لأنه نجا بجلده من عكا ، وقال فى تقريره عند عودته ان يافا وعكا تغلى مراجلهما ، وقد خول الباب العالى للجزار القيادة العسكرية على الشام كله ، ولم يعلم بوفوازان أن البأب العالى قرر اثناء وجوده فى عكا \_ أن يعلن المحرب على فرنسا (\*) .

كذلك لم تظفر رسالتا بونابرت الى والى طرابلس ووالى دمشق برد ولم يرد عليه مطمئنا سوى شريف مكة ، الذى كان يعتمد فى دخله على قوافل المجاج القادمة من القاهرة ، وعلى صلادات البن الى مصر ، ولكن حتى عبارات شريف مكة المطمئنة تبين أنها تنطوى على الحديعة ، ولا بد أن دعاوى صداقته للسلطان والاسلام بدت لهؤلاء الحكام جميعا ضربا من الصفاقة يقرب من الجنون ، لا سيما وأنها وصلتهم بعد أيام ، بل أسابيع ، من وصول سعاة السلطان التتار يحملون اليهم نبأ اعلان جلالته الحرب على الفرنسيين .

<sup>(\*)</sup> لقى الكبتن عماتى دوشاتورينو » الذى ارسله بونابرت ليتصل بالقنصلين الفرنسيين فى اللاذتية وحلب مصيرا أسوا : فقد رج به البزار فى السجن بمجرد نزوله الى البر ، ثم أعدمه فى عام ١٧٩٩ حين غزا بونابرت الشام ( انظر الفصل التاسع ) .

وأثار اعلان تركيا الحرب \_ على الفور تقريبا \_ سلسلة من الكوارث لم يحط بها بونابرت تماما الاحاطة الا فى ديسمبر ويناير ، ففى أوائل سبتمبر دخل أسطول روسى مياه البوسفور ، فرحب به الأتراك أيما ترحيب ، وكأن أل مونتاجيو يرحبون بآل كابيوليت (\*) ، كذلك تلقى حسن باشا والى رودس فى سبتمبر أوامر بأن ينضم الى البريطانين ، المرابطين أمام الاسكندرية ، على رأس أسطول تركى ، وفى أكتوبر استولى على باشا والى ياننيا \_ الذى كان بونابرت يعلق الآمال على مودته للفرنسيين \_ على المنشآت الساحلية المواجهة للجزر الايونية ، بينما استولى الأسطول الروسى على زنته وايثاكا وكفالونيا ، وحاصر كورفو التى قامت حتى ٣ مارس ، وفى نفس الوقت نفسه ثار المالطيون على الفرنسيين ، فقرر قائدهم الجنرال فوبوا الجلاء عن الريف والاكتفاء بالدفاع عن المدن والقلاع ، وفى ١٩ سبتمبر وصل أسطول برتغالى بقيادة بالأميرال « دونيزا ، أمام مالطة ، وعززته بعد قليل مراكب انجليزية ، وأفلح فوبوا فى المقاومة عامين ، ولكن مالطة أصبحت عبئا على الفرنسيين آكثر منها كسبا لهم ،

ولم يبدأ أكتبوبر ١٧٩٨ حتى عبرف كل مصرى لم يصبب بالعتبه أن تجاهله ونفيه للأمر على أنه شائعة خبيثة يديعها الانجليز والماليك والدراويش المتعصبون • وكانت له براعة مذهلة حقا في فن وضع الغمامات على عينه اذا اقتضى الأمر • وظل بونابرت الى ٣٠ أكتوبر يتشكك في صحة الفرمان الذي أذاعه السلطان على الشعب ضد الفرنسيين ، بعد أن قرأه كل امام و ودذن في . كل جامع من جوامع مصر • في ذلك اليوم أمر ترجمانه براكفيش ، وكبيرا من المسلمين تركى الأصل ، بالذهاب الى سفن الأسطول الانجليزى التركى المرابط أمام الاستكندرية بحجة المفاوضة العادية ليتسقطا ما يستطيعان من أنباء • ودهش الأتراك والانجليز وضحكوا حين رأوا المبعوثين يصلان في سفينة ترفع الراية التركية • واستقبلوهما بمزيج من التهكم والأدب ، وسلمحوا لهما بما يطلبان من أخبار سياسية • وكانت الأنباء مدهشة مفزعة ، فلم يصدق براكفيش الجنرال مارمون \_ الذي كان وقتها على وشك تسلم القيادة في الاسكندرية ـ كلمة واحدة منها • وقد سلما بأن السفن التي ترفع العلم التركي سفن تركية حقيقية ولا ربب ، ولكن لا يمكن أن يكون الباب العالى هو الذي أرسلها هناك : انما التقطها الانجليز في رودس بعد أن أوهموا الشيخ الهرم حسن باشا أن الباب العالى أعلن الحرب على فرنسا .

واذا كان بونابرت لا يزال يحيره شعور الشك ، فقد أرسل مبعوثا آخر

<sup>(°)</sup> الأسرتان المتخاصمتان في مسرحية شكسبير « روميو وجوليت » · ( المترجم ) ·

هو الملازم جبير الى الباخرة زيلوس فى نوفمبر بخطاب الى حسن باشا · وضحك الكومودور هود وسأل جبير : « اذن فأنتم تشكون فى أن إلباب العالى أعَلن الحرب عليكم ؟ حسنا ، اننى أقسم لك بشرفى أنه فعل · وماذا يصم الآن مسيو بونابرت الى حسن باشا « تظاهر مسيو بونابرت الى حسن باشا « تظاهر هود بأنه يهتز من فرط الضحك » (٢١) · أما حسن باشا فقال انه لن يجيب لا شفويا ولا كتابة ، وعليه فقد عاد الملازم جبير الى البر ·

ومع ذلك ظل بونابرت يتظاهر بأنه غير مقتنع · فكتب في ١١ ديسمبر ـ أى بعد أن سيق المواطن روفان الى قلعة الأبراج السبعة بثلاثة أشهر ـ خطابا الى « المواطن تاليران ، السفير الفرنسى بالآســتانة ، (٢٢) وآخر الى الصـدر الأعظم · وبالطبع لم يكن بذلك القدر الذى تظاهر به من الجهل بالوقائع أو السذاجة · ولكن سياسة النعامة بدت له خير سياسة ، ما دام الاعتراف بحالة الحرب لن يكسبه شيئا ·

٣

تتميز دورة الحياة كل عام في مصر بايقاع تلتقي فيه الشمس والقبر فالنيل الذي يخصب فيضانه السنوى التربة خاضع للشمس: تعلو مياهه صيفا وتنحسر في الخريف مخلفة وزاءها طبقة غنية من الغرين · آما التقويم الاسلامي الذي يحدد الأعياد الدينية فيتبع دورة القمر · وحدث في عام ١٧٩٨ أن اتفق وقوع الاحتفال بوفاء النيل وبمولد النبي في تاريخين لا يفصل بينهما أسبوع، هما ١٨ و ٣٣ أغسطس ، بعد استيلاء الفرنسيين على القاهرة بشهر · أما الفاتحون فكانوا يحسبون سنتهم بنظام آخر يعتمد على حسابات فلكية دقيقة وهو تقويم الثورة الفرنسية ، الذي حل محل التقويم الجريجوري من سسنة المنام الجديد « كي يغيروا الأشياء القديمة » (٣٣) · وبدأت السنة أدخلوا النظام الجديد « كي يغيروا الأشياء القديمة » (٣٣) · وبدأت السنة الفرنسية السابعة في الذكرى السادسة للجمهورية الفرنسية ، أوك فندمير المواقي ٢٢ سبتمبر ، وهو يوم الاعتدال الخريفي ·

ولم تفت بونابرت الفرص التي يتيجها التقاء الأعياد الثلاثة ، ولا عجب فهو أول سياسي استغل الدعاية بمعناها الحديث استغلالا كاملا · فعزم على أن يربط بين نفسه وجيشه ، وبين الاحتفالات التي تحيى ذكرى أحداث منحت أهل مصر رزقهم ودينهم ، وأن يربط بين شعب مصر وبين الاحتفال الذي تحيى به الجمهورية الفرنسية الأولى مولدها وعهد التقدم والعقل الجديد · وهكذا يصبح هذا رمزا للصلة الأخوية بين الفرنسيين والمصريين ، وفي غمرة هذه الاحتفالات يخف وقع الصدمة التي أحدثتها هزيمته في أبي قير ·

فما أن أشرقت شمس يوم ١٨ أغسطس حتى اتخذ الجنرال بونابرت مجلسه على منصة مقامة في كشك عند ملتقى النيل بالخليج ، ليشرف على أول هذه الاحتفالات وجلس بجواره قواده في ثيابهم العسكرية وقد اختلط بهم أعضاء ديوان القاهرة وغيرهم من أعيان المسلمين في عماماتهم البهية ، ولحاهم الكبيرة ، وقفاطينهم ذات الأهداب المصنوعة من الفرو ، والتي تنبيء بمكانتهم • ولا يكاد المرء يصدق أن المسلمين أو الفرنسيين كانوا يطيقون لبس هذه الثياب تحت شمس أغسطس المصرية • ووقف شطر من الحامية الفرنسية في تشكيلات العرض ، وراحت فرقهم الموسيقية الجمهورية تصدح تارة ، وآلات المصريين الحادة تعزف تارة أخرى • ثم كفت الموسيقي ، وقرأ أحد الأعيان اعلانا مفاده أنه وقد زاد « النيل المبارك » على سنة عشر قيراطا حسب مقياس الروضة ، وجب الشكر لله واستحق دفع الميرى للجباة ٠ وقوبل هذا الاعلان بطلقات المدافع من البطاريات الفرنسية المقامة على الشلطىء وعلى الأسطول النيلي ، وكذلك قوبل الاحتفال الوثني العجيب الذي يلقى فيه تمثال امرأة في النهر • ( وكانت تقدم في العصور القديمة عذراء حقيقية ، مفروض أنها أجمل عذاري مصر ، قربانا لاله النيل ، وظلت هذه العادة مرعية في أوائل العصر المسيحي ، الى أن أحل المسلمون الرمز محل الحقيقة ، اما لأنهم كانوا ينتفعون بالعذاري الجميلات انتفاعا أفضل ، واما لأنهم وجدوا مشقة في الحصول عليهن ) (\*) •

وبينما كانت الفرقتان تعزفان قطع الجسر الذي يفصل النيل عن القناة ،
وأعلنت طلقات مدافع أخرى تدفق الماء وهو يملأ مجرى القناة ويحمل معه أسطولا
من الزوارق والصنادل ، وما لبث ماء الفيضان أن غطى ريف القاهرة وكثيرا
من شوارعها وميادينها التي استحالت الى فينيسيا افريقية ، وفي الليل أضاءت
المدينة فوانيس القوارب الملونة ، وكان ميدان الأزبكية الذي نزل فيه بونابرت
يتحول عادة في مثل هذا الوقت من العام الى بركة كبيرة « ترى فيها الطيور
تطفو على صفحة الماء كأنها النجوم تسبح في القبة الزرقاء » (٢٤) على حد قول
الشاعر (\*\*) ، ولكن هذا لم يحدث في عام ١٧٩٨ : فهو اذ رغب في استعمال
الميدان متنزها لمدفعيته ، اتخذ التدابير لمنع المياه من الوصول اليه ، فانتشرت
فيه المدافع بدلا من الطيور .

<sup>(\*) «</sup> ۱۰۰ دركب « بونابرت » صحبتهم بموكبه وزينته وعسماكره وطبوله وزموره الى قصر قنطرة السد وكسروا الجسر بحضرتهم وعملوا شنك مدافع ونقوطا حتى جرى الماء فى الخليج » المجبرتي جد ٣ در ١٥٠٠

<sup>(&</sup>quot;) لعل الشاعر هو الشيخ حسن العطار ، صديق الشيخ الجبرتى ، الذى يروى وصف لبركة الأزبكية في أبيات منها :

بالأزبكيــة طابت لى مسرات حيث المياه بها والفلك سابحة

ولذ لى من بديم الانس أوتات كأنها الزهر تحويها السماوات ١ ح ٣ ص ١٠٢ ) \_ المترجم

وشاء بونابرت أن يعتبر الاحتفال بوفاء النيل نجاحا شخصيا عظيما على الرغم من انعدام الحماسة الشعبية بصورة واضحة · فذكرت صحيفة ، بريد مصر » ( وهي أول صحيفة تطبع في مصر ) أنه في عودته الى الأزبكية كان يتبعه « حشد كبير من الناس يتغنون بمدح الرسول والجيش الفرنسي » (٢٥) وهي مبالغة صحفية ينفيها الجبرتي ـ المؤرخ المتزن ـ نفيا باتا ،

وكأنت الاحتفالات بالمولد النبوي ستبدأ في ليلة ٢٠ أغسطس ٠ وقد أقيمت بأمر بونابرت بعد أن قرر الزعماء الدينيون العدول عن الاحتفالات العامة في ذلك العام بسبب « تعطيل الأمور وتوقف الأحوال » وبلغ الضجيج والفوضي غايتهما مدى ثلاثة أيام وثلاث ليال ، وتحولت شوارع القاهرة الى سوق ليلية ، بينما سار الألوف في مواكب يحملون المشاعل والشموع الكبيرة وينشدون « أغاني كلها نشاز ، ترافقها موسنيقي أكثر نشازًا » ( على حد قول الميجر ديتروا ) « ويتصايحون ويزعقون ويحــدثون ضجيجا شمنيعا » (٢٦) وفي ٢٣ أغسطس بلغت هذه الأفراح ذروتها · يقول ديتروا في يوميته : « أن الميادين العامة حافلة بالمعارض والفرج الصغيرة ـ فترى فيها الدببة والقردة المدربة ، والمغنين والمغنيات ينشدون أدوارا يجاوبهم فيها آخرون ، والنسوة يغنين الأشعار، والحواة يأمرون الثعابين فتُختفي ، والأطفال يرقصون رقصات غاية في الفجور · · وظهر الدراويش عند المساء: والشعب يجل هؤلاء المتعصبين الذين يطلقون شعورهم ويسميرون عراة تقريبا ٠٠ واجتمع الأتقياء في حلقات يجلس فيها الرجال متيلاصقين وقد عقد كل منهم ذراعه بذراع صاحبه • ثم بدأوا يهتزون في حركة عنيفة أفرادا وجماعة ذات اليمين وذات اليسار ، ورافق حركتهم التلوى العنيف ، واستمرت الى أن خارت قواهم » (٢٧) وقد دهش الفرنسيون من أمر الفقراء الدراويش . كان كثير منهم يجرون هنا وهناك عراة تماما و في نشوة دائمة » كما ورد في تقرير للجنة العلمية ، ولم يكن شيء من الأشبياء محظورا عليهم • كانت النسوة يتيركن بالاتصال بهم ، وفي الأعياد يؤلفن نطاقا حول الولى ومن اختارها لحمايتهما ، (٢٨) .

وبينما كان الميجر ديتروا يرقب هذه المشاهد في شيء من الدهشة والحيرة، كان الجنرال بونابرت يحضر الصلاة التي قامت في بيت الشيخ البكرى في وقار وهدوء ، وكان قد خلع على الشيخ فروة وقلده نقابة الأشراف ، ولا بد أن شخصه الضئيل العصبي - وهو متربع على وسادته وقد زرر سترته السوداء الى ذقنه وبدا رزينا وقورا - كان يختلف اختلافا عجيبا عن المشايخ بقفاطينهم وعماماتهم ، وهم يهتزون بانتظام اذ يسمعون آيات القرآن تتلى ، ويتلون صلواتهم على مسابحهم ، وما من شك في أن عقله كان شاردا في أشياء غير التي تجرى أمامه ، وآية ذلك هذه القائمة المختارة من وجوه نشاطه في تلك الأيام ،

ففى ٢٦ اغسطس أملى قيما أملى تعليمات للجنرال ديزيه عن العمليات الحربية الموجهة ضد مراد بك ، وتعليمات للجنرال ديجوا هوصيا اياه بأن يقطع رقاب تسعة أو عشرة على الأقل من أهل المنصورة عقابا وتأديبا ، وتعليمات للجنرال فيال لحماية المنشآت الخيرية والأماكن المقدسة ، وخطابا للصدر الأعظم يزعم فيه صداقته للسلطان ، وتعليمات للميجر بوقوازان عن بعثته لدى الجزار باشا ، وخطابا للجزار ، وعدة أوامر مشددة خاصة بالمعاملات المالية غير القانونية ، وأمرا بتكليف الأطباء والجراحين الذين لم يذهبوا ذلك اليوم لعيادة المرضى بأحد عنابر المستشفى العسكرى بالذهاب الى المخفر ، وقائمة بالأعضاء ولائحة للمجمع العلمى المصرى الذى أسسه فى ذلك اليوم تحقيقا للأغراض التالية :

- . ١ ــ النهوض بالعلوم في مصر ونشرها -
- ٢ ــ بحث ودراسة ونشر المعلومات الطبيعية والصناغية والتاريخية عن
- ٣ ـ ابداء الرأى فى مختلف المسائل التى تطلب فيها الحكومة المسورة (٢٩) ، وأمرا بتحبديد رواتب كتيبة الانكشارية بالاسكندرية ،

وفى ٢٣ أغسطس أملى الجنرال أمرا بان ينشأ فى القلعة فرنان للخبر ومخزن للطعام ومستشفى لاستعمالها فى حالة الحصار ، وأمرا بالاستيلاء على ٢٠٠٠ جواد ، وأمرا فى النشرة اليومية يجرم على جميع القواد الصغار فرض التبرعات على السكان ويأمرهم بأن يمنعوا الفلاحين من تجاوز أنصبتهم من ماء النيل والترع ، وقبل ذهابه لبيت البكرى حضر أول اجتماع عقده المجمع العلمى المصرى ، واقتوح عليه أن يبحث المسائل الآتية :

- ١ \_ هل من المكن تحسين أفران الخبز ، وكيف ؟
- ٢ ــ مل من سبيل لصنع الجعة بدون حشيشة الدينار ( التي لا تنمو في مصر ) ؟
  - ٣ \_ وما هي الطرق التي تستعمل في مصر لتنقية ماء النيل ؟
- ٤ ــ وأى الطواحين أصلح من الناحية العملية للقاهرة : طواحين الهواء أم الماء ؟
  - ه \_ وهل في مصر موارد طبيعية تعين على صنع البارود ؟
- ٦ وما الموقف عموما في مصر من ناحية القانون المدني والقانون الجنائي
   و تدريس القانون ، وهل يمكن ادخال تحسينات يتقبلها الأهالي ؟

وزاد بونابرت على هذه الأسئلة التي تتفاوت من التافه الى الجليل ، أن جعل المجمع ينتخبه نائبا للرئيس · فاتخذ ، في تواضع ، المكان التالي لمونج الذي أصبح رئيسا ·

والبون شاسع بين المجمع العلمى المصرى وصلوات مشايغ الأزهر ، ولكنه لا وجود له عند نابليون بونابرت ، الذى كان أشبه بحرباء بشرى يستطيع في لحظة أن ينقلب من المحارب الى المشرع أو العالم أو اللاهوتى • فتجده فى اليوم التالى ، ٢٤ أغسطس ، يصدر التعليمات فى هدوء لتحويل مسجد الصالحية الى فلمة ، وفى اليوم التالى يأمر بحرق قرية علقام التى وقع فيها ستة عشر قرنسيا فى كمين وقتلوا ، ومصادرة ما فيها من ماشية وغلال ، وسوق أعيانها الى القاهرة رهائن ، ولعل هذه هى الأمور التى كان يقلبها فى عقله وعليه سيماء التقى زالورع ، بينما كان الشيوخ يتلون أورادهم على مسابحهم •

وشرغ القوم من صلاتهم واتخذ بونابرت مجلسه ضيفا للشرف في وليمة للشيخ وفاوم في بطولة شعور الغثيان الذي لابه قد غالبه وهو يرى أمامه شحم الفنان ، وولغ بيده في تلال الأرز واللحم وأطابب الطعام المقدعة على صدوان نحاسية مستديرة ضخمة • ثم قدم عصير الليمون ليغسل هذا كله • وتلا الوليمة عرض عسكري ، ثم سار جميع الضباط تسبقهم فرقة موسيقية عسكرية ويرافقهم حملة المشاعل في موكب الى بيت البكرى -، ويقول ديتروا ان هذه - الأفراح اختدمت ب « عرض حقير للصواريخ » •

وأقيمت احتفالات مماثلة في غير القاهرة من المدن ، وصدرت الأوامر للقواد الفرنسيين بالمشاركة فيها ، وقد راع الجنرال كليبر في الاسكندرية وهو يحضر وليمة في بيت الشيخ المسيرى أن يرى الأرز يقدم في ثلاثة ألوان اكراما للجمهورية الفرنسية ،

على أن محاولة التقريب بين الفرنسيين والمسلمين تبين أنها محاولة من جانب واحد لسوء حظ بونابرت ، وخلافا لما توقعه • حدث حين ألبس بونابرت الشيخ عبد الله الشرقاوى رئيس ديوان القاهرة طيلسانا مثلث الألوان على كتفيه تكريما له ، أن احمر وجه الشبخ غيظا وألقاه على الأرض ، وتغير وجه بونابرت غضبا • وأوضح الترجمان فنتور للمشايخ أن الطيلسان قصد به تكريم يرفعهم في عيون الفرنسيين ، فأجابوا « لكن قدرنا يضيع عند الله وعند اخواننا من السلمين » (٣٠) •

وأذعن بونابرت لمشيئة المشايخ في أمر هذه الطيالس ، ولكنه أصر على أن يضعوا في صدروهم على الأقل الشارة المثلثة الألوان ( الجوكار ) • فتعودوا أن يشبكوا الشارة قبل أن يدخلوا حجرة بونابرت ويخلعوها حال مغادرتها •

وما لبث الأمر كله أن تنبوسى شيئا فشيئا في هدوء ، ولكن بعد كفاح من يونابرت • فذات يوم راع ضباط أركان حربه أن يروه مرتديا الملابس «التركية» ليستقبل بها الديوان حتى يخجل المشايخ ويحملهم على أن يضعوا الشارة على الأقل • ويروى أن تاليان أقنعه يخلع هذا الزى • ويذكر بوريين هذه الواقعة فيقول : (كان يبدو مضحكا في عمامته وقفطانه ، وغلب عليه الارتباك والخجل في هذا الرداء الذى لم يألفه ، فبارح الحجرة ليخلعه ، ولم تحدثه نفسه بعدها بالعودة الى هذه المسخرة » (٣١) •

وظن بونابرت أن الاحتفال بالسنة الفرنسية الجديدة في ٢٢ سبتمبر يتيح له فرصة ربط الشعب المصرى بالعادات والنظم الفرنسية • وكانت اجراءات الاحتفال مهزلة متقنة ٠ وقد وصفها الشيخ الجبرتي وصحيفة بريد مصر من ذاويتين مختلفتين تقريبا • بدأ اليوم باطلاق المدافع ثلاث مرات عند شروق الشمس ، ثم دقت الطبول لتدعو جميع الجنود للاجتماع في ميدان الأزبكية ٠ وفي الميدان رسمت دائرة واسعة أقيم عليها ١٠٥ عمودا ( يسميها الجبرتي أخشابا منتصبة ) يزين كلا منها العلم الفرنسي ، وترمز كلها لأقسام الجمهورية الـ ١٠٥ · وكان يربطها بعضها ببعض « فستون » رمزًا على وحدة الجمهورية وتماسكها (ويسميه الجبرتي حبالا) • وفي طرف من الميدان أقيم قوس نصر رسم عليه ريجو معركة امبابة ، وفي الطرف الآخر بوابة كتب عليها بالعربية « لا اله الا الله ، مجمه رسول الله » · وفي الوسط صار أو مسلة (\*) تعلو سبعين قدما وعليها نقوش مناسبة بالعربية والفرنسية ، وقد رسم عليها ( كما تقول صحيفة بريد مصر) « سبعة مذابح على الطريقة القديمة ، تختلط بها الشموع ، وتستند عليها تذكارات الانتصارات الحربية تعلوها الأعلام المثاثة الألوان وأكاليل الغار ، (٣٢) وبينما كان القائد الأعلى وضباطه وكبار موظفيه الاداريين فرنسيين ومسلمين وأقباطا ، وأعضاء اللجنة العلمية يجلسون على منصة مفروشة بالأبسطة الفاخرة ، كانت فرق الموسيقي العسكرية « تصدح بالمارشات الحربية وتعزف الألحان الوطنية وأناشيد النصر المحببة الي جميع الجمهوريين ) (٣٣) . أما الجبرتي فيقول: « ثم ان العساكر لعبوا ميدانهم وعملوا هيئة حربهم وضربوا البنادق والمدافع فلما انقضى ذلك اصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى وقرأ عليهم كبير قسوسهم ورقة بلغتهم لا يدرى معناها الاهم ، وكأنها كالوصية او النصيحة أو الوغظ ، (٣٤) • ولم تكن هذه العظة سوى اعلان من بونابرت قرأه أحد ضباطه واختتم بهذه الكلمات « ان أربعين مليونا من اخوانكم المواطنين

<sup>(</sup> الله عنول نقولا الترك « وأما أمالي مصر فكانوا يقولون ان هذه شارة « الخازوق » الله أدخلوه فينا واستيلائهم على مملكتنا ، واستمر هذا العدود نحو عشرة أشهر ، وحينما وقعدوه استبشرت أهل مصر وابتهجت بالفرح » ، ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد الشابية حي ه 2:

يفكرون فيكم ، وكلهم يقول « سيكون لجهودهم ودمهم الفضل فيما نستمتع به من عميم السلام والأمن والرخاء وثمرات الحرية المدنية » (٣٥) • وان المرع ليساوره الشك في أن مثل هذه الملاحظات أجمع عليها الكل حقاً •

وتلا الاعلان هتافات بحياة الجمهورية ، ونشيد طويل جدا ألف خصيصا لهذه المناسبة (\*) ، ثم وليمة أولمها بونابرت لمائة وخمسين ضيفا • وكان للعوائد الفرنسية هذه المرة الصدارة على العوائد المصرية ، وانتقم المضيف هذه المرة من الشيوخ ، لانهم اضطروا للأكل بالشوكة والسمكين • وكان نخبان من الانخاب يلفتان النظر • قال مونج : « لنشرب نخب النهوض بالفكر الانساني وتقدم العقل » وقال بونابرت : « لنشرب نخب عيبد الجمهورية الفرنسية الشائمائة ! » وهدو الذي كان مزمعا أن يدنن هذه الجمهورية يصد ست سنوات •

ثم تلا ذلك سباق للخيل بعد الظهر لم يذكره الاخبارى العربى ، ربما لأن المجواد الرابح فيه كان فرنسيا ، يقول : « وعند الغروب أوقدوا جميع التناديل وعملوا حراقة بارود وصواريخ ونفوط وشبه سواقى ودوائيب من قار ومدافع كثيرة نحو ساعتين من الليل ، واستمرت القناديل موقدة حتى طلع النهار ، ويعدى الجبرتى \_ على عكس صحيفة بريد مصر \_ فيصف الحالة في صباح الغد : « ثم فكوا الحبال والتعاليق والتماثيل المصنوعة وبقيت البوابة المقابلة لباب الهواء والصارى الكبار وتحته جماعة ملازمون الاقامة عند وللا ونهارا من عساكرهم لأنه شعارهم واشارة الى قيام دولتهم في زعمهم » (٣٦) .

كذلك رتب بونابرت اطلاق بالون في الجو لهذه المناسبة ، ولكن «كونتيه» كبير طيازيه لم يسعفه في الوقت المناسب ، ولم يطلق بالون خال من الركاب الا في أول ديسمبر \_ وخال لأن أحدا لم يرد التطوع بطيران قد يحط به وسطخيام البدو ، وحالف العرض سوء الطالع ، فاشتعلت النار في البالون ، وهبط الجندول ( أو الدائرة كما يسميها الجبرتي ) وهو يبعثر كمية من المنشورات المطبوعة ، وشعر المصريون أنهم خدعوا ، يقول الجبرتي \_ وهو شاهد عيان \_ فلما حصل لها ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ، ولم يتبين صحة ما قالوه من أنها على هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها أنفار من الناس ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة ، ، ، بل ظهر أنها مثل الطيارة التي يعملها الفراشون بالمواسم والافراح » (٣٧) ، واغتاظ كونتيه من هذا الأثر يعملها الفراشون بالمواسم والافراح » (٣٧) ، واغتاظ كونتيه من هذا الأثر محاولة أخرى بعد حين ، ويقول الجبرتي : « وصعدت ( الطيارة ) الى الأعلى محاولة أخرى بعد حين ، ويقول الجبرتي : « وصعدت ( الطيارة ) الى الأعلى

<sup>(\*)</sup> الكلمات لبارسيفال جرائميزون ، والموسيقي لريجل

ومرت إلى أن وصلت تلال البرقية وسقطت · ولو ساعدها الربح وغابت عن الأدين لتمت الحيلة وقالوا انها سافرت الى البلاد البعيدة بزعمهم » (٣٨) ·

وفشيل اطلاق البالونات فشيلا ذريعا بوصفه وسيلة للدعاية • ولا عجب في هــنا ، فالشبعب الذي ابتكر قصص الف ليلة لا ينخدع الا بسحر أكبر من هــنا •

ولم تخفق مهارة بونابرت البهلوانية في التأثير على المصريين فحسب ، بل ان « مالو » ، العالم الطبيعي الذي وكل اليه تنظيم عسرض ٢٢ سبتمبر الوطني ، وجد مهمته « مهدئا هزيلا للكآبة التي رانت على حينا » · (وكان يدوب شوقا لخطيبته الألمانية الموجودة في جسن ، والتي لم يصله منها سوى خطاب واحد في ثلاث سينوات ) · يقول « في هذه الفترة كان هذا الوباء النفسي ينتشر بسرعة في الجيش · وكنا قد بدأنا نفيق من أوهامنا عن موقف السلطان من الحملة ، ولم نر في المستقبل أملا ولا راحة للنفس · وهكذا احتفلنا بالعيد الأول من فنده يعر بلا حماسة » (٣٩) ·

٤

حين وصل الجنود الفرنسيين القاهرة أول مرة في يوليو ١٧٩٨ بدت المدينة خاوية على عروشها ، لا يرى في شوارعها الا السارقون المتلصصون أما التجار الأغنياء من أهلها الذين لم يهربوا فقد تحصنوا في بيوتهم ، وأخذ غيرهم ، ومنهم كثيرات من زوجات الماليك وجواريهم ، يضربون في الريف عروبا من شياطين الفرنسيين داخل المدينة ، والبدو خارجها ، ولابد أن القاهرة كلها بدت كبيرة الشبه بمدينة الموتى الغريبة المترامية ، التي ما زالت تنبسط على حافتها الشرقية ـ تيها من الدروب الضيقة الخاوية ، لا حياة فيها الا أن تكون حياة الكلاب والقطط الفالة ، ونسوة عجائز مقنعات يعضين خفية لقضاء مهمتهن الغامضة ، وجنازة تسير من الحين لندين يحمل فيها المشيعون الميت المكفن على نعش في خطوات سريعة ،

أما أول العناصر التي طلعت الى النور بعد وصول الفرنسيين فهى تلك التي يتوقع الانسسان طلوعها ، وهم بضيعة من النزلاء الأوربيين الشساكرين للفرنسيين انقاذهم اياهم ، وباعة متجولون يتجرون في كل سلعة حتى البغايا ، وقد نجع الجاويش فرانسوا ، ومن صفاته المبادرة بتعرف أحوال البلاد ، في أن يتلقى دعوة وجهها اليه صيدتى ايطالي للانطار في الساعة الثامنة من صباح لا يوليو ، وكان الافطار يتألف من سلطانية كبيرة من القهوة المخلوطة بلبن العنز والويسكى (٤٠) ، وشهادة فرانسوا هذه خليقة بأن تدعم نهائيا الرأى

القائل بأن السلف القديم للقهوة الغالية (أى الفرنسية) قدمه ايطالي لفرنسي بالقاهرة في عام ١٧٩٨ و بعد أن أطلقت قهوته المعطرة لسانه ، راح يكشف لفرانسوا عن حتائق الحياة في مصر ، قال : « أن الجميع خانفون و ولا يدور حديثهم الا عن المتاعب والفقر المنتشر ، والسرقات ، والقتل ، فليس هناك أمن لحياة ولا على الأملاك ، انهم يسفكون دم الانسان كأنه ثور ، ورجال البوليس في جولاتهم بالليل والنهار يحاكمون ويحكمون وينفذون أحكامهم فورا دون استئناف ، وهم يسيرون مصطحبين الجلادين ، وما أن يصدر الأمر حتى يسقط رأس شيطان مسكن ، (٤١) ، أما الموقف في أمر للنساء فسيىء جدا ، على أن هناك مثلا تركيا يمكن الاهتداء به ، هو : خذ المرأة البيضاء لعيونها ، والمصرية للمتعة ،

\_وكان موقف الفرنسيين في أمر خمورهم محزنا ، فانظر الى هذه الاستغاثة المؤلة التي شغلت سبت صفحات مطبوعة وجهها الكولونيل سافارى ياور ديزيه ألى عندوب الاسكندرية ، فقد عدد دوق روفيجو العتيد الامتعة الشخصية المطلوبة لديزيه وضباطه ( ومنها متعلقات الكولونيل راب ، وهن بقرة ، وحقيبة كبيرة ، وملة سريره ) ثم قال : « اذا استطعت أن تشترى زجاجات من الروم الجيد فارسلها ، وليس عندنا طباخ ، فان وجدت طباخا فاتنا به ، و النا نعيش هنا أسوأ مما عشنا في أي وقت ، ليس عندنا قطرة نبيذ أو خمر ، وروم ، كأني بنا نفتقر الى الشراب هذا الافتقار الشديد منذ قرون ، والقليل الذي يوجد منه هنا ردى عاية الرداءة ، فاحش الغلاء ، يستحيل العثور عليه ، و داعا ، اننا في انتظارك ، فابذل خاحش الغلاء ، يستحيل العثور عليه ، و داعا ، اننا في انتظارك ، فابذل به ، وأن أربعة عشر صندوقا خشبيا من الصناديق السنة عشر تخص الجنرال به ، وأن أربعة عشر صندوقا خشبيا من الصناديق السنة عشر تخص الجنرال به والخمور والروم ، ولا تنس أمتعة الجنرال بليار ! » (٤٢) ، المعفنا بالنبيذ والخمور والروم ، ولا تنس أمتعة الجنرال بليار ! » (٤٢) ،

ولكن صلاة سافارى الظامئة للخبر لم تصل قط الى يد من وجهت اليه: فقد وقعت في يد بعض البدو ، فنقلوها الى البريطانيين الذين طبعوها مع غيرها من الرسائل التي استولوا عليها في الطريق ليثبتوا للعالم أن الجيش الفرنسي مقضى عليه بالهلاك ، ومع أن نقص النبيذ والخبور قد خف بعض الشيء بعضى الوقت بغضل المهارة الفرنسية ، فانه ظل خطيرا طوال الاحتلال وكان عاملا كبيرا من عوامل هبوط معنوية الجيش ،

ولم يمض طويل وقت حتى أدرك المصريون أن الجندى الفرنسى ـ على خلاف ما صوره لهم ابراهيم بك من أنه شيطان طول أطافره قدم ـ كان فتى

دمثا طيب القلب ( اذا لم يستفز ) ، غير فارع القامة ، رث الثياب ، قليل الاعتداد بكرامته ، مستغدا لانفاق راتبه ، ظمآن للشراب • يقول الملازم فرتراى الذى كان يخرج للفرجة فى شوارع القاهرة كل يوم ﴿ كان جنودنا يسيرون فى الشوارع كأنهم فى معسكر بفرنسا » • ويؤيد الجبرتى هذه الشهادة هذه المرة فيقول : « ومشوا فى الأسواق من غير سلاح ولا تعديل صاروا يضاحكون الناس ويشترون ما يحتاجون اليه بأغلى نمن • فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطى صاحبها فى ثمنها ريال فرانسه ، ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار بلادهم وأثمان بضائعهم • • وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوى » (٤٤) •

وفى الأسبوع الأول من سبتمبر أرسل الجنرال كليبر من الاسكندرية ، بناء على طلب بونابرت جميع الموظفين المدنيين ، الذين كم تكن لهم بهم حاجة ماسة ، ولم يكن بينهم المهندسون والعلماء والكتبة فحسب ، بل التجار المغامرون الذين رافقوا الحملة طمعا في الربح ، وقد أشار اليهم كليبر في خطاب كتبه لبرتبيه بقوله : « ذلك الدود الكثير الذي يتبع جيوشنا كما يتبع حيوان القرش المراكب ، والذي يقصر دونه الوصف » (٥٤) ، وقد فتح بعض هذه الدود الحوانيت في القاهرة لسد حاجة الزبائن الفرنسيين ، ويصف الجبرتي عادة الحوانيت في القاهرة لسد حاجة الزبائن الفرنسيين بيوتا يصنع فيها أنواع جديدة ادخلوها فيقول : « وفتح بعض الافرنج البلديين بيوتا يصنع فيها أنواع الأطعمة والأشربة على طرائقهم في بلادهم فيشترى الأغنام والدجاج والخضارات والأسماك والعسل والسكر وجميع اللوازم ويطبخه الطباخون ويصنعون أنواع الأطعمة والحلاوات ، ، وفي الوسط دكة من الخشب وهي الخوان التي يوضع عليها الطعام وحولها كراسي ، فيجلسون عليها ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فيأكلون ويشربون على نسق لا يتعدونه وبعد فراغ حاجتهم يدفعون ما وجب عليهم من غير نقص ولا زيادة ويذهبون لحائهم » (٤٦) .

وفتح أحد العبيد المالطيين الذي حرره الفرنسيون مؤسسة تختلف قليلا عن هذه الحوانيت ، كانت مقاهي القاهرة ... الى الوقت الذي بذبل فيه المالطي هذه المحاولة الريادية ... أقرب الى الحوانيت منها الى المقاهي بمعناها المفهوم في الغرب ، قفتح هذا العبد المعتوق ، القادم من حلب ، قهوة ، يقول الجبرتي انه « جمع الناس للجلوس فيها والسهر حصة من الليل ، ٠٠ فاستأنسوا بالاجتماعات والتسلي والخلاعات ، وعم ذلك جهات تلك الخطة » ووافق ذلك هوى العامة لأن أكثرهم مطبوع على المجون والخلاعة وتلك هي طبيعة الفرنساوية ، فصاروا يجتمعون عنده للسمر والحديث واللعب والممازحة ويحضر معهم ذلك الضابط ( الذي كان المالطي ترجمانه ) ومعه زوجته وهي من أولاد البلد المخلوعين أيضا » (كل) ،

ولم يكن الضابط الفرنسي الذي يشير اليه الجبرتي هو الوحيد الذي اتخذ

له زوجة مصرية · فقد درج الفرنسيون في مصر ، سواء أكانوا متزوجين في بلادهم أم عزابا ، على الزواج بفتيات مسلمات ، وهو زواج صرح الشيوخ بأنه شرعى ما دام الدريس قد نطق بالشهادتين ·

أما الفرنسيون الزاهدون في الزواج ، الذين لا يصبرون على العزوبة ، نكانت أمامهم وسائل أخرى أكثرها غير واف بالغرض • فقد رافق الجيش الى مصر نحو ٣٠٠ امرأة أكثرهن تسلل على السفن ، ولكن الحسان القليلات منهن كن اما مراهقات ، واما حكرا للبعض • وكانت البغايا من السكان كثيرات رخيصات ، ولكنهن ـ قيما خلا قلة من صغيرات السن ـ كن غير مغريات ، قبيحات ، مصابات بالأمراض • وقد حل بعض كبار الضباط مشكلتهم دون أن يبذلوا جهدا يذكر ، ومنهم الجنرال بيريه الذي كان في وسعه أن يكتب لصديقه الكابتن لوجواى « لقد ترك لنا الأمراء الماليك بعض النسوة الأرمنيات والكرجيات اللطيفات اللائي استولينا عليهن لصالح الأمة ، (٤٨) . ( ترى ماذا كان رأى مدام بيريه في هذا الكلام حين قرأته في مجموعة الرسائل التي ضبطها واستعدادا حتى من الأرمنيات أو الكرجيات ٠ « وأما الجوارى السود فانهن لما علمن رغبة القوم في مطلق الأنثى ذهبن اليهم أفواجا ، فرادى وأزواجا ، فنططن الحيطان ، وتسلقن اليهم من الطيقان ، ودلوهم على مخبآت أستيادهن ، وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك ، (٤٩) ، وقد لاحظ الجبرتي وغيره من الأخباريين العرب عموما غرام الفرنسيين بالنساء ، وثعلهم ما كانوا يلحظونه لو كان الفرنسيون يؤثرون الغلمان • والعجيب أنه ليس هناك دليل على أن الفرنسيين في مصر قلدوا العادات المحلية في هذه الناحية ، وهو دليل على أن فرنسا طرأ عليها تغير كبير منذ ذلك الحين .

وقد جر ولم الفرنسيين العجيب بالنساء استهتارا خطرا بالآداب العامة ، كما يقول الجبرتى الصارم ، سببه أولا هذه الحرية المفرطة التي أباحوها لنسائهم ،

يقول الجبرتى: « ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن على الحشمة والحياء ، وهو أنه لما حضر الفرنسيس الى مصر مع البعض منهم نساؤهم ، كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه ، لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ، ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميرى ، والمزركشات الصبوغة ، ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقهة ، ومداعبة المكارية معهم ، وحرافيش العامة ، فمالت اليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش ، فتداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذل الأموال لهن ، وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام ، وخشية عار ، ومبالغة

في اخفائه • فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاديت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها ، وغنموا أموالها ، وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات ، صرن مأسورات عندهم ، فريوهن بزى نسائهم وأجروهن على طريقتهم في كامل الأحوال • فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية • وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر • ولما حل بأهل البلاد من الذل والهوان وسلب الأموال واجتماع الخيرات في حوزة الفرنسيس ومن والاهم ، وشدة رغبتهم في النساء وخضوعهم لهن ومرافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن به ولو شتمته أو ضربته بتاسم متها فل فطرحن الحشمة والوقار ، والمبالاة والاعتبار ، واستملن نظراءهن ، واختلسن عقولهم ، لميل النفوس الى الشهوات ، وحصوصا عقول القاصرات ، (٥٠) •

ومع أن و الرباء النفسي ، الذي أشار اليه مالو واصل انتشاره بين القوات الفرنسينة في مصر ، فإن المعسكرين منهم في القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة حاولوا الصبر على هذا الموقف وتحسينه قار الاستطاعة ، والاستقرار في نظام لا يختلف عن نظامهم في أرض الوطن الا أقل اختلاف ، ولو أخذنا نموذجا \_ كيفما اتفق \_ من الاعلانات التي تنشرها صحيفة « بريد مصر ، لتبينا كيف نقلت قطعة من باريس الى القاهرة : « في نهاية الشهر الفينيسي ، في بيت المواطن الطيب فولمار ، يوجد مصنع للمشروبات والخمور بجميع أنواعها والطافيا والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع الأوربية الطراز » (\*) ، « المواطنون فور ونازو وشركاؤهما ، يصنعون جميع أنواع المشروبات في ميدان بركة الفيل قرب المستشفى رقم ٢ بأسعار معتدلة ، ، « حمامات فرنسية ٠ خلف ميدان بركة الفيل » ، « تبغ فرنسي من جميع الأنواع مصنوع في بيت محمد كاشف بشارع بتى توار ، أمام المطعم الميلاني ، ، « حانوت القبعات الفرنسية يحيط المواطنين الفرنسيين بأنه أنشأ مصنعا للقبعات خلف مكتب البريد » • « كوتشيئة جميلة تباع في مطبعة الجيش » · « فور وجيشار ، وشركاؤهما · صانعون وتجار تجزئة لجميع أنواع المشروبات والخمدور المستوردة والنبيد والقهوة والسكر والعطور ١٠٠ الخ ١٠٠ الخ ، (١٥) ( ويبدو أن المواطن فور الذي كان شريكا للمواطن تازو أول الأمر قد غير الشركة وتوسع في تجارِته ) ٠

ولم تكن هـنه المتع المرتجلة ، المذكرة للفرنسيين بوطنهم ، وقفا على المسكرين في القاهرة أو المدن القريبة منها ، بل استمتع بها أفراد الوحدات المسكرة في أماكن نائية · فيؤكد لنا الجاويش فرانسوا المعسكر في بلبيس أن الكانتينات زودت بكل ما يشتهيه الانسان ، من الفطائر الفرنسية إلى النبيذ

<sup>(</sup>大) ويقول نقولا الترك « وخرجت النساء خروجا شنيعا مع الفرنساوية ، وبقيت مدينة مصر مثل باريس في شرب الخمر والمسكرات والأشياء التي لا ترضى رب السمارات » •

وعرقى البلح ، فضلا عن خادمات الكانتين ، أما من يميلون للألعاب الرياضية فكانوا يستطيعون ممارسة ، ألوان مختلفة منها ، ولكن هوايتهم المفضلة كانت صيد النعام ، ويقول فرانسوا ان أفراد الجيش كله تقريبا كانوا يضعون ريش النعام في قبعاتهم (\*) ، وكانت تنظم للجنود حتى الرحلات الى الأهرام ، ( وقد حظرت عليهم الزيارات الفردية لها ، لأن وجود البدو في المنطقة جملها غير مأمونة ) ، وقد وجد الجندي ملر « أن من الأمور التي يتعذر على المرء فهمها أنهم استطاعوا رفع هذه الأحجار الضخمة الى هذا الارتفاع الشاهق ، (٢٥) ، وخط الجاويش فرانسوا اسمه ومكان ميلاده ورتبته وكتيبته وتاريخ زيارته للهرم الأكبر على جدار حجرة الملك (\*\*) ،

على أن الجنود ظلوا تعساء برغم هذه الملاعى ، واشبته حنينهم للوطن بسبب انقطاع وصول الرسائل اليهم من ذويهم نتيجة الحصار البريطانى ، وقد أعلن هذا المرض عن نفسه فى البعض بأعراض بدنية لم تكن كلها مفتعلة ، وأفضى بالبعض الى ملانخوليا قاتلة ، ولكنه اتخذ فى الكثرة الغالبة صورا أهون ــ كالتذمر والتبرم ينفسان عن نفسهما من الحين للحين بالنكتة اللاذعة ، وقد جر التذمر الذى اقترنت به البطالة والشعور الكاذب بالأمان تراخيا عاما فى النظام كما يحدث عادة بين قوات الاحتلال ، وأهملت نوبات الحراسة ، ووجد صغار الضباط وصف الضباط أن حمل المسدسات أخف وأكثر أناقة من حمل البنادق أو القربينات ( بل سار بعضهم بلا سلاح على الاطلاق ) ، وترك حمل البنادق أو القربينات ( بل سار بعضهم بلا سلاح على الاطلاق ) ، وترك أموال الأهالى ، وبيع أملاك الحكومة طبعا فى الربح الشخصى ، بل السرقة أموال الأهالى ، وبيع أملاك الحكومة طبعا فى الربح الشخصى ، بل السرقة والقتل ، وذلك على الرغم من الإجراءات العنيفة التى كانت تتخذ ضد مقترفى هذه الحوادث ،

وأخطر من هذا ارتفاع نسبة المرضى في الجيش ويؤخذ من تحليل الأحوال القوات الفرنسية الصحية في ١٨ أغسطس ١٧٩٨ أن ١٠ من الجنود على الأقل ـ و ١٥ ٪ في فرقة رينييه ـ كانوا نزيل المستشفيات ولم يأت ٢٢ أكتوبر حتى ارتفع المتوسط في الجيش كله الى ١٥٪ ، وهذا كله كان قبل غارة الطاعون وبالطبغ لم يظفر كثير، من المرضى حتى بمكان في الستشفيات ،

<sup>(\*)</sup> كتب نابليون يقول « ان النمامة لها جميع حصالص ربيب الصحراء • فهى كبيرة الحجم غير متناسقة الأعضاء عريضة المظام • وقيها بعض الشبه بالجمل ( الحملة على مصر والشام ، في رسائل نابليون الأول ص ٣٨٩ ، الفصل ٢٩ ) •

<sup>(\*\*)</sup> لم يستطع المؤلف تقصى أصل الاعتقاد الشائع بأن جنديا فرنسيا أطار أنف أبي الدول بالرصاص و حدوث هذا جائز بالطبع ، وإن كان غير ميسور الا بمدفع ميدان ، ولكن الأدجع ان منشأ القصة هو من توع المصدر الأدبى الذي ابتكر قصة جورج واشنطن وشجرة الكرز ، والمبي الهولندي والسد البحرى ، الغ ،

فقد كانت مكتظة بمن فيها ، ينقصها الموظفون الضروريون والأجهزة الأساسية في كثير من الأحيان ، على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها ديجنيت ، ولارى ، وغيرهما من زملائهما (\*) • وأكثر الأمراض تفشيا كانت الدوزنتاريا والرمد الحبيبي ، وهو شر الأوبئة المصرية ٠ وكان الرمد يعزى عادة الى هواء الليل ، وهو يفضى الى العمى اذا لم يعالج علاجا وافيا . كتب الكولونيل لوجيه في يوميته في أكتوبر يقول « ليس أضر من النوم في العراء في هذا الفصل من السنة بمصر ٠ وهطول المطر في فرنسا مهما كان قويا لا يسبب لك البلل الذي يسببه ندى الليل هنا • ومن ثم ففي وسعك أن تثق بأنه في كل زحف يستغرق اكثر من ثلاث ليال يتعطل ثلث الرجال فترة بسبب اصابتهم بالرمد (۵۳) • وفي أواخر سبتمبر ۱۷۹۸ كان أكثر من ٥٠ شخصا من ١٧١ ضابطا وجنديا في وحدة الفرسان المعسكرة بالصالحية مصابين بالرمد ، وقد طلب قائدها مزيدا من سلفات النحاس لعلاج المصابين • وفي الصعيد ارتفعت الاصابة بالعمى ونصف العمى - لأن قلة من المرضى هي التي شفيت شفاء تاما \_ الى نسبة مخيفة ٠ كتب بونابرت الى ديزيه في ٢ نوفمبر يقول « اذا لم يتجاوز عدد مرضاك ثمانمائة أو تسعمائة ــ » وكانت قوات ديزيه كلها أقل من ۲۰۰۰ رحل (\*\*) •

وليس لدينا احصاءات عن الاصابة بمرضين آخرين من أمراض الاحتلال المسكرى المشهورة ، ومما الزهرى والسيلان · ولكن الذين يشيرون اليهما اطلاقا يجمعون بن أنها نسبة عالية · وقد لجأ الفرنسيون في كفاحهما أحيانا الى رسائل يغلب عليها العنف ·

كتب الجنراول ديجا ، وكان حاكم القاهرة آنئذ ، الى بونابرت في عام

<sup>(</sup>م) كثيرا ما وجه اللوم على أسباب النقص الى المديرين المدنيين الذين كانوا يديروند المستشفى بوصفه عملا تجاريا وقد قدم المواطن و روتى و فى خطاب مؤرخ ١٤ نوفمبر ١٧٩٨ احتجاجا قويا على هذه التهم : و يجب بيقتضى شروط عقدنا أن أتسلم ١٠٠٠٠ فرنك فى الشهر ولكننى لم أتسلم فى الشهر الماضى سوى ١٨٥٠٠٠ ، وفى هذا الشهر سوى ١٠٠٠ ، ١٠٠ ( ولكى أحصل على طلباتى ) اضطررت للالتجاء الى حسابى الخاص ، واستدنت ١٠٠ وباختصار جاوزت كثيرا طاقتى ومواردى ، ولست مسئولا لا عن آثمان اللحم المنقول الى رشيد ، ولا عن تكاليف نقله ، ومع ذلك فحين توقف توريد اللحم تكفلت به ١٠٠ ورغم هذا أصبحت هدفا لإشد ضروب اللوم اهانة ، فالكل على حق وأنا وحدى المخطىء مع اننى الوحيد الذى لا يجد شيئا يلوم نعسه عليه و ، ( رسائل نابليون بونابرت غير المنشورة ، رسمية وشخصية : مصر ، ٢ ، ج ١٣ -

<sup>(</sup>ه\*) الرمد المصرى ، أو التراخوما ، أو التهاب الملتحمة الحبيبى ، مرض معد يسببه فيروس دقيق واسع الانتشار في مصر ، وهو وان كان سبل الشفاء اذا عولج في آول الأمر الا آنه يسبب العمى أو الاضرار البالغ بالبصر اذا أهمل ، وما زال من المشكلات الصحية الكبرى في مصر ،

١٧٩٩ يقول « ان البغايا وباء يتفشى فى مساكن الفرنسيين ، ولا بد لابعادهن من اغراق من يقبض عليهن فى الثكنات ، • وكان تعقيب بونابرت فى الهامش : «كلف أغا ( الانكشارية ) بهذه المهمة ، (٥٤) • ويؤكد تاريخ قديم للحملة المصرية (٥٥) أن ٤٠٠ مومس قطعت رءوسهن وخيطن فى غرائر وألقين فى النيل بأمر الأغا • ويغضى المؤلفون عن مسئولية بونابرت عن هذا العمل الفظيع ، فهو فى رأيهم لم يفعل أكثر من اصدار الأمر للأغا بجمع النساء وعلاجهن فى المستشفى • وقد غضب حين علم كيف أسىء تفسير تعليماته • ولكن الوثائق تنقض هذه المحاولة لتبرئته نقضا واضحا •

وكان هناك أخطار أخرى من أخطار الاحتلال ، وآثارها أقل فتكا ولكنها أكثر دلاله على طبيعة البلاد ٠ ففي القاهرة مثلا انتشرت حوادث المرور الناشئة عن زيادة سرعة الحمير انتشارا يبرر ذكرها في أمر يومي نبه جميع الفرنسيين الذين يركبون الحمير الى « تخفيف سرعتهم وهم يركبون في الزحام » (٥٦) · والواقع أن الحمار المصرى كان أكثر الأشسياء غرابة في مصر بعد الاهرام والكرنك ، وقد حبب الزائرين فيه دائما بتعبيره الودى ( الذي لا يشاركه فيه الجبل ولا الانسان ) وأدهشهم بسرعته • وكان من المناظر المبهجة المضحكة أن يرى الانسان مصريا طوله ستة أقدام تعبث الريح بجلبابه يعدو على حمار رشيق خفيف الحركة • وكانت الحمير بمثابة المركبات للقاهرة في عام ١٧٩٨ ، يحبها المدنيون والعسكريون على السنواء · يقول الجبرتي « فأن للفرنسيس بذلك عناية عظيمة ومغالاة في الآجر بحيث ان الكثير منهم يظل طوال النهار فوق ظهر الحمار بدون حاجة سوى أن يجرى به مسرعا في الشمارع ، وكذلك تجتمع الجماعة منهم ويركبون الحمير ويجهدونها في المشي والاسراع وهم يغنـــون ويضحكـون ويتمسـخرون ويشـــاركهم المكاريـــــة في ذلك ، • ولما كان أعضمًا، اللجنة العلمية معروفين بين الجنود بـ « الحمير ، ، فقد سموا الحمير « العلماء » ، والبغال « أنصاف العلماء » •

والفرنسى لطيبته الأصيلة يتغلب بسهولة على نوبات الكآبة بالخصروالغناء والسخرية من السلطان ويسلم الجبرتى بأن الفرنسيين « من طبعهم فى الشرب نهم يتعاطون لحد النشوة وترويح النفس فان زادوا عن ذلك الحد لا يخرجون من منازلهم،ومن سكر وخرج الى السوق ووقع منه أمر مخل عاقبوه وعزروه » (٥٥) فاذا اجتمعوا فى كانتيناتهم ومطاعمهم ومفاهيمهم راحوا ينفسون عن ضيقهم بكئوس قليلة ، وينشدون معا الأناشيد الوطنية وغيرها من الأغانى الخفيفة ، ويفصلون فى مسائل السياسة والاستراتيجية العليا ، ويصبون ازدراءهم على رؤساء التموين ومديرى المستشفيات والعلماء والحكومة ، ويتبادلون الشائعات عن مخابىء النبيذ الخيالية أو كنوز المماليك التى اكتشفت ، ويعقبون على العادات ما قاموا به من أعمال فى الحملات الحربية الماضية ، ويعقبون على العادات

المصرية وعلى كفاية قائدهم العسكرية وحياة الحب التى يحياها ، ويقولون ان في وسم الجنرال كفاريللي ـ وكان ذا ساق خشبية ـ أن يبتهج لأن له رجلا أخرى في فرنسا ، وإن العلماء مسئولون عن الحملة كلها لانهم حفزوا الحكومة عليها بدافع الفضول العلمي ، وأن الجنرال بونابرت له علاقة غرام بابنة الشيخ البكرى ( التي ستحل محلها مدام فوريه التي لقبوها « كليوبطرة » ـ ولكن الحديث عنها كان بعد حين ) ، وأن بين الشيخ البكرى وأغا الانكشارية خصومة دموية على « هيلانة الجميلة » • ويعنون بها غلاما جميلا من المماليك(\*) • وكانت صحيفة « بريد مصر » تمدهم بأنباء لا يعتمد عليها كثيرا وأن غلبت عليها الصفة الرسمية ، ومع الأنباء ملاحظات غريبة عن طرافة العادات المصرية ، وعبارات وطنية بليغة •

ورغبة في رفع معنوية الجنود والاحتفاظ بملاهيهم في نطاق محدود أمر بونابرت العلماء الفرنسيين بأن ينظموا مسرحيات هواة (كانت أدوار النساء فيها يلعبها الرجال في الغالب) ، وأقام مستشفيات للناقهين ، وأمر بأن تقف فرق الموسيقي التابعة للوحدات العسكرية كل ظهر أمام المستشفيات العسكرية وتعزف د الألحان التي تشرح صهدور المرضى وتذكرهم بأجهدل لحظهات حملاتهم الماضية (٥٩) ، (\*\*) وفي أواخر نوفببر رخص لزميل مدرسته القديم دار جفيل بأن يؤسس ناديا ، لعله كان أول ناد للقوات المسلحة في التاريخ ٠ وقد سمى « التيغول، " "كثيرا بملهى شعبى في باريس ، وكان النادي يقدم فرقة ١١٠ \_ يريمي الراقصة ( وان لم يكن فيه من الراقصين والراقصات الا القليل ) وموائد للبليارد وغيره من الألعباب ، ومكتبة ، والصحيفتين اللتين يصدرهما الجيش ، والقهوة ، والطعام الأوربي ، وحديقة ملاه ، وغير ذلك من أسباب الراحة التي ألفها الفرنسيون في وطنهم • كتبت صحيفة بريد مصر في وصف الافتتاح الكبير « أن أكبر ما أثار أعجاب المشاهدين وابتهاجهم ٠٠ هو وجود خمس عشرة سيدة أو عشرين في ثياب فاخرة بعض الشيء \_ وهو مشهد جديد تماما في مصر ، (٦٠) . يقول الملازم فرتراى ان أهم عيب من عيوب التيفولي ( وهي كثيرة ) صعوبة تنظيم الحفلات الراقصة لقلة السيدات ، ثم يختتم كلامه قائلا: ولذلك لم تكن حفلاته متألقة قط ، (٦١) .

<sup>(\*)</sup> أفضى النزاع على هذا المملوك ( وكان من مماليك مراد بك من قبل ) الى حرب استعر أوارها بين أتباع الشيخ البكرى وأتياع الأغا ، وقد انتهت بحكم شبيه باحكام سليمان أصدره بوسييلج : ويقضى بأن يحتفظ البكرى بالفلام نظير تنازله للأغا عن عقار قيم ،

<sup>(\*\*)</sup> كتب في سائت هيلانه يقول « ان الطبول تحكي صوت المدافع ، وهي خير الآلات الموسيقية » ( رسائل نابليون الأول ٣١٣ ـ ٣١ ) ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولا و مه لاتهام بونابرت باهمال معنوية جنوده ، فهو لم يال جهدا فى علاج حنينهم للوطن بوسائل بارعة ، كالمسرح بلا ممثلات ، والجعة دون حشيشة دينار · وهذه الوسائل والحيل وان أعانتهم بعض الشيء الا أن نجاحها فى ازالة الكآبة التى رانت عليهم جميعا كان مؤقتا · وظل الجنود الفرنسيون الى آخر يوم من أيام مقامهم بمصر لا يحلمون الا بشىء واحد : هو العودة الى الحياة الأوربية الناعمة ·

القصيل السيادس

## المجمع العلمي والأزهر

١

من التجنى على الحقيقة أن يزعم زاعم أن العلماء والفنائين الملحقين بجيش بونابرت لم يشاركوا الجنود رغبتهم الشديدة في العودة الى أرض الوطن ففي صيف عام ١٧٩٩ ، حين انتشرت بينهم شائعات عن قرب رحيل بونابرت ألى فرنسا ، اشتد قلقهم واضطرابهم ، من ذلك أن الشاعر بارسيفال جرانميزون، الذي ذهب بصوابه التفكير في أنه سيترك في مصر بعد سفر بونابرت ، ركب في اثره طوال الطريق من القاهرة الى ساحل البحر ، وكان لا محالة سابحا في الماء وراءه لولا أنه أخذ على ظهر سفينته ، ومع ذلك نجد في أكثرهم روح مغاهرة قوية فاقت في تعويضها ما كان ينتابهم بين الحين والحين من نوبات الحنين الى الوطن ، أما العاجزون عن التكيف من أمثال بارسيفال فكانوا استثناء للقاعدة ، وكان أعضاء اللجنة العلمية الفنية \_ بخلاف عامة الجند \_ على وعي بهدف ايجابي يستطيعون تحقيقه في مصر ، فهنا فرص لا حد لها ، وكل شيء ينتظر أن يصنع ، وأحس العلماء والتكنولوجيون والفنانون والأطباء حمى المركة ، والشعور المرهف بالحياة ، اللذين لا يعرفهما الجنود والأطباء حمى المركة ، والشعور المرهف بالحياة ، اللذين لا يعرفهما الجنود الا في كل لحظة تقريبا من لحظات مقامهم بمصر ،

على أنهم لقوا عنتا شديدا في الأيام القليلة الأولى بعد نزولهم بر مصر فكان عليهم \_ باستثناء حفنة من كبار أعضاء اللجنة \_ أن يدبروا أمورهم بانفسهم في هذه الفوضى الشاملة • ولم يبرح الاسكندرية منهم مع بونابرت في ٧ يوليو سوى مونج وبرتولليه • وقد ذكرنا في فصل سابق ما أصابهم من محن وهم على ظهر السفينة «لوسيرف» أثناء القتال الدائر في شبراحيت •

وأبحر عشرون آخرون الى رشيد بعد أسبوع · أما الكثرة فبقيت فى الاسكندرية الى أوائل سبتمبر · وكانت معيشتهم تتفاوت حسب رتبهم المقابلة لرتب المسكريين · ولا يبدى المواطن جولوا ، وهو أحد صغار المهندسين ، أى اعجاب بالمسكن الذى أعد له ولزملائه فى رشيد · يقول : أن البيت كان يموج بالحشرات ويحفل « بالقمامة والقاذورات المقززة للنفس » (١) ولم توزع عليهم جرايات ولم يعين لهم طباخ · لذلك نظم جماعة العلماء فى رشيد مطبخا مشتركا ، وتناوبوا شراء حاجاتهم وطهى طعامهم · وما لبثت أن عادت وسائل الراحة النسبية ، فوصلهم الخبر واللحم وجرايات النبيذ ، وأمكنهم استئجار الخدم ·

ومع أن كثيرا من أعضاء اللجنة كلفوا طوال مقامهم بمصر ـ لا سيما في أواثل هذه الفترة \_ بواجبات ادارية لا تتصل بمهنهم التي دربوا عليها الا أقل اتصال ، فقد أدوها عن طيب خاطر · فاستخدم مونج وبرتولليه في « المهام الادارية ، دون غيرها ، وكانا قد ارتقيا بفن مصادرة الأملاك الى مستوى العلوم الدقيقة أثناء تجربتهما في ايطاليا ومالطة ، وراحا يخرجان كنوز المماليك المخبوءة ويضعان الخطط لفرض الغرامات على الأغنياء • وليس لدينا دليل على أنهما كرها هذا العمل ، فقد ظلت سمعتهما العلمية سليمة وان أصبحا في حقيقة الأمر موظفين • أما في الاسكندرية فقد وجد الجنرال كليس عملا مناسبا للمهندسين المدنيين والعسكريين ، ورسامي الخرائط ، وغيرهم من الفنيين الذين كانوا يؤلفون معظم القوة الفرنسية بالاسكندرية وبنوا الثكنات وابتكروا نوعا جديدا من الأفران لصنع قنابل المدافع العالية الحرارة ، وصنعوا آلة عائمة لاطفاء الحريق ، وقاموا بالمسح الطبوغرافي ، ودرسوا فكرة قناة تمتد بين النيل والاسكندرية ٠ ومع أن كليبر كان على وجه العموم لا يستخدم المدنيين كثيرا ، فانه سرعان ما أصبح ينظر الى « حميره » العلميين نظرته الى نفر لا غنى له عنهم ، وكره أن يسمح لهم بالرحيل حين دعوا الى القاهرة ، وإذ كان انسانا رقيقا عطوفا ، فقد حاول ـ دون توفيق ـ أن يساعد الذين أسقمهم الحنين الي الوطن ، وعجزوا في الغربة عن التكيف ، في العودة الى وطنهم • كتب الى بونابرت يقول : أن المعماري نوري « عليل المجسم والعقل » يريد العودة الى قرنسا ، وكذلك الفلكي كنو ، والأثرى بورلييه ، والجراح دوبوا الذي « لا يني عن التفكير في أطفاله الأربعة الذين ماتت أمهم وتركهم في بأريس » (٢) ·

قبل وصول الفرنسيين الى الاسكندرية لم يكن قد طبع فى مصر سطر واحد • وجلب بونابرت مع حملته مطبعتين • وظلت احداهما \_ وكان يقوم عليها المستشرق مارسيل وواحد وثلاثون موظفا \_ بالاسكندرية الى نهاية عام ١٧٩٨ ( وان سبقها مارسيل الى القاهرة ) ، وكانت حروفها فرنسية ويونانية وعربية ، وعليها طبعت جميع منشورات بونابرت ، وأول كتاب طبع فى مصر ،

وهو: « تطبيقات في المربية الفصحي مختارة من القرآن لينتفع بها دارسو العربية » (٣) •

والى هذه المطبعة كانت هناك مطبعة خاصة أخرى شعنت للقاهرة عقب احتلال الفرنسيين وصاحبها رجل هو المواطن مارك أوريل ، وكان الملازم الشاب بونابرت يبسط رعايته على مكتبة أبيه في الفترة التي قضاها على رأس الحامية في فالنس ومارك أوريل واحد من جماعة الملتزمين أو أصحاب الامتيازات الكثيرين الذين كانوا يرافقون الجيوش الفرنسية في ذلك العهد وقد أصدر في القساهرة صحيفة تظهير أسبوعيا تقريبا ، هي « بريد مصير ، في القساهرة صحيفة تظهير أسباعيا تقريبا ، هي « العقد المصرى ، حدورية أدبية علمية تسمى « العقد المصرى ، وهكذا اقترن حال المجمع العلمي وهكذا اقترن السمة منذ ذلك الحين بجهود اللجنة الملية ، وإن لم تكن له بها صلة رسمية ،

ولم يتيسر استخداء العلماء الموجودين برشيد في اختصاصاتهم كما استخدم زملاؤهم بالاسكندرية ، فعمل الرياضي فورييه والشناعر بارسيفال جرانميزون في لجنة لشراء مواد التموين • وتطوع الملحن فيوتو للعمل سكرتيرا لمينو • وشغل معظم الباقين انفسهم بما وسعهم من اعمال : فكان جولوا يجوب الريف مسلحا ببندقية رش ونظارة شمس ليجمع الطيور والنباتات ويدرس الآثار ، وتغلغل عالم الحيوان جوفروا سانتيلير في الدلتا يخفره حارس عينه له مينو · كتب يقول : « وجدت عددا من الطيور الطريفة · وكانت مهمتي أن ألاحظها حية ، وأصبخها من الناحية الحيوانية والتشريحية ، وأركبها هي وهياكلها العظمية في اطارات ، (٤) • وأرض الدلتا جنة مثالية لمن يهوون مراقبة الطيور • أما دينون فراح ـ وكراسته لا تفارقه ـ يرسب ويساعد العلماء الطبيعيين برسم نباتاتهم وطيورهم ، وأما النباتي نكتو فقام بدراسته للزراعة المحلية • وكانوا كلهم على صلات ودية بالجنرال مينو الذي كانوا ينفقون معه الأمسيات يفلسفون ويتذمرون من القيادة العليسا بالقاهرة • كتب مينو الى كفاريللي يقول : « عندى هنا من الرفاق الأوفياء ، والشهود على فقرى في كثير من الأحيان ، المواطنون دينون ونكتو وفللوتو ٠٠٠ وأنا أعلم أنك تريد جميم أعضاء اللجنة من الفنانين ( والعلماء ) أن يلحقوا بك في القاهرة ، ولكني ارجوك أيها الجنرال أن تترفق برجل يشعر بحاجته الى انسان يتكلم الفرنسية ، ويستطيع أن يتحدث اليه في الأمسيات حديثًا ذكيًا ، (٥) • ولكن كفاريللي وبونابرت لم يترفقا به ، وما حل منتصف سبتمبر حتى كان أكثر العلماء قد التأم شملهم في القاهرة حيث أعد لهم مونج وبرتولليه وكفاريللي المساكن المريحة والمكاتب الوافية بالغرض

كانت لدى بونابرت دوافع شتى حملته على انشاء المجمع العلمى بقرار قى ٢٢ أغسطس ، ولكنها لم تكن بالدوافع المتاقضة اطلاقا • كان لا يزال

مزهوا بانتخابه في عام ١٧٩٧ عضوا بالمعهد القومي الفرنسي (وهو الهيئة التي حلت محل الأكاديمية الفرنسية أثناء الثورة)، وكان الى ذلك يحس أن العلم يترك آثارا أبقي من الحرب فهو لم يقنع قط بأن يكون القائد العظيم وكفي، والواقع أنه صرح غير مرة ، وبالسلاص لا شلك فيه ، بأنه عنو للعسكرية ، فالعظمة تقتضليه أن يكون أكثر من قائد ، وأكثر من دكتاتور ، وأكثر من فالعظمة تقتضليه أن يكون أكثر من قائد ، وأكثر من التقلم العلماء المساعي المبراطور : وما لم يخلف وراءه أثرا في التشريع ، وفي التقلم العلماء والعلمي ، وفي جلائل الأعمال الفنية ، فلن يكون حظه في سجل التاريخ اكثر والعلمي ، وفي جلائل الأعمال الفنية ، فلن يكون حظه في سجل التاريخ اكثر من فقرة عابرة ، ومصر تصلح معملا تجريبيا لتحقيق هذه الغايات ، لقد كان فهمه للعلم والفن بدائيا ، ولكن ذكاءه الثاقب مكنه من استخدامهما في تحقيق في المدلمة ،

وكانت القدرة على الجمع بين حب العظمة الشخصية ونفع الناس احدى المواهب الكثيرة التي تفرد بها • فأنشأ المجمع العلمي المصري معيناً له ، وضربا من التراميع الأرباب الفكر ، لتساعده معلوماته وأبحاثه ومشورته في ادارة البلاد وارساء الأساش لتقدمها في المستقبل • وكان هذا الهدف في ذاته جديدا لم يسمبق له نظير · وكانت المهام « العملية » التي ينتظرها من المجمع قسمين : فسند الحاجات العاجلة يقتضي اقامة طواحين للهواء ، وتطهير الترع وصيانتها ، وصنع الأدوات التي لا يمكن جلبها من فرنسا الى مصر ( بسبب الحمسار البخرى ) ، واصلاح النظام المالي • والتمهيد لتطور مصر الاقتصادي يقتضي القيام بدراسات تتناول شنق قناة تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط ، وبناء قناطر على النهر للافادة من مياهه على نص أفضل ، وادخال محاصيل جديدة ، وتحسين وسائل الزراعة ، وه م الأوبئة ، ووضع نظام تعليمي جديد ٠٠ الخ٠٠ وانصرف أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء المجمع العلمي الي هذه المهام كلها بهمة وقدرة انتاجية مذهلتين • وأثمرت جهودهم أثرا خالدا من آثار الدرس الجماعي، وهبو كتاب « وصف مصر » ، ويحتوى على عشرة مجلدات من النصوص ، وأربعة عشر مجلدا من اللوحات ، وقد نشر بين عام ١٨٠٩ و ١٨٢٨ • ولم يقم أحد من قبل ولا من بعد بدراسة تتميز بهذا الاتساع وهذه الدقة على أساس عمل ميداني تم في مثل هذه الفترة القصيرة ( ثلاثة أعوام ) وفي مثل هذه الظروف المرمقة غير المواتية ٠

على أن بونابرت كان يضمر ما هو أعظم وأجل حتى من هذا ، ذلك أن أعضاء اللجنة لم يكونوا كلهم مهندسين وتكنولوجيين واقتصاديين ، بل كان منهم المعماريون والموسيقيون والأثريون والرسامون والرياضيون وعلماء الطبيعة والحيوان ، ومع أن بعض هؤلاء كانوا يكلفون أحيانا بأعمال نفعية خالصة ، فأن الهدف الأساسي من وجودهم هو ارتياد كل جانب من جوانب هذا البلد الأسطوري الذي لا يعرف عنه الا القليل \_ تاريخه ، وآثاره وفنونه ، وبيئته

الجيولوجية ، وحيوانه ونبانه \_ وباختصار السعى الى المعرفة المجردة والى المنفعة العملية سواء بسواء • وليس لدينا دليل على أن يونابرت كان يبدى أقل اهتمام شخصى بتصنيف الأسماك النيلية التى جمعها جوفروا سانتيلير بشغف مثلا ، أو حتى بمعبدى الأقصر والكرنك اللذين لم يكلف نفسه قط مئونة زيارتهما • وكانت مقترحاته الشخصية عن ميادين البحث المكنة نفعيه دائما ، ان لم تكن تافهة ، ومع ذلك فان هذا المغرق فى النفعية كان يقدر نفع غير النافع : فمن العسير مثلا أن يتبين المرء أى فائدة عملية تجنى من وراء علم الآثار المصرية ، ولكن هذا العلم ولد بمجىء حملته الى مصر ، وسيظل اسمه على الدوام مقترنا به ، تماما كما زاد طراز « الامبراطورية » ، القائم على الضخامة الفرعونية ، من فخا،ة حكمه الامبراطوري • أجل ، أنه لم يبدد شيئا قط ، اللهم الا أدواح النساس •

ولما لحق مونج وبرتولليه ببونابرت في الجيزة عقب معركة امبابة ، صرح الجنرال ـ بعد أن شبهد هذه الأهرام التي كانت أربعون قرنا من التاريخ تطل عليه من قمتها ـ ذلك التصريح المذهل ، وهو أن أحجار الهرم الأكبر قد يبنى بها سور يحيط بغرنسا ، عرضه متر وارتفاعه ثلاثة أمتار ـ وهي حسبة أيدها مونج فيما بعد •

وكانت الأهرام وأبو الهول هى الآثار القديمة الوحيدة التى زارها بونابرت فى مصر على أنه أبى أن يدخل هرم خوفو لأن الدخول يقتضيه أن يرحف على يديه ورجليه ، وكان فى ابائه غاية فى الجكمة ، لأنه ليس هناك ما يرى فى الداخل ، ويشهد بهذا كل من جاز هذه التجربة الأليمة ، وبدلا من أن يدخل الهرم حث أتباعه على التسلق الى القمة ، ومنهم برتيبه ومونج ب وكانا قد جاوزا الشبباب ب ففعلا خوفا من سخريته اللاذعة أكثر من خوفهم من شمس سبتمبر ، ولما وصل مونج الى القمة شارك زملاءه المتسلقين فى شرب زجاجة من البراندى ،

ومع أن الفضل في تأسيس المجمع العلمي المصرى يجب أن ينسب الى بونابرت ، فأن تنظيمه كان أكثر الفضل فيه لجهود مونج الذي أعدته لهذا العمل خبرته واتساع أنقه ومواهبه الادارية إعدادا مثاليا ، كان مونج يمثل خلاصة ما يتوقعه بونابرت من العالم ، فخدمة الوطن بدت في عينيه الغاية النهائية للعلم ، وقيد أوحت مصر الى مونج بأحلام امبراطورية فرنسية أفضى بها الى زوجته ، كتب لها يقول أنه لو استوطن مصر ، ، ، ، ، ، ، ٢ أسرة فرنسية ، هلي المشتغل أفرادها بالمشروعات التجارية والمؤسسات الصناعية ، ، النح لغدا هذا البلد أحمل مستعمراتنا وألمها وأفضلها موقعا » (٦) هذه الروح هي التي مكنت الفرنسيين من استعمار الجزائر — وما تمخض عنه هذا الاستعمار من

نتائج • ولحسن الحظ كان كثيرون من أعضاء اللجنة العلمية الآخرين ، لا سيما المسبان منهم ، لا يشاركون رئيسهم حماسته الاستعمارية ، فكان ميلهم الى استعمار مصر أقل من ميلهم لدراستها ، ولنفع شعبها بعلمهم •

وقد وضع نظّام المعهد في ٢١ أغسطس بمعزفة لجنة مكونة من القواد بونابرت وكفاريكلي وأندريوسي ، والمواطنين مونج وبرتولليه وجوفروا سنانتيلير وكوسمتا وديجنيت · وقسم المعهد الى أربع « شعب ، وعين أعضاء كل شعبة (\*) · ويلاحظ أنه لم يقع الاختيار الا على أنبه أعضاء اللجنة العلمية والفنية ( وبالطبع اختير جماعة الشعراء والموسيقيين لعدم وجود من يفضلهم في ميادينهم ) ، وأن المجمع ضم عددا من كبار الضباط العسكريين ( بونابرت وكفاريللي وأندريوسي وسنولكوفسنكي ) والموظفين الاداريين ( بوسييلج وسنوسى ولوروا ) وشخصا من الخارج ( هو القس اليوناني دومانشيس ) ، وأن الشعبة الوحيدة الكاملة كانت شعبة الرياضيات ، وظل اثنا عشر مقعدا شاغرة في الشعب الشلاف الأخرى • وقد يوجه النقد الى بعض من وقع عليهم الاحتيار ( ولابد أن من لم يقع عليهم الاختيار وجهوه ) ، ولكن قائمة الأعضاء كانت بوجه عام تضم خلاصة المدنيين ٠ وكان بونابرت يلقى من زملائه أعضاء المجمع معاملة الند للند ، فاذا نسى وضعه ذكره به الدكتور ديجينيت • وحدث ذات يوم وبونابرت يتكلم في غير دوره على موضوع في الكيمياء أنه قال في نزق « أن الكيمياء مطبخ الطب ، وان الطب علم القتل » ، فرد عليه ديجنييت في لطف ورقة « ان كان الأور كذلك ، فبماذا تعرف فن قيادة الجيوش ؟ ، (٧) وكان الجواب الحاضر يرد نابليون دائما الى هدوئه وبشاشته ، ولكن الصدام المشهور الذى وقع بينه وبين ديجنيت في المجمع بعد سنة ترك في نفسه تحاملا لم يزل على الطبيب الصريح .

<sup>(\*)</sup> شعبـــة الرياضيات : بونـابرت ، واندريوسى ، ومونج ، وفوريبه ، وكـوستا ، وموراس سى ( الذى حل محله بعد ذلك لانكريه ) ، ومالو ، والفلكيان نوييه ، وكنو ، والمهندسان المدنيان لوبير وجيرار ، وكبير مندوبي البحرية لودوا ،

شعبة الطبيعة : برتولليه ، وكونتيه ، ودولوميو ، وجوفروا سانتيلير ، والدكتور ديجيت ، والبحراح دوبوا ( حل محله بعد ذلك لارى ) ، والعشرى سانينى ، والكيميائى ديكوتيل ، والنباتم دليل ، والمهندس شامبى : وقد ترك فى الشعبة كرسيان شساغران ( وضم اليها بعد ذلك بوشان ) •

شعبة الاقتصاد السياسى ، الجنرال كفاريللى ( الذى حل محلمه بعد موته كورانسيه ) ، وبوسييلج ، وتاليان ، وسلكونسكى ، وجلوتييه ، وكبير مديرى مهمات الجيش سوسى ( حل محله بورين ) وظلت ستة مقاعد شاغرة .

شعبة الآداب والغنون : الشاعر برسيفال ... جرانميزون ، واللغوى فنتور ( وحل محله ديبو ) ، واللحن ديجل ، والمسامون ديسون ويبو ) ، واللحن ديجل ، والمسامون ديسون ودوتيرتر ، وريدوتيه ، وقسيسي يوناني هو دون رفايل دومانشيس ، وظلت أربعة مقاعد شاغرة - ( وقد ضم الى الشعبة الرسام ديجو فيما بعد ) .

وتجلت الأهمية التي علقها بونابرت على الجمع العلمي واللجنة العلمية في المسكن الذي هيأه لهما • فكانا يشغلان في حي الناصرية مجموعة من المباني المحيطة بقصر قاسم بك \_ وهو بناء رائع تركى الطراز له حديقة ظليلة وبهو وأعمدة في الهواء الطلق وفسقيات بديعة ٠ ( وكان صاحبه في ذلك الوقت يقاتل الفرنسيين في الصعيد) ، وأصبحت أكبر قاعات الاستقبال في حرملك قاسم بك قاعة اجتماع المجمع • وكان العلماء يسكنون ويعملون في حجرات القصر الأخرى وفي البيـوت المجاورة له ، الا اذا كانوا مشـفولين برحلاتهم الميدانية خارج القاهرة ، كتبه جوفروا سانتيلير لصديقه كوفييه يقرل : « ان بيوتنا تتيح لنا راحة أكثر مما تجده في اللوفر ، وترفا يعادل على الأقل ترف اللوفر ، فالحديقة الضخمة ، ٠٠ ذات الشرفات العالية الكثيرة ٠٠٠ تتيح لنا زراعة النباتات ودراسة علم النبات » (٨) · وما لبث العلماء أن أنشأوا حديقة للحيوان وأخرى للطيور ، وخصص جانب آخر من الأرض تشهرارب الزراعية . كذلك كان هناك معمل كيسيائي ، ومتحف صغير للتاريخ الطبيعي ، ومكتبة ، ومرمند ، ومجموعة من المعادن وأخرى من الآثار ــ وهي وان كانت صغيرة جدا ، الا أنها كانت نواة متحف القاهرة ـ ومطبعة ، وورشبة كونتيه العجيبة • وكان شطر كبير من العدد التي أخفها العلماء معهم من فرنسا تمد فقد على سفينة من السفن التي دمرت في أبي قير ٠ لذلك صنع كونتيه ومساعدوه في ورشته هذه الأدوات اللازمة لصناعة هذه العدد التي كان لامد من تعويضها ، وصنعوا كثيرًا غيرها ، كالأجهزة الجراحية ، والبراجل ، والعدسات التلسكوبية والمكروسكوبية ، والأصباغ اللازمة للمطبعة ،.ولدار سك النقود ، ولتعويض أزرار الملابس العسكرية ، وأدوات المساحة ، والرسم ، وحتى شفرات السيوف، والأبواق ، والقماش ، والقبعاتِ • أجل ، فما من مشكلة استعصى حلها على ذكاء كونتيه وحذقه ، ولم بنفع رجل بمفرده جيشا كما تفع كونتيه الجيش الفرنسي.

ولم يحدث قط .. الا في عهد قريب جدا .. أن جمع مثل هدا العدد الكبير من الأفراد الممتازين المستغلب في مختلف الميادين ، ليعملوا بمثل هذا التعاون الوثيق ، وبالطبع ظل المتخصصون منهم يواصلون دراساتهم الخاصة .. بالإضافة الى أعمالهم الرسمية في أكثر الأحيان ، ولكن دون أن ينتقص هذا من دابهم ومثابرتهم ، ومع ذلك كان على الفرد منهم أن يقوم بعمل عدة أفراد ، وكان أحيانا عملا لم يخطر له ببال قط ، وقد أشاع هذا البعث للمواهب المخبوءة ، وهذا التبادل الحافز ، جوا منشطا سرت عدواه حتى لفير العلماء ، يقول جوهار .. وهو أحد العلماء الفرنسيين ... في مذكرانه : « فضلاً عن جلسات المجمع .. وهو أحد العلماء الفرنسيين ... في مذكرانه : « فضلاً عن جلسات المجمع .. المنظمة كانت هناك اجتماعات غير رسمية تضم من أربعين الى خمسين شخصا كل مساء في حديقة المجمع ، فيتبادلون الأحاديث في مشروعات اسفارهم ، والاكتشافات التي اكتشفوها ، ومختلف الموضوعات التي تستهوى السامعين والاكتشافات التي اكتشفوها ، ومختلف الموضوعات التي تستهوى السامعين

كالحديث في جغرافية عصر الطبيعية ، ومصر القديمة ، وحكومة البلاد ، وعادات شعبها » (٩) ٠٠ وكان يختلف الى هذه الاجتماعات في كثير من الأحيان القواد وكبار الموظفين ، بل بعض المشايخ ٠ ومن هؤلاء المؤرخ الجبرتي الذي ترك لنا

وصفا عجيبا لزيارته • قال:

« وأفردوا ( بيت حسن كاشف ) • • • فيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون يحفظونها ويسخرونها للطلبة ، ومن يريدون المراجعة فيراجعون فيها مرادهم • فتجتمع الطائبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين ويجلسون في فسمحة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسي منصوبة موازية لتختاه عريضة . مستطيلة ، فيطلب من يريد المراجعة ما يشاء منها فيحضرها له الخازن فيتصفحون ويراجعون ويكتبون ، حتى أسافلهم من العساكر • واذا حضر اليهم بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لا يمنصونه اللخول الى أعز أماكنهم ، ويتلقونه بالبشاشة والضمحك واظهار السرور بمجيئه اليهم ، وخصوصا اذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تعللما للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم ومحبتهم ، ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير ، وكرات البلاد ، والأقاليم ٠٠٠ ولقد ذهبت اليهم مرارا وأطلعوني على ذلك ، فمن جملة ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصورون به صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم، وهو قائم على قدميه ناظر الى السماء كالمرهب للخليقة وبيده اليمني السيف وفي اليسرى الكتاب، وجوله الصحابة - رضى الله عنهم - بأيديهم السيوف، وفي صفحة أخرى صورة الخلفاء الراشدين • وفي الأخرى صورة المعراج والبراق وهو صلى الله عليه وسلم راكب عليه من صنخرة بيت المقلس • وصورة بيت المقدس والحرم المكي والمدني • وكذلك صور الأثمة المجتهدين وبقية الخلفاء والسلاطين • • • وصبور البلدان والسواحل والبحار والأهرام وبرابى الصعيد وألصور والأشكال والأقلام المرسومة بها • وما يختص بكل بله من أجناس الحيوان والطيور والنبات والأعشباب وعلوم الطب والتشريح والهندسيات وجر الأثقال ، وكثير من الكتب الاسلامية مترجمة بلغتهم • ورأيت عندهم كتب الشفاء • • • والبردة للبوصيرى ويحفظون جملة من أبياتها ، وترجموها بلغتهم • ورأيت بعضهم يحفظ سورا من القرآن • ولهم تطلع زائد للعلوم ، وأكثرها الرياضــة ، ومعرفة اللغات ، واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق ، ويدابون في ذلك الليل والنهار ٠٠٠ وعند توت الفلكي وتلامذته في مكانهم المختص بهم الآلات الفلكية الغريبة المتقنة الصنعة ، وآلات الارتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية الثمن ٠٠٠ وهي تركب ببراريم مصنوعة محكمة كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعضها البعض ٠٠ واذا انحل تركيبها وضعت في ظرف صغير ٠ وكذلك نظارات للنظر في الكواكب وأرصادها ٠٠٠ وأفردوا لحساعة منهم بيت ابراهيم كتخدا السنارى : وهم المصورون لكل شيء ، منهم أريجو المصور ، وهو يصور صور الآدميين تصويرا

يظن من يراه أنه بارز في الفراغ مجسم يكاد ينطق · حتى أنه صور صورة المشايخ كل واحد على حدته في دائرة ، وكذلك غيرهم من الأعيان ، وعلقوا ذلك في مجالس سارى عسكر ، وآخر في مكان آخر يصور الحيوانات والحشرات ، وآخر يصور الاسماك والحيتان بأنواعها وأسمائها ٠ ويأخذون الحيوان أو الحوت الغريب الذى لا يوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته في ماء مصقوع حافظ للجسم فيبقى على حالته وهيئته لا يتغير ولا يبلى ولمو بقى زمنا طويلا · وكذلك أفردوا أماكن للمهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكيم رويا ببيت ذى الفقار كتخدا بجوار ذلك · ووضع آلاته ومساحقه وأهوانه في ناحية ، وركب له تنانير وكوانين لنفطير المياه والأدهان واستخراج الأملاح ، وقدورا عظيمة وبرامات ، وجعل له مكانا أسفل وأعلى ، وبهما رفون عليها القدور المملوءة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات المتنوعة ٠٠٠ ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان أن بعض المتقيدين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياء المستخرجة فصب منها شيئا في كأس ثم صب عليها شيئا من زجاجة أخرى فغلا الماءان وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجف ما في الكأس وصار حجرا أصفر ، فقلبه على البرجات حجرا يابسا أخذناه بأيدينا ونظرناه ، ثم فعل كذلك بمياه أخرى فجمد حجرا أزرق ، وبأخرى فجمه حجرا أحمر ياقوتيا ، وأخذ مرة شيئا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف فخرج له صوت هائل كصوت القربانة انزعجنا منه ، فضحكوا منا ٠ وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبر ضيقة الفم فغمسها في ماء قراح موضوع في صندوق من الخشب مصفح الداخل بالرصاص ، وأدخل معها أخرى على غير هيئتها وأنزلهما في الماء ، وأصعدهما بحركة انحبس بها الهواء في أحدهما ، وأتى آخر بفتيلة مشتعلة ، وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماء ، وقرب الآخر الشعلة اليها في الحال فخرج ما فيها من الهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل أيضا ٠٠٠ ومثل الفلكة المستديرة التي يديرون بها الزجاجة فيتولد من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شيء كثيف ويظهر له صوت وطقطقة ، وإذا مسك علاقتها شخص ، ولو خيطا لطيفا متصلا بها ، ولمس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بيده الأخرى ، ارتبج بدنه وارتعمه جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال برجة سريعة · ومن لمس هذا ـ اللامس أو شيئًا من ثيابه أو شيئًا متصلاً به حصل له ذلك ، ولو كانوا الفا أو أكنر · ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا تسعها عقول أمثالنا ، (۱۰) •

وتجمع شهادة شهود العيان الفرنسيين على أن زوار المجمع المسلمين لم يقع من نفوسهم ما رأوه أى موقع • ولكن رواية الجبرتى تكذبهم • لقه توقع الفرنسيون بالغرور المعهود فى الغربيين أن يستجيب الشيوخ لعجائب الصناعة بدهشة صبيانية كدهشة الشعوب المتوحشة • ولعله لم يخطر لهؤلاء الصناعيين

أنهم هم السنج الأقل بصرا بسئون الدنيا من الشيوخ الذين لم يبد عليهم التأثر بما شهدوا • لقد تأثر الشيوخ ما في ذلك ربب ، وقد أعجبوا ، ان كان بين الجبرتي وبينهم شبه ولو قليل ، بهذا الانقطاع للعلم ، أكثر من اعجابهم بعرض الألاعيب والحيل الرخيصة ، ولكنهم أبوا الخضوع لسيطرة الغريب • وبعد قرن و نصف من الزمان تعلمت آسيا وافريقيا كل هذه الحيل ونفضت عنها هذه السيطرة • فأى الرجلين كان أكثر سنذاجة ؟ أهو الشرقي الذي لم يسمع من قبل بالكهرباء ، أم الأوروبي الذي ظن أن اكتشاف الكهرباء يعطيه حقا أبديا في السيادة على غيره ؟

هذا مع التسليم بأن مصر التي حققت قبل أربعين قرنا معجزات في الصناعة ما زالت تثير الدهشة ، قد هبطت في ذلك الحين الى مستوى بدائي لا يكاد يصدق ٠ كتب نابليون بعد حملته بعشرين عاما يقول : « كان الوطنيون غاية في البطء في فهم كنه هذا المجمع الذي ضم رجالا وقورين مجتهدين (العلماء) ، لا يحكمون ، ولا يديرون ، ولا يقومون بأي وظيفة دينية · وقد حسبوهم يصنعون الذهب • على أنهم في النهاية كونوا فكرة صحيحة عنهم ، فلقى العلماء الاجلال لا من الشبيوخ والأعيان فحسب ، بل من أقل الطبقات وأدناها • والواقع أن العلماء الفرنسيين اختلطوا كثيرا بالعمال ، فعلموهم مبادىء الميكانيكا والكيمياء وهم يشرفون على أشغالهم » (١١) · أما هذه الأشغال التي يشير اليها نابليون فشملت رصف الطرق واقامة الحصون وشتى مشروعات الاصلاح المدنية ونستطيع أن ندرك مدى بدائية أساليب العمل عند الأهالي في ذلك الوقت من هذه الفقرة التي كتبها الجبرتي في تاريخه : « ولم يسخروا أحدا في العمل ، بل كانوا يعطون الرجال زيادة عن أجرتهم المعتادة ، ويصرفونهم من بعد الظهيرة . ويستعينون من شواغل وسرعة العمل بالآلات القريبة المأخذ السهلة التناول المساعدة في العمل وقلة الكلفة · كانوا يجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة ويداها ممتدتان من خلف ، يملؤها الفاعل ترابا أو طينا أو أحجارا من مقدمها بسهولة بحيث تسع مقدار خمسة غلقان ، ثم يقبض بيديه على خشبتيها المذكورتين ويدفعها أمامه فتجرى على عجلتها بأدنى مساعدة الى محل العمل فيميلها باحدى يديه ويفرغ ما فيها من غير تعب ولا مشقة ، (١٢) . وهؤلاء هم أبناء الشمعب الذي شبيد الأهرام في قديم الزمان !

\*\*\*

وبينما كانت كثرة العسكريين ساخطة لا تدرى سببا لوجودها في مصر ، لم يكن من محير للعلماء الفرنسيين الا أن يعرفوا بأى شيء من الأشياء الكنيرة التي تنتظر الأداء يبدأون • واذ تحرروا عن شواغل باريس الاجتماعية ووجدوا التي تنتظر الأداء يبدأون • واذ تحرروا عن شواغل باريس الاجتماعية ووجدوا المامهم فرصا لا حد لها في نفع الناس ، أبدوا نشاطا فاق في تنوعه أي نشاط

شهده الناس من قبل ومن بعد في مثل هذه الجماعة • ولم ين المواطن بونابرت • نائب رئيس المجمع ، عن تقديم الأسئلة العملية له : فهو يسأل هل في الإمكان زرع الكروم في مصر ؟ وكم حبة تثمر الحبة من القمح في مصر ؟ وكم في فرنسا ؟ وهل في الامكان حفر الآبار في الصحراء ؟ وكيف السبيل الى تحسين السقاية التي توصل الماء الى القلعة ؟ فما أن تطرأ فكرة على بونابرت حتى يقترح على المجمع دراسبتها . وكان كل موضوع يعال الى لجنة ، ويجلس الأشخاص ذاتهم في لجان لا مفتأ عددها يتكاثر باطراد • وكان كثيرون يؤدون أعمالا ادارية في الوقت نفسه : فلم يقتصر عمل بوسييلج على مالية الجيش ، بل رأس الادارة المدنية كلها • أما مونج وبرتولليه فقد وجدا في كل مكان ، حتى أن الجنود الحاثرين في أمرهما المجوهما في شخص خرافي واحد سنموه مونجيبر تولليه ، فكانا عضوين في « اللجنة الادارية » ( وهي لجنة تخصصت في ابتزاز أموال الأغنياء) ، وعملا مفتشين في دار سك النقود بالقاهرة ، ومندوبين في الديوان العام ، وقاما بغير ذلك من المهام الكثيرة • أما كونتيه - ذلك الرجل المتعدد الكفايات \_ فكان يعمل في أربع لجان ادارية على الأقل • وكان مالو وجولوا مكلفين بتنظيم الاحتفالات الوطنية • وأما الرياضي فورييه فعمل سكرتيرا دائما للمعهد ومحررا لصحيفة بريد مصر ٠ وراس ديجنيت ادارة الجيش الطبية ــ وهو عمل جبار في ذاته \_ وكان يحرر صحيفة « العقد المصرى ، ويرأس لجنة تأسيس مستشفى الأهالي • هذا كله سقناه على سبيل المثال لا الحصر •

وواصل العلماء الفرسيون مشروعاتهم الخاصة المختلفة وقدموا عنها تقارير في جلسات المجنع الذي كان يجتمع كل خمسة إيام تقريبا ، كان الموضوعات والمشروعات التي كلفهم بها بونابرت لم تكن كافية لشغل أوقاتهم • فقرأ برتولليه أبحاثا له في تكوين النشادر ، والطريقة المصرية في صناعة النيلة • وقرأ الجنرال اندريوسي تقريرا عن ارتياده بحيرة المنزلة ووادي النطرون - بحيرات الصودا ، الواقعة في صحراء ليبيا جنوبي الاسكندرية - وزاد عليه وصفا للأديرة القبطية القريبة من البحيرات ، ومقالا عن عادات القبائل البدوية • وقرأ سوسي بحثا عن الحاجة لارتياد منابع النيل ، ودوترتر عن مشروع انشاء مدرسة لتعليم المصريين الفنون الجميلة ، ونكتو عن الحاجة لانشاء كليات للزراعة ومحطات المتجارب ، ودولوميو عن « احتيار وحفظ ونقل الآثار القديمة ، المطلوب شحنها من مصر الى فرنسا • أما كونتيه فهو فضلا عن صنعه لأقلام الرصاص ، استهلك قدرا منها في رسم أكثر من خمسين رسما مفصلا تفصيلا دقيقا لمختلف الطرق الصناعية التي يستعملها الصناع وارباب الحرف المصريون •

ولعل الدكتور ديجنيت كان انشط أعضاء المجمع • فقد تلا أبحاثا عن أسباب الرمد ووفيات الأطفال ، وتفقد المستشفى الوحيد الموجود بالقاهرة ، فوجد فيه خمسة وسبعين سريرا ـ منها خمسون مصنوعة من الحجر ـ ونحو

أربعين مريضا من الجنسين جائعين مهملين ، منهم خمسة عشر اختلت عقولهم وقيدوا بالأغلال وقد أسفر بحثه في الأدوية والوصفات البلدية عن موقف لا يقل عن هذا سوءا ووضع ديجنيت الخطط لانشاء مستشفى مدنى يتسم لا يقل عن هذا سوءا ووضع ديجنيت الخطط لانشاء مستشفى مدنى يتسم للصيدلة ، ومدرسة ابتدائية تعلم الأهالى الفرنسية ليتابعوا دراسات يلقيها المصيدلة ، ومدرسة ابتدائية تعلم الأهالى الفرنسية ليتابعوا دراسات يلقيها المعلمون الأوربيون في مدارس أرقى وظلت هذه المشروعات حبرا على ورق لقلة المال والوقت ، ولكنها نفذت بعد زمن قصير في عهد محمد على على يد الفرنسي كلوت بك على أن ديجنيت أمر أثناء ذلك بطبع الكتب الصغيرة بالفرنسية والعربية والايطالية في علاج الطاعون البقرى والجدرى ولكنه كان يرجو ، والعربية والايطالية في علاج الطاعون البقرى والجدرى ولكنه كان يرجو ، في منشور دورى بأن مصر كانت مهد الطب القديم ، وبانه ربما بقيت فيها آثار في منشور دورى بأن مصر كانت مهد الطب القديم ، وبانه ربما بقيت فيها آثار من حكمة القدماء « اذن فادرسوا أنواع التطبيب البلدى بعناية ، فمهما يحتقر من حكمة القدماء « اذن فادرسوا أنواع التطبيب البلدى بعناية ، فمهما يحتقر الانسان هذا الطب التجريبي لأول وهلة ، فانه يجب أن يعرفه قبل أن يحكم عليه » (١٣) .

ولم تهمل الأبحاث المجردة وان حظيت العلوم التطبيقية برعاية اعظم ، فتلا مونج ابحاثا عن السراب وعن الجاذبية الشعرية ، وفورييه وكورانسيه عن الرياضيات العالية ، وكتب مالو مذكرة عن طبيعة الضوء وهو مع طليعة فرقة ديريه بالصعيد .

ودرس مارسيل الشعر العربى ، وسافنيه الحشرات والديدان · وكتب جوفروا سانتليير بحثا فى جناح النعامة ، وبعد أن فرغ من الطيور انصرف للدراسة الزواحف والأسماك · وحدث ذات يوم ، بعد أن قرأ على المجمع العلمي بحثا عن الأسماك النيلية ، أن وقف شيخ من الحاضرين وطلب الكلمة · فقال : ان هذا المبحث لا غناء فيه ، لأن النبى قال فيه كلمته الفاصلة ، وهى أن الله خلق · · · ر توع ، · · · ر ١٠ منها تعيش فى اليابس والجو ، و · · · ر تعيش فى المابس والجو ، و · · · ر تعيش فى المابس والجو ، و · · · ر تعيش فى المابس والجو ، و · · · ر تعيش فى المابس والجو ، و · · · ر تعيش فى الماب · · بالماء ·

## \*\*\*

أما أكثر العملوم التي أسهمت فيها اللجنة العلمية بأكبر نصيب فهي البخرافيا والمصريات القديمة ولم يكمل رسم خريطة مصر التي أمر بونابرت بتنسيق العناصر اللازمة لها في ١٧٩٩ الا في ١٨٠٦ وقد نشر هذا الاثر القيم من آثار علم الخرائط ، والذي عد من الأسرار الى نهاية حكم نابليون ، في كتاب وصف مصر ، وهو يؤلف مصور هذا الكتاب وأما علم المصريات فيدين بالفضل في مولده لحفنة من المدنيين المرافقين للقائدين ديزيه وبليار في الصعيد، ولكشف عارض تم على يد ضابط في سلاح المهندسين وكان المدنيون في الصعيد قد نسخوا آلاف النقوش الهيروغليفية وأما معاني الحروف فكانوا

everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يجهلونها تماما • وقد تكهرب جو المجمع العلمى فى جلسة ١٩ يوليو ١٧٩٩ حين تلى على أعضائه خطاب من المواطن لانكريه يعلن فيه « اكتشاف نقوش فى رشيد قد تكون بالغة الأهمية » (١٤) • وكانت هذه النقوش ، المحفورة بالأزميل فى كتلة ضخمة مصقولة من البازلت ، مكتوبة بالحروف اليونانية والهيروغليفية وبخط مجهول ( سمى بعدها بالديموطيقية ) • وأدرك الكابتن بوشار مكتشف الحجر بفطرته أنه ربما كان فى هذا الحجر مفتاح اللغة المصرية والكتابة الهيروغليفية ، وكان فى ظنه على صواب • ذلك لأن الكشف لم يكن بالغ الأهمية فحسب ، بل ان النقوش الهيروغليفية والديموطيقية أحدثت ضجيجا كبيرا حين حل شمبليون رموزها بعد اثنتين وثلاثين سنة • أما كيف حدث أن وجد حجر رشيد طريقه الى المتحف البريطانى فسيأتى الكلام فيه فى موضعه •

\*\*\*

حدد تاليان في البرنامج الذي كتبه لصحيفة « العقد المصرى » الهدف من هذه الدورية بقوله: « ان الهدف الذي نتوخاه هو التعريف بمصر — لا تعريف الفرنسيين الموجودين بها الآن فحسب ، بل تعريف فرنسا وأوروبا كلها » ونظرة مدققة لقائمة محتويات الصحيفة كفيلة بأن تقنع أي انسان بأن هذا البيان لم يكن تفاخرا كاذبا • كان محرروها يعرفون أنها مركز تمهيدي لتجميع البيانات والمعلومات التي ستجد لها في النهاية مكانا في مؤلف جامع هو وصف مصر » • وكان هذا الهدف واضحا للعسكريين أيضا • فسنرى أن ديزيه وبليار تعاونا مع العلماء وأبديا فهما قل أن تجده في العسكريين • وأصر مينو على أن « ترسم جميع طيور اقليم رشيد التي لم ترسم بعد لنشرها في الكتاب الذي تنوى الحكومة اصداره » (١٥) • وقد ساهم في هذا المؤلف العظيم ضباط وجنود مجهولون بما صادوه من أنواع الحيوان ، وما دلوا عليه من أطلال و نقوش وأدوات حجرية عثروا عليها مصادفة ، أو محجرد المغامرة بحياتهم لحماية العلماء العنيدين •

كان هدف حملة بونابرت تحويل مصر الى مستعمرة لفرنسا تجنى من ورائها كسبا ولتحقيق هذا الهدف لم تكن اللجنة العلمية أقل أهمية من المجيش وأن القيد أدرك معظم رجال الحملة منيذ البداية تقريبا أنه مقضى عليهم بالفشل ، وأن الفظائع التي يقترفونها ويعانون منها لا جدوى منها على الاطلاق وأما العلماء الذين كان أهم أهدافهم غزو المعرفة واستخدامها في نفع الانسان ، فلم يكن ممكنا أن يساورهم هذا الاحساس بالياس ومن ثم نرى رجلا كجوفروا سانتليبر يستطيع أن يكتب الى كوفييه في غمرة الأهوال التي كانت كابوسا مزعجا لغيره من رجال الحملة : « هنا أجد من جديد رجالا لا يفكرون الا في العلم ، اننى أعيش في قلب دوامة تشغى بالفكر ، ، اننا نشغل أنفسنا في

حماسة بجميع الموضوعات التي تهم الحكومة ، وبالعلوم التي كرسنا أنفسنا لها بمحض اختيارنا ، (١٦) ·

## 4

كان الجنرال بونابرت معروفا بين المصريين به « السلطان الكبير » ، ولكن واللقب ليس في الواقع سوى ترجمة فضفاضة للقب « القائد الأعلى » ، ولكن بونابرت قبله برضي وباغتباط أكبر ، ذلك أنه كان يرى نفسه حاكما صاحب سيادة ، أكثر منه قائدا عسكريا ، واذ كان لا يقنع بأن يكون حاكما فحسب ، بل يبتغي أن يكون حاكما عظيما ، فقد بذل جهودا صادقة لارساء حكمه على مبادى و عقلية عالية : هي احترام عادات الأهالي وعقائدهم ، وتنمية موارد البلاد الطبيعية ، وتوزيع أعباء الضرائب بالعدل والقسطاس ، وتطبيق القانون بشدة ولكن في نزاهة ومساواة ، ورد الحكم الذاتي شيئا فشيئا لشعب ألف العبودية منذ عهد الفراعنة ، على أن هذه النوايا الطيبة كلها أفسدها عامل واحد ولكنه بالغ الأهمية ، هو الافتقار الى المال ،

اننا لا نملك دليلا على أن نابليون فاه بهذه البديهية المشهورة ، وهى ه أن الجيش يمشى على معدته ، ، ولكن من المبادى التي جرى ـ كما جرت حكومة الادارة ـ على الآخذ بها ، أن يجعل البلاد المفتوحة تتحمل نفقات غزوها .

على أنه لم يكن بد من تعديل هذه الطريقة في مصر ، التي كانت \_ الى أن أعلنت تركيا الحرب على فرنسا على الأقل \_ لا تعتبر من بلاد الأعداء ، لأنه لم يكن في الامكان فرض ضرائب خاصة عليها كما كانت تفرض على غيرها من البلاد المفتوحة • وكانت الحملة قد غادرت طولون وفي خزينتها من العملة ١٩٠٨ر٢٠٦ر٤ فرنكا ، ثم أضاف التفتيش الدقيق في مالطة نحو نصف مليون من الفرنكات • ولما كانت جملة رواتب الجيش والأسطول تبلغ نحو مليون قرنك ، فقد كان واضحا أن هذا المبلغ لن يكفى طويلا • ولم يكن في الامكان جمع الضرائب في مصر قبل أواخر الخريف ، لأنها كانت في مواطنها قائمة على الدفع عينا ، وهكذا اضطر السلطان الكبير منذ اللحظة التي وطئت فيها قدمه الاسكندرية الى الالتجاء لكل وسيلة تخطر ببال المفلسين للحصول غلى المال • ولا يكاد المرء يصمدق الحسماب الذي قدمه الخازندار استيف في ٢١ سبتمبر عام ١٧٩٨ عن الايرادات والمصروفات • فالميزانية في جملتها تبين أن الايرادات تزيد على أربعة ملايين من الفرنكات تجمعت من بيع كنوز فرسان مالطة بالتدريج أو صهرها ، ومن بيع سبائك الفرسان أو صهرها ، ومن أملاك المماليك المصادرة ، ومن الغرامات المفروضة على نساء المماليك ، ومن القروض الاجبارية التي أمكن الحصول عليها من جماعات التجار الأوروبيين والسوريين والقبط واليهود والمسلمين ، ومن الغرامات على اخفاء الاسلحة وشتى المخالفات ، ومن بيع الأملاك المصادرة الخاصة بأمم الأعداء ، ومن بيع مقادير من القمع والأرز والصودا والسكر ١٠٠ الغ ، ومن الضرائب المفروضة على الحوانيت ، ومن حصيلة الجمارك ، وحتى من مصادر كهذا المصدر « ١٤٤ فرنكا هم مدفوع من المواطن فرانتز الملازم الثاني في نصف اللواء الثامن والثمانين لحساب نوجته » ( وليس هناك سجل يدل على أن المواطنة فرانتز تسلمت هذا المبلغ الذي ادخره زوجها من راتبه ) • ولما كانت جملة المصروفات تزيد على ٨ ملايين ، فقد كان هناك عجز قدره ٧٤٥/١٣٤١ فرنكا و ١٢ سنتيما يستقبل السنة السابعة للجمهورية ،

وكانت الوسائل التي استعملت في جمع المال الى ذلك الحين مستقيمة لا غبار عليها اذا قيست بما اتبع من وسائل بعد ذلك ، وان لم تكن دائما محترمة · كان القرض الإجباري يتلو القرض ، وأعطى التجار الذين أخذت أموالهم بهذه الطريقة سندات على ايرادات الجمارك ( وهى ايرادات لم تحصل قط لأن جميع الثغور - فيما عدا السويس - كانت محاصرة ) وعلى الضرائب المنتظرة ( وكانت تصرف حتى قبل أن تجبى ) · وكان كبار موظفى المائية الفرنسيون يرحبون ويفرحون بكل أمارة على خيانة المواطنين الأغنياء أو عدم ولائهم ، لأنها تمكنهم من فرض الفرامات أو مصادرة الأملاك · وقررت الرسوم على تسجيل الأملاك ، واثبات الملكية ، والمستريات والبيوع ، وباختصار على عدد ضخم من المعاملات التي يقتضى اجراء نظائرها في انجلترا ضريبة دمنة · وأكثر من نصف تاريخ الاحتلال الفرنسي الذي رواه الجبرتي عبارة عن سجل لمختلف من نصف تاريخ الاحتلال الفرنسي الذي رواه الجبرتي عبارة عن سجل لمختلف هذه الوسائل وأمثالها مما لا حصر له ، ولتطبيقها على الناس في كل يوم ، ووجدت البراعة الهائلة التي أبداها كونتيه في ميدان الميكانيكا ندا لها في براعة المراطن بوسييلج وزملائه التي تشبه السحر ، لا بل ان بوسييلج حقق معجزة ، المراطن بوسييلج حقق معجزة ،

وبالطبع تجنب الفرنسيون السرقة الصريحة ، فكانت جيوب الرجال والنساء تفرغ بالطرق القانونية وان كانت الطرق عاجلة في بعض الأحيان ، ولم يستول الفرنسيون على طعام أو خيل أو ابل أو غير ذلك من سلع دون أن يعطوا أصحابها ايصالات أو صكوكا ، بل انهم كانوا يقبضون الثمن اذا حل أجل الدفع بفضل قروض أجبارية جديدة يضمنها مزيد من السندات ، ومع ذلك ظلت رواتب الجند متخلفة تخلفا مزمنا ، ولم يعش الجيش بعيدا عن الافلاس أكثر من أسبوع أو نحوه ، وحين خلف كليبر بونابرت في قيادة الحملة في أواخر صيف ١٧٩٩ استطاع أن يكتب لحكومة الادارة بأن سلفه ترك له دينا قدره ، ١ ملاين فرنك ، ٤ منها رواتب متأخرة للجنود ،

ولا حاجة بنا للقول بأن هذه الأساليب غير المالوفة التي لجا اليها السلطان الكبير ليحمل المصريين نفقات جيش لم يطلبوه كانت بغيضة في أعينهم مومع ذلك لم تكن وسائله في ابتزاز أموالهم تختلف قط عن الوسائل التي استخدمها المماليك وألف أوساط المصريين معاناتها

وقد زاد من جور النظام العادى الذى اتبع فى جمع الايرادات أيام حكم الترك والماليك أنه لم يكن نتيجة طروف طارئة ، بل نظاما يتقبله الناس عموما ولا ريب فى أن الأرقام التى قدرها نابليون فى بيانه للنظام المالى المصرى تفتقر الى الدقة ، ولكنها تعطينا على الأقل فكرة عن الموقف العام ما دمنا لا نملك احصاءات دقيقة عن الموضوع .

كانت الأرض - باستثناءات قليلة - يمتلكها الملتزمون أو الاقطاعيون الذين ينوبون في ملكيتها عن السلطان ، فاذا مات المالك ظل وريثه مالكا للأرض بشرط أن يدفع لحاكم الاقليم ضريبة تركات كبيرة • وكان أكثر من ٩٠ ٪ من أراضي الملتزمين يزرعه الفلاحون • ويحصل الفلاح على حق زرع قطعة من الأرض بالشراء ، فاذا مَات كان على وريثه أن يعيد شراءها من جديد • وكان الفلاحون يدفعون للملتزمين فضلا عن ذلك رسوما سنوية قدرها نابليون بثلاثين مليونا من الفرنكات كل عام • ومن هذه الملايين التي يجمعها الصيارفة الأقباط كان الملتزمون يدفعون ٦ ملايين ضرائب معلية ، و ١٤٦ مليون للسلطان ( وهي الميري ) فيكون باقى ايرادهم ٦ر١٧ مليونا • وفوق الملايين الثلاثين التي يدفعها الفلاحون للملتزمين كانوا يدفعون ٦ ملايين للضرائب المحلية ، و ٦ ملايين لشيوخ البلد ( وهم أشبه بالعمد في قراهم ، ويعملون في الواقع وكلاء للملتزمين الذين يسممحون بما يفرضون من ضرائب مختلفة على الفلاحين ) و ٨ ملايين للجباة الأقباط علاوة على ما يحملون الفلاحين على دفعه للملتزمين ، و ٤ ملايين يجمعها حكام الأقاليم عينا ( خيلا وجمالا ٠٠ ألخ ) ، و ٩ ملايين لقبائل البدو نظير اغفاء الفلاحين من غاراتهم عليهم • وحاصل هذا كما يقول نابليون أن الفلاحين كانوا يدفعون مبلغا قدره ٦٣ مليون فرنك ، أما ما بقى لهم بعد ذلك فلا يذكر نابليون عنه شيئا ، ولكن من الواضح أنه لا يمكن أن يكون شيئا مذكورا ، أو شيئًا على الاطلاق • وينتهى نابليون الى نتيجة موجزة مفيدة لا تحتمل الجدل وخلاصة الأمر أن على الفلاح أن يتحمل العب، كله ، (١٨) · وكان لابد من انقضاء قرن ونصف قبل أن تبذل أية محاولة جدية للانتقال بالفلاح من مرتبة الحيوان الذي استوحش ، الى مرتبة قريبة من الآدمية .

كان بونابرت يهدف الى غرضين هامين حين دعا الديوان العام للاجتماع بالقاهرة فى أكتوبر ١٧٩٨ ، أولهما \_ كما قال « تعويد أعيان مصر على أفكار المجالس النيابية والحكم » (١٩) ، أما الشانى فاعادة النظر فى الاجراءات

الجنائية والمدنية وقوانين الملكية والمواريث والضرائب ، غير أن أهم اصلاح اقترحه بعض مشيريه لم يتم فيه شيء ، بل لم يعرض على الديوان لمناقشته ، لأن الفرنسيين لم يستطيعوا الاتفاق عليه فيما بينهم ، ذلك أن عددا كبيرا من القرى (قدره نابليون بثلاثة أرباعها \_ وهي مبالغة ولا شك ) كان بغير ملاك ، لأن كثرة الملتزمين الماليك قتلوا في المعارك أو فروا ، فهل تستغل هذه الفرصة لادخال اصلاح عام في ملكية الأرض الزراعية ولجعل الفلاحين ملاكا حقيقيين لهذه الأراض ، أم يحتفظ بالنظام القديم ؟

أما الاشتراكيون من مشيرى بونابرت ( ومنهم كفاريللى بالطبع ) فقالوا ان مناك ٢٦٦ مليون فلاح من سكان مصر البالغ عددهم ٣ ملايين ، وان هذا الاصلاح سيحسن أحوال معاشهم تحسينا هائلا ، الأمر الذي يضمن أيضا عرفانهم بجميل فرنسا وولاءهم لها ، وأن كبار الملاك ـ على أية حال ـ لا جدوى منهم اطلاقا من وجهة النظر المالية ، وأما المحافظون فكانت حججهم في الاحتفاظ بالنظام القديم طريفة ، وهي تتلخص فيها يأتي :

- ١ أمنح الأرض للفلاحين الذين يشخلونها سيجعل من المستحيل توزيعها على ضباط الجيش الفرنسي المستحقين لها أو المواطنين الموالين لفرنسا .
- ٢ ــ ما دام المحصول السنوى يعتمد على مقدار الفيضان فلابد من جهاذ
   دقيق لتحديده ، وهي عملية لا يحذقها غير الملتزمين ورجالهم .
- ٣ ـ من حسن السياسة كسب ولاء الطبقة الوسطى المالكة الراسخة ،
   لا الجماصر الجاملة المثقلية .

وقد انتصر المحافظون ، لا لشىء الا لأن الأمر لم يتخذ فيه أى اجراء • وكما أن أراضى الكنيسة والمهاجرين فى فرنسا صادرها رجال الثورة وباعوها دون ثمن تقريبا للمفامرين الوطنيين ، كذلك قيل أن أراضى الماليك المصادرة ملك للأمة ووزعت لاشباع ذلك الاله الشره ، ونعنى به مالية الجيش • وهكذا طل الفلاح فلاحا ، ولم يحصل جندى فرنسى واحد على الأفدنة الستة الموعودة •

ومع أن الاصلاح الجذرى ، من أى نوع كان ، قد امتنع على هذا النحو بفعل الفرنسيين أنفسهم ، فان الموضوعات التى قدمها الجنرال بونابرت للديوان العام كانت تمس أمورا بالغة الأحمية ، من ذلك مثلا سؤاله : كيف تنظم دواوين الاقاليم ، وكم تكون رواتب أعضائها ؟ وكيف السبيل الى تنظيم المحاكم المدنية والجنائية ؟ وما القوانين التى يجب سنها لضمان حق الميراث ، وللقضاء على الاجراءات التعسفية الجارية ؟ وما الاصلاحات التى يمكن ادخالها على الطريقة التبعة فى تثبيت حق المكية وفى جمع الضرائب ؟

ان موقفا من المواقف لا يصبح تاريخيا الا لأحد آمرين: اما لأن المشاركين فيه على وعى بأنهم يصنعون التاريخ ، واما بفضل نتائج أعمالهم ، ولو كان النواب الذين حضروا افتتاح الديوان العام الذي عقد بالقاهرة في ٤ آكتوبر ١٧٩٨ يعلمون أنهم يؤلفون أول مجلس نيابي في الشرق الأوسط ، أو لو كانت اجتماعاتهم خلال الأسبوعين التاليين قد تمخضنت عن أي نتائج ، لكان هذا الموقف تاريخيا ، ولكن الذي حدث هو أن هؤلاء النواب غلبتهم الحيرة والارتباك ، وكان همهم الوحيد ارضاء الفرنسيين دون احداث أي تغيير في النظام القائم ، وكان بونابرت حاضرا جلسة الافتتاح ، ومترجمه فنتور يقرأ رسالته ، وقد ذكر الحاضرين فيها بما كانت عليه مصر من رخاء في غابر الأيام ، وأعلن أنه أنقذ شعبها من حكومة الجهلة الأغبياء ، وأكد أن الفرنسيين لم يتعرضوا لأحد ، ودعا الأعضاء الى أن يقلموا له النصيحة فيما يبذل من جهود لاسترجاع النظام والرخاء ، وينقل الجبرتي — الذي كان أحد النواب — هذا الخطاب كاملا : والرخاء ، وينقل الجبرتي — الذي كان أحد النواب — هذا الخطاب كاملا : هلت ولم يعجبني في هذا التركيب الا قوله « المفعمة جهلا وغباوة » بعد قوله « المناقت أنفسهم » ، ومنها قوله بعد ذلك « ومع ذلك لم يتعرضوا لأحد » الى آخر العبارة (٢٠) ،

ثم دعا فنتور العلماء والأئمة لاختيار رئيس للمجلس • ويقول الجبرتى : ان عدة أعضاء اقترحوا الشيخ الشرقاوى رئيسا \_ وكان شيخا للجامع الأزهر ورئيسا لديوان القاهرة • وأجاب الترجمان : « نو إ نو ! ، وانما ذلك يكون بالقرعة • فعملوا قرعة بأوراق فطلع الأكثر على الشيخ الشرقاوى ، (٢١) • وهكذا ترى أن الاجراءات البرلمانية كانت شيئا جديدا على المجلس •

وعقد الديوان جلساته أسبوعين بتوجيد مونج وبرتولليه المندوبين الغرنسيين، ويستشف من وصف الجبرتي أن مناقشاته كانت غاية في الغرابة كانت تصورات النواب عن الاصلاحات المقترحة وعن القانون المدنى الاوروبي لا تمت الى الواقع فحسب و فلامر ما \_ مثلا \_ كانت فكرتهم عن قانون المواريث في فرنسا « لا يورث الولد وتورث البنت و لأن الولد أقدر على التكسب من البنت » (٢٢) وكان الرأى أن هذا النظام لا يتفق وتعاليم الرسول و وفي النهاية قدم الديوان اقتراحات بناءة عن تشكيل المجالس الاقليمية ( اذ لم يكن مفر من هذا ما دام الفرنسيون يصرون على مبدأ الحكم المحلى ) ، أما غير هذا من الموضوعات المقترحة على الديوان فقد تشبث فيها بالنظام الحاضر ، ورأى الابقاء على العادات والتقاليد القديمة أو ردها الى ما كانت عليه ويقول الجبرتي ان الأمضاء المسيحيين كانوا على تمام الاتفاق في هذا مع زملائهم المسلمين وكان الاجراء المالى الوحيد الذي اقترح هو فرض ضريبة تصاعدية المسلمين وكان الاجراء المالى الوحيد الذي اقترح هو فرض ضريبة تصاعدية المسلمين وكان الاجراء المالى الوحيد الذي اقترح هو فرض ضريبة تصاعدية واستعظموا ذلك والبعض استسلم للقضاء ، فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا

فى ذلك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذى لم ينظر فى عواقب الأمور ، ولم يتفكر أنه فى القبضة مأسور » (٢٣) ·

کان رد الدیوان العام استنکارا لا ریب فیه - وان یکن غیر مباشر - لسیاسة بونابرت: فقد قضی بألا یحدث تغییر فی نظام الحیاة الجاری ، وأن یظل کما کان من قبل و کما سیکون من بعد ، أما الاحتلال الفرنسی فلیس الا عرضا زائلا ، ومحنة یصبر علیها الشعب الی أن تنتهی النهایة التی لا مفر منها ، ولکن المعلطان الکبیر شاء أن یخطیء تفسیر المعنی الذی رمی الیه الشیوخ ، لا بل انه أفلح فی روایته التی أملاها بسانت هیلانة فی أن یقلب هذا الرد فیجعله استحسانا لاصلاحاته المقترحة ، والذین یصنعون التاریخ ، ویکتبونه أیضا ، یتمتعون بامتیاز فذ هو کتابته مختلفا تمام الاختلاف عن الکیفیة التی صنعوه بها ، ففی ۱۷۹۸ لم یکن لدی بونابرت أی شك فی مغزی تصریح الدیوان ، وقد أعطته الثورة التی قامت اثر ذلك ذریعة لحل الدیوان ، فلما أعید تشکیله بعد شهرین ، لم یبق له من أهمیته الأولى غیر ظلها ،

ولما كانت مصر لم تنضج بعد لتقبل ما يجلبه الحكم الفرنسى من اصلاح ومزايا ، لم يكن بد من كسب رضى الشعب بطرق أقل مباشرة ، فما داموا لا يحترمون غير القوة ، فيجب أن يحكموا حكما حازما ، وما دام الحافز الوحيد لهم هو النعرة الدينية ، فلابد من توجيه هذه النعرة واستغلالها ، وقد وردت هذه الفكرة الطريفة فى خطاب كتبه بونابرت لرئيس حكومة جنوة المؤقتة فى عام ١٧٩٧ : « لا تنس أنك كلما جعلت الدين ، أو حتى الخرافة ، يصطرع مع البحرية ، فان النصر سيعقد دائما للدين على الحرية فى عقل الشعب » (٤٤) مع البحرية ، فان النصر سيعقد دائما للدين على الحرية فى عقل الشعب » (٤٤) حدا هذا المبدأ ببونابرت الى رد الكنيسة الكاثوليكية الى فرنسا بعد رجوعه من حصر ، وهو اجراء وصفه بأنه « لقاح ضد الدين » (٢٥) ، وقد حاول أن يستعمل فى مصر هذا الدواء الذى هو من جنس الداء ، فكتب لكليبر يقول : يستعمل فى مصر هذا الدواء الذى هو من جنس الداء ، فكتب لكليبر يقول : سبيله الى هذا أن يزعم أنه مبعوث العناية الالهية ، ولكن هذه الوسيلة باءت سبيله الى هذا أن يزعم أنه مبعوث العناية الالهية ، ولكن هذه الوسيلة باءت بالفشل أينما استخدمها ، فقد كانت فكرة الناس عنه أنه طاغية منافق ،

وكان يحكى في سياسته الدينية في مصر نبوذجا مشهورا • كتب في سانت هيلانة يقول : « أن الأفكار الدينية كانت على الدوام مسيطرة على الشعب المصرى في شتى العصور • • فلما ظهر الاسكندر الأكبر على حدود بلادهم جاءوا ليحيوا هذا الرجل العظيم بوصفه محررهم • ولما عبر الصحراء في زحف لم يستفرق غير أسبوعين من الاسكندرية الى معبد آمون ، ولما جعل الكاهنة تسبتقبله بوصفه ابن جوبيتر ، كان يفعل هذا وهو على وعي تام بعقلية مؤلاء الناس • • • وقد حقق بعمله هذا ، من حيث تثبيت دعائم فتحه للبلاد ، آكثر

مما كان يحققه لو بنى عشرين حصنا وعزز جيشــه بمائة الف من المقــاتلين المقدونيين » (٢٧) .

لقد كان الاقتداء بالاسكندر حلما يداعب خيسال نابليون منذ نعومة أظفاره و وجه الشبه بين العالين هنا واضح : نعليه أن يحل بالأزهر محل معبد آمون رع ، ويروى نابليون في تاريخه للحملة المصرية رعايته للأزهر في للة واغتباط و يقول :

« ان مدرسة الأزهر ــ التي تقابل السوربون عندنا ــ أشهر مدارس الشرق قاطبة • وقد أنشأها صلاح الدين (\*) • وكان ستون من العلماء يناقشون فيها الفقه ويفسرون القرآن والحديث • وهي المركز الوحيد الذي يستطيع أن يضرب للناس المثل فيقتدى به الرأى العام في العالم الاسلامي وفي مذاهب الاسلام الأربعة ، وهذه المذاهب الأربعة ٠٠٠ يختلف أحدها عن الآخر في نظام العبادة فقط • ويرأس كلا منها في القاهرة مفت • ولم يغفل نابليون قط عن كسب رضاهم وتملقهم • كانوا شيوخا جديرين بالاحترام لفضلهم وعلمهم وثرائهم ، بل ومولدهم • وكانوا عند شروق كل شمس يأتون هم وعلماء الأزهر إلى قصره قبل الصلاة فيملأ حرسهم ساحة ميدان الأزبكية ، ويمتطون بغالهم المطهمة ومن حولهم أتباعهم وعدد غفير من العدائين المسلحين بالشوم ، فيحييهم الحرس الفرنسيون التحية العسكرية ٠٠٠ وفي القصر ٠٠٠ يستقبلون بالتجلة ، وتقدم لهم الشربات والقهوة • وبعد لحظة يقبل الجنرال فيجلس وسطهم على الأريكة ، ويحاول كسب ثقتهم بالمناقشة في القرآن ، وبطلبه تفسير الآيات الهامة ، وبابداء اعجابه العظيم بالرسول • حتى اذا غادروا القصر انصرفوا الى المساجد التي يجتمع فيها الناس ، فحدثوهم بآمالهم ، وهدأوا من روع هذه الأمة الكبيرة وعدائها للفرنسيين • فكانوا يؤدون للجيش خدمات ايجابية جدا ، (٢٨) •

وقد حاول بونابرت فى أحاديثه مع العلماء والمفتين أن يقنعهم بأن الرسول خصه برعايته ، والا فكيف أتبحت له هزيمة الماليك الشجعان ؟ « ان هذه الثورة العظمى تنبأ بها القرآن فى عدة آيات » (٢٩) · وأعرب ألمة الدين عن محبتهم للسلطان الكبير : « فهو فى رأيهم مقدر من عند الله » · هذا على الأقل ما أكده السلطان الكبير فى سانت هيلانه · ولكنه يسلم بأن تسمية الفرنسيين بالكفار أثار « القلاقل وسوء الفهم » فى الأقاليم ·

« كان السلطان الكبير في أحاديثه ( مع الشيوخ ) يشكو بلهجة تغلب عليها الرارة ، من المواعظ العدائية التي يلقيها الأثمة في المساجد في صلاة

<sup>(\*)</sup> اخطا بونابرت منا فنسب بناء الجامع الأزهر الى صلاح الدين الأيوبي ، والواقع أن الأزهر بني في عهد الفاطبين ( المترجم ) .

الجمعة ، ولكن اللوم والانذار اللذين وجههما الشيوخ لهؤلاء الأثمة المشاغبين لم يكونا كافين وأخيرا ، وحين رأى أن اللحظة المواتية أتت ، قال لعشرة من كبار الشيوخ ـ وكانوا أكثرهم ولاء له : « لابد أن نضع حدا لهذه الفتن وبد من الأزهر أن يصدر فتوى تأمر الناس بأن يحلفوا يمين الطاعة لى » واصفرت وجوههم لهذا الطلب فأنبأت برعب دفين و ثم غلبهم الوجوم والارتباك وطلب الشيخ الشرقاوى ، كبير علماء الأزهر ، الكلمة ، وقال بعد أن استجمع شجاعته ، وانك تطلب رعاية الرسول الذي يحبك ، وتريد العرب المسلمين أن ينضووا تحت رايتك ، وترغب في استرداد أمجاد العرب ، وأنت لست مشركا ولا وثنيا وعربي من بلاد العرب ومن مكة والمدينة ، ولاستطعت ـ وأنت قائدهم ومنظمهم ـ عربي من بلاد العرب ومن مكة والمدينة ، ولاستطعت ـ وأنت قائدهم ومنظمهم ـ على الابتسامات وجوه الشيوخ ، وركع الجميع ضارعين الى الله أن يسبخ على على الله أن يسبخ على عارات الدهشة هذه المرة من نصيب الجنرال » (٣٠) .

وقد يبدو غريبا لأول وهلة ألا يستحق هذا المنظر المشهود الذي وصفه تابليون هذا الوصف الحي ، ولا تتاثجه الغريبة ، سطرا واحدا أو اشارة في كتابي الجبرتي ونقولا الترك • ولكن مزيدا من التأمل يدلنا على أن نابليون لا يبين بوضوح التاريخ الذي وقع فيه • ويزيد هذا الغموض غرابة أنه كان يحسب تاريخه للحملة المصرية أفضل من « التعليقات » التي كتبها يوليوس قيصر ، لأنه أورد فيه تواريخ الحوادث • ومع أنه من العسير أن نثبت أن هذا المشهد لم يقع على الاطلاق ، فإن هذا الفرض مقبول الى حد كبير • وأغلب الظن أن الذي حدث فعلا أن الحجج التي نسبها نابليون في منفاه للشيوخ والعلماء كانت في الواقع حججه هو التي بسطها لهم ، فهو الذي اقترح عليهم رغبت هو وجيشه في اعتناق الاسالام ، يقول : « سرت بين الناس مئات الشائعات ، فقال بعضهم : أن النبي نفسه ظهر للسلطان الكبير وقال له : العلامة ، وسأخضع آسيا كلها لسلطانك ، (٣١) . وكل الدلائل تقطم بأن الشائعات لم تنتشر بين الناس كما زعم ، بل بأنه هو الذي نشرها عمدا ٠ ويواصل حديثه ، وفيه رنين الصدق هذه المرة ، فيقول : « أن السلطان الكبر انتهز فرصة هذه الشائعات ليلمح بأنه في رده (على النبي ) التمس مهلة سنة يعد فيها جيشه ، فمنحها له النبي ، وأنه تعهد بأن يبنى مسجدا عظيما ، وأن الجيش كله سيعتنق الاسلام ، وأن اثنين من كبار الشيوخ ، هما الشيخ السادات والشيخ البكرى ، يعتبرانه مسلما فعلا ، •

وليس هناك ما يدعونا للتشكك في هذا القدر من رواية نابليون المزوقة : فقبل أن يمضى طويل وقت على وصوله القاعرة بين له الشيبوخ بأنه ما دام يزعم آنه من أتباع محمد ، وما دام جيشه يحب الاسلام ، فان أمثل الطرق لاثبات الخلاصهم هي اعتناق الاسلام ، واذ كان بونابرت قد انقطع ما بينه وبين العالم الخارجي ، فقد رأى من حسن السياسة أن يتملق آمالهم حتى ولو كانت تفتقر الى الاخلاص كدعاواه ، ولكنه وهو الرجل الواقعي لم يكن في الوقت نفسه راغبا في الوفاء بوعده الا اذا أكرهته ضرورة قصوى ، وقد قال لرفيقه جورجو في لحظة سهو في سانت هيلانة : « ان المرء في هذه الدنيا يجب أن يبدو صديقا للناس ، وأن يبذل الوعود الكثير ، ولا يفي بوعد منها » (٣٢) ، وكان الشيوخ يفكرون بنفس الطريقة ، فكان كل من الطرفين يتظاهر بأن صاحبه استغفله ،

وتلا ذلك نقاش عجيب بين شيوخ الأزهر وبونابرت • وقد أخبر بونابرت الفقها. بأن اعتناقه هو وجيشه الاسلام دونه عقبتان ٠ أولاهما مسألة الختان ، والثانية تحريم الخمر • فرجاله الذين ألفوا شرب الخمر طوال حياتهم لن يرتضوا الزهد فيها ، وهم كذلك زاهدون في الختان أشد الزهد ، وتناقش الفقهاء في هاتين القضيتين طويلا ، ثم طلعوا بفتوى تزعم أن الختان نافلة ، وأنه ليس ضرورة لا غنى عنها لمن يعتنق الاسلام ، أما الخمر فقد يشربها الانسان وهـو مسلم ، وإن يكن في حالة من الاثم لا تجعله أهلا للاستمتاع بمباهج الجنة • وفكر بونابرت في الأمر ثم صرح بأنه مقتنع بجوابهم عن الأمر الأول ، ولكنه قال : أن الفقهاء لابد يمزحون عن الأمر الثاني : فلم يعتنق انسان دينا يحكم عليه بالهلاك في الجحيم لأنه يواصل ممارسة عادة لا ينوى الاقلاع عنها ؟ واختلى الفقهاء ليعيدوا النظر في المشكلة طالبين المعونة من الله لينير بصائرهم : واخيرا اصدروا فتوى ثانية ، فيما روى نابليون ـ وليس لدينا رواية غير روايته ... : ومؤداها أن في وسع الفرنسيين أن يشربوا الخمر ويدخلوا الجنة. رغم هذا ، بشرط التكفير غن هذا الاثم بالتصدق بخمس دخلهم بدلا من العشر المالوف • وبهذه المناسبة نذكر أن الشيخ البكرى ، الذى كان في هذا الجدل الفقهي يوفق بين الطرفين ، ألف كل ليلة أن يشمل بشرب خمر مزجت فيها زجاجة من البرجندي بأخرى من البرندي (\*) •

ولا يذكر نابليون على التحديد متى صدرت الفتوى الثانية ، ولكن يبدو من سياق الأحداث أنها لابد صدرت خلال غيابه فى الشام فى ربيع ١٧٩٩ . وبعد عودته للقاهرة اصدر علماء الأزهر بيانا يزعم أن السلطان الكبير « يحب السلمين ، ويعز الرسول ، ويهذب نفسه بقراءة القرآن كل يوم ، ويريد بناء مسجد لا نظير له فى بهائه وفخامته ، ويود اعتناق الاسلام » (٣٣) ، ولكن نابليون لا يقول لنا ، وهو يسوق هذا البيان ، انه لم يصدر الا بناء على طلبه ،

<sup>(\*)</sup> هذا ما يؤكده على اى حال دستم رضا معلوك نابليون الشهير في مذكراته ، وكان من معاليك الشيخ البكرى •

وربما بدت هذه الوعود معقولة في نظر العلماء على ما فيها من سخرية لأن الجنرال مينو كان قد اعتنق الاسلام قبيل ذلك ، لأسباب تتصل بالغرام والسياسة أكثر مما تتصل بالغيبيات .

## ٣

أفضى نابليون مرة لأحد رفاقه بسانت هيلانة بهذا الحديث « ليس الذي يعجبنى في الاستكندر الآكبر حملاته الحربية ٠٠٠ بل أساليبه السياسية ٠٠٠ لقد كان محقا حين أمر بقتل بارمينون الذي عارض بحماقته في تخلي الاسكندر عن التقاليد الاغريقية ٠ وكان منتهى حسن السياسة منه أن يذهب لزيارة معبد آمون ، فهو بهذا فتح مصر ٠ ولو أننى مكثت في الشرق لاقمت على الأرجح دولة كدولة الاسكندر بذهابي الى مكة للحج ، (٣٤) ٠ ونابليون هو الرجل الذي قال للجنرال كولنكور وهو يهرب من روسيا في غير هوادة : « اننى حين أكون في حاجة الى زيد من الناس لا أحجم عن شيء : فانني أقبل ٠٠٠ » (٣٥) ٠

وجد السلطان الكبير نفسه في مازق وهو يمارس سياسته الاسلامية • كان عليه \_ ان شاء أن يدخلها على الشيوخ \_ أن يقنعهم باخلاصه ، وعليه \_ ان شاء أن يدخلها على الجيش \_ أن يقنع جنوده بعدم اخلاصه • ولكنه أخفق في اقناع الشيوخ ، وعجز عن تهدئة بعض الريب والشكوك التي ساورت أتباعه • فما الذي يريد أن يفعله بالضبط ؟ أهو يريد انشاء مستعمرة لفرنسا ؟ أم امبراطورية شرقية لنفسه ؟ أم مجرد كسب الوقت ؟

وكان أشد قواد بونابرت صرامة في نقده كليبر ، الذي يكبره سنا ويسبقه ترقية ، ولما كان هذا الالزاسي الصريح الفارع القامة جنديا محترفا ، فقد كان يضيق برجال السياسة ، وكان على علاقات سيئة بهم مند زمن طويل ، وقد ارتضى أن يحارب تحت قيادة بونابرت ليبتعد ما أمكن عن حكومة الادارة ، ولكنه وان احتقر حكومة الجمهورية ، الا أنه آمن بالجمهورية ، وسرعان ما تبين في بونابرت رجلا سياسيا أكثر منه قائدا – ولكنه سياسي ذو أهداف أبعد وأشد خطرا من أهداف العصابة التي تحكم فرنسا ، فبونابرت انتهازي ، كتب كليبر في يوميته الموجزة يقول في وصف رئيسه : « ليس لديه خطة ثابتة ، وكل شيء عنده يجرى بانتفاضات قصيرة ، وأعمال اليوم تتم وفق حاجة اليوم ، وكل شيء عنده يجرى بانتفاضات قصيرة ، وأعمال اليوم تتم وفق حاجة اليوم ، أن يعرف كل شيء خيرا مما يعرفه أي انسان غيره ، يقول عنه : « انه عاجز أن يعرف كل شيء خيرا مما يعرفه أي انسان غيره ، يقول عنه : « انه عاجز عن تنظيم أي شيء أو ادارته ، ومع ذلك فما دام يريد أن يفعل كل شيء ، فهو ينظم ويدير ، ومن هنا الفوضي والاسراف في كل شيء ، ومن هنا حاجتنا لكل شيء ، ومن هنا الفقر الذي نعانيه ومن حولنا الخير والرخاء » (٣٧) ، وبونابرت شيء ، ومن هنا الفقر الذي نعانيه ومن حولنا الخير والرخاء » (٣٧) ، وبونابرت

مدلل : « أهو محبوب ؟ وكيف يمكن أن يكون ؟ انه لا يحب أحدا · ولكنه يحسب نفسه قادرا على التعويض عن هذا بالترقيات والعطايا ، (٣٨) ·

كان كليبر معجبا بعبقرية بونابرت الحربية وجرآته ، ولكن لم يمض عليه يمصر أكثر من أسابيع حتى بدأ استهتار رئيسه التام يروعه · فالقائد الذي له صفات البجندى الأصيل لا يرسل جنوده ليعبروا صحراء بلا زاد ولا ماء ، ولا يجازف بما جازف به بونابرت حين زحف بجيشه على مصر · وقد قال كليبر مرة ان بونابرت من طراز القواد الذين يريدون موردا من الجنود لا يقل عن · · · و ۱ جندى في الشهر · ومرة قال بونابرت عبارة يقدم بها لملاحظة له : ها من جهتى ، أنا الذي ألعب مع التاريخ لعبة ، ، فافزع هذا القول كليبر فزعا جعله يسجل الكلمات في مذكرته ·

كان حسلك بونابرت في مصر مسلك عاهل شرقي لا قائد من قواد الجمهورية الفرنسية ، ولعله لعب هذا الدور بدافع الضرورة السياسية ، ولكن يلوح أنه كان يستطيبه كثيرا ، وأنه أسرف في لعبه ، وكان واضحا لكليبر ، منذ البداية تقريبا ، أن الحملة طائشة ، سيئة التجهيز ، مقضى عليها بالفشل ، لذلك لم يتسارك « المستعمرين » حماستهم ب وعلى رأسهم مينو ومونج ب وبدا له أن أحكم طريق هو الجلاء عن مصر ، لا خسارة مزيد من الأرواح وبذل مزيد من التضحيات دون مقابل ، فاذا لم يتيسر الجلاء ، فخير ما يمكن عمله هو الانتظار الى أن تتيسر المفاوضة للتسليم بصلح شريف ، وفي الوقت نفسه المزوقة من ناحية ، والطغيان والتعسف من الناحية الآخرى ، وقد اثبت حكم المير بعد رحيل بونابرت الى فرنسا ، أنه يحترم الاسلام على الأقل بقدر ما كان يحترمه سلفه ، وان لم يجهد ضرورة تحمله على التصريح بأنه بقدر ما كان يحترمه سلفه ، وان لم يجهد ضرورة تحمله على التصريح بأنه سيعتنق الاسلام ، ويرد للأمة العربية أمجادها ، كما فعل بونابرت ،

أما عداء كليبر لبونابرت ـ ذلك العداء الذي بلغ قمته في خطاب الاتهام اللاذع الذي وجهه كليبر للادارة عقب رحيل وئيسه عن مصر \_ فقد اشتعل أول مرة حين كان حاكما للاسكندرية ولم يكن كليبر من قبل بالقائد السلس القياد ، ولكن بونابرت آذي شعوره بأشد مما آذاه أي رئيس آخر واشته ضيقه بالأوامر المتعسفة والتعنيف المستمر الذي كان يتلقاه من القاهرة ، لأن جرح رأسه وان التأم كان يسبب له آلاما حادة وكانت شكاوي كليبر المتصلة بمن جهة آخرى \_ من ألوان النقص ، وميله الى تعديل الأوامر أو تجاهلها حسبما يراء مناسبا في ضوء الظروف المحلية ، تغيظ بونابرت وفي ٣ سبتمبر التمس كليبر من بونابرت أن يستدعيه من الاسكندرية : « آرجوك أن تسمح لي بالانضمام الى فرقتي من جديد و فانا أرى أن سلوكي يناقض أوامرك ، لي بالانضمام الى فرقتي من جديد و فانا أرى أن سلوكي يناقض أوامرك ،

ثم كرر هذا الرجاء بعد أربعة أيام ، فكتب لرئيسه يقول : « اننى لا أعرف شيئا عن الادارة » (٤٠) ، كذلك كان الخطاب الذى كتبه لبرتييه فى نفس اليوم لا يقل ضيقا وحدة ، فالأمر الذى أصدره بونابرت ينقش أسماء الإبطال الذين ماتوا فى معركة الاسكندرية على عمود بومبى لم يمكن تنفيذه لأنه لم يعط قائمة بأسمائهم ، وحتى لو أرسلت له القائمة ، فان نقش الأسماء لن يتيسر قبل احتفال الأول من فندمير ، لأن عمود بومبى مصنوع من الجرائيت لا من الزبد ، أما صحيفة « بريد مصر » التى كان برتييه قد وافاه بعدة نسخ منها ، فقال عنها : « ان صحيفتك الصادرة بالقاهرة ليس فى تحريرها من الجاذبية ما يتيح الأمل فى الحصول على مشتركين كثيرين فيها ، فهى على الأقل يجب ما يتيح بالفرنسية » (١٤) ،

وما الى عادر رسول كليبر الاسكندرية في طريقه الى القاهرة حتى أتاه رسول القاهرة بتوبيخ شديد اللهجة من رئيسه • كتب له بونابرت يقول : « تفضل على بألا تقلب ترتيباتي رأسسا على عقب • فهى مبنيسة على عوامل لا تستطيع تقديرها ما دمت بعيدا عن مركز الظروف ، (٤٢) • وأعقب بونابرت هذا بثورة على ما اعتبره اسرافا في الانفاق ، لا سيما على المستشفى العسكرى بالاسكندرية ، وثورة أخرى بسبب رفض كليبر أن يفرض قرضا اجباريا اضافيا على تجار الاسكندرية • لقد كان واضحا أن كليبر لا يتبين خطة رئيسه العظمي، والتبس كليبر في سخطه أن يجرى تحقيق في مسلكه ، وختم خطابه قائلا : « انك نسبيت أيها المواطن الجنرال وأنت تكتب ذلك الخطاب أنك تمسك بمحفار التاريخ في يدك ، وأنت تكتب لكليبر • واني أتوقع أيها المواطن الجنرال أن أتسلم بالبريد التالى أمرك بوقفي عن عمل ، لا بوصفي حاكما على الاسكندرية فحسب ، بل عن جميع وظائفي في الجيش ، الى أن تحاط احاطة أتم بما يجرى وما جرى هنا ، (٤٣) •

وتجاهل رد بونابرت هذه الغضبة وكتب يقول : « ان كنت حقا أنسك بيدى محفار التاريخ فأنت أقل الناس حقا في الشكوى مني ه (٤٤) و ولكن كليبر لم يلن : فغي ١٩ سبتمبر سلم قيادته للجنرال مانكور ، وبعد ثلاثة أيام التمس أن يعاد الى فرنسا لاعتلال صحته و ولم يكن في وسسع بونابرت أن يخسر كليبر ، وكان يستطيع ، اذا احتاج الى رجل ، أن يغير لبوسه ، فأجاب « يحزنني أن أسمع بتوعكك و واني لأرجو أن تتحسن صحتك بغضل مناخ القاهرة ، وأنك بعد أن تبرح رمال الاسكندرية ستجد مصرنا أقل سوءا مما تبدو لأول وهلة ١٠٠ ثق في صدق رغبتي في أن أراك وقد استرجعت صحتك ، وفي الأهمية التي أعلقها على احترامك وصداقتك ، واني آسف صحتك ، وفي مصر تنقشع لأننا تشاجرنا قليلا ، وأنت تظلمني اذا ارتبت في أسفى ، وفي مصر تنقشع الغيوم ( ان كان هناك غيوم اطلاقا ) بعد ست ساعات على الاكثر ، أما أنا

فان كانت هناك غيوم فى سماء صداقتنا فقد انقشعت عندى بعد ثلاث · ان احتسرامى لك ، على الأقل ، كبير كالاحتسرام الذى كنت تبديه لى أحيانا · أرجو أن أراك بالقاهرة بعد أيام · · ولك. تحيتى ومحبتى ، (٤٥) ·

ولم يستطع كليبر أن يفعل شيئا ، ففي ٢٢ أكتوبر وصل الى القاهرة ليستمتع بمناخها الصحى ، ويتلقى الحكمة التى فى خطة بونابرت العظمى عن كثب ، وكان أول ما رأى وسمع هى المدافع الفرنسية فى القلعة ترمى الازهر بقنابلها ، وجموع المسلمين الثائرين الصاخبين يذبحون الفرنسيين والنصارى ويقيمون المتاريس فى الشوارع ، والمؤذنون يحرضون المؤمنين من أعلى المآذن على قتل أصدقائهم الفرنسيين ،

٤

اغرب ما في الثورة التي نشبت بالقاهرة في ٢١ أكتوبر أنها أخذت الفرنسيين على غرة ، مع أن اقترابها كان ينادى به على الملأ من أسطح المنازل وقمم المآذن ٠

وقد عللت الثورة بمختلف الأسباب ويبدو أن نابليون والجبرتى متفقان \_ فى روايتهما \_ على تعليل الشورة بالأوامر الادارية الفرنسسية التى أبغضها الشعب ، وأهمها ما ذكرنا من أوامر مالية \_ كالقروض والبيسوع الاجبارية ، وأوامر الاستيلاء ، والغرامات ، ورسوم التسجيل ٠٠ الغ ٠ على أن هذه كلها لم تمس الا الطبقة العليا والوسطى ، اللتين لم تلعبا دورا إيجابيا فى الثورة ولكن قوانين أخرى مست عامة الشعب مسا مباشرا : فقد أمر بونابرت بازالة جميع البوابات التى تفصل أحياء المدينة عن بعضها البعض تيسيرا للانتقال فى القاهرة ، وأمر أصحاب الحوانيت باضاءة. مصابيح تيسيرا للانتقال فى القاهرة ، وأمر أصحاب الحوانيت باضاءة. مصابيح عاقت استحكامات القلعة ، ووضع مزيدا من المدافع فى القلعة وصوبها الى المدينة ، وأدخل قوانين صحية جديدة نظم بها دفن الموتى للتخفيف من خطر الأوبئة ، ولكنها نفرت عامة الشعب ، على أن الشرارة التى أوقدت نار الثورة فى رأى الجبرتى هى ضريبة العقارات التى أوصى بها الديوان ،

ومع أن هذه العوامل كلها أعانت بلا شك على قيام الثورة ، الا أنها لا تعللها تعليلا مرضيا • والمعلم نقولا الترك هو الذى يتعمق الثورة الى أسبابها المقيقية • فقد أوفده سيده أمير الدروز الى مصر ليلاحظ ما يجرى فيها ، فاحسن نقولا الملاحظة • يقول أن الفرنسيين في عزلتهم اليائسة حاولوا التودد الى الشعب « لأنهم نظروا ذواتهم أنهم بقوا قلايل ولا عمال يحضر لهم أمداد ، بل كلما على نقص من غير زيادة • فما أمكنهم الا المساواة والمواساة ، وكانوا

يقدموا لأهل البلد كل محبة لكى يجلبوهم الى محبتهم ، ولكن هذا الشىء ضد الطبيعة ، (٤٦) · « فلهذا السبب صعب جدا دخول الافرنج على المصريين الى هذه الديار ولا سيما اذ كانوا يروا نساءهم وبناتهم مكشوفين الوجوه ، مملوكين من الافرنج جهارا ، ماشيين معهم فى الطريق ، نايمين قائمين فى بيوتهم ، فكانوا يكادوا أن يموتوا من هذه المناظر · وناهيك تلك الحمامر التى اشتهرت فى كامل أسواق المدينة جهارا ، حتى وفى بعض الجوامع أيضا · هذا الرويا والمنظر كانت تجعل المسلمين يتنفسوا الصعداء ويطلبوا الموت فى كل ساعة ، ولكن فى مدة الفرنساوية كانت الناس اللون فى أحسن حال من بياعين وشيالين وأرباب صنايع وحمير وسياس وقوادين ونساء خوارج ، وبالنتيجة وشيالين وأرباب صنايع وحمير وسياس وقوادين ونساء خوارج ، وبالنتيجة الثانى الأدنيا كانوا منشرحين ، وسببه كان اطلاق الحرية ، وأما الشيطر الثانى الأدنيا والخارج » (٤٧) ،

والواقع أننا اذا استثنينا التجارة مع بلاد العسرب ، فأن العسادرات والواردات توقفت فعلا « أن الانكليز قفلوا ( على الفرنساوية ) البواغيز بأقفال انكليزية ، (٤٨) ومع ذلك \_ كما يقرر تقولا الترك \_ لم يكن هناك عجز خطير في الواردات ، بل أن الطعام كان أوفر من العادة ، وهبطت أسسعار المواد الأساسية ، لذلك يحق لنا أن نتساءل : لم ثارت الطبقات الدنيا التي حسنت أحوالها ، بينما امتنع الأغنياء عموما عن الثورة وهم الذين يحق لهم أن يشكوا ؟ والجواب واضح : فقد استخدم الأغنياء والمستنبرون هؤلاء الفقراء المتحسين المحرضين مطية لبلوغ هدفهم ،

أما ما نفر الأهالى فلم تكن مظالم السلطات الفترنسية \_ فقد الفوا المظالم \_ بل البدع التى أدخلها الفاتحون حتى وان كانت لصالحهم • وقد زاد هذا النفور تحريض المتعصبين من الزعماء الدينيين ( لا سيما الذين لم يعطوا المناصب أيام حكم الفرنسيين ) ، والمعاية التى بثها عمال الجزار باشا وبكوات الماليك المنفيين • فكان الجزار وابراهيم بك يبعثان من الشام بالرسول تلو الرسول ، وكانت فرمانات السلطان سليم التى تدعو جميع المسلمين الى الجهاد ضد الفرنسيين تدخل مصر بهذه الطريقة ويقرؤها الأئمة علنا فى المساجد • وقد ذكرت أن الفرنسيين كفار ، وأعداء لا للاسلام فحسب ، بل لجميع الأديان ، وأن جيوش الدولة العثمانية قادمة سريعا لتسحقهم • « وستغطى مراكب عالية كالجبال سطح البحار • وستصل مدافع تبرق وترعد ، وأبطال يزدرون بالموت في سبيل الله • • • ليطاردوا الفرنسيين » • أما الجزار نفسه « فقد كتب له باذن الله الهيمنة على ابادتهم • • ولن يبقى لهؤلاء الكفار أثر ، لأن هذا وعد الله ، ومآل أطماع الأشرار الحسران ، ومصيرهم الهلاك » (٤٩) • ورافق تهديد الجزار وعيد ابراهيم لكل متعاون مع الفرنسيين • وعلم بهذه الرسائل جميع اعضاء وعيد ابراهيم لكل متعاون مع الفرنسيين • وعلم بهذه الرسائل جميع اعضاء

ديوان القاهرة الذين يلقون بونابرت كل يوم ، وكانت تقرأ في المساجد ، والمؤذنون يحضون الناس على الثورة من قمم المآذن خمس مرات في اليوم ، فلم يبدأ شهر أكتوبر حتى قامت الاضطرابات في الدلتا : ففي منطقة المنزلة شن الفلاحون حربا تشبه حرب العصابات بقيادة حسن طوبار الثرى الذي كان يراسل ابراهيم بك ويتظاهر في الوقت نفسه بصداقته للفرنسيين ، وفي طنطا يراسل ابراهيم بك ويتظاهر في الوقت نفسه بصداقته للفرنسيين ، وفي طنطا قام الأهالي بثورة في ٧ أكتوبر استجابة لمنشورات الجزار ، ولكنها أخفقت ،

غير أن الفرنسيين غفلوا تماما عما يبيت لهم ، على الرغم من هذه النذر بهبوب العاصفة • كتب سكرتير بوسييلج في ٦ سبتمبر يقول : « ان شعور الاطمئنان الكامل يسود جميع طبقات المجتمع بفضل اعتدال حكومتنا ، (٥٠) . وفى ١٤ سبتمبر وجد بونابرت نفسه وهو خارج من بيت الشيخ السادات ( أحد أعضاء ديوان القاهرة ) محاطا بجمع من الناس ، يقول الجبرتي انهم كانوا « يلغطون ويخلطون • فلما نظروه وشاهد هو جمعيتهم داخله أمر من ذلك ، فضاحوا بأجمعهم وقالوا بصوت عال الفاتحة ، فشخص اليهم وصار يسال من معه عن ازدحامهم ، فلطفوا له القول ، وقالوا انهم يدعون لك ، وذهب الى داره • وكانت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها فتنة ، (٥١). ومع أنه من الصعب على من يجهل العربية أن يميز بين اللعنسات وعبارات الاستحسان ، فانه أصعب أن تصدق أن بونابرت قد اتطلى عليه هذا الجواب تماما • والأدلة متوفرة على أنه كان على بينة من نشاط الأثمة والمؤذنين في تهييج الأهالي : وهو لم يطلب الى ديوان القاهرة أن يعلن ميله للاسلام الا رغبة في مقاومة هذا النشاط • كذلك لابد أنه كان على علم برسل الجزار وابراهيم ، لأنه أمر بقطع رأس اثنين منهما ١ اما أنه كان يعتقد حقا ، أو يتظاهر بالاعتقاد ، بأن الفرمانات التى أذاعت اعلان تركيا الحرب على فرنسا قد زيفها الجزار والمماليك ، فذلك أمر لعلنا لن نستطيع القطع فيه بجواب ، ولكنه كان أوفق له على أية حال أن يعتبر هذه الفرمانات مزيفة ، ويزعم أن الأموز تجرى على ما يرام بينه وبين الباب العالى •

ومع ذلك أخذت الثورة بونابرت على غرة حين قامت ، كان يشعر ، وهو مؤيد فى الظاهر من أعضاء الدواوين وكبار زعماء المسلمين ، أن من السهل السيطرة على الغوغاء ، ولكنه كان فى هذا واهما ، وأغلب الظن أنه لم ينخدع فى ولاء المشايخ ، ولكنه كان يعتمد على خوفهم ، وما من ريب فى أنهم غدروا به ، فقد أمسكوا عنه علمهم بالثورة الوشيكة ، ولكن من المؤكد أيضا أنه لم يكن لهم يد فى التحريض على الثورة ، ذلك أنهم \_ وهم من سراة القوم \_ كانوا يكن لهم يد فى التحريض على الثورة ، ذلك أنهم \_ وهم من سراة القوم \_ كانوا معيخسرون الكثير اذا أخفقت ، ولما كانوا ذوى مكانة مرموقة بين الناس ، فقد محت ،

أبا الطبقة الوسطى \_ وهم التجار وأصحاب الحوانيت \_ فأن أكثرهم كذلك لم يشارك بدور ايجابى فى الثورة ، بل ان كثيرا منهم خبأوا الفرنسيين وقدهوا لهم المعونة كما أجمع كل الشهود · غير أن بلوغ الثورة درجة المغليان فى اللحظة التى أوشكت فيها ضريبة باهظة حديدة على الوقوع على كواهلهم ربما حمل بعضهم على الترحيب بنشوبها · أما العناصر المجاهدة حقا ، فهم الغلاة فى الدين \_ كالأئمة ، وطلاب الأزهر ، والأولياء ، والفقراء والمكفوفين ، والمتسولين ، الذين انضم الى صفوفهم ذلك الضرب من الغوغاء الذى يؤلف تد العالم السفلى ، فى المدن الكبرى ، وينطلق فجأة كلما وجد السلب والنهب والقتل سندا أعلى يؤيده · ولم يكن هذا الجمع يختلف كثيرا عن الجمع الذى سار الى فرساى فى ه أكتوبر ١٧٨٩ ، أو الذى جاب شوارع باريس فى سار الى فرساى فى ه أكتوبر ١٧٨٩ ، أو الذى جاب شوارع باريس فى

## \*\*\*

يقول نقولا الترك مشيرا الى ثورة ٢١ أكتوبر ١٧٩٨: « في ذات يوم نهار الأحد في عشرين ربيع آخر نزل أحد المشايخ الصغار وكان من مشايخ الأزهر وبدأ ينادى في المدينة أن كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الأزهر ، لأن اليوم ينبغي لنا أن نغازى في الكفار ، وكان أغلب أهل البلد معهم الاس بذلك ، وأما الفرنساوية فكانوا متغفلين عن ذلك ، ففي الحين والساعة قفلت البلد ، فبلغ الخبر أولا الى شيخ البلد الذي هو الجنرال دبوى ، وهذا الرجل كان صعبا جدا ، فقام من ساعته ، وقال ما الخبر ، فقالوا له ان جعيدية البلد قايمين على ساق وقدم ومجمهرين نجو خان الخليلي والنحاسين فركب وأخذ معه خمسة خيالة فقط بناء أنه يكشف الخبر ويهجعهم ، ففيما هو جايزا عند خان الخليلي حيث كانت هناك بعض جماهير وعمالين يبنون متاريس ، فبرز لهم أحد البلضاشات من أحد العطف ، وضربه في خاصرته بخشب فوقع من ظهر الحسان، فحملوه جماعته وأتوا به الى حارة الأفرنج القديمة قمات بالطريق ودفنوه بالجنينة » (٥٢) ،

ويقول ديتروا في يوميته ان ديبوى قتل برمح لا بعصا ، وكان على أي حال أول ضحايا الثورة ، ففي الساعة السادسة صباحا وضح \_ كما يقول ديتروا \_ أن أمرا ذا بال وشيك الوقوع ، كان الناس المسلحون بالبنادق والعصى يجرون الى الجامع الكبير والمؤذنون يرفعون أصواتهم بالتحريض ، وأقفلت المتاجر ، وفي الساعة الثامنة وقف الجنود على قدم الاستعداد ، أما بونابرت فغادر القاهرة هو والجنرالان كفاريللي ودومارتان ومعهم ديتروا \_ ظانا أنه مسيطر على الموقف تماما \_ ليفتش على بعض الحصون الجارى اقامتها في مصر القديمة وجزيرة الروضة ، وفي نحو العاشرة تلقى نبأ مؤداه أن ثورة عامة القديمة وجزيرة الروضة ، وفي نحو العاشرة تلقى نبأ مؤداه أن ثورة عامة

نشبت ، وأن ديبوى قتل · وعين بونابرت الجنرال بون ليحل محل ديبوى ثم قفل من فوره عائدا الى القاهرة · ولما وصلت جماعته الى باب المدينة استقبلها سبيل من الصخور ، فعاد أفرادها أدراجهم ، ثم وفقوا فى النهاية الى دخول المدينة من باب بولاق · وكانت القذائف تسبع الآن من كل مكان والجثث ملقاة فى الشوارع · واشتعلت النيران فى أماكن كثيرة ، ولكن حرس بونابرت أفلحوا فى العودة به الى ميدان الأزبكية ·

وكان العامة في هذه الأثناء قد اقتحموا حي الأروام وقتلوا الرجال وسبوا النساء ونهبوا الحوانيت · كذلك حاصروا بيت الجنرال كفاريلي الذي اودعت فيه بعض الآلات العلمية · وكان كفاريلي مع بونابرت ، ولكن كبير رسامي الخرائط تستفويد ، واربعة آخرين من المهندسين ، وجماعة صغيرة من الحرس العسكرى ، اندفعوا في غيابه الى منزله لينقذوا آلاتهم العلمية · وطلوا يقاومون مهاجميهم أربع ساعات ، وأخيرا حاولوا أن يخرجوا من مكمنهم · وما هي الا ثوان حتى ذبح تستفويد وثلاثة من مساعديه · واقتحم المامة البناء · يقول الجبرتي : « وكان بتلك الدار شيء كثير من آلات المصانع والنظارات الغريبة والآلات الفلكية والهندسية والعلوم الرياضية وغير ذلك مما هو معدوم النظير ، كل آلة لا قيمة لها ( الا ) عند من يعرف صنعتها ومنفعتها · فبدد ذلك كله العامة وكسروه قطعا وصعب ذلك على الفرنسيس جدا ، وقاموا مدة طويلة يفحصون عن تلك الآلات ، ويجعلون لمن يأتيهم بها عظيم الجعالات » (٣٥) ·

وبينما كان النهب يدور في بيت كفاريللي ، حاصر جمع آخر المستشفى العسكرى وقتل جراحين عند بابه ، وسيطر الثوار على القاهرة باستثناء القلعة ، وميدان الأزبكية ، والثكنات ، ومبانى المجمع العلمى ( وكلها بعيد بعضها عن بعض ) ، وحاول القاضى مناقشة الجمع فرجموه ، ولكنه أفلح في الهروب ، ونهب بيته كما نهبت عدة متاجر للنصارى والمسلمين على السواء .

أما بونابرت فقد ثار غضبه وهو في مقر قيادته بقصر الألفى • فأمر مدفعية المقلعة المعززة بمدافع الهاويتزر والمورتار بأن تسدد المدافع الى الجامع الأزهر وما حوله من أحياء هي مركز الثورة ، وكانت أزقتها الملتوية ومتاريسها تجعل من المحال اتخاذ أى اجراء دون هذا عنفا •

ونسببت القيادة الفرنسية في هذه الغوضى العلماء والفنانين المقيمين بقصر قاسم بك والمنازل المجاورة له ، وكانوا يبعدون عن مقر القيادة نحو ميلين ، ولم يكونوا أول الأمر محاصرين بالضبط ، ولكن جمعا مهددا احتشد حول هذه المبانى ، وأرسل مهندسان على وجه السرعة الى مقر القيادة طلبا للنجدة ، فلم تصلهم الا قبيل المساء على صورة سرية من رماة القنابل ، وأربعين بندقية

لتوزيعها على العلماء ، ومعها ثلاثون قطعة من الذخيرة لكل منهم · ولم يعرف استخدام هذا السلاح غير قلة من العلماء ·

وانقضى الليل في شيء من الهدوء ، وكل فريق يتخد عدته للغد · وفي نحو منتصف الليل استدعيت سرية رماة القنابل من المجمع · يقول دينون؟ وكان يشارك دولومبو وغيره من المدنيين في سكنى بيت على مسافة من المجمع « وفي صباح الغد استؤنف القتال ، وكنا قد تسلمنا سلاحا ، واستعد جمع العلماء للقتال ، وعين القواد ، وكان لكل خطته ، ولكن أحدا لم يشعر بأنه ملزم بالطاعة ، (٥٥) · أما في قصر قاسم بك فكان مونج يتولى القيادة · ولما رأى بعض العلماء أن الهروب ممكن اقترحوا هذا الحل ، ولكن مونج انتصر عليهم ببلاغته ، فقد سألهم « أتجرؤون على التخلى عن أدوات العلم التي أودعت أمانة في أعناقنا ؟ ، (٥٥) · ولم يجرؤ أحد على ذلك ، وراح العلماء يتصيدون أفرادا من جمع المهاجرين المتكاثر في بطولة ، ساعات عدة ، الى أن أنجدتهم الدوريات الغرسية في الوقت المناسب ·

وكان بونابرت في فجر ذلك اليوم قد أرسل ياوره اللواء سولكوفسكي الي يحمل رسالة الى الجنرال ديما ولكن القدر أبي أن يصل سولكوفسكي الى غايته وذلك أن جواده انزلق وهو يعبر قرية في أرباض القاهرة ، فقتل هو وتسعة من الحراس الخمسة عشر المرافقين له ويقول ديفرنوا ان الثوار ألقوا جثته الى الكلاب ليأكلوها وكان سولكوفسكي جنديا يبشر بمستقبل عظيم وطنيا اتخذ الجندية مهنة لا لشيء الا لانه حسبها معينة له في النهاية على القتال لتحرير بولندة ، ومثاليا تغلب عليه المبادى والراديكالية ولكن خبرته حين عمل مع بونابرت علمته شيئا فشيئا للها تكشف مذكراته أن يتشكك في أطماع رئيسه وقد تظاهر بونابرت بأنه يقدر مواهبه ، ولكنه تباطأ في ترقيته ويقول الجنرال بليار في يوميته ان موت سولكوفسكي : «أحزن القائله الأعلى الذي قال في النهاية وللاثون مريضا في المستشفى العسكري ذبحوا وهم قادمون الم الما الم الله القاهرة من بلبيس و

وبدأ خرب الأزهر بالقنابل حوالى الظهر واستمر إلى المساء وأصدر بونابرت أمره الى الجنرال بون بأن « يبيد كل من فى الجامع » (٥٧) و يقول الجبرتى : « فعند ذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات ، وتعمدوا بالمخصوص الجامع الأزهر ، وحردوا عليه المدافع والقنبر ، وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين ، كسوق الفورية والفحامين و فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ، ولم يكونوا في عمرهم عاينوه ، نادوا يا سلام من هذه الآلام ، يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف ، وهربوا من كل سوق ، ودخلوا في الشقوق و وتتابع

الرمى من القلعة والكيمان حتى تزعزعت الأركان ، وهدمت فى مرورها حيطان الدور ، وسقطت فى بعض القصور ، ونزلت فى البيوت والوكائل ، وأصمت الآذان بصوتها الهائل ، فلما عظم هذا الخطب ، وزاد الحال والكرب ، ركب المشايخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ، ويمنع عسكره من الرهى المتراسل ، ويكفهم كما انكف المسلمون عن القتال ، والحرب خدعة وسحال ، (٥٨) ،

ولا ريب في أن رؤية الجبرتي ستار المدفعية لأول مرة حملته على المفالاة في تأثيرها و فالأزهر كما يقول نابليون ، وهو يبدو مقنعا في هذه النقطة ، لم تلحق به الا أضرار طفيفة ، ولم يدمر من المنازل في الحي المحيط به غير عدد ضئيل (\*) واستمر ضرب البنادق الموجه للبطاريات الفرنسية من مآذن جامع السلطان حسن وقبته طوال العصر ولما أقبل المساء وأحدثت القنابل فعلها أحدقت ثلاث أورطات من المشاة و و ووقع وقبل مقلمة الفرسان لا يعترض ضربهم وسيوفهم معترض ودخلوا الجامع عنوة وقي مقلمة الفرسان الذين شقوا طريقهم الى صحنه شخص غريب المنظر ، ذلك هو الجنرال ديما ، الذي جلس بصدره الأسمر القوى العارى ، على ظهر جواد يشب بقائميه ومنخراه ينفثان الدم ، وراح يلوح بسيفه فوق رأسه فبدا صورة تجمع بين الرهبنة ينفثان الدم ، وراح يلوح بسيفه فوق رأسه فبدا صورة تجمع بين الرهبنة والجمال ، وصاح المسلمون « انه الملاك ! الملاك ! » \_ أو هذا على أى خال ما يؤكده ولده ، الذي اخترع خياله الخصب أيضا قصة الفرسان الثلاثة ، والكونت دى مونتكر يسته و

وفى لحظة أخلى الجامع ممن فيه · وأخذ يضع مثات من الثوار آسرى ، ولكن يبدو أن أحدا منهم لم يقتل بعد السيف ، بل ان الجبرتى ، وهو الذى لا يتوانى فى سرد فظائع الفرنسيين ، لا يذكر أن مذبحة وقعت ـ وكل ما قاله ان الفرنسيين انتهكوا حرمة الأزهر · « ثم دخلوا الى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول ، وبينهم المشاة كالوعول ، وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته ، وعاثوا بالأروقة والحارات ، وكسروا القناديل والسهارات ، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة ، ونهبوا ما وجدوم من المتاع ، والأوانى والقصاع ، والودائع والمخبآت ، بالدواليب والخزانات ، ودشستوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها ، وبأرجلهم ونعالهم ونصالهم ومسسوها ، وأحدثوا فيه وتغوطوا ، وبالوا وتمخطوا ، وشربوا الشراب

<sup>(\*)</sup> لابد أن الأذمر ــ الذي يجرى ترميمه الآن ــ كان متهدما بعض الشيء في عام ١٧٩٨ . ولم تنفجر القنابل التي سقطت في منطقته على البناء الأصلى ، بل في السبحن ذي الأعمدة ، ولا شك أنها فتكت بعن سقطت عليهم •

وكسروا أوانيه ، والقوها بصحنه ونواحيه ، وكل من صدادفوه به عروه ، ومن ثبابه أخرجوه ، (٥٩)

وبينما كان هذا كله يجرى ، رأى الناس شخصا غريبا يتسلل خارجا من الأزهر ، وهو كهل فرنسى بدين يلبس خفين ورداء يتخفى بين ثناياه شيئا ضخما · وكان فى استطاعة ضباط المدفعية الفرنسيين أن يروه بمناظيرهم وهو يتخذ سمته الى الأزبكية ، متعقبا الفرسان ورماة القنابل وجثث القتلى · فلما وصل مقر القيادة أثار ظهوره الدهشة · ذلك أن الرجل كان المواطن مارسيل ، المستعرب والمشرف على المطبعة ، وقد أخرج من تحت ردائه مخطوطا رائعا للقرآن الكريم يرجع تاريخه للقرن الثالث عشر ، استنقده من شورة غضب الفرنسيين المدمرة ·

وما لبث القتال أن توقف فى القاهرة عقب هبوط الظلام فى ٢٢ أكتوبر • وخسر الفرنسيون نحو • • • • رجل ، وقدرت خسارة التوار بالفين الى ثلاثة آلاف • وكانت الثورة بوجه عام مقتصرة على العاصمة ، ولكنها اندلعت كذلك فى عدة بلاد أخرى ، لا سيما بلبيس التى كان فيها حامية فرنسية قوية • وكان الملازم فرتراى ، الذى لزم مستشفى بلبيس لاصابته بالرمد ( وقد استعاد بصره • بعد حين ) ، بين المرضى والعميان الذين وزع عليهم السلاح ليدافعوا عن أنفسهم ضد مهاجميهم • يقول ان الثورة « اختتمت بعقوبات رهيبة شرفتنا ورفعت قدرنا ، (٥٠) •

كذلك وقعت عقوبات فى القاهرة ، ولكنها أخفيت تحت ستار من الرافة ، فغى غداة الثورة مثل فى قصر بونابرت شيوخ الأزهر وأثمته ( ولم يتخلف منهم غير الشيخ السادات الذى احتج بمرضه ) ، ويذكر قابليون هذا الحدث فى سانت هيلانة فيقول : « كانت تبدو عليهم سيماء الرجال المذنبين الذين عذبهم القلق » ، ومع ذلك لم يكن فى الامكان توجيه تهم بعينها اليهم ، أضف الى ذلك أن بونابرت عول على ألا يحقق فى سلوكهم ، فقال لهم : « اتى أعرف أن كثيرين منكم كانوا ضعافا ، ولكنى أميل الى الاعتقاد بأن أحدا منكم ليس مذنبا » (١٦) ، وقال ان الدم الذى أريق فيه الكفاية ، وان كتب الازهر المقدسة سترد اليهم ، فليطهروا اذن الجامع الذى انتهكت حرمته ، وليدفنوا موتاهم ، وليعلنوا عفوه الكريم على الملا ،

ويقول نابليون ان الشيوخ خروا على ركبهم وقبلوا الكتب الدينية التي ردها اليهم • ولم تكن رافة بونابرت مبعث دهشة لهم فحسب ، بل للفرنسيين على الأخص ، سواء منهم الجنود والمدنيين ، الذين تذمروا قائلين انها ستحمل على محمل الضعف • ولكن بونابرت أصر على سياسة الصفح برغم نقدهم وشدة تشاؤمهم

وأصبح «صفح بونابرت عن ثوار القاهرة» موضوعا محببا للرسامين والمثالين خلال حكم نابليون • ولكن رسومهم وتماثيلهم لا تعطى أقل فكرة عن حقيقة ما حيدث •

فذات يوم أدلى بونابرت ، بعد رجوعه من مصر بقليل ، بتعليقات طريقة على منظر الصفح الوارد في الفصل الأخير من مسرحية كورنيي « سنا » ، وكان سنا قد تآمر على حياة أوغسطس ، فبدلا من أن يعاقبه أوغسطس ، مد له بد الصداقة قائلا : « لنكن أصدقاء يا سنا » ، قال بونابرت ان كورنيي ضاعر يفهم لغة السياسة ، « مثال ذلك أنني وجدت منذ عهد غير بعيد تفسير الخاتمة التي انتهت اليها مسرحية سنا ، ففي أول الأمر لم أر فيها الاحيلة لاضافة فصل خامس مؤثر ، ثم ان الرأفة في ذاتها فضيلة تافهة حقيرة ، ما لم ترتكز على دوافع سياسية ، ، ولكن ذات يوم كشف لى مونفيل وهو يلعب ذلك الدور أمامي سر هذه الفكرة العظيمة ، اذ نطق هذه الكلمات « لنكن أصدقاء يا سنا » بلهجة ماكرة خبيثة أفهمتني أن عمله لم يكن الا من قبيل خدعة الحاكم الطاغية ، فاستحسنت ما بدا لى من قبل عاطفة صبيانية ، وادركت الآن أنه حيلة متعمدة » (٦٢) ،

ولما كان شيوخ الأزهر هم الأداة الوحيدة التي يستطيع بوتابرت الاعتماد عليها في مصر ، ولما كان من الصعب ، على أي حال ، اثبات أي تهمة ضدهم ، واذ كان يركن الى معاونتهم له على تهدئة الشعب ، فان صفحه عنهم لم تشبه شائبة من ضعف العاطفة الانسانية • والواقع أنه في الوقت الذي مسمح لهم فيه بتقبيل يديه اعترافا بالجميل ، كانت أوامر معينة أصدرها للجنرال برتيبه تنفذ في القلعة : « تفضل أيها المواطن القائد بأن تأمر قومندان القاهرة بقطع رؤوس جميع المسجونين الذين أمسكوا وبيدهم سلاح • فليوخذوا الى شاطئ النيل • • بعد عبوط الظلام ، ولتلق جثنهم المقطوعة الرؤوس في النهر » (٦٣) • وفضلا عن هؤلاء المسجونين ، أعدم في القلعة ثمانون عضوا من « ديوان الدفاع » وفضلا عن هؤلاء المسجونين ، أعدم في القلعة ثمانون على هذا الحادث بعد ذلك بعشرين ونضا بقوله : « كانوا قوما ذوى تفكير عنيف متطرف » (٦٤) • وهكذا نجد جهرا بالعفو عن الأبرياء ، واعداما للمعارضين في الخفاء ، وتحت جنح الظلام ، وعي سياسة خليقة بأن تحظى برضي مكيافلل •

وكان هناك رجل يرتع فى هذا الجو الذى يناسب طبيعته فى الأيام التالية للثورة ، وذلك هو برطلمين ضابط البوليس المنتفخ الأوداج الزاهى الثياب ، يقول الجبرتى : « وانتدب برطلمين للعسس على من حمل السلاح أو اختلس ، وبث أعوانه فى الجهات ، يتجسسون فى الطرقات ، فيقبضون على الناس بحسب أغراضهم ، وما ينهيه النصارى من أبغاضهم ، فيحكم فيهم بمراده ،

ويعمل برأيه واجتهاده ، ويأخذ منهم الكثير ، ويركب في موكبه ويسير ، وهم موثقون بين يديه بالحبال ، ويسحبهم الأعوان بالقهر والنكال ، فيودعونهم السجون ، ويطالبونهم بالمنهوبات ، ويقررونهم بالعقاب والفنرب ، ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب ، ويدل بعضهم على بعض ، فيضمون على المدلول عليهم أيضا القبض · وكذلك فعل مثل ما فعله اللعين الأغا و تجبر في أفعاله وطغي وكثير من الناس ذبحوهم ، وفي بحر النيل قذفوهم · ومات في هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لا يحصى عددها الاالله » (٦٥) ·

وكان هناك آخرون لم يشملهم عفو السلطان الكبير ، تخص بالذكر منهم الشيوخ الستة الذين قبل لبونابرت انهم قادة الثورة • فبعد أن اعتقلوا في بيت الشيخ البكرى نقلوا الى القلعة بحجة تافهة في ليلة ٢ نوفمبر ، وهناك أدانهم مجلس عسكرى ثم قطعت رموسهم في صباح الفد • وهم « العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد الشرقاوى (\*) • • • وكان جسيما عظيم اللحية » ، و « الشيخ الامام العمدة الفقيه غبد الوهاب الشبراوى » الذي كان مدرسا في المشهد الحسيني • • • وكان حسن الالقاء سلس التقرير جيد الحافظة » و « الشاب الصالح • • • الفقيه الشيخ يوسف المصيلحي » الذي كان يمل دروسا بجامع الكردى • و « الشيخ اصماعيل ( البراوى ) ، وكان قليل البضاعة لأنه تغلب الكردى • و « الشيخ اصماعيل ( البراوى ) ، وكان قليل البضاعة لأنه تغلب عليه النباهة واللسانة » ، والشيخ عبد القاسم ، الذي لا يخصه الجبرتي بصفات بعينها ، و « الشيخ سليمان الجوسقي ، شيخ طائفة العميان » ، الذي أثرى في تجارة الحبوب ، وكان في استطاعته أن يرسل جيشا بأسره من العميان ليقنع مشتريا أو بائعا عنيدا ( ١٦٦) • وحكم على تسعة آخرين بالإعدام العبان ليقنع مشتريا أو بائعا عنيدا ( ١٦٦) • وحكم على تسعة آخرين بالإعدام لغضبة السلطان الكبير للمدالة كانوا أشد رجال الدين المسلمين تعصبا وتهييجا للجماهير •

وأذيع أثناء ذلك فى جبيع مساجد مصر منشور من علماء الأزهر يعلن تسامح بونابرت ، ويأسف لوقوع الثورة ، ويدمغ بالزيف جبيع الفرمانات الصادرة من الباب العالى ضعد الفرنسيين ، ويؤكد خرافة الحلف الفرنسي التركى .

ومع أن بونابرت لم يطلق العنان بالضبط لفضيلة الرحمة فيه ، فانه لا يمكن القول انه خرق روح العفو الذي أصدره · فاذا استثنينا الثوار الذين قبض عليهم والسلاح في يدهم ، لم نجد هناك اعداما بالجملة ، ولا غرامة جماعية فرضت لمعاقبة الثوار · وأحكام الاعدام التي صدرت نفذت خفية تقريبا ، لا علانية لتكون عبرة للناس · ولم يكن شيوخ الأزهر مغالين حين أعلنوا للناس

<sup>(\*)</sup> مو غير الشبيخ عبد الله الشرقاري رئيس ديوان القامرة •

أنه لولا ضبط القائد الأعلى لغضبه لكان هناك حمام من الدهاء وقد كتب دينون ـ وهو من ألفنا لطفا ورقة طبع \_ يعرب عن حالة عقلية سادت وقتها بين العسكريين والمدنيين : « لعل جميع الذين شهدت عيونهم الجنود الفرنسيين يستسلمون كان يجب أن يعدموا دون استثناء » (٦٧) ومع ذلك يعترف دينون بأن « جميع ( المسلمين ) الذين أسكن الفرنسيون في بيوتهم كانوا تواقين لانقاذهم واخفائهم وقضاء حاجاتهم » (٦٨) ومن هؤلاء سيدة عجوز ، يقول انها تطوعت بأن تخفى دينون وزملاءه العلماء في حرملك بيتها • أفكان يجب أن تعدم هي أيضا لأن عينيها شهدتا الجنود الفرنسيين يستسلمون ! ان الأقوياء أقل اهتماما بسمعتهم من الضعفاء ، وقد أثبت بونابرت قوته في هذه المناسبة بالذات •

وسرعان ما عادت المياه الى مجاريها · فطهر الأزهر وعاد الناس الى الصلاة فيه · وصنع كونتيه وسحرته الميكانيكيون آلات علمية جديدة تعوض ما نهب منها · وأعيد في ديسمبر ديوان القاهرة والديوان العام بعد تعطيلهما شهرين · وقد تعلم المصريون أن الفرنسيين لا يمكن طردهم بالثورة ، وتعلم الفرنسيون أن يكونوا أكثر حذرا برغم جميع مظاهر الصداقة والود · ومع ذلك استمر النقد لسياسة بونابرت « اللينة » · ولكنه تجاهله تماما · ذلك أنه أدرك أنه لا يملك لا القوة ولا الحق في اخضاع شعب بالقوة الغاشمة ، لأنه كان بالضبط أصلب من نقاده · أضف الى ذلك أن شفقته كثيرا ما كانت تحدها عدالته المعوقة · كتب للجنرال رينييه يقول : « في كل ليلة نقطع نحو ثلاثين رأسا المعوقة · كتب للجنرال رينييه يقول : « في كل ليلة نقطع نحو ثلاثين رأسا المعرها لزعماء الثورة · وفي اعتقادي أن هذا سيعلمهم درسا نافعا ، (٦٩) ·

ووجد الدرس طريقه على الأقل الى الرؤوس التى لم تقطع • وما كان لثورة نشبت أن تظهر فساد سياسة بونابرت الاسلامية في عينيه • فغى ٢١ ديسمبر بعد أن أذاع على أهالى القاهرة، في منشور عفوه الكامل عنهم واعادته للديوان واصل حديثه بأسلوب غريب :

« أيها العلماء والأشراف ، أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذي يعاديني ويخاصمني أنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره ، فلا يجد ملجأ ولا مخلصا ينجيه منى في هذا العالم ، ولا ينجو من بين يدى الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه وتعالى • والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه ، ومن يشك في ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة • وأعلموا أمتكم أن الله قدر في الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان على يدى ، وقدر في الأزل أني أجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها واجراء الأمر الذي أمرت به • والميال أن هذا كله بتقدير الله وارادته وقضائه • وأعلموا أيضا أمتكم أن القرآن العظيم صرح في آيات كثيرة بوقوع الذي حصل ، وأشار في

آیات آخری الی أمور تقع فی المستقبل ، وکلام الله فی کتابه صدق وحق ، اذا تقرر هذا وثبتت هذه المقالات فی آذانکم ، فلترجع أمتکم جمیعا الی صفاء النیة واخلاص الطویة ، فان منهم من یمتنع عن الغی واظهار عداوتی خوفا من سلاحی وشد سطوتی ، ولم یعلموا أن الله مطلع علی السراثر ، یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور ، والذی یفعل ذلك یكون معارضا لأحكام الله ومنافق ، وعلیه اللعنة والنقیة من الله علام الغیوب ، واعلموا أیضا أنی أقدر علی اظهار ما فی نفس كل أحد منكم لأننی أعرف أحوال الشخص وما انطوی علیه بمجرد ما أراه ، وان كنت لا أتكلم ولا أنطق بالذی عنده ، ولكن یأتی وقت ویوم یظهر لكم بالمعایشة أن كل ما فعلته وحكمت به فهو حكم الهی لا یرد ، وان اجتهاد الانسان بالمعایشة جهده ما یمنعه عن قضاء الله الذی قدره وأجراه علی یدی ، فطوبی للذین بسارعون فی اتحادهم وهمتهم مع صفاء النیة واخلاص السریرة والسلام » (۷۰) ،

وفي الطبعة العربية لهذا المنشور كما أورده الجبرتي آنفا عدة اختلافات عن النص الفرنسي ، لا سيما هذه العبارة ( الواردة في النص الفرنسي ) « ولكن يأتى وقت يرى فيه جميع الناس أننى أهتدى بأوامر من السماء ، وأن كل جهود الانسان لا تغنيه شيئا ضدى » (٧١) ، يقول الجبرتى : « وقد أوردت ذلك وان كان فيه بعض طول للاطلاع على ما فيه من التمويهات على العقول والتسلق على دعوى الخواص من البشر بفاسد التخيلات التي تنادى على بطلانها بديهة العقل فضلا عن النظر » (٧٢) · ومن الصعب أن يختلف المرء في الرآى هنا مع هذا المؤرخ ، ومع ذلك ، فحين زار كلوت بك \_ الطبيب الفرنسي الذي كان في خدمة محمد على \_ السويس بعد سنة وثلاثين عاما ، قال له شيخ هرم نام بونابرت مرة في بيته : « لم يكن بونابرت عدوا للاسلام ، ولو أراد ذلك لاستطاع أن يهدم جميع المساجد بسن ابرة • ولكنه لم يفعل • فليكن اسمه عظيما بين الناس الى الأبد ! ٠٠٠٠ لقد قالوا لنا انه في ساعة موته على صخرة ناثية قيده عليها اثنا عشر ملكا من ملوك النصاري بعد أن نوموه بشراب من أشربة العشق ، رأى المحاربون الدِّين كانوا معه روحه تأتى لتستريح على حد سيف مرهف • الا فليسترح في سلام ! ، (٧٣) وما لم يكن كلوت بك محترعا لهذه القصة ، فانه يبدو أن دعاية بونابرت أحدثت أثرا قويا حقاً في عقول بعض الناس • القصسل السابع

## الغازى بين الترويح والتكدير

١

فى ١٨ ديسمبر ١٧٩٨ ، أى بعد أن أعلن الجنرال بونابرت بثلاثة أيام أن جميع أعماله موحى بها من الله ، أصدر أمرا للمواطن فوريه ، الملازم بفرقة الفرسان الثانية والعشرين ، بأن يستقل أول مركبة بريد الى رشيد (وكان انشاء خدمة بريد بالمركبات من الأشياء الكثيرة التى استحدثها الفرنسيون في مصر ) ومن ثم يمضى الى مالطة ثم الى باريس آخذا معه بعض الرسائل وعليه أن يمكث في باريس عشرة أيام ، ثم يعود منها « بأقصى سرعة يستطيعها » • أما الرسائل الأربعة التى وكل اليه حملها فتافهة جدا ، ولكن مهمته كانت تنطوى على أكثر من ظاهرها •

لقد أرسل الملك داود أوريا الحتى زوج بتشبع ـ بعد أن استهواء حستها ـ الى خطوط القتال الأمامية ، حيث لقى حتف ، أما الجنرال بونابرت فأرسل الملازم فوريه الى باريس ، لانه أولا كان أرأف به من أن يثتله ، ثانيا لأنه ربما لم يكن لنواياه قبل مدام فوريه من الدوام ما يجعل اختفاء زوجها الى الأبد أمرا مرغوبا فيه .

واذا كانت رسالة بونابرت رقم ٣٧٧٥ ( وهي أمره الصادر لغوريه ) تنطوى على أكثر مما يبدو في ظاهر الأمر ، فكذلك كان ينطوى تعلقه الفجائي بمدام فوريه ٠

كان بونابرت ذا طموح أدبى وهو لا يزال حدثًا لا يحمل الا رتبة الملازم ٠

ومن بين المخطوطات التى خلفها حواران طريفان \_ أولهما حوار مع امرأة شريرة لقيها فى حدائق الباليه رويال وصحبها الى بيته لمجرد القاء محاضرة عليها ، وثانيهما حوار عن الحب جرت فيه هذه العبارة على لسانه : « أعتقد أن الحب ضار بالمجتمع وبسعادة الفرد » (۱) • وكان ضبطه لشهواته الى الوقت الذى التقى فيه بجوزفين بوهارنيه ( أكتوبر ١٧٩٥ ) أمرا غير مألوف لشاب فى عصره ومهنته ، وأن لم يكن ضبطا تاما • قال مرة معقبا « أن محاولة المرء أن يجعل نفسه محبوب النساء تستغرق وقتا ، وقد كنت على الدوام \_ حتى حين لم يكن عنسدى ما يشعلنى \_ أحس احساسا غامضا بأنه ليس لدى وقت أضيعه » (٢) •

وحين لقى جوزفين كانت في الثلاثين من عمرها ، أرملة ، وخليلة لبارا الذي أوشك أن ينبذها • والقارى المذكرات بارا الصريحة يحكم بأن النظرة الفاحصة الى وجهها تكشف عن أشياء أكثر حتى مما يكشف عنه عمرها ، ومع ذلك كان للتعبير المرتسم على وجهها حلاوة واغراء ، وكان لحركاتها رشاقة أنثوية ، وفي ثيابها ، وبيتها ، وأثاثها ، أناقة أرستقراطية ، وشهوانية مرهفة ، أخضعت للفور تقريبا ذلك الشاب الذي تغلب عليه الفجاجة ، والذي كان يصغرها بست سنوات • ولم تمض أسابيع قليلة حتى استسلمت له ، فتيقظت عاطفته • كانت هي المرأة الوحيدة التي أحبها حقا في حياته ، وقد أحبها برغبة عاتية يحس القارى، قوتها الى اليوم في الرسائل التي كتبها لها فهي في نظره المرأة : فالهب شهوته جسدها الذي كان أكثر شبابا من وجهها ــ هذا الجسد المشوق ، الطويل الأطراف ، النحيل ، اللدن • كان يعرف ماضيها ، ولكن الغيرة من هذا الماضي لم تأكل قلبه • على أنه صمم أن يتزوجها لتكون ملكا خالصا له • وكانت جوزفين تخفى الملاقها كما تخفى حقيقة عمرها فطلبت النصيحة والمعونة من عشيقها السابق بارا وهي تخشى مستقبلا لا يحمل لها في طياته سوى الفاقة ، ثم استقر رأيها على أن الجنرال بونابرت أمامه مستقبل باسم على الرغم من مظهره غير المهذب ، بل المخيف نوعا ما • فتظاهرت بأنها تبادله حبه ٠ وقبيل رحيله لتولى قيادة جيش ايطاليا تزوجا باحتفال مدنى • وأضاف بونابرت في شهادة الزواج عامين على عمره ، وحذفت هى ثلاثة أعوام من عمرها • وكان يتوقع أن تلحق به في ايطاليا بعد قليل ، ولكنها وجدت معينا لا ينضب من الأعذار التي احتجت بها لتأخير سفرها . وبينما كان ينتصر في المعركة تلو المعركة ، ويبعث الى جوزفين بنشرات انتصاراته التي يشسيع فيها رنين الفخر ، والتي جعلت منه بطلا لأوربا ، مضت هي في جولات لهؤها بصحبة الشبان الحسان الوجوم وراح يلعنها وهو يعبدها . فكتب لها من ميلان يقول : « لاحظى هذا : انك دمرتني تدميرا ، وقد أيقنت انك فعلت هذا في اللحظة التي خضع فيها قلبي لك في اللحظة التي بدأت فيها تفرضين على ، يوما بعسد يوم سلطانا لا حسد له باسترقاقك حواسى كلها » (٣) • ولكنه كتب اليها بعد أربعة أيام من تورتونى يقول : « انى أحبك أكثر من كل شيء يتصوره العقل ٠٠٠ وكل لحظة من لحظات حياتي مكرسة لك ١٠٠ انني لا أقضى ساعة دون أن أفكر فيك ، ولم يخطر لى قط أن أفكر في امرأة أخرى ٠٠٠ فقوتى ، وذراعاى ، وعقل \_ كلها لك ١٠٠ ان روحى في بدنك ١٠٠ والأرض لا تبدو جميلة في عينى الا لأنك تسكنينها ١٠٠ ألف قبلة على عينيك ، على شفتيك ، على لسانك ، على ٠٠٠ » (٤) ( ويزعم ناشر هذه الرسائل أن الكلمة المحذوفة مطموسة )

ولكنها ظلت في باريس رغم هذا • وثارت الشائعات عن عشيق شاب ، فهدد بونابرت بقتلها أن صحت الشائعات ، وفي ذلك الوقت كان أيمانه بالفضيلة لا يقل عن تشبثه بغرامه · وقالت جوزفين ، ربما في شيء من نشوة السرور : « أنه رجل مضحك هذا البونابرت » (٥) • وأخيرا ، وبعد أن هددها بالاستقالة من قيادة الجيش ليلحق بها ، وصلت الى ميلان في يوليو ١٧٩٦ . وكان في معيتها ، فضلا عن كلبها البغيض فورتنيه الذي عض نابليون مرة في ساقه وهو يغازلها ، المواطن ايبوليت شارل ، مساعد الجنرال لكلر ٠ وكان لقاء الزوجين حارا مشبوبا • ولكن كانت هناك لسوء العظ حرب يجب أن يخوضها بونابرت • وهكذا كان البطل يتردد ذهابا وجيئة بين ساحة القتال والنصر ، وبين الفراش ونشوة الحب · وفي منتصف نوفمبر كان في فيرونا يقاتل ويفكر في غرامه • فكتب لزوجته وهي في ميلان ( أو هكذا ظن ) يقول : « انك تعلمين علم اليقين أنني لا أستطيع أن أنسى جولاتنا القصيرة ، وتعرفين ـ الغابة السوداء الصغيرة · انني أبعث لها بألف قبلة وأنتظر بغارغ الصبر عودتي اليها ، (٦) • وبعد أسبوع كان في ميلان بعد أن دفع النمساويين أمامه في شيء من التهور وقد عيل صبره • واندفع الى قصره : ولكن جوزفين كانت قد غادرته ، الى جنوة ، ومعها خادمتها ، وكلبها ، والمواطن شارل · وكتب اليها بونابرت يقول : « هانذا أصل إلى ميلان ، وأندفع إلى مسكنك ، بعد أن تركت كل شيء لأراك وأضمك بين ذراعي ( ويلي ذلك مزيد من الكلمات « المطموسة » ) ، ولكنك كنت قد رحلت · فأنت تجرين وراء الملاهي ، وتبعدين حين أقرب اليك ، الله لم تعودى تبالين بنابليونك العزيز . لقد أحببته لنزوة طارئة ، وعسم الوفساء يجعلك لا تكتسرثين به ، ثم يلى ذلسك التهسمديد المعروف بالانتحار : « انني أنا الذي ألفت الخطر ، أعرف الدواء لجميع أوصاب الحياة • فالتعاسة التي أعانيها لا حصر لها • وكان من حقى ألا أتوقعها ،(٧) وهكذا بعث الحاسب القديم من جديد ، في شخص العاشق المقهور .

ولكنه لم يقتلها ، ولم يلتمس الموت في المعركة ، بل انه رفض أن يسلم بالأدلة الموفورة على أن المواطن شارل عشيق لزوجته ، وأن كأن قد استصدر

أمرا بطرده من الجيش · ولم تأل أسرته ـ أمه واخوته وأخواته ـ جهدا في تبصيره بالحقيقة بعد عودته لفرنسا ، ولكن من ذا الذى يريد أن يرى الحقيقة وهو تأنه في نعيم غاباته المسحورة! أضف الى ذلك أن الدوافع المغرضة التي تحفز مخبريه كانت واضحة غاية الوضوح ·

وروعت فكرة الطلاق المحتمل جوزفين الغارقة في ديونها · فرافقت زوجها الى طولون ، حيث تقرر أن يركب البحر الى مصر • وذات صباح وجد الجنرال ديما بونابرت - حين ذهب اليه ليقدم نفسه للقائد الأعلى - في الفراش مع زوجته ، ويبدو أنها كانت عارية تحت الأغطية تبكى . وقال بونابرت للعملاق الأسمر المرتبك : « انها تريد أن تصحبنا الى مصر · فهل أنت آخذ زوجتك معك يا ديما ؟ ، وقال الرجل المستقيم : « لا وربي · ولو أخذتها لكانت عبئا تقيلا على ، (٨) . وأبدى بونابرت بعض الملاحظات المطمئنة عن الاذن لزوجات الجند بأن يلحقن برجالهن بعد حين ، وصفع زوجته صفعة قوية على كفلها النحيل الجميل . ومن المعقول أن نفترض أن دموع جوزفين كانت صادقة ، ولعلها آثرت أن تصحب زوجها الفاتح عن أن تعود الى عشيقها الجميل مسيو شارل م ولكن مهما كان حب نابليون لجوزفين عظيما ، فانه كان يحسن تحديد الوقت المناسب له • قال مرة : « ان الحب شغل العاطل ، وراحة المحارب ، ومهلكة الملك ، (٩) • ولو أنه وقف من الحب موقفا غير هذا لما كان هناك مسيو شارل ، ولما كان هناك بالطبع نابليون الامبراطور كذلك • ولكن الذي حدث أنه لم يكن يريد لأى امرأة أن ترافق جنوده ، وكان فيه من النزاهة \_ أو قل الغطنة \_ ما يكفى لجعله يضرب المثل لجيشه .

ويذكر القارى، أنه كتب فى اليوم التالى لدخوله القاهرة الى أخيه جوزيف يقول: « لقد رفع الحجاب تماما عن عينى » • أما كيف رفع الحجاب ، ومن الذى رفعه ، فسر ما زال غامضا ، ولكن لابد أن هذا وقع فى فترة تقع بين رحيله عن طولون وانتصاره فى معركة امبابة • ولعل بعضهم أقنعه آخر الأمر أن مسيو شارل عشيق لزوجته ، وأنه فى تلك اللحظة يعاشرها فعلا • اذن ، فما جدوى أن يكون المرء الجنرال بونابرت ، أو حتى الاسكندر الأكبر ، اذا كان الشخص الذى يتوق الى وضع مجده تحت قدميه ، يؤثر قبسلات شاب ليس الا عضوا فى مجلس ادارة احدى الشركات ؟

وياور بونابرت المدعو جونو هو الذي قدم له الدليل على خيانة جوزفين ، اذا أخذنا بمذكرات بوريين التي لا غنى لنا عنها ، وان كانت لا يعتمد عليها الى حد يثير الفيظ ، ولكن أرملة جونو \_ دوقة أبرانتس \_ تنفى هـذا في مذكراتها ساخطة ، والواقع أن رواية بوريين لا يمكن أن تكون صحيحة ، لانه يذكر أن هذه الواقعة حدثت في العريش في فبراير ١٧٩٩ ، وبونابرت على

وشك دخول سورياً • ويقول أن الجنرال اشتعل غضيه ، وكانت كلمة الطلاق تجرى على لسانه عشرين مرة في الدقيقة • ولكن هذا التاريخ يقع بعد خطاب بونابرت لجوزيف بنصف سينة ، وبعد شهرين من اقتناع بونابرت بأن استمراره في الوفاء لزوجته يجعله أحمق في عيون الناس • ومن الحقائق أنه نوى نية صادقة أن يطلق زوجته بعد عودته الى فرنسا . وأيا كان زمان علمه بما بلغته خيانة جوزفين ، ومكانه ، والشخص الذي أنبأه \_ وأغلب الظن أن هذا وقع قبل ٢٥ يوليو ١٧٩٨ ـ فان الذي لا شك فيه هو أن هذا الكشف قد ترك فيه وفي مستقبله أثرا · كتب يقول لأخيه : « لم يبق لي الا أن أصبح أنانيا بكل ما في الكلمة من معنى ، • صحيح أنه لم ينقصه الطمع الذي لاتشوبه الرحمة قبل هذا الكشف، ولعله كان يسبيله الى هذه الكلبّية المفرطة، حتى ولو ظلت جوزفين وفية له وفاء بنيلوبي لزوجها • ولكن حياته طرأ عليها تحول: فقه تغير البطل النحيل القسمات ، الشاعرى ، المثالي ، تغيرا كاد يكون فجائيا ، الى الطاغية البدين ، الساخر ، المادي • وقد حدث هذا التغير في مصر ، وان ظل غير ملحوظ عامين أو ثلاثة · وانقلب المواطن بونابرت الى « السلطان الكبير » ، واستحال الفتى الطموح والعاشق الغيور الى رجل يجلب قوادوه النساء الحسان الى فراشه ليسحقهن كما يسحق الجيوش بعد أن يفرغ من املاء رسائله ٠

عقب وصول بونابرت الى القاهرة قدم له أصدقاؤه من الشيوخ سنت حسان شرقيات . وتأملهن بونابرت فوجدهن بدينات ، ثم صرفهن دون أن يمسسهن . ولا عجب فجوزفين كانت نحيلة · كذلك نفرته رائحتهن ، وكان في هذا متزمتا · فقد قال بعد ذلك باثنى عشر عاما ، معقبا على انتصار غرامي عارض وقع له في فينيا ١٨٠٥ : « كانت من ألطف النساء اللاتي لقيتهن ١٠٠ لانه لم يكن لها رائحة قط » (١٠) · وفي رواية ينقصها السند الكتابي ، أن زينت بنت الشيخ البكرى ، التي لم تجاوز الستة عشر ربيعا ، لقيت في نفسه هوى أكثر من سواها ٠ لقد كان مغرما بالأجساد الجميلة والاطراف الدقيقة ، والحسناء المصرية الشابة لا تباري في هذا المسدان ، وليس في امكاننا أن تعرف على التحقيق لم والى أي مدى أغضى أبوها الشيخ عن هذه الصلة ، ولعله كان مشعولًا عن مراقبة ابنته مراقبة مشددة بالجرى وراء مملوكه المتنازع عليه ، أو بشرب زجاجات البرندى والبرجندى كل ليلة ، أو بأحلامه بأنه قد يصبح حما السلطان الكبير • وعندما اضطر الفرنسيون للجلاء عن مصر في سينة ١٨٠١ ، أراد غلاة المؤمنين معاقبة النساء اللاتي عاشرن الكفار ٠ وكانت زينب احدى ضحاياهم ، وقد عرفت في أيام عزها بـ « فتاة القائد المصرية » • ولابد أن صلتها ببونابرت كانت قصدة المدى ، وكذلك كانت حيَّاتها • يقول الجبرتي : « وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينه طلبت ابنة الشيخ البكري ، وكانت ممن تبرج

مع الغرنسيس ، بمعينين من طرف الوزير • فحضروا الى دار أمها بالجودرية بعد المغرب ، وأحضروها ووالدها • فسألوها عما كانت تفعله ، فقالت انى تبت من ذلك ، فقالوا لوالدها ما تقول أنت ؟ فقال أقول انى برى منها ، فكسروا رقبتها » (١١) •

وفى أول ديسمبر ١٧٩٨ ، ربما بعد أن سئم بونابرت زينب اللطيفة ، التى كانت تعوزها أفانين جوزفين بوهارنيه المجربة ، لقى بولين فوريه ، وكان ذلك وهو يشهد مع أركان حربه الاحتفال بتطيير البالون الفاشل الذى خيب طن الجبرتى ، ولاحظ اثنان من شباب الياوران ، أحدهما أوجين ابن زوجته ، الحسناء فوريه بين المتفرجين ، فأعربا عن اعجابهما الشديد بعبارات عالية لفتت انتباه بونابرت ، وتأمل الجنرال الشابة فأثارت اهتمامه ، كانت يومها فى العشرين ، امرأة رائعة الحسن ، تبدو عيناها الزرقاوان بهيتين تحت أهدابها الطويلة السوداء ، ويكللها شعر ذهبى بديع ، ( ويقول الجنرال بولان الذى الطويلة السوداء ، ويكللها شعر ذهبى بديع ، ( ويقول الجنرال بولان الذى النيعرفها معرفة وثيقة تكفل لنا صدق روايته ، أن شعرها حين تسدله كان يغطيها كالعباءة ، وكأنها الليدى جوديفا ) ، وفي هذا المساء ذاته تنازل بونابرت بزيارة « التيفول » الذى افتتح حديثا ، وبالطبع كانت مدام فوريه هناك ، وراح يحملق فيها خلال الزيارة كلها ، ولم تكن آداب الغزل عنده مهذبة جدا ،

أما بولين فوريه هذه فكانت الابنة غير الشرعية لأب مجهول ، وطاهية تسمى بليل ، لذلك عرفها الكثيرون بكنيتها اللطيغة د بيليلوث ، • وكانت حتى زواجها أخيرا من الملازم فوريه تشتغل باثعة للقبعات ، وهي مهنة كان من شانها في الحياة الفرنسية في القرن الثامن عشر أن تلقى حتما بالفتيات الحسان بين أحضان الرجال المعجبين • وأحبت زوجها حبا حملها على أن تلبس ما يلبسه جنود فرقته من حداء وسراويل وصدرية ومعطف ، وأن تخفى شعرها الطويل تحت قبعة مثلثة ، وتستقل معه السفينة الى بلاد مجهولة ، وخاضت على احدى الناقلات بشبراخيت أول معاركها الحربية • ولكن لقاء المماليك كان أيسر من مقاومة قاهرهم • فغي ١٧ ديسمبر ، أصدر بونابرت أوامره بايفاد زوجها الى مالطة وباريس \_ وهي رحلة كان كل فرد في جيشه تقريبا يخرج فيها بسرور أكثر من الملازم فوريه • وما ان استقل زوجها عربة البريد الى رشيد حتى دعيت بيليلوت هي وبعض السيدات الأوربيات الى حفلة عشاء في ميدان الازبكية · وراح المضيف يحملق فيها خلال المشاء كله · ولما قدمت القهوة أراق الضابط الجالس الى جوارها ــ وكان « لحمة » جدا ــ قدحا على ... ثوبها الجميل، ولكنه هدأ من روعها ، وقال انه سيصعد بها الى حجرة تستطيع أن تصلح فيها ما أفسد • وكانت لاتزال تدعك ثوبها حين أقبل عليها القائد الأعلى للجيش • وانتظر الضيوف عدة ساعات قبل أن يعود أحدهما • وبعد أيام قليلة شغلت بيليلوت ، التي عرفت الآن بكليوبطرة قصرا مجاورا لقصر بونابرت في ميدان الأزبكية ، وراحت تطوف القاهرة راكبة أفخر مركباته ٠

بيد أن العلاقات الغرامية السعيدة في زمن الحرب يعيبها أن العدد لا يفتأ لها بالمرصاد · والذي حدث أن الملازم فوريه لم يصل قط الى مالطة ، فضلا عن باريس · ذلك أن سفينة البريد « شاسير » التي غادرت الاسكندرية في ١٨ ديسمبر وقعت في أسر السفينة البريطانية « ليون » في اليوم التالى وأبدى القبطان الانجليزي كرما انسانيا خارقا نحو الملازم فوريه ، فأبي أن يحكم عليه كما حكم على بقية بحارة شاسير وركابها بأهوال السجن التركي ، بل انه أبي أن يحتفظ به رهينة للاستبدال ، وصمم على أن يرده من فوره الى الاسكندرية بعد أن تعهد بشرفه بعدم مقاتلة البريطانيين · ووصل الملازم فوريه الى الاسكندرية والحيرة تغلبه ، وازدادت حيرته لمحاولات الجنرال مارمون أن يبقيه هناك لاسباب بدت له واهية فهو يريد ، على الأقل ، أن ينام مع زوجته الحبيبة ما دام قد أخفق في مهمته ، وما من شيء يقوى على منعه من الرجوع الى القاهرة · فلما عاد لم يجد بيليلوت في البيت ، ولكنه سمع كثيرا الرجوع الى القاهرة · فلما عاد لم يجد بيليلوت في البيت ، ولكنه سمع كثيرا الرجوع الى القاهرة · فلما عاد لم يجد بيليلوت في البيت ، ولكنه سمع كثيرا من الشائعات حولها ·

ولما انقشعت أوهام الملازم فوريه أبدى الفلظة لزوجته ، بل القسوة ، لقد استغفله يونابرت ، واستغفلته زوجته ، ولا يبعد أن القبطان البريطاني استغفل الثلاثة ، و « ورغبة في حماية نفسها من وحشيته » (١٢) طلبت بيليلوت الطلاق ، فأجيبت الى طلبها بسهولة مذهلة ، أما عشيقها فكان قد وعدها بأن يطلق زوجته ويتزوجها ، عسى أن تنجب له طغلا ، وهو ما عجزت عنه جوزفين ، وحاول كلاهما جاهدا دون أن يفلح ، وقال بونابرت لبوريين معترضا « ما العمل اذن ؟ ان هذه ال ٠٠٠٠ الصغيرة الغبية لا تريد أن تلد لي طفلا » ، وأفهمت بيليلوت أن من مصلحتها أن تحمل ، فأجابت « رباه ! لي الها ليست غلطتي أنا ! » (١٣) ،

وأصبحت الآنسة بليل ، كما سمت نفسها الآن ، بعد طلاقها خليلة رسمية للسلطان الكبير ، ترأس حفلات عشائه ، ويسير ضباط أركانه في حاشيتها ، ولم يعف سوى أوجين بوهارنيه من واجب حراسة العربة التي تركبها خليلة زوج أمه ـ وهذا بعد أن أوضح له في سخط ما في موقفه من شذوذ وغرابة ،

ولم يدوم الغرام اللذيذ طويلا · فلم ينقض شهران حتى خرج بونابرت فى حملته على سوريا · وصحب كثير من قواده وجنوده نساءهم وخليلاتهم ب وهو قرار ندموا عليه أشد الندم فيما بعد · أما الجنرال بونابرت قصمم على ألا يسلك مسلك مارك أنطوني من حبيبته كيلوبطره ، فترك بيليلوت في القاهرة ، واليها كان يكتب خطابات ربما بلغت حرارتها مبلغا لم ير معه ناشرو رسائله من اللياقة أن بطبعوها ، فاختفت ولم يعرف من أمرها شيء • وقد ظل طوال حياته العسكرية وفيا للمبدأ الذي آمن به ، وهو عدم اصطحاب امرأة معه في حملاته الحربية •

۲

لم تكن صله بونابرت ببولين فوريه على حرارتها حبا عظيما ، بل الأحرى أن نقول انها كانت وسيلة للثأر من زوجته ، ومتعة جندى يروح عن نفسه : ولم يكن جندى أحوج من الجنرال بونابرت للترويح عن نفسه واراحة أعصابه المتوترة في شتاء ١٧٩٨ ـ ٩٩ ، فقد كان عليه خلال أسابيع غرامه الثمانية مع الشقراء بيليلوت ( التي أنفق منها أسبوعين بعيدا عنها في رحلة للسويس ) أن يواجه طائفة من الكوارث لم يعرف لها مثيلا سوى أيوب ، ولكنه على عكس أيوب ، لم تند عنه علامة من علامات الضيق والعناء ،

كان الحصار البريطانى على مصر محكما « ولا عاد خارج ولا داخل ، ولا طير يطير »(١٤) على حد قول نقولا الترك ، ولكن نقبولا كان يميسل الى العبارات الفضفاضة لأنه شاعر ، فالواقع أن هذا الحصار لم تفلت منه الطيور فحسب ، بل المراكب أيضا ، ومع ذلك كان حصارا مجديا بنسبة ، ٩٪ على الأقل ، فقد يحدث بين الحين والحين أن تفلع سفينة فرنسية أو محايدة فى الافلات من الحصار ( تحت جنع الظلام عادة ) ودخول مصر أو الخروج منها ، ولكن يمكن أن يقال بوجه عام أن الفرنسيين فى مصر كانوا يحسون احساسا كاملا بالعزلة ، وكان الرجل منهم محظوظا اذا تلقى رسالة من وطنه مرة كل عام ، يقول نقولا الترك ان الناس « فهموا جيدا ، ، أنه انقطع أملهم من امداد يتلهم من بلادهم ، فقالوا فى ذواتهم نحن نضاضدهم ونحاريهم ، ورويدا يويدا يخلصون ، لأن الذى لا يزيد ينقص » (٥٠) ،

كان الجيش الفرنسي يتضاءل ، وصفوفه تتناقص تناقصا أكيدا وان كان بطيئا ، ففضلا عن ضحايا المعارك والاغتيالات الفردية وحوادث الانتحار بين رجاله ، كان هناك المرض ، وبدأ الطاعون يجتاح الجيش في ديسمبر ، ومات أول ضحية للوباء ـ وهو المواطن لانتريج ـ في دمياط قبل ذلك في أكتوبر ، وشخصت حالته بأنها « حمى وبائية أو معدية » (١٦) ، وظلت كلمتا « الطاعون الدملي » محظورتين طوال تفتى الوباء ، وكان رأى بونابرت أن أشد ما ينطوى عليه الطاعون من أخطار هو الخوف ، قال للاس كاز في سانت هيلانة : « ان الخوف ساعد على تفشيه آكثر من أي عامل آخر ، ذلك أن البؤرة الرئيسية المحرض هي الوهم ، وفي أثناء الحملة المصرية مات كل الذين ابتليت عقولهم للمرض هي الوهم ، وفي أثناء الحملة المصرية مات كل الذين ابتليت عقولهم

بالوهم • والشجاعة الأدبية أضمن واق منه ، وأجدى علاج له • • • وخبر وسيلة لوقاية الجيش منه هي شغله وجعله يواصل سيره • وقد تبين أن التعب والانشغال عنه كانا خير أسباب الوقاية ، (١٧) • ولم يحدث أن رفع رجل من عظماء التاريخ سياسة النعامة إلى مثل هذه المستويات الراثعة من الجلد والثبات ٠ وقد آخبر طبيبه الدكتور أوميارا وهو يواصل ذكرياته عن الطاعون و نجحت حينا في اقناع الجنود بأنه ليس الطاعون وانما هو حمى مصحوبة بدمامل ، ولكي أقنعهم برأيي هذا ، كِنت أقصد على مرأى من الجميع فراش جندي مصاب، وأمسك به • وكان لعملي هذا أثر كبير في تشجيعهم ، بل ان بعض الجراحين النَّذِينَ تُولُوا عَنْهُم خَجَلُوا وَعَادُوا إِلَى مُبَاشِرَةَ أَعْمَالُهُمْ (١٨) \* أَمَا الْجَرَاحُونَ النَّدِينَ أنم يعودوا فقد حق لهم أن يندموا على فعلنهم ، ويشبهد بذلك الأمس اليومي المُؤْرِخ ٨ يناير ١٧٩٩ وهذا نصيه : « أن المواطن بواييه جراح مستشفى الاسكَندرية بلغ به الجبن أن يرفض علاج الجنود المجروحين ، المخالطين للمرضى الذين قيل انهم يشكون مرضا معديا ٠ انه غير جدير بأن يكون مواطنا فرنسيا ، وسيلبس ثياب النساء ، ويوضع على حمار ، ويسحب في شوارع الاسكندرية ، وعلى ظهره لافتة كتب عليها « غير جدير بان يكون مواطنا فرنسيا ، لانه يخشى الموت ، ، ثم يودع السجن ويعاد ألى فرنسا في أول سفينة مسافرة ، (١٩) . وقد تبين أن بواييه اتهم ظلما • ولم تنفذ العقوبة فيه ، ولكن الفقرة التي نشرت في الأمر اليومي لم يمكن محوها • وقد ذكر الدكتور ديجينيت أن مدام تامبيية زوجة أحد ضباط البحرية ، واحدى نجوم التيفول في القاهرة ، أثار سخطها أن . يصدر الأمر بأن ارتداء ثياب النساء رمز على الجبن و ذلك أن مدام تامبييه ـ وكانت حسناء رياضية الجسم في السابعة والعشرين ـ لم تطق هذا التهجم على بنات جنسها • يقول الطبيب انها أعلنت أنها • على استعداد لمبارزة بونابرت، وأنها ستريه ، والمسدس في يدها ، أن الخوف ـ حتى الخوف منه ـ لا يملأ قِلوب جميع النساء ۽ (٢٠) ٠

ولم يكن القوم في ذلك الوقت يعرفون الناقل الفعلي لعدوى الطاعون الدملي، وهي البراغيث المنبعثة من الفيران الموبوء ولكن طرق الوقاية والعلاج التي استخدمها ديجينيت ولارى ، وفرضتها أوامر بونابرت على الجيش ، كانت فعالة الى حد لا بأس به وليس لدينا احصاءات يوثق بها عن عدد الاصابات والوفيات ونسبة الشفاء من المرض وكانت غارة الطاعون أشد ما تكون آذى خلال الحملة على سرويا ، أما في مصر فقد اقتصرت الاصابة به بوجه عام على المدن الساحلية ولكن جملة الحالات الميتة لا ينكن أن تكون تجاوزت ٢٠٠٠ حالة وبعض طرق بونابرت الوقائية تبدو لنا معقولة جدا كتب الى قومندان الاسكندرية يقول : « من رجال فرقة المشاه الخفيفة السيئي الحظ بأن يتجردوا من بطون أمهاتهم ويغتسلوا في البحر جيدا و وليدعكوا

أجسامهم من الرأس الى القدم ويغسلوا ثيبابهم ٠٠٠ وأوقف الاستعراضات ونوبات الحراسة خارج المعسكرات ٠٠٠ وأصدر الأوامر للجنود بأن يغسلوا أرجلهم وأيديهم ووجوعهم يوميا ، وأن يراعوا أصول النظافة » (٢١) • أما العلاج فقد قال عنه للدكتور أوميارا و بناء على نصيحة الأطباء ، أصدرت الأمر بأن تفتح كل الدمامل التي لا يحتمل أن تتقيح ، وقبل أن أصدر هذا الأمر أمرت باجراء هذه التجربة على عدد من المرضى ، وبعلاج عدد مماثل لهم بالطريقة العادية ، فتبين أن نسبة أكبر كثيرا من الأولين تماثلت للشفاء » (٢٢) •

وكان الجندى مبيه ، المعسكر في دمياط ، أحد الذين شفوا من الطاعون يقول : و يبدأ هذا المرض بحمى مرتفعة يعقبها صداع شديد ، وتكون حيل أو غدة في حجم البيضة تقريبا في خن الورك أو في أى مفصل آخر • فاذا ظهر الحيل فقل على المريض السلام • واذا ظل على قيد الحياة أربعة أيام كان الأمل في شفائه كبيرا ، ولكن هذا لا يحدث الا نادرا » (٢٣) أما في حالة هييه ، فقد رأى الأطباء الذين فحصوه أنه لا جدوى من فتح دمله ، وترامت مداولاتهم الى سمع مييه ، فانتظر حتى انصرفوا ، ثم فتح دمله بمبراته • وقد عاش ليكتب عما جرى له • أما الكابتن تورمان فقد قضى فترة تفشى الطاعون في قلعة أبي قير المنفرة يرتعد من العدوى ويذهب بلبه السأم • كتب في يوميته يقول ؛ « في المنفرة يرتعد من العدوى ويذهب بلبه السأم • كتب في يوميته يقول ؛ « في كل يوم يسقط أربعة أو خمسة من الرجال الاثنى عشر المكلفين بالحراسة » (٢٤) • ولا رست سفينة البريد « أوزيريس » القادمة من فرنسا في خليج أبي قير ، ولا رست سفينة البريد « أوزيريس » القادمة من فرنسا في خليج أبي قير ، مائدته • وما لبث بحارته كلهم ، باستثنائه هو وثلاثة آخرون ، أن أصيبوا بالطاعون •

وكان نوع الطاعون الذي أصاب دمياط أقل أذى من طاعون الاسكندرية ولكن أو لعل الظروف الصحية في دمياط كانت خيرا منها في الاسكندرية ولكن الطاعون ، حتى في الاسكندرية ، كان يسير سيرا يطيئا أول الامر ، فاستهان به القوم ألى حد يثير الدهشة ، وبعد شهر بلغ عدد الموتي حوالي ١٣٠ ، ثم اشتد فتك الوباء فجأة ، وكتب مارمون إلى مينو في ١٧ يناير يقول أن احدى الأورط تفقد كل يوم من ستة إلى سبعة من رجالها « وسيقفي عليها قضاء مبرما في ظرف شهر واحد ، (٢٥) ، وبعد خمسة أيام ارتفعت الوفيات إلى المرف وتباطأ المعزل في تقديم الاقوات للمرضي ، فكان الرجال يتضورون جوعا فضلا عن معاناتهم سكرات الموت من المرض ، وكتب مارمون يناشد مينو المعونة : « أستحلفك بالله ألا تهملنا ، بل أرسل لنا نقودا ٠٠٠ أرسل بعض المعند ، ان ما بقي عندنا منه لا يكفينا أكثر من ٤٨ ساعة ، والتذمر شديد بين الجنود ، ولو شقوا عصا الطاعة لما كان في هذا غرابة ٠٠٠ أنهم يموتون جوعا ، (٢٦) ، وراجت مع هذه التعاسة شائعات آكثرها مغالي فيه ، فقيل جوعا ، (٢٦) ، وراجت مع هذه التعاسة شائعات آكثرها مغالي فيه ، فقيل

ان المرضى الذين يشكون أمراضا عادية يوضعون في أسرة لم تكد ترفع عنها جثث ضحايا الطاعون ، وأن خدم المستشفيات يبيعون ثياب الموتى بدلا من أن يحرقوها ، وأن الجثث كانت تظل بلا دفن ٢٤ ساعة ، أو تدفن في قبور ضحلة فتنبشها الكلاب لتأكل الموتى · وسواء صحت هذه الشائعات أو لم تصح ، فهى تعطينا فكرة عن الروح المعنوية السائدة بين حامية الاسكندرية ، ولم تكن الأحوال في أبي قير خيرا من هذا · فكانت جراية الجندى اليومية قوامها نصف رطل من الخبز ، ونصف أوقية من زيت الزيتون · وكتب الحاكم في تقريره يقول : « أن عددا من رجالي هربوا ، وأخبروا رفاقهم أنهم سيبحثون عن مكان أو سيد يستطيع اطعامهم ، (٢٧) ·

وفى ٢٢ يناير وصل الى رشيد نفر من الأطباء الموفدين من القاهرة فى طريقهم الى الاسكندرية ، وبينهم طبيب بندقى يقطن القاهرة يدعى جيورجو فولدونى ، أعلن أنه خبير فى الطاعون · ولكن مينو كتب لبونابرت يقول :

« يبدو أن فولدونى أشد تعلقا بالخبر منه بمهنته ٠٠٠ فهو مخبور ليل نهار » (٢٨) • وكتب ديجنيت بعد وصول فولدونى الى الاسكندرية يقول : « انه اعتكف فى حذر وكان عديم النفع اطلاقا » (٢٩) • ولكن فولدونى بذل — بشهادة آخرين — نصائح تبينت فائدتها رغم أنه كان معتكفا لا يكف عن الشراب •

واتخذ بونابرت اجراءات صارمة ، بالإضافة الى ايفاده فوللونى واصداره الأمر بأن يأخذ الجنود خمامات بحرية ( وهو تكليف ثقيل اذا أدى فى الإسكندرية فى ديسمبر ويناير ) • فكتب لمارمون يقول : « كلف طبيبا كبيرا بالمرور على المستشفيات • • • وزيارة جميع المرضى ، والأمر باطلاق النار فورا فى فناء المستشفى على جميع الخدم والموظفين الذين يأبون بذل العناية المطلوبة وتوزيع الطعام على المرضى » (٣٠) • ولعل معنوية المرضى ارتفعت عند سماعهم الرصاص يطلق على خدم المستشفيات ، ولكن معنوية الخدم هبطت • فكان يموت منهم نفر يطلق على خدم المستشفيات ، ولكن معنوية الخدم هبطت • فكان يموت منهم نفر لل يوم ، دون معونة من فصيلة ضرب النار حدكما جاء فى تقرير الأحد مندوبى الجيش حومن رأيه « أنه يحسن للاستعاضة عنهم ، أن تدفع مرتبات الخدم نقدما بدلا من اكراههم على تعريض حياتهم للخطر دون أن يدفع لهم فلس واحد » (٣١) •

وعلى الرغم من هذه التدابير الصارمة التى اتخدها بونابرت لدرء خطر الطاعون ، فقد ظل متفشيا في الاسكندرية حين بدأ جملته السورية ، أما انتشاره في دمياط فقد وجد بونابرت من مصلحته أن يتجاهله ، فلم يجد على المدينة حتى بمعزل للمصابين ، وفي أواخر يناير غادرت أورطة من المشاة المدينة المربوءة وانضمت الى وحدات الطليعة قاصدة سوريا ،

بو تابرت

وبينما كان بونابرت يواجه الطاعون كما واجه اعلان الباب العالى الحرب ـ أى بالتجلد والتجاهل ـ كان عليه مهمة أخرى هي البحث عن طرق لتعويض النقص في صفوف جيشه ، ومن الحلول الجزئية التي نفذها ضم بحارة السفن الى قواته البرية . ولكنه اتخذ تدابير أخرى . فمنذ ٧ سبتمبر أمر بونابرت بتجنيد جميع العبيد المالبك الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والرابعة عشرة ، ليؤلف منهم في النهاية سلاحا من المماليك في الجيش الفرنسي • وفي ٣ أكتوبر شكل حرساً وطنيا من جميع المدنيين الأوربيين الذكور في مصر ممن بلغوا سمن التجنيد ، وقد وردت هذه الفقرة في أمر مؤرخ ٢٨ ديسمبر و كلما تمردت قرية عاقبها القائد المنوط بحكم الاقليم بالقبض على جميع الغلمان بين الثانية عشرة والسادسة عشرة ، وعليه أن يرسل تقريرا للقائد الأعلى ليصدر أوامره بالتصرف فيهم ، (٣٢) • وواضح أن هدفه هو تاليف معين احتياطي من المجندين • وبعد عودة بونابرت من سوريا حيث فقد كثيرا من جنوده ، اتجه تفكيره لتأليف جيش مستعمرات من الماليك السود • فكتب لديزيه في يونيو ١٧٩١ يتول : ١ أود أيها المواطن الجنرال أن أشترى ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ زنجي من تزيد اعمارهم على السادسة عشرة » (٣٣) . ثم كتب بعد. أيام قليلة الى سنطان دارفور يقول : « أرجوك أن ترسل لى بالقافلة التالية ٢٠٠٠ عبد أسعود تزيد أعمارهم على السادسة عشرة بشرط أن يكونوا أقوياء أشداء ، وسأشتريهم كلهم لحسابي ، (٣٤) • ومن الطريف أن تلاحظ أن بوتابرت لم ينو تأليف وحدات من الملونين في جيشه ، بل أراد ــ كما كتب لديزيه ــ أن يدمج مائة زنجي في كل أورطة فرنسية ٠

وكان ديزيه يؤيد بقوة مشروعا شبيها بهذا : هو ادماج الماليك الصغار الموجودين بمصر ، وعددهم يناهز الألفين ، مع صبيان البحارة الفرنسيين ، والزيوج المستوردين ، وصبية العرب ، وتدريب الجميع تدريبا حريبا وتعليمهم تعليما فرنسيا ، وكان المشروع عمليا جدا ، ولو أنه نفذ الأغنى الجيش عن التعزيزات من أرض الوطن ، كذلك كان من شأنه أن يغير مجرى التاديخ : فالجيش المخلط الذي فكر ديزيه وبونابرت في جمعه لايشبه من قريب ولا من بعيه جيوش المستعمرات التي حفل بها القرنان التاسع عشر والعشرون ، بل هو جيش يقاتل نيه النوزسيون والزنوج والعرب والماليك ، ويرقون جميعا ، على قدم المساواة ، وقد فصل بونابرت هذه الفكرة على نطاق أوسع في مذكرة طويلة خلفها بمصر حين عاد الى فرنسا : فرأى أن توفله الرسل الى سهنار والمبشة ودارفور لشراء ، ، ، ، م عبد كل سنة : ويمكن أن يدمج ، ، ، ، ، ومن هؤلاء في الجيش بمعدل ، ٢ عبد الكل كتيبة ، ويسؤلف الباقون سلاحا احتياطيا أركان حربه من الفرنسيين ،

بيد أن هذه كلها مشروعات بعيدة الأجل ، لا تؤتى ثمارها قبل خمس سنوات و لذلك عولج النقص المطرد في صفوف الجيش بعض العلاج باضافة مجندين الى القوات الاحتياطية ، من أمثال فتاك الأروام والمفاربة الذين يقودهم برطلمين و فأهم شيء هو البقاء بمصر زمنا يكفى لاستغلال مواردها الكامنة ولكن هذا المشروع بدا ميثوسا منه في عيون الأغلبية الساحقة من جنوده وضياطه و

لم يكن بونابرت يتسلم النشرات اليومية التى تنبئه بتآكل جيشه قطعة قطعة فحسب ، بل كان عليه أيضا أن يواجه وياء من الاستقالات ، ففى الوقت الذى طلب اليه كليبر فيه أن يستدعيه من منصبه بالاسكندرية ، راح مينو يعدد شكاواه فى رسالة طويلة لاذعة ، قال حاكم رشيد المغيظ : « اذا كان هذا ما تسميه الادارة ، فان جميع الأفكار التى تعلمتها فى حياتى لا بد أن تكون خطأ ، ويجب على أن أرجوك اعفائى من منصبى ، ولكن بونابرت لم يلقى للأمر بالا ، واذ كان عديم التأثر بالاهانات ، فقد كان يفلح دائما فى يهدئة ثائرة من يحتاج الى خدماتهم ، أما اذا كان فى غير حاجة لرجل ، فقد كان أكثر استجابة لمطالبه وأقل غفرانا ،

وفي المراحل الأولى للحملة اختار القواد المتذمرون الجنرال ديما ليتكلم بلسانهم • واذ كان ديما مشربا بالمبادئ الجمهورية القوية ولكن في غير ذكاء كثير ، فقد بلغت به السذاجة أن يعرب عن شعوره وشعور زملائه القواد بصراحة جافية خلت من الحكمة والسداد ، وكانت أقرب الأشياء الى التمرد -ولكن بونابرت رأى أن يعفو عنه ، بعد أن هدده باعدامه رميا بالرصاص -وفي الشهور التالية ، لا سيما أثناء ثورة القاهرة ، أتى ديما من أعمال البسالة بالمعجز الذي لو ذكره ابنه في أحدى رواياته لبدا ضرباً من المبالغة ٠ وقد قيل انه يعدل جيشا باسره • كان في استطاعته أن يأتي من أعمال القوة بما يذهل ، وفي رواية أنه كان يستطيع وهو راكب جواده ، قابض بكلتا يديه على عرق فى سقف الاسطبل ، أن يرفع الجواد بين فخذيه • كذلك كان في استطاعته أن يدفع باربع من أصابع يده في قصبات أربع بنادق ، ثم يحمل البنادق الأربع في طرف ذراعه الممدودة • وكانت جرأته في الحب تتكافأ مم قوته ، وشبجاعته يتحدث بها الناس كأنها من الأساطير • وقد أكسبته ضراوته وجماله كنية « الشيطان الأسود » في التبرول ، و « الملاك » في مصر · وكان أحيانا يبدى براعة في الحركات والحيل الحربية • من ذلك أنه وهو في النمسا ، حين عجز بعض المشاة عن تسلق سياج ، راح ، القائد بكل بساطة يلتقطهم ويقذف بهم فوق الســياج الواحد تلـو الآخر ، فدحر بذلك النمساويين الله عورين • فهو بهذه المؤهلات كان يصبح اعتباره رجلا ذا قيمة ، ولكن ليس بالذي لا يستغني عنه ٠

ومع أن ديما ولد وربى فى سانتو دومنجو ، فانه كان يشعر بحنين طاغ لفرنسا · وقد أخبر الدكتور ديجنيت أن جو مصر يؤذى صحته ، • فهل يستطيع أن يعطيه شهادة بسوء صحته ويساعده على الرجوع لفرنسا ؟ وأنبأ ديجنيت بونابرت بهذه المقابلة • وقال بونابرت « فى استطاعتى بسهولة أن أستعيض عنه بلواء ، ثم أذن له بالسفر • ولكنها كانت خاتمة حياة ديما العسكرية •

كذلك سمح بالعودة الى فرنسبا للجنرال مانكور الذى خلف كليبر حاكما على الاسكندرية ، ولدولومييه الذى كره اشتراكه فى الحملة منذ اضطر الى القيام بدور مريب فى الاستيلاء على مالطة • وأرسل بونابرت أخاه لويس الى فرنسا فى نوفمبر فى بعثة هامة ، وكان يشكو اعتلال الأعصاب ، مصابا بعرض سرى • ولكن حين انهالت على بونابرت طلبات العودة الى الوطن بحجة المرض ، أوقف معظمها بنشره الملاحظات التالية فى أمر عام موجه للجيش «ليس فى نيتى أن أحتفظ فى الجيش برجال لا يقسدرون شرف زمالتى فى السلاح • فليذهبوا ، وسأيسر سفرهم • ولكننى لا أريدهم أن يخفوا الدوافع الحقيقية التى تدفعهم الى رفض مشاركتنا فى جهودنا وأخطارنا بحجة الاصابة بأمراض مختلفة : فاننا نغامر بخطر مشاركتهم ايانا فى أمجادنا أيضا » (٣٦) •

وبالطبع كان كثيرون من الذين رحلوا عن مصر مرضى حقيقة لا ادعاء ، ومنهم الجرحى والعميان الأربعون الذين أبحروا من الاسكندرية فى ١٥ ديسمبر على باخرة جنوية يرافقهم كبير قوميسيرية الجيش سوسى ، الذى كان مجروحا جرحا طفيفا ، وكان ٠ كما يقول الدكتور ديجنيت فى مذكراته \_ أكثر شوقا لاخفاء بعض الصفقات المالية المريبة منه للبرء من جرحه ٠ وأفلتت السفينة من الحصار البريطانى والتركى ودخلت ميناء أوجسستا فى ٧ يناير ٠ ولم يكن قبطانها لسوء الحظ يعلم أن ملك الصقليتين فى حرب مع فرنسا ٠ وسيق الركاب الى احد مستشفيات السجون : وفى ٢٠ يناير اقتحم الفوغاء السجن ورجموهم بالحجارة حتى ماتوا ٠ وهكذا تبين أن المصريين والترك حملانودعاء اذا قورنوا بالصقليين ٠

وقد لقى مثل هذا الحظ العاثر تقريبا ديما ودولومييه ، اللذان أبحرا مع دنعة أخرى من العميان والجرحى ، ورسا الركاب كسابقيهم على أرض نابولية ، وكانت سجون الملك فرديناند صديق اللورد نلسن موبوءة ، فمات دولومييه عقب عودته الى فرنسا في عام ١٨٠٠ بعد أن قضى في أحد هذه السجون واحدا وعشرين شهرا ، وفي أثناء سجنه استطاع أن يكتب بقطع من الفحم المحروق ، على هامش كتاب مقدس وعلى شتى قصاصات الورق ، مخطوطا سماه « فلسفة علم المعادن ، ، وهو أحد كتب الطليعة في نظرية الجيولوجيا ، أما ديما فكان

أصلب من صاحبه عودا وان افتقر الى موارده الذهنية لذلك لم تقض عليه هذه المحنة ، فعاد الى فرنسا حيث أنجب مؤلف « الفرسان الثلاثة » •

أما الجنرال برتييه فله حالة خاصة ، فقد رجا هو كذلك أن يعاد الى الوطن في أجازة مرضية : كان قد أسقمه حب مدام فسكونتي ، وهي مسيدة خلفها في ايطاليا · وكتب الى مينو في أول نوفمبر يقول : « انني أتعذب كثيرا · وقد أصبت بالصمم التام تقريبا ، (٣٧) . ولكن يبدو أن صممه كان نفسيا ، لأنه استطاع أن يظل رئيسا لأركان حرب نابليون ستة عشر عاما أخرى ٠ ومنحه بونابرت الأجازة التي طلبها ، ولكن برتييه مكث بمصر آخر الأمر ٠ يقول نايليون في مذكراته ١٨١٦ : « لم أر حبا كحب برتبيه لمدام فسكونتي · كان وهو بمصر يحب أن يرقب القمر في الوقت الذي حسبها ترقبه فيه · وأقام في وسبط الصحراء خيمة يتعبد لها فيها : فوضع صورتها بداخلها وراح يحرق لها البخور · واستخدم ثلاثة بغال لنقل هذه الخيمة ومتاعه · وكتيرا ما كنت أدخلها وأرقد على الأريكة وحذائي في قدمي ، فكان مسلكي يثير غضبه الشديد لما فيه من تدنيس لهذا الهيكل المقدس · كان يحبها حبا جما يستفزنى للكلام عليها ، ولكن بشر دائما • بيد أنه لم يبال ، فقد كان يبهجه أى حديث عنها ، بل انه أراد أن يترك الجيش ليعود اليها • وجهزت كل رسائلي ليحملها معه . وتلقيت تمنياته الطيبة وهو يودعني ، ورتبت له سفينة بريد يسافر عليها ـ واذا هو يعود الى والدموع تترقرق في عينيه ، (٣٨) • ويؤيد بوريين رواية نابليون عن هذه الواقعة ٠ فقد تقرر أن يغادر برتييه القاهرة في ٢٩ يناير ليستقل الفرقاطة كوراجوز \_ في اللحظة التي كان بونابرت موشكا أن يخرج في حملته السورية • ويزعم بوريين أن برتييه ظل حينا عاجزا عن تركيز ذهنه في واجباته « فقد هبطت ذكرياته الغرامية التي أفرط في تقديسها بقواه الضعيفة التي حبته بها الطبيعة • وذات يوم جنته بأمر من القائد الأعلى ، فوجدته راكعا على أريكته الصغيرة أمام صورة مدام فسكونتي ٠٠٠ واعتقد الكل أن برتييه على وشبك الرحيل الى الاسكندرية ، واذا هو يذهب ليرى بونابرت ويساله : « اذن فأنت مصمم على الخروج في حملتك الى آسيا ؟ » وأجاب بونابرت : « أنت تعلم يقينا أن كل شيء معد للحملة ، وسأرحل بعــــ أيام قلائل » • « اذن فغى هذه الحالة لن أتركك • • • وها هو ذا جواز سفرى وتعليماتي ، • وسر بونابرت كثيرا من قرار برتييه ، فعانقه ، (٣٩) •

وأيا كانت فكرتنا عن برتيبه ، فان القرار الذى اتخذه بتأجيل عودته الى مدام فسكونتى ليمكث مع قائده الأعلى كان ينطوى على الجرأة - لأن الحملة السورية كانت مغامرة يائسة · ذلك أن بونابرت كان عليه أن يواجه قوة المدولة العثمانية بأسرها بجيش قوامه ١٣٠٠٠٠ رجل · وكان الرجال ال ١٠٠٠٠ الذين خلفهم وراءه في مصر - وهو لم يتم فتحها بعد - كل ما يملكه للسيطرة

على قطر يمتد ٦٠٠ ميل من السودان الى البحر المتوسط · كان منبتا عن أرض الرطن ، لا تصله منه أنباء ولا مؤن ، ثغوره محاصرة ، وخزانته خاوية ، والطاعون يتفشى بين صفوف جيشه · ولم تكن فرص الانتصار أمامه مشرقة جدا · ومع ذلك يصعب علينا ، بعد قرن ونصف من النقد ، أن نقول أى خطة أخرى أكثر اشراقا كان مستطيعا أن ينتهجها غير محاولته الخروج من مكانه على الأقل ·

وقد يبدو مسلك بونابرت المفعم بالثقة بنفسه ، في موقف يراه غيره ميئوسا منه . مسلكا طائشا غير عملى • ولكن الواقع أن تقديره للموقف كان تقديرا واقعيا مشربا بالتعقل والتدبر ، بقدر ما أتاح له حكمه وهو مفتقر الى أنباء حديثة ، أو أنباء يركن اليها • ومع أنه كان يشك في أن الباب العالى أعلن الحرب رسميا على فرنسا ، فانه علم أن الجزار باشا حشد جيشا جرارا وأنه يتخذ العدة لغزو مصر برا • وللفرنسيين أن يتوقعوا نزول جيش انجليزى تركى أيضا بمجرد انتهاء فصل الشتاء • فخير دفاع اذن هو الهجوم على الجزار لا انتظاره ، وهزيمته قبل الربيع ثم العودة الى مصر في الوقت المناسب لمنع أى محاولة لانزال جيش ببرها ، على أن هذا ، وان كان خير دفاع ، الا أنه ينطوي على أخطار جسيمة ٠ وخير منه ، ان أمكن تجنب الحرب مع الباب العالى ، واستعمال مصر ورقة تساوم بها فرنسا على الصلح مع انجلترا • وقد ألمح الى امكان تنفيذ هذه الخطة في ٧ أكتوبر ، حين كتب للادارة تقريرا عن استعدادات الباب العالى للحرب ، فقال : « قد يكون من المفيد للجمهورية الفرنسية لو استخدم فتح مصر وسيلة للحصول على صلح مشرف مع انجلترا ، (٤٠) • ولكن هذه الرسالة الهامة التي عهد بها الى أخيه لويس لم تصل الى باريس الا في ٣ فبراير ١٧٩٩ ، بعد أن بدأت الحملة السورية فعلا ٠

واذ لم يكن من المؤكد اطلاقا أن تكون انجلترا على استعداد للمفاوضة لعقد الصلح ، فقد رأى بونابرت أن حكومة الادارة يجب أن تبذل غاية الجهد لتحطيم سيطرة انجلترا على البحر المتوسيط ، وانهاء الحصيار المفروض على الساحل المصرى • لذلك راح يناشدها فى الرسالة تلو الرسالة ( بما فيها رسالة لا أكتوبر ) أن تحشد أسطولا جديدا للبحر المتوسيط • ولكن اقتراحاته بدت غير واقعية فى نظر الادارة : فالسفن التى يطلبها اما غير صالحة ، واما لازمة للدفاع عن مالحة وكورفو • وفى رسالة لا أكتوبر عرض اقتراحا جديدا مؤداه أنه قد يحسن بالحكومة ، اذا كانت تخلت عن مشروع غزو ارلنده ، أن ترسل أسيطول الأطلنطى بأسره الى البحر المتوسيط ، فتكره بذلك البريطانيين على التقال وهم أبعد عن قواعدهم من الفرنسيين • وكانت حجته قوية لا مغمز فيها ، فأرسلت حكومة الادارة فى شهر مارس الأميرال بروى على رأس أسطول الأطلنطى . ألى البحر المتوسيط • ولما كانت الحكومة قد تخلت عن المشروع الايرلندى قبل

ذلك بنصف سنة ، فقد حق لنا أن نتساءل ، لم لم تفعل الادارة هذا فور سماعها نبأ انتصار نلسن في أبي قير ؟ ولكن الذي حدث هو أن أسطول بروى حتى بعد دخوله البحر المتوسط حلم يقدم المعونة لبونابرت ، ولم يكدر صفو نلسن : وأفلتت فرصة النصر من الأسطولين الاسبائي والفرنسي لافتقارهما الى هدف واحد يستطيعان الاتفاق على توحيد قواتهما ضده .

على أن بونابرت كان متخذا ما اتخذ من قرارات ، حتى ولو كان على يقين من ضاّلة فرص النصر أمامه ، ومن عدم اكتراث حكومة الادارة اطلاقا بسوء موقفه و فليس أمام المرء في موقف ميئوس منه الا أمران لا ثالث لهما ١ اما الانتحار ، واما الانتظار والترقب ، لعل تحولا في الأحداث لا يخطر بالبال قد يخفف من ظلام الموقف و فقد يتحطم الحلف الانجليزي الروسي التركي ، أو قد تعقد تركيا صلحا منفردا ( وما درى أن الباب العالى وقع في ديسمبر ١٧٩٨ معاهدات تحالف مع روسيا وانجلترا ، تعهد فيها كل طرف بألا يعقد صلحا منفردا ) و أو لعل بعض الانتصارات الكبرى على الاتراك في سوريا قد تكسبه منفردا ) و عندها لا يستبعد أي شيء \_ حتى الزحف على القسطنطينية وعلى أية حال ، ماذا كان في وسعه أن يفعل الا أن يبذل هذه المحاولة ؟

أما أن يرجو الادارة اجلاء جيشه عن مصر فذلك طلب لا معنى له : لأنه اذا كان في استطاعة فرنسا أن ترسل السفن اللازمة لإجلاء الجيش ، فالجلاء لا لزوم له • وأما أن يطلب هدنة من البريطانيين دون اذن من حكومته ، أو دون ضرورة حربية قاهرة ، فذلك محال ٠ لأن هذا التصرف لن يقضي على مستقبله فحسب ، بر انه يتعارض تماما مع مفهوم الشرف عنده • على انه كان يستطيع احاطة حكومته بحرج موقفه ، وأن يسألها الاذن له بالمفاوضة • ولكنه لم يفعل ، بل انه صور موقفه بأبهي الألوان · وكل ما طلبه من حكومته هو أن ترسل أسطولا ، ان أمكن ، ليحطم الحصار تحطيما مؤقتا على الأقل ان لم يكن دائماً ؛ ثم طلب العقاقير والخمور والجراحين والمرقهين ، وطلب الأنباء قيل كل هيء • فافتقاره الى الأنباء السياسية معوق خطير له ، وانقطاع الخطابات من أرض الوطن من أهم الأسباب في هبوط معنوية جنوده • وفيما عدا ذلك لم يطلب شيئا · كتب في خطاب ٧ أكتوبر يقول : « لا ينقصنا شيء هنا · فنحن ممتلئون قوة وعافية وأملا ، (٤١) · فلم هذه الأكذوبة الضخمة ؟ رسما لأنه أدرك أنه كلما اعتقدت حكومته أنه ضعيف ، قلت المبررات في نظرها لتقديم العون له ٠ أو ربما لأن طبيعة اطماعه حتمت عليه ألا يعود الى فرنسا متسولا ، بل بطلا فاتحا

بذلت حكومة الادارة عدة محاولات للاتصال ببونابرت ، اما عن طريق سعاة البريد الرسميين واما بواسطة التجار المحايدين ، ودول البربر ، وغير

ذلك من المسالك التى تلقيها العدفة فى طريقها • وأفلتت رسائل معدودة من الحصار ـ ولكن وصولها تأخر ، ففقدت قيمتها • والكثرة الغالبة من المبعوثين لم يصلوا قط لنهاية الرحلة ، ولو سجلت مغامراتهم لملأت مجلدات كثيرة • واستنادا الى هذه المحاولات يؤكد المؤرخون ـ حتى المتحيزون منهم لنابليون ـ أن رجال الادارة بذلوا قصارى جهدهم للاتصال ببونابرت ، وأن فشلهم لا يدل الا على احكام سيطرة الانجليز على شرقى البحر المتوسط • ولكن هذه الحجة ضعيفة لا يمكن الدفاع عنها اطلاقا •

بين بونابرت طرقا شنتى تستطيع السفن الفرنسية أن تنفذ بواسطتها من الحصار البريطانى وقد نجح هو فى اخراج عدد من السفن من الموانى المصرية تحت جنح الظلام ووقع بعضها طبعا فى قبضة العدو ولكنها مغامرة يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تشعر بأنها جديرة بزج السفن الفرنسية فيها للاحتفاظ ماتصالاتها مع خمسين ألفا من الفرنسيين المعزولين ولعل لرجال الادارة عدرهم فى هذا ، ولكن لنذكر أنه كان فى امكانهم ارسال قوة قوامها معت بوارج أو سبع لتحطيم الحصار ولو وقتا بين الحين والحين ، دون التعزض الا لإخطار طفيفة جدا ولكن الحكومة الفرنسية لم ترسل هذه القوة ، بل لم تبحث فى امكان ارسالها ، ومن السهل حشد الكثير من الأسباب التى تبور عدم القيام بهذه العمليات ، ولكن هذا التبرير ، وان بدا مقبولا فى كل تفاصيله، يحجب حقيقة ناصعة ، هى أن محاولة من هذا القبيل لم تبذل اطلاقا ،

على أن رجال الادارة كانوا راغبين على الأقل في بذل النصيحة الطيبة ، وان أسفوا لعجزهم عن تقديم أية معونة أو تعاون ٠ فَفَى ٤ نوفمبر ١٧٩٨ قدم أ لهم تالران خطابا مطولا يشتمل على تعليمات لبونابرت ليصدقوا عليه • ويبدأ الخطاب بلومين غير مستورين ــ أولهما لأن بونابرت كان يحمل رسائله سعاة مهملون تركوا الرسائل تقع في أيدي العدو ، وثانيهما لتمكينه نلسن من تدمير اسطوله • ثم يجمل الخطاب الموقف السياسي على هذا النحو: ان روسيا وتركيا أعلنتا الحرب ، والنمسا على استعداد للانضمام اليهما ، ونابلي تتسلح ، والهولنديون حلفاء ضعاف، و بروسيا واقفة على الحياد، واسبانيا وعدت بتقديم المعونة ولكنها لا تفعل شبيئًا • ان الأفق مظلم ، ولكن فرنسا ستقاوم العواصف المتجمعة ، أيا كانت · أما عن بونابرت وجيشه : فان الاتصال به أو ارسال الامداد له مستحيل في المستقبل المنظور · « اذن فعليك أن تدبر . أمرك بنفسك ، على الأقل فترة من الزمن • وكل ما قمت به في هذا الباب لكسب الأهالي في جانبك ، وللتفاهم مع العرب ، ولاجتذاب حلفاء كثيرين من الفريقين ، كل هذا جدير باستحساننا ، وما دمنا عاجزين عن ارسال أية معونة لك ، فان حكومة الادارة أحكم من أن تصدر اليك أي أوامر ، بل أي تعليمات . فقرر الطريق الذي تسملكه حسبها يتيحه موقفك وما لديك من وسائل في مصر ٠٠٠ وما دام من الصعب في الوقت الحاضر تيسير عودتك (أي عودة جيشك) الى فرنسا فاختر لك واحدا من ثلاث: اما البقاء في مصر وتوطيد قدمك فيها بحيث تكون في مأمن من أي هجوم تركي (مع العلم بأن جو مصر في بعض الشهور مؤذ جدا للأوربيين ، خصوصا اذا لم يتلقوا أية معونة من أرض الوطن) ، واما الزحف على الهند فاذا بلغتها وجدت ولا ريب من يرحب بالانضمام اليك للكفاح ضد سيطرة الانجليز ، واما السير الى القسطنطينية ولقاء العدو الذي يهددك والخيار في يدك وفي يد الرجال البواسل المتازين الذين معك » (٤٢) ، والوثيقة موقعة من تريار ، وكان يومها رئيس الادارة ، ولكن واضعها هو تاليران ، المسئول الأول عن وجود الجيش الفرنسي في مصر على أن نصيحته الطيبة لم يكن لها لزوم ، فأول هذه الحلول المعروضة على بونابرت واضح لا خفاء فيه ، أما ثانيها \_ وهو الزخف على الهند \_ فغير معقول ، وأما ثالثها \_ وهو الزحف على القسطنطينية \_ فلا يقل استحالة عن سابقه (\*) ، فنصيحة تاليران \_ اذا أخذتها من جميع جوانبها \_ لا تعلو أن تكون : ان موقفك ميئوس منه ، فاصنع خير ما وسعك ،

ومع أن هذه الرسالة لم تكن بالضبط معينة لبونابرت ، فانها كانت هامة ، لأنها على الأقل تشتمل على أنباء خطيرة ، ومن ثم كان المفروض أن يبذل بعض الجهد لتوصيلها لبونابرت بأقصى سرعة ممكنة ، وقد عهد بنسخة منها للواء لوكوت ، فتباطأ ثلاثة أشهر في أسبانيا ثم مضى الى أتكونا وكانت محاصرة، وهذه النسخة لم تصل قط الى صاحبها ، وعهد بنسخة ثانية الى تاجر مسافر الى تونس ، وبعد أن وصل الى تونس بيومين أعلن الباى الحرب على فرنسا ، فلم تصل هذه النسخة أيضا الى يد بونابرت ، وحمل مبعوث ثالث يدعى وينان مورفو نسخة ثالثة من الوثيقة ، وغادر جنوه في ٩ فبراير ( بعد توقيعها بثلاثة أشهر ) فبلغ دمياط في ٢٦ فبراير ، وكان بونابرت في سوريا وقتها بعد أن اتخذ قراره على مسئوليته ، وتسلم الرسالة في ٢٥ مارس وهو يضرب الحصار على عكا ، وكان واضحا أن الادارة لم تحفل كثيرا بتوصيل الرسالة اليه سريعا، ولو أرسلتها في مركب بريد لوصلت في أغلب الظن الى مصر في أوائل ديسمبر على الرغم من حصار الكوهودور هود ،

أما الرأى بأن الادارة تخلت عمدا عن بونابرت ورجاله تخلصا من قائد كثير المطامع وحيش صخاب من غلاة الجمهوريين فقد بدأ الدعاة الانجليز باذاعته في عام ١٧٩٨ ، وردده كثير من المؤرخين • ولكن ما من دليل يقوم على صحته : فالحقيقة الواضحة هي أن رجال الادارة كانت تواجههم مصاعب هائلة داخل

 <sup>(</sup>ق) صحيح أن نابليون نفسه يذكر في تاريخ أنحملة أن الرايين الآخرين كانا في ذهنه في ذلك الحين ، ولكن لبذكر أنه كان و وتنها غارقا في إحلام الماض .

فرنسا \_ حيث خطر الافلاس أو قلب الحكومة ماثل في كل لحظة تقريبا ، وخارج فرنسا \_ حيث يتجمع حلف جبار ضدها · وكان رجال الادارة في شغل بموقفهم عن القلق على موقف بونابرت في غير موجب للقلق ، خصوصا وهم عاجزون عن مساعدته على أية حال · فالجيش الفرنسي بمصر لا يعدو أن يكون بيدتا واحدا على لوحة الشطرنج ، وبيدقا يمكن الاستغناء عنه · واذا استطاع بونابرت صانع المعجزات انقاذه فبها ونعمت ، والا فالخسارة أقل فداحة من محاولة تبذلها الإدارة لانقاذ هذا الجيش ·

٤

انهالت الأنباء على مصر طوال شهرى نوفمبر وديسمبر بما يتخذه الجزار من استعدادات للحرب • ولم يحل يوم ١٩ نوفمبر حتى لم يعد فى الامكان تجاهل نواياه العدوانية ، فأرسل اليه بونابرت انذارا نهائيا يقول فيه : « لست أريد محاربتك اذا لم تكن عدوى ، ولكن الوقت قد حان لتفسر تصرفاتك • فاذا مضيت فى حمايتك لابراهيم بك على حدود مصر ، فانى ساعد هذا عملا من أعمال الحرب ، وسازحف على عكا » (٤٣) • وهذا كلام واضح جلى ، ولكن الجزار لم يعبأ بالرد ، شأنه من قبل \_ ألا أن يكون الرد بعد قليل بالافعال لا بالاقوال •

ومن بين الرسائل التى حملها بونابرت المسلازم فوريه العائر الحظ ، تقرير كتبه لحكومة الادارة وردت فيه فقرة ذات دلالة : « وصلى على ظهر سفينة تجارية رست أخيرا بالسويس راكب هندى يحمل خطابا لقائد القوات الفرنسية بمصر ، وقد فقد الخطاب ، ويبدو أن مجىء قواتنا الى مصر وقع من نفس القوم في الهند وقعا عظيما ، ، والقتال يدور هناك » (٤٤) ، ولسنا نعلم على التحقيق أكان الراكب الهندى ، الشديد الاهمال في توصيل الخطابات التى ربما غيرت مجرى تاريخ العالم ، مبعوثا لتيبو صاحب ، أم للحاكم الفرنسى له جزيرة فرنسا ، المسماة الآن « موريتيوس » .

کان تبو صاحب خصما لدودا للانجلیز ، ومن ثم کان کثیر الاعجاب بالفرنسیین و وقد خلف آباه حیدر علی سلطانا علی میسور ، وکانت هوایته المحببة الی نفسه التفرج علی جهاز ذاتی الحرکة ، عجیب ، صنعه له میکانیکی فرنسی – هو ببر بالحجم الطبیعی ینشب مخالبه فی ضابط انجلیزی فیفتك به ، وتحتوی آحشاؤه علی جهاز موسیقی یحکی زمجرة الببر وولولة الرجل به ، وتحتوی آحشاؤه علی جهاز موسیقی یحکی زمجرة الببر وولولة الرجل الانجلیزی ، وهو الیوم من أحب المعروضات للمتفرجین فی متحف فکتوریا و البرت ، حیث وضع ، لنزوة طارئة ، أمام المدخل المؤدی الی بهو الموسیقی ، وقد حمله کرهه الشدید لانجلترا علی آن یبسط رعایته فی عام ۱۷۹۷ علی ناد

يعقوبي أنشأته الجالية الفرنسية في عاصمته سرنجابتان وعقد النادى جلسته الأولى في ٥ مايو في حضرة السلطان ، وأقام الأعضاء « شجرة حرية » . وأقسموا اليمين على البطش بكل الطغاة ، الا تبو صاحب وفي يناير ١٧٩٨ وصل اثنان من مبعوثيه الى « جزيرة ايل دفرانس » لاستطلاع امكان التحالف مع فرنسا لطرد البريطانيين من الهند وفي ذلك الوقت أو نحوه كان ممنلو « الايرلنديين المتحدين » يجرون مثل هذه المفاوضات في باريس ، فلا لوم اذن على الحكومة الفرنسية اذا استنتجت أن الشمس لا تغرب على كراهية الحكم البريطانين .

وأثار تقرير المسافر الهندى ، الوارد من السويس ، اهتمام الجنرال بونابرت ، ويبدو أنه الى ذلك الحين لم يكن يعبأ كثيرا بالاتصال بتبو ·

وكان الجنرال بون قد احتل السويس دون مقاومة في ٧ ديسمبر ، وهناك أسباب كثيرة لاهتمام القائد الأعلى بهذا الميناء ٠ أولا : كون السويس الميناء المصرى الوحيد الذي لم يحاصره البريطانيون ، باستثناء ميناء صغير على البحر الأحمر هو القصير ، وكانت ايرادات الجمارك من البضائع الواردة من الهند وبلاد العرب ذات قيمة للفرنسيين الذين أقفرت خزانتهم من النقود · ثانيا : ما روى من أن السويس نهاية قناة قديمة خربة كانت في يوم من الأيام تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط ، وكان من المهام التي كلف بها بونابرت البحث في امكان شق قناة جديدة بين البحرين • يضاف الى هذا أن بونابرت استقبل في ٧ توفمبر وفدا من البدو قدم من الطور ، بشبه جزيرة سيناء ، وصحب الوفد راهب من دير القديسة كاترين الشهير المشيد على جبل سيناء ٠ وقد رغب عرب الطور في الحصول على ضمانات لسلامة قوافلهم التي تذهب الي القاهرة حاملة اليهم الفحم • وأعطاهم بونابرت التأكيدات التي طلبوها ، وكان للمقابلة وقع قوى في نفوسيهم ، فقالوا : « أن ذراعيه قوية ، وكلمياته حلوة » (٤٥) · وفي الوقت ذاته منح بونابرت رهبان جبل سيناء امتيازات كانت في حقيقتها امتيازات سيادة • ولابد أن فكرة كسب صداقة العالم العربي ، مسلمين ومسيحيين ، لم تكن بعيدة كل البعد عن خواطره · وعرب الطور أول قبيلة هامة تعرض صداقتها عليه ، والتحالف معهم ذو قيمة كبيرة لوقوعهم عند ملتقي مصر وسوريا وجزيرة العرب •

وفى ٢٤ ديسمبر سافر بونابرت الى السويس يصحبه حرس مسلح وعدة علماء وأركان حرب ، وبعض تجار القاهرة ، ولم يخلف وراء بولين فوريه فحسب ، بل حتى طاهيه ، يقول الجبرتى : « وكان معه من الأدم فى هذه السفرة ثلاثة طيور دجاج محمرة ملفوفة فى ورق ، وليس معه طباخ ولا فراش ولا خيمة ، وكل شخص من عسكره معه رغيف كبير مرشوق فى طرف

حربته يتزود منه ، ويشرب من سقاء لطيف من صفيح معلق في عنقه » (٤٦) ولكن الجبرتي يغالى ، فأن بونابرت أخذ ـ حسب رواية صحيفة بريد مصر ـ ثلاثة حدم « فقط » لخدمته الخاصة ، والغريب أن هذه الجماعة الصغيرة كانت تصحبها احدى مركبات القائد ـ وهي بالطبع أول ، وربما آخر ، عربة من نوعها تعبر صحراء العرب ، ولم يركبها بونابرت ، ولعل مونج وبرتولليه ركباها ،

وفي الأيام القلائل التي أنفقها بونابرت في السويس كان أهم نشاط له ( وان لم يكن أكثر علانية ) هو استقباله تجار الحجاز واليمن ومسقط ، لاقامة الاتصالات الودية مع حكام هذه البلاد ، ولجمع الأخبار عن الاستعدادات الحربية في يسوريا · وقد أذيع نبأ رحلته الى « عيون موسى » أكثر مما أذيع نبأ هذا اللقاء ، وهي عيون طبيعية بقرب ساحل سيناء على أميال جنوبي السويس · وخاض بونابرت ورفاقه البحر الأحمر على ظهـور جيادهم عند انحسار المد ليصلوا الى العيون · وفي عودتهم بعد الغروب ضل المرشدون العرب الذين أسكرهم الجنود الفرنسيون طريقهم ، وكاد يحل بالجماعة المصير الذي حل بفرعون وهو يطارد موسى · واضطرت الجياد \_ بعد أن فاجأها المد العالى الى السباحة مسافة ، وأشرف الجنرال كفاريللي على الهلاك ، وفقد ساقه الخشبية ·

وفي اليوم الذي بدأ فيه بونابرت رحلته عائدا الى القاهرة ، ترك هو وقواده وعلماؤه الطابور الرئيسي ليفحص آثار مجرى قناة السويس القديمة ولم يكن العثور على هذا المجرى بالطبع عسيرا ، فالناس كلهم يعرفون أنه موجود هناك ومع ذلك نسب بونابرت لنفسه فضل كشفه قبل غيره ، وتابعت جماعته الصغيرة مجرى القناة صوب البحيرات المرة نحو خمسة عشر ميلا ، معرضة نفسها لخطر لا يستهان به ، ولم تلحق بالطابور الرئيسي الا بعد هبوط الظلام بوقت طويل ، كذلك وجدوا في اليومين التاليين آثار القناة التي كانت تربط النيل بالبحيرات المرة ، وكانت النتيجة المباشرة لهذه الرحلات تعيين فريق من المهندسين والمساحين برئاسة كبير المهندسين لوبير لمسح برزخ السويس ، وأتم الفريق هذا العمل بأمانة في ظروف قاسية ، ولكن خطأ طفيفا تسلل لسوء الحظ الى حسابات المهندسين ، فانتهوا الى أن مستوى البحر الأحمر يعلو عن الحظ الى حسابات المهندسين ، فانتهوا الى أن مستوى البحر الأحمر يعلو عن مستوى النحر المتوسط بثلاثين قدما ، واقتضى الأمر اعادة هذا العمل من جديد حين بدأ فرديناند دلسبس شق القناة بعد ذلك بستين عاما ،

\*\*\*

وأمر بونابرت طابوره وهو قافل الى القاهرة بمهاجمة قبيلة معادية من البدو كانت تهدد مواصلاته مع السويس ، فأحرق الفرنسيون معسكر الأعراب وحملوا الرهائن وصادروا الماشية والماعز والابل • ودخل « السلطان الكبير »

القاهرة في ٦ يناير تتقدمه هذه الحيوانات • ويقول الجبرتي ان العربان ساروا وراء الطابور ــ رجالا ونساء وصغارا ــ يتبعون في حزن ماشيتهم طوال الطريق الى القاهرة • ولابد أن هؤلاء جميعا ، بالاضافة الى المركبة التي تجرها الخيول السنة ، كانوا يؤلفون موكبا عجيبا •

وقد أصبحت سرقة الماشية والإبل من البدو لأوهى الأسباب والمعاذير ( الا من بعض القبائل المتحالفة مع الفرنسيين ) سياسة فرنسية عليا • وبعض أوامر بونابرت في هذه الفترة خصصت لهذه السألة ، وسجل المبحر ديتروا حده الظاهرة في يوميات ١٨ ـ ٢١ يناير فقال : « أن البدو يطاردون في الصحراء أينما كانوا ، وفي كل يوم يستولى رجالنا على غنيمة منهم ، فتارة ياخدون نساءهم على غرة ويحملونهن رهائن ، وتارة يستولون على ماشيتهم وخيلهم وابلهم ٠ أما الابل فقيمتها لا تقدر ، لأننا سنقوم برحلة عبر الصحراء » (٤٧) · والواقع أن الغارات التي شنها بونابرت لسرقة الابل كانت من قبيل الاستعداد لحملته السورية · وقد شكل فرقة للهجانة يعزز بها خيالته· وكان على أفرادها أن يحملوا المزاريق فضلا عن عتاد المشاة المالوف ، أما زيهم المسلكري فقد صمم من قبل ـ وهو « الثبوب الرمادي من فوقه العمامة ، وتغطيه العباءة العربية » (٤٨) · ومنظر الجمل ، وصوته ، ومسلكه أحيانا ، يشمرك لأول وهلة بأنه حيوان شرس : وقد تردد الهجانة الجدد المسمون ، وهم يقربون من ركائبهم أول الأمر احجاما ، ولكن سرعان ما ألفوها • كذلك كانت الحاجة ماسة للابل لنقل المؤن والمدافع ، بل والجرحي أيضا \_ لأن النقالات المحمولة على الجمال كانت هي أيضا من مستحدثات الفرنسيين الأخيرة · أما الماشية والفنم فكانت تسرق من جهة لتموين الجيش ، ومن جهة أخرى لتشجيع العرب على أن يسلكوا مع الفرنسيين سلوكا أكثر مودة ٠ يقول ديتروا « كان منظر هذه الفرق المغيرة وهي عائدة من غاراتها عجيباً • فكل فارس يحمل تحت معطفه شاة أو جديا يناميء ، ويأخذه خفية الى زقاق . وقد يبيع الرجل منهم حصانا مسروقا ببضعة قروش ، أو يهرب آخر بحمل ، ويعود آخرون بنسوة غاية في القبح ملكوهن بحق الغزو ، (٤٩) .

ومع أن بونابرت شجع السرقة اذا حققت منفعة ، فانه كان يبدى سخطه على القتل بطريقة علنية • ففى ليلية ٣ ـ ٤ يناير قتل لص أو أكثر ثلاث نساء مسلمات فى القاهرة ، ونجت رابعة بالاختباء تحت فراشها • واتهم الرأى العام بعض الجنود الفرنسيين بهذه الجريمة وفى ٨ يناير أمر بونابرت عقب عودته من السويس بالقبض على عشرة رجال ينتمون لفرقة الرماة الثالثة بنصف اللواء الثانى والثلاثين استنادا الى أدلة واهية • وبعد التحقيق فى الأمر ، ودون اهتمام بدعوة مجلس عسكرى ، حكم القائد الأعلى على اثنين من المشبوهين العشرة بالاعدام رميا بالرصاص ، فأعدموا فى ذات اليوم • وسجل ديتروا الواقعة التالية

وهو يروى قصة الاعدام : « وقبل أن يموتا شربا نخب القائد الأعلى قائلين انه دفع للخطأ · ثم أضافا : « سهترون كيف يستطيع رماة نصف اللواء الثاني والثلاثين أن يواجهوا الموت · ولم تكن محاكمة ولا حكم » (٥٠) ·

وبعد أيام قلائل قبض أغا القاهرة على القاتل الحقيقى ، وكان خادما في البيت ، وقد اعترف بجريمته ، ولكن سلطانا كبيرا ، يقتضيه واجبه أن يتخذ الكثير من القرارات العاجلة ويراعى مقتضيات السياسة العليا ، لا بد أن يخطى، بين الحين والحين ، وقد أخطأ بونابرت مرة أخرى بعد خمس سنوات ، يخطى، بين الحين والحين ، وقد أخطأ بونابرت مرة أخرى بعد خمس سنوات ، ولكن الضحية هذه المرة لم يكن من جنود فرقة الرماة ، بل الدوق دانجيان ، ولكن الفي عقب فوشيه على اعدامه السريم بقوله « انه شر من الجريمة ـ انه غلطة » ،

وبعد أن أقنع السلطان الكبير الأهالى بعدالته التى لا تبطىء ، رأس الاحتفالات ببداية شهر رمضان ، نعم بأسبوعين آخرين مع السيدة فوريه (سابقا) ، وفى ١٠ فبراير غادر القاهرة ليقاتل أحمد باشا الجزار فى سوريا ، فى هذا الوقت تقريبا ، وبعد نصف عام من قتال لا هوادة فيه ، كان الجنرال ديزيه بالصعيد يحاول بفرقته الوحيدة القيام بعمل ثلاث فرق ليحتفظ بثمرات فتحه فى ظروف عصيبة جدا ،

الفصل الثاءن

الى الشلالات

فى ليلة ٢٥ – ٢٦ أغسطس ١٧٩٨ بدأ الجنرال ديزيه زحفه من الجيزة مطاردا مراد بك ومعه ٢٦٨٦ من المشاة ومدفعان و وهكذا بدأت حملة استمرت تسعة أشهر ، واضطرت ديزيه وفرقته الى الزحف والتقهقر مسافات لا تقل جملتها عن ٢٠٠٠ ميل وقد اقتغوا آثار مراد صاعدين مع النيل ، وظاردوه برا الى اقليم البهنسا ، والفيوم ، ثم صعودا مع النيل ثانية مارين بأسيوط وجرجا ، مخترقين أطلال دندرة والكرنك والأقصر الضخمة ، وصعودا مع خانق النيل الى أسوان ، المدينة التى قاس فيها ايراتوستينيس الأرض قبل ذلك بعشرين قرنا ، ومن أسوان الى فيلة التى تقع على مسيرة يوم من مدار السرطان ، ثم رجوعا ، ورحلة فرعية عبر صحراء العرب الى البحر الأحمر – كل هذا ومراد ينطلق أمامهم بأقصى سرعة ، تارة هاربا ، وتارة منقلبا ليهاجمهم ، يختفى مرة فى واحة بالصحراء ، ويعود مرة أخرى للظهور خلفهم ، ينكمش جيشه حينا الى بضع مئات من الأتباع الأوفياء ، ولكنه لا يلبث أن يجمع الأحلاف والجيوش الجديدة ، ثم ينتهى به المطاف حيث بدأ ، دون أن يظفر به مطارده – عند أهرام الجيزة ،

کانت حملة عقیمة ، ولکنها من أعظم المغامرات فی العصور الحدیثة م مغامرة کان کل رجل تقریبا من رجال دیزیه علی وعی بها • وقد وجد بودرا ، وتریکو ، وجیبور \_ وهم من رجال دیزیه \_ فی أنفسهم من الهمة ، برغم تمزق ثیابهم وتهرؤ نعالهم وامتلاء عیونهم بالصدید ، ما حفزهم لنحت أسمائهم المغمورة على الصخور الجرانيتية الممتدة على ضفة النيل ، جنبا الى جنب مع من سبقوهم به يوليوس تيناكس ، وفاليريوس بريسكوس ، وكوينتوس فياتور به فسجلوا بذلك وجودهم هم أيضا في تلك البقعة ،

وديزيه أكثر بطلى هذه الملحمة شهرة ، فحياة الأبطال الحربيين الفرنسيين مسجلة تستجيلا أوفى من حياة أبطال المماليك · ومع ذلك ما زالت شخصية ديزيه محيرة غامضة ، غموض شخصية مراد ·

ولد لوى ديريه دفيجو في ١٧ أغسطس ١٧٦٨ ـ قبل مولد بونابرت بسنة ـ في جبال أوفرن ، من أسرة تنتمى لطبقة صغار النبلاء ، وكانوا من أصحاب الضياع في الريف ، وحين بلغ الشامنة دخل مدرسة افيا الحربية ليدرس على منحة دراسية · وكانت المدرسة التي تديرها « جماعة الحطاية » قد أدخل عليها ثلك السنة فقط اصلاح على يد وزير حربية جديد ممتاز هو الكونت دوسان جرمان · والى القارى، نص بعض تعليمات هذا الوزير : « يجب الا توجه للتلاميذ اطلاقا ألفاظ نابية ، وأن يحرم ضربهم · فالرجال الذين ينبغي أن يهتدوا في حياتهم كلها بالشرف ، يجب أن يربوا بمبادى، الشرف · اذن فأمثل ضروب العقاب ايقاظ احساسهم بالحزى ، وحرمانهم من الأشياء المحببة اليهم · · ولكن حتى هذه الوسائل التي يقصدبها اذلالهم يجب عدم الالتجاء اليها الا بمقدار ، لئلا يعتاد الأطفال الذل · ويجب أن يقوم ضرورة لا غنى عنها لنفوسهم » (١) · ولعل هذه المبادى؛ المثالية لم تضيع تماماعلى التلميذ الذي اشتهر فيما بعد بالسلطان العادل · ولكن تقارير ديزيه المدرسية كانت مربعة ، ولعله كان أسوأ تلاميذ فصله ·

وحاول في الخامسة عشرة أن يدخل الأكاديمية البحرية ، فلما رفض طلبه حصل على وظيفة ملازم ثان في فرقة المشاة البرتنية ، ومع أنه كان لا يزال ملازما عند نشوب الثورة الفرنسية ، فقد رأى ـ كما رأى معظم النبسلاء المنخرطين في سلك الجيش ـ أن يبقى في الجيش دون نظر للآراء السياسة ، بدلا من أن يهاجر ويقاتل وطنه ، ونشبت الحرب في عام ١٧٩٢ ، وجلبت معها فرصا لا حد لها للمجد والطفرة في الترقى ، ورقى ديزيه الذي كان يقاتل في جيش الراين الى رتبة الفريق في ١٠٠ اغسطس ١٧٩٣ ، فقفز بذلك من ملازم ثان الى رتبة القيادة في سبعة شهور ، ومع أنه كان مرؤوسا لمورو في حملات ١٧٩٦ ـ ٧٩ ، فانه اكتسب شهرة لم تفقها غير شهرة القائد الأعلى جيش ايطاليا : وأصبح اسما ديزيه وبونابرت محل الاعجاب الشديد ـ من الفرنسيين المنتصرين والنمساويين المغلوبين على السواء ،

ولكن مهما ذاعت شهرة قائد في جيش الثورة الفرنسية ، فان منصبه

لم يكن في مأمن من التقلبات: فلجنة الأمن العام، وحكومة الإدارة من بعدها، مستعدتان لطرد أي قائد، بل لاعدامه رميا بالرصاص استعدادهما لصنع قائد جديد وفي أثناء حكم الارهاب، بينما كان ديزيه يرقى سلم الشهرة في صفوف الثورة ، كان أشقاؤه وأبناء عمومته يقاتلون في صفوف أعداء الثورة في جيش المهاجرين الذي يقوده كونديه، وكانت أمه وأخته نزيلتي السجن وفي يناير ۱۷۹۷ أمرت لجنة الأمن العام بالقبض على الجنرال ديزيه بوصفه مشبوها سياسيا واستقبل رجال ديزيه المندوبين الذين أتوا للقبض عليه بالسناكي ، فعدلت اللجنة عن رأيها ولقي ديزيه مصاعب أخرى بعد حين ، ولكنه بطريقة أو أخرى كان يفلح دائما في الافلات منها وأكان ديزيه جمهوريا ، أم ملكيا ، أم صاحب مهنة يرعى مصلحته لا آكثر وأكان ديزيه – أيا كانت سريرته – لم يشعر قط بأقل دافع للافصاح عنها وفونابرت ، بما طبع عليه من حب الكلام رغم غموض شخصيته ، يعد بالقياس في ديزيه كتابا مفتوحا .

ولما اضطلع بونابرت في ابريل ١٧٩٧ بتوقيع الهدنة مع النمسا في لوبن ، قرر الجنرال ديزيه أن يزور ايطاليا ويرى كيف يعيش النصف الآخر من الجيش ويكسب هذه الأمجاد ٠ وكان في رحلته الي ساحات القتال في لومبارديا والبندقية مدفوعا من جهة برغبته القوية في التعلم واستخلاص العبر من عظمة الآخرين ، سواء المعاصرين منهم أو السابقين ، لأن هذه احدى طبائعه البارزة • وقد قال عنه الرياضي فورييه « كان ديزيه ملما بتفاصيل كل عملية حربية كبيرة · فاذا لم تواته فرصة المشاركة في النصر ، رغب على الأقل في رؤية ساحة القتال • وكان يبدو كأنه مسوق رغم أنفه للاتصال بكل شيء عظيم أو مفيد تحقق من قبل ٠٠٠ويتمني لو أنه عاصر كل بطل من أبطال التاريخ، (٢) كانت له الى ذلك دوافع أقل تنزها عن الغرض ، فقد أفضى لاحد أصدقاله الأخصاء بهذه العبارة في تلك الفترة « اني واثق أن مورو لن يقوم بأي عمل جليل ، وأنه حتم علينا أن نلعب دورا ضئيلا ما دمنا تحت قيادته ، بينما كتب لذاك (أي بونابرت) أن يرقى معارج الشهرة ، ويظفر بمجد عريض لا بد أن ينعكس بعضه على أعوانه » (٣) · ومعنى هذا بعبارة أخرى ، أن ديزيه سعى الى بونابرت عمدا ، لأنه رأى فيه نجما صاعدا يحسن أن يكون وثيق الصلة به ٠

كان ديزيه يدرس في أسفاره ميادين القتال وهو متخف يرتدى الملابس المدنية • وقد انتهى الى هذه النتيجة ، وهي أنه ما من شيء صنعه بونابرت لم يكن هو ليصنعه ويصنعه بتضحية أقل في الأرواح • ومن الأقوال المأثورة في جيش الراين ، أنه اذا مضى رجل للقتال تحت امرة أي قائد غير ديزيه قال لرفاقه « وداعا » ، أما اذا قاتل تحت امرة ديزيه ففي وسعه أن يقول « الى

الملتقى ، ولم يكن ديزيه بالقائد الذى يحتاج الى مورد من الجنسد يبلغ الدين الجنسد يبلغ الربى عند الحربي عند بونابرت وسيلة الى السلطان ، أما عند ديزيه فعاية فى ذاته .

ومع أن ديريه ربط مستقبله بمستقبل بونابرت ، بل مأت لينقذه ، فأن البطل لم يقع من نفسه في أول لقاء لهما في باسيريانو موقعا طيبا جدا • كتب في يوميته « أنه متكبر ، متصنع ، حقود ، لا يغفر أبدا • وهو شديد الادمان للمؤامرات • أنه غنى جدا ، ولا غرابة ، لأنه ينفق من موارد قطر بأكمله • وهو لا يؤمن بالاستقامة ولا الادب واللياقة ، ويقول أن هذا كله حماقة ، ويرعم أنه عديم الفائدة ولا وجود له في هذه الدنيا » (٤) •

ومهما تكن تحفظات ديزيه في حديثه عن بونابرت ، فان هذا أفضى اليه بسره منذ البداية ، فقد كتب في يوميته عقب مقابلة من مقابلاتهما الأولى : « مصر ۱۰ برزخ السويس » وكان هذا في الوقت الذي أخذ فيه المشروغ المصرى ينضح في ذهن بونابرت ، وبعد عودة ديزيه من ايطاليا بقليل ، عين قائدا مؤتتا لجيش انجلترا حتى يعود بونابرت الى فرنسا ، وهكذا ارتبط مصيد الرجاين ،

ولعل زهد ديزيه في الافضاء بآرائه في أي شخص و أو أي شيء ، مأ لم تتصل هذه الآراء بقرار محدد يجب اتخاذه ، كان عاملا أعان على شدة تعلق الناس به وتمجيده بقدر ما أعان موته الباسل في الحادية والثلاثين • فحيوله العلمية ، وحياده في السياسة ، وحبه للانصاف ، واخلاصه للواجب والشرف، وبساطته العسكرية ، وجلده ورباطة جأشه ، وتجنبه للتظاهر والفخفخة ـ كل هذه الخلال تجعله صورة مجسمة لجندي متصوف صوره فيني في كتابه والعظمة والعبودية الحربيتان » • وقد قال نابليون في مذكراته بسانت هيلانة وكان ديزيه منصرفا بكليته الى الحرب والمجد • • كان دائما مهمل اللباس ، بل رثه أحيانا ، يحتقر الراحة والدعة • وقد أهديته بمصر غير مرة ثياب ميدان كاملة ، ولكنه كان دائما يفقدها • وكان من عادة ديزيه أن يلقى بنفسه تحت عدم وينام راضيا كأنه في قصر منيف • • لقد هيأته الطبيعة ليكون قائدا عظيما » (٥) •

وكان ديزيه صاحب ملاعيب ومقالب أحيانا ، شأن الكثير من الزاهدين في مخالطة الناس والتحدث اليهم · فمرة تعشى مع بعض الضباط النمساويين في فندق بتريستا وهو متخف ، فكاد يتحداه احدهم للمبارزة لعبارات ذم بها الجنرال ديزيه الذي كان الضابط يمتدحه · ولعله كان يغتبط لو علم أن الخلف ليس لديهم أدنى فكرة عن حقيقة شكله · فصوره العديدة لا يشبه بعضها بعضا أقل شبه · فنابليون يذكره « رجلا قصير القامة متجهم الوجه » أقصر منه

ببوصة \_ ومعنى ذلك أن طول ديزيه خمسة أقدام · ووصفه آخرون بأنه طويل جدا ، ويقول شاهد أن طوله خمسة أقدام وحمس بوصات · ويجمع الكل على أنه كان قبيح الوجه ، وأن جرح السيف الذي أصابه في وجهه ١٧٩٣ لم يصلح من منظره ، ويجمعون على أنه كان مهمل المنظر ، سيى اللباس ، أشعث ، وعلى أنه كان خفيف الروح يحب مداعبة ضباطه ، له قدرة على الحديث الذكي الساحر ، وله ذاكرة قوية الى درجة شاذة · ولكن هذا كله لا يزيد صورته حلاء ووضوحا ·

وقد نشأ عن نزعة في تفكير الناس في القرن ألتاسع عشر ، خلطت بين الشخص المثالي والشخص المجرد من الجنس ، أن تصور القوم ديزيه رجلا « منصرفا بكليته الى الحرب والمجد » ، مخلصا أشه الاخلاص للواجب والشرف والعدالة ، معرضا كل الاعراض عن مطالب الجسد • ولو عرف ديزيه هــذه الصورة لبدت له نكتة ضخمة .. يستمتع بها في صمت . لقد كان فضوله الذهني نشيطا حقا ، ولكن ليس لدينا دليل على أنه كانت له أي ميول علمية متأصلة ، ومع أنه كرس حياته للجندية بكل عنائها وكدما ، فانه لم يحتقر لذات الجندى الرخيصة • ويعلق أحدث كتاب سيرته بعض الأهمية على اصابته بعدوى مرض سرى ، وعلى ما زعمته امرأة بأنه أبو ابنتها غير الشرعية • وقد كتنب ديزيه نفسه وهو بمصر الى حبيبته في فرنسا ، يقول انه محاط بحريم كامل • ومع أن هذه الحقائق قد تدل على أن الحرب لم تكن الموضوع الوحيد العالق بذهنه ، فانه ينبغي ألا يغالى في أهميتها • فالاصابة بالسيلان ، أو انجاب طفل غير شرعى ، لا يقتضيان المرء أن يكون زئر نساء ، ومن عادة الناس التباهي و « الفشر » · والظاهر أن علاقاته الغرامية الجادة ظلت أفلاطونية ــ ومن الجرأة أن نقطع بالسبب: أهو احجامه وتردده ( دربما بسبب شعوره بقبحه ) ، أم وقفة نفسه على الحرب

والعلاقات الغرامية العارضة أقل في حياة ديزيه ، وقد كتب لآخر اهرأة ، واسمها مارجريت لونورمان ، رسائل تغلب عليها الصراحة ، تستحق رسالة منها كتبها بعد رحيله عن مصر في عام ١٨٠٠ أن تفرد لها صفحة في أي مجموعة مختارة من الدعابات الذكية ، يقول : « انك تريدينني يا سيدتي المحبوبة أن أسرد لك تفاصيل مغامراتي الحربية والغرامية ، و فليكن لك ما تشائين ، واعلمي اذن أن كل شيء سار على ما يرام عند رحيل عن أوربا ، وتعلمين أنني كنت أركب الكوارجيز (أي الشجاعة) ، ترافقني الكابرسيوز (أي الهوائية) والأموريز (أي المحبة) ، والكوكيت (أي المتدللة) ، والفيكتوار (أي المنتصرة) والاسبرانس (أي الأمل) والكونستانس (أي الوفاء) ، ويجب أن أنبهك يا سيدتي الى أن الكونستانس انهارت في الطريق ، و فتخلفت في مالطة ، أما الأموريز فقد اغتصبها الأتراك وسرقوها ، وأما الكوكيت فأفلتت منهم ،

وأما الكابرسبوز فوقعت في يد الانجليز ، وأما الكوارجين فغرقت ، وأما الاسبرانس فبقيت معمنا · وأما الفيكتوار فظلت وفية لنا ، ونحن عائدون بها ، (٦) ·

وفي رسالة أخرى لمارجريت نجده أقل دعابة وأكثر جودا بأخباره و والمادى ما كتبه الجندى الذى « يحتقر الراحة والدعة » والذى ينام قانعا تحت مدفع كأنه ينام في قصر منيف ، عن حياته الغرامية في مصر : « أحببت أستيزا الصغيرة ، وهي فتاة جورجية لطيفة ، جميلة كفينوس ، شقراء ، رقيقة وكانت في الرابعة عشرة برعمتي وردة وقد آلت الى بحق الميراث ، لأن سيدها مات ٠٠٠ ثم أهديت سارة ، وهي حبشية رغناء في الخامسة عشر من عمرها وقد رافقتني في رحلاتي وكذلك ملكت مارا ، وهي طفلة ساذجة من دجلة ، وفاطمة ، وهي فارعة الطول ، حسناء ، جميلة التكوين ، ولكنها تعسة جدا ٠٠٠ أولئك حريمي » ثم يمضي في حديثه « والى هؤلاء يجب أن أضيف ثلاث زنجيات ، وغلاما أسود صغيرا اسمه باقل و ومملوكا صغيرا اسمه ، اسماعيل ، ولكن سارة الحبشية الرعناء كانت ترافقه فعلا في قصته اغاطة لمارجريت ، ولكن سارة الحبشية الرعناء كانت ترافقه فعلا في رحلته الملحميه و وقد تبدو ولكن سارة الحبشية الرعناء كانت ترافقه فعلا في رحلته الملحميه و وقد تبدو ولكن حنييه الفكرة مخيبة لأوهام من يرون في ديزيه قديسا من قديسي الحرب ولكن ديزيه كان جنديا له كل ما للجندي من فضائل ورذائل

كان مراد بك يكبر ديزيه بأكثر من عشرين سنة • فأما من الناحية البدنية ، فلم يكن غريمان أشد تباينا منهما • وكان ديزيه الضئيل الجسم الذي لم تجد عليه الطبيعة بحسن الصورة والذي أضناه المرض ، هو المطارد • وقد أوتى مراد \_ الطريدة \_ قوة ثور ومكر ثعلب • وكان ببنيته القوية ، ووجهه الشركسي الشاحب الذي تحيط به لمية شقراء كنة ، وعينيه الناريتين القاسيتين يعلوهما حاجبان ضاريان ، وثيابه البهية الزاهية التي بدا قيها نقيضا لديزيه في ثيابه الرثة \_ كان في هذا كله صورة مجسمة لقوة الرجولة ، التي أضافت اليها ندبة طويلة على أحد خديه مسحة حربة ،

وليس لدينا معلومات أكيدة عن شباب مراد · ولعل تجار الرقيق في وطنه – بلاد القوقاز – قد اشتروه أو خطفوه ، ثم انتهت طفولته في سسن الثامنة ، السن التي ألحق فيها ديزيه بمدرسة داخلية على منحة دراسية · ذلك أن العبد المملوك كان يبلغ مبلغ الرجال في سن صغيرة جدا — في نحو الثامنة أو العاشرة · وكان يعلم أن يكون سيدا رغم كونه عبدا · فيدرب على استعمال السلاح ، والفروسية ، والخيلاء · وكان المملوك اذا ركب في شوارع القاهرة ترجل عامة الناس عن بغالهم أو حميرهم ليمر · ومتى حصل العبد المملوك على قيادة نفر من الأتباع أصبح حرا ، واقتنى العبيد ، وأطلق لحيته – وذلك

شرف لا يناله غير الأحرار · وأصبحت علاقته بسيده علاقة الولاء بين التابع والسيد الاقطاعي ، لا علاقة العبد بسيده بالمعنى العادى ، على أنه وهو صبى كان عبدا لسيده حقا ، يقوم الى ذلك مقام الخليلة له أحيانا كثيرة ـ دون أن يمنعه هـذا من أن يكون أبا قبل أن يبلغ الرابعة عشرة · وكانت القوة ، والكبرياء ، والشهوة ، هي المبادىء التي يهتدى بها في سلوكه : فالجسد عنده شيء يستثمر ، أو يقتل ، أو يمتلك ·

كان مراد عبد الأحد عبيد على بك الكبير (\*) ، الذى حكم مصر سبيدا مستقلا من عام ١٧٦٤ الى ١٧٧٣ وفى كفاح البكوات للسبلطة بعد موت على بك لمع مراد وابراهيم وتقاسما السيادة وتزوج مراد أرملة على بك ، وهى السيدة تفيسة ، وكانت امرأة ذات ثراء طائل (آل اليها من زوجها على بك) وقد أوتيت الى ذلك شخصية قوية واستطاع بماله ، لا بقوة السلاح ، أن يصل الى ما وصل الى ما وصل اليه من مقام وكان بذله المال مضرب الأمثال كما قال الجبرتي وهو يذكر موت مراد : « وأخذ في بذل الأموال وانفاقها على أمرائه وأتباعه ٠٠٠ وحظى عنده كل جرى غضوم عسوف ذميم ظلوم واشتهر بالكرم والعطاء ، وقصده الراغبون ، وامتدحه الشعراء والغاوون ، وأخذ الشيء من غير حقه ، وأعطاء لغير مستحقه ٠٠٠ وكان يغلب على طبعه الخوف والجبن مع التهور والطيش والتورط في الاقدام مع عدم الشجاعة ولم يعهد فيه أنه انتصر في حرب باشره أبدا على ما فيه من الإدعاء والغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور كما قال القائل :

## اسد على وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر (٨)

ولكن مرادا كان من جهة أخرى منظما كفئا خلوا من الغرض • أنشأ ترسانة فى القاهرة ، وجلب لها الصناع من الخارج لصنع المدافع ، وكذلك أنشأ أسطول المماليك النيلي وعين لقيادته أحد الأروام المسيحيين • وكان جذا الرومي ، واسمه المعلم نقولا ، يتمتع بما يتمتع به الأمراء من تمييز وتشريف وكذلك كان نائب مراد المقرب اليه ، ابراهيم كتخدا السنارى ، وهو نوبي أسود بني لنفسه قصرا جميلا في القاهرة ، وكان مغرما بالجوارى الشركسيات يتثقف بدراسة التركية وتعلم فنون السحر •

وبينما كان نائبه ابراهيم ، ونائب ابراهيم هذا ، يحكمان باسم مراد ، كان هذا يعيش عيشة مترفة ، معتزلا في الجيزة ، وقد « تعاظم في نفسه وتكبر على أقرانه وأبناء جنسه » • ويقول الجبرتي انه كان مدمنا للذات ، « الا أنه كان يحب العلماء ويتأدب معهم • • • ويميل طبعه الى الاسلام والمسلمين ، ويحب معاشرة الندماء والفصيحاء وأهل الذوق والمتكلمين ، ويشاركهم ويباسطهم

<sup>(\*)</sup> محمد بك أبي الدّهب •

ولا يمل من مجالستهم ومنادمتهم ، ويناقل في الشطرنج ويطلب أهل المعرفة فيه ، ويحب سماع الآلات والأغاني ، (٩) · وقد قضى مرة ست سنوات دون أن تطأ قدمه أرض القاهرة \_ ربما لأن كبرياء لم تسمح له يأن يكره على اقتسام السلطة والمجد مع ابراهيم بك الذى كان يحكم العاصمة بوصفه شيخا للبلد •

وكان مراد بما اشتهر به حتى بين البكوات المماليك من خيلاء وقسوة (\*)، نقيضا واضحا في هذه الصفات لديزيه ، « السلطان العادل » • أما من حيث العلم بالحركات الحربية فقد كانت معلوماته العسكرية مقتصرة على مبدأين : اهجم ، فاذا كان الهروب ضرورة فاهرب • أما ديزيه ، الذي درس التاريخ ، فكان ملما كل الالمام بجميع نواحى العلوم العسكرية • ومع ذلك كان الغريمان متعادليز في المهارة الاستراتيجية • فعبقرية ديزيه علمية ، وعبقرية مراد فطرية •

وهناك أوجه شبه أخرى بين الرجلين رغم كل ما بينهما من فروق • فكلاهما عنيد أشد العناد ، لا تثنيه المثبطات ، جسور ، وابط الجأش ، شديد المراس • وكلاهما عاش للحرب ـ فأما ديزيه فسعيا وراء مجد خيالي مجرد ، وأما مراد فحبا في السلطان والمال • وفي هذا الصراع الذي اشتبكا فيه لم يفز أحدهما ولم يخسر ، بل زادا منزلتهما أهمية في التاريخ •

## 4

شعر مراد بك أن نابليون عنف بعض الشيء في ضربه بامبابه ، ولكن لم يخطر بباله قط أنه عزم ، وبكل بساطة تقهقر جنوبا آخذا معه الآلاف الثلاثة او الأربعة من الماليك الذين تركهم ، وما استطاع حمله معه من أمواله ، ولم يجد مشقة وهو في بني سويف والفيوم والمنيا في جمع الجنود الجدد من المشاة ، والحصول على المؤن والذخائر الجديدة ، بل الأموال آيضا ، واستطاع بفضل البدو أن يحتفظ باتصاله الوثيق بالقاهرة ، وبالجزء الذي يحتله الفرنسيون في مصر ، وبالأسلول الانجليزي المرابط أمام الأسكندرية ، وبرميله ابراهيم بك في غزة ، وبالجزار باشا في عكا ، وراح الماليك يتنقلون من مكان الى آخر بخيامهم الفخمة التي يخطف بريقها الأبصار والفلاحون يصدعون بأوامرهم ،

رأينا في فصل سابق (\*\*) كيف رفض مراد بازدراء عروض بونابرت التي حملها اليه روزتي وبينما كان مراد يعرض أن يدفع لبونابرت نفتات جلائه عن مصر ، كانت زوجته نفيسة تدفع لخزانة الفرنسيين ما يعادل مليونا من

<sup>(\*)</sup> يجمل الجبرتى رأيه فى مراد فى هذه الكلمات و وبالجملة فمناقب المترجم لا تسمى وأوصافه لا تسمى وهو كان من أعظم الأسباب فى خراب الاقليم المصري، دما نجده منه ومن مناليكه وأتباعه من الجور والتهور ومسامحته ألهم ، فلعل الهم يزول بزوائه ع جد ٣ ص ١٧٩ .

الفرنكات الذهبية أو يزيد ، سهدادا لغرامات فرضت عليها بشتى الحجمه والمعاذير ، على أن هذا المبلغ لم يكن سوى قطرة من موارد الزوجين ، كذلك آوت نفيسة الجرحى من جنود الفرنسيين ومرضتهم ، وكان لها مع السلطات الفرنسية عملاقات تتسم بالكرامة وعزة النفس ، وقد احتفظ الفريقان فى صلاتهما بعظاهر المجاملة المشوبة بالحذر ،

كان بقاء مراد بمصر الوسطى والعليا لا يبرحهما أمرا لا يطيقه الفرنسيون حتى ولو لم ينشأ عنه تهديد مباشر لتملكهم القاهرة والدلتا ٠ فما دام مراد حرا طليقا فسينتظر سكان الأقاليم المحتلفة عودته آخر الأمر ، سلواء أرادوا أو لم يريدوا ، وسيصانعون الحكام الفرنسيين ويداجونهم ، وتتأثر نفوسهم بدعاية مراد وتستجيب لها اما بالخوف منه واما بالتحمس له ٠ أضف الى ذلك أنه كان من الضرورى طرد مراد من مصر الوسطى والعليا قبل أن يجه من ألوقت متسعا لجمع الضرائب هناك ، لئلا يفلت هذا المورد من الخزالة الفرنسية وهي في أمس الحاجة اليه • فحملة ديزيه البطولية لم تكن مطاردة لمراد فحسب ، ولكنها كانت أيضنا سباقا بين جامعي الضرائب المتنافسين . وقد اقتضى الأمر ـ حتى في الدلتا وغيرها من الأقاليم التي يحتلها الفرنسيون ـ تجريد الفصائل الحربية لتعزيز سلطة جباة الضرائب الأقباط • ومنذ عشرين قرنا لاحظ ديودور الصقلي أن المصرين يعتبرون أنفسهم مغفلين اذا دفعوا ما يجب عليهم دفعه دون أن يضربوا أولا · وأضاف دينون الى هذه الملاحظة بعد أن أوردها قوله « أتيح لى أن ألاحظ أنهم وان لم يرفضوا الدفع قط ، الا أنه ما من حيلة بارعة لم يلجأوا اليها ليؤجلوا الدفع ولو ساعات قليلة » (١٠) وقد ضرب الفلاحون في مصر الوسطى والعليا في ذلك العام أكثر مما تعودوا كل سنة ، لأنهم في أكثر البقاع أكرهوا على دفع المستحق عليهم مرتين .

بدأت حملة ديزيه على مراد في ليلة ٢٥ ـ ٢٦ أغسطس حين غادرت قواته الجيزة يحملها أسطول صغير مؤلف من بضع سفن حربية ، وزوارق كبيرة ، وشبكات ، وأجرام ( وهي سيفن الملاحة النيلية ) • وبدت فرقته المؤلفة من أقبل من ٢٠٠٠ رجل ومدفعين فقط والخالية من الفرسان ، أقبل من قوة المماليك بصبورة يرثى لها • ولكن لنذكر أن قوات المماليك قل أن اجتمعت في جيش واحد ، اذ كان كل أمير يقوم بعملياته الحربية مسبقلا ، ما لم يدعهم مراد ليحتشدوا للقتال • ولو احتشدوا لأتاح تفوق الخطط والحركات الحربية الفرنسية ، لفرقة من ٣٠٠٠ رجل ، أن تهزم بسهولة حشدا سيى التنظيم يفوقها مرات من حيث العدد • وقد تلقى مراد نفسه هذا الدرس في شبراخيت والأهرام • لذلك أخنذ ، كما أخذ كوتوزوف بعد أربعة عشر عاما ، بخطة تجنب الالتحام بالعدو في معارك حامية ، واستدراجه ليوغل بعيدا عن قواعد تموينه ، معتمدا على تدميره تدميرا بطيئا بعملية

التفتيت والتآكل • ولعل هذه الحطة كانت تفلح مع أي عدو ، تقريبا، الا ديزيه •

بعد أن أبحر ديزيه ١٢٥ ميلا الى الجنوب ، أخذ شطرا من جنوده وساد برا على أمل مفاجأة مماليك مراد فى البهنسا (وهى أوكسر ينيكوس القديمة) على حدود الصحراء الليبية ، وأنفق الفرنسيون ثلاث ساعات فى عبور هذا الاقليم المغمور ، والماء يصل الى خضورهم والوحل الى ركبهم ، ثم وصلوا الى البهنسا ليروا آخر ابل المماليك تخوض بحر يوسف ، ثم تختفى فى الصحراء وقفل ديزيه راجعا الى النيل ، وقطع ١٣٥ ميلا أخرى صاعدا النهر ليلحق بأسطول مراد ، الذى علم أنه عند أسيوط ، ولم يجد هناك أسطولا ، ولكنه سمع أن كتيبة من المماليك تعسكر فى البر على خمسة عشر ميلا فى بنى عدى ، فلما وصل الى بنى عدى كان المماليك هم ونساؤهم وأمتعتهم قد رحلوا منذ أربع وعشرين ساعة ، وعاد ديزيه ثانية الى النيل ، واتجه هذه المرة شمالا ، أدبع وعشرين ساعة ، وعاد ديزيه ثانية الى النيل ، واتجه هذه المرة شمالا ،

ولم يمضى على الحملة ثلاثة أسابيع حتى أصبحت حال الجنود يرثى لها ، وكل ما استجاب به بونابرت لتوسلات ديزيه اليائسة في طلب الأمداد والمزيد من الجرايات والعقاقير والذخيرة هو ٢٠٠٠٠ جراية من البسكويت ( وهذا لا يعدو أن يكون قسطا صسغيرا من المطلوب) وثمانون رجيلا ، كتب اللواء دونزيلو رئيس أركان حبربه ديزيه الى برتيبه يقول « لقد استفحلت حالات المرضى بين رجالنا في الأيام الأخيرة ، فأكثر من ٣٠٠ مصبابون بالرمد ، ثم ان الدوزنتاريا تفشت بينهم من جديد ، وسنعيد للقاهرة غدا جميع الصابين بأمراض سرية وبعض من يشكون الحمي ، وجميع جراحي مستشفى الميدان مصابون بالرمد ، فيما عدا كبير الجراحين ، ، وكل ما تسلمناه من الليدان مصابون بالرمد ، فيما عدا كبير الجراحين ، ، وكل ما تسلمناه من والغرقة تشكو من المعجز في الأحذية ، فأرجوك أيها الجنرال أن تأمر بارسال بعض الأحذية ، فالجنود يلقون عنتا كبيرا من اضطرارهم للسير حفاة على الرمال المحرقة » (١١) ،

وفى ٢٤ سبتمبر دخل الأسطول بحر يوسف عند ديروط (\*) • وكانت الملاحة شاقة جدا لأن هذا الطريق المائى كثير الانحناءات ، وكان مستواه قد بدأ فى الهبوط • وفى أول أكتوبر عادت الفرقة للبهنسا ، وهى تبعد نحو سبعين ميلا عن ديروط فى خط مستقيم • وبعد يومين تقابل الفرنسيون مع أول

<sup>(\*)</sup> تركت عدة زوارق حربية لتجوب النيل ، وكذلك تركت العملة وراءها الصنادل الكبيرة ، أما بحر يوسف ، الذي سمى باسم الخليفة الذي له فضل شقه ، فطريق مائي بعضب طبيعي وبعضه صناعي ، يعتد نحو ٢٠٠ ميل طولا بحوازاة النيل ، وياخذ منه الماء من ديروط الى الغيوم ، وهو مجرى قديم للنيل ، كما طن دينون صوابا .

فصائل المماليك ، وأنزل ديزيه رجاله ، وأمرهم بالتقدم سيرا على الأقدام. وهم يناوشون العدو في الطريق • وأخيرا ، لحق بمراد في ٧ أكتوبر ، وكان ينتظره في دير سديمنت ، وهو أحد الأديرة القبطية على مقربة من اللاهون ،

قدر ديزيه قوة مراد بنحو ٢٠٠٠ عارس من البدو والمماليك و بعد أن شكل الفرنسيون مربعهم المعهود وعلى جوانبه فصائل رماة البنادق ، القى فرسان مراد أنفسهم عليهم بسرعتهم وثقلهم المألوفين كنب ديزيه الى بونابرت يصف المعركة فقال « وراقبهم جنودنا البواسل \_ وهم يقتربون \_ بغاية الهدو و وصحت برماة الكتيبة الحادية والستين « هيا ، أطلقوا النار! » فأجابوا « لن نفعل أيها الجنرال قبل أن يصبحوا على عشرين خطوة منا » (١٢) ولكن على الرغم من رصاص البنادق ورش المدافع الذى انهال رأسا على الفرسان ، فأنهم حملوا على الفرنسيين بوحشية شديدة . فأحدثوا عدة ثغرات قوية في المربعات الفرنسية ودار بعد ذلك قتال فردى بين رجال الفريقين تقشعر لفظاعته الأبدان وراح الجرحي والمحتضرون يطعن بعضهم بعضا ويقول دينون ( نقلا عن شاهد عيان ) « زحف أحد رجالنا ، وكان صريعا يقول دينون ( نقلا عن شاهد عيان ) « زحف أحد رجالنا ، وكان صريعا تستطيع أن تقتل هذا في حالتك هذه ؟ » وأجاب الجندي « من السهل عليك أن تستطيع أن تقتل هذا في حالتك هذه ؟ » وأجاب الجندي « من السهل عليك أن تتكلم ، أما أنا فليس أمامي غير بضع دقائق أعيشها ، وأريد أن أستمتع بها ما دام ذلك في استطاعتي » (١٣) ،

وبعد أن استمرت المعركة أكثر من ساعة ، فتحت أربعة مدافع أو خمسة اخفاها المماليك خلف أحد التلال لله نيرانها على الفرنسيين ، ولولا أن ديزيه هجم على البطارية واقتحمها لتوه ، لكانت النتيجة كارثة محققة على الفرنسيين ، على أن ديزيه تردد لحظة ، لأن الهجوم معناه أن يترك الجرحى وراءه ، فيمثل بهم المماليك ويذبحونهم ما فى ذلك ريب ، ثم أمر بالهجوم ، واضطر رجاله أن يطأوا الجرحى ، الذين راحوا يتوسلون الى رفاقهم أن يأخذوهم معهم أو يضربوهم بالنار ، يقول الجنرال بليار فى يوميته « أن أحدهم غطى عينه بمنديله وأدار جسمه ووجهه الى الأرض انتظارا للموت ، وأمسك جندى كان مجروحا جرحا مهيتا رفيقا له بذيل سترته ، وأبى أن يفلته ، واذ رأى هذا أنه مقتول لا محالة دون أن يكون ذا فائدة لرفيقه ، استل مديته وقطع ذيل سترته وترك الجريح الشقى فأجهز عليه الماليك » (١٤) ، ولكن الهجوم نجع : فاستولى الفرنسيون عنوة على ثلاثة أو أربعة من مدافع العدو ، وفر الماليك والبدو المذهولون فى خال تتيح لهم مطاردتهم ، فقد قتل منهم أربعة وأربعون وجرح مائة ، وقدرت خسائر الماليك مطاردتهم ، فقد قتل منهم أربعة وأربعون وجرح مائة ، وقدرت خسائر الماليك مطاردتهم ، فقد قتل منهم أربعة وأربعون وجرح مائة ، وقدرت خسائر الماليك مطاردتهم ، فقد قتل منهم أربعة وأربعون وجرح مائة ، وقدرت خسائر الماليك والبدو مئانة ، وتقهقر مراد الى الفيوم ،

قال الجنرال فريان الذى اشترك في المعركة في رسالة كتبها بعدها مباشرة تقريبا «أعتقد أن الجنرال ديزيه أبرد من الثلج بعشر درجات » (١٥) •

وسسمح ديزيه لرجاله أن يستريحوا في اللاهون ، وأجلي الجرحي . ثم زحف الى الفيسوم ـ تلك الواحـة الأسطورية الخضراء ، التي خلبت تماسيحها المقدسمة ، وبحيرتها الصناعية الهائلة ، ومعابدها ، ولابرنثها ، وغير أولئك من الأسرار الفاهضــة ، ألباب الناس منـذ كتب هيرودوت عنهـا ٠ ولكن ديزيه لم يجد شيئا من هذه العجائب ، ولم يجد مرادا كذلك · فقد عاد الى اللاهون بينما كان ديزيه يبحث عنه في الفيوم ، وكان عائدا الى البهنسا حين عاد ديزيه الى اللاهون بعد أن غادرها باربعة أيام فقط تكتب ديزيه الى بونابرت يقول « كان يسرني أن أواصل مطاردتهم ، لولا ما تنطوى عليه هذه المهمة من مشقات في الظروف الحاضرة · فالفيضان الذي يعزلني عن القرى سيجعل من المستحيل على أن أجهد طعهاما للجنود ٠٠٠ أما القنهاة ( بحر يوسف ) فلم تعد صالحة للملاحة ، والمرضى في الجيش يسببون لي ارتباكا شدیدا ۱۰ الرمد وباء مربع حقا ، فلقد حرمنی من ۱۶۰۰ رجل وفی مرات زحفنا الأخيرة كنت أسمحب معى نحو ١٠٠ من هؤلاء التعساء الذين كف بصرهم تماما ٠٠ اننا في الواقع عراة ، حفاة ، محرومون من كل شيء ٠ والجنود في حاجة ماسة للراحة ٠ أعطنا اذن الأمداد والمؤن ، وسنمضى قدما ٠٠ فأى شيء تريدني أن أفعل ؟ » (١٦) •

ووافق الجنرال بونابرت هذه المرة على أن الجنود في حاجة الى الراحة وأحاب ديزيه بأن يدع مرادا وشأنه فترة ، وأن « ينظم » الفيوم • ( والتنظيم معناه جمع الضرائب ، ومصادرة الأغذية والخيل ) • وفي أواخر أكتوبر عاد ديزيه الى الفيوم ، التي كان مراد قد « نظمها » قبيل عودته • واحس الأهالي أن القوم أسرفوا في تنظيمهم • ففي ٨ نوفمبر ، بينما كانت كثرة رجال فرقة ديزيه خارج العاصمة ينظمون الاقليم ، اضطر نحو • • ٥ من الجنود – ثلثهم مرضى بالرمد – الى الدفاع عن العاصمة ضد آلاف من الفلاحين المسلحين • وفقد الفرنسيون أربعة رجال ، وقتلوا نحو • • ٢ • ولم الفلاحين المسلحين • وفقد الفرنسيون أربعة رجال ، وقتلوا نحو • • ٢ • ولم يحل • ٢ نوفمبر حتى أخلى ديزيه الفيوم ، بعد أن نظمها تنظيما شاملا • ولم يحرك بها حامية ولا ديوانا اقليميا • ثم استقرت فرقته في بني سويف على النيل انتظارا للأمداد • أما هو فذهب الى القاهرة ليستوثق من الحصول على مطالبه • وكان مراد في منه الاثناء يكتب لشتى زعماء القبائل في شبه جزيرة العرب عبر البحر الأحمر ، ويشرع في تنظيم الصعيد •

وبيئما كان رجال ديزيه يطاردون مرادا ذهابا وجيئة بين الفيوم واسيوط، كلف المسلازم ديفرنوا من سسلاح الفرسسان بمهمة لا تقل عن هذه عسرا ، ولكن تبين أن أداءها كان أقل عناء •

ذلك أن مرادا كان يعتمد اعتصادا كبيرا على القبائل البدوية في اقليم بنى سويف وبقربه ليسهلوا له مواصلاته ، ويخفروا قوافل أمداده وأمتعته ، ويعززوا قواته · لذلك كان من المهم اقناع القبائل المختلفة بأن يصبحوا حلفاء للفرنسيين · واختار بعضهم في مقر القيادة الملازم ديفرنوا للقيام بهذه المهمة الديلوماسية الحساسة · وغادر ديفرنوا القاهرة يرافقه حرس من فارسين من الهوسار ( الحيالة الخفيفة ) وشيخ بدوى وابنه ، وركب فني الصحراء ، وزاد ثلاثا وعشرين قبيلة في تسعة عشر يوما ، وأنفق في رحلته وقتا ممتعا جدا وفاته أن يقول لنا هل وقع معاهدات صداقة كثيرة أم لم يوقع ، ولكن ما من شك في أنه كسب أصدقاء شخصيين كثيرين ،

ومع أن حارسيه البدويين ضمنا له سلامته ما دام في رعايتهما ، فقد كان محقا في أن يكون شديد الحذر حين بدأ رحلته ، فقد ظلت واقعة يرويها في مذكراته ( وتؤيدها المصادر المستقلة ) حية جدا في ذاكرته ، وخلاصتها أن ضابطا شابا من ضباط أركان الحرب يدعى دينانو أمسكه البدو حين كان الفرنسيون يزحفون الى القاهرة ، وأعطى مبعوث بونابرت لشيخ القبيلة مائة قرش فدية لدينانو ، وأغلب الظن أن هذا المبلغ كان أكبر مما ألف رجال القبيلة أخذه ، فتضاربوا أمام المبعوث لاختلافهم على توزيعه ، وهو أمر كثير المدوث بين البدو ، ولكن الغريب تصرف الشيخ بعد ذلك ، فقد استل طبنجته من حزامه ورمى السبين برصاصة فقتله ، ثم رد القروش المائة للمبعوث ، وكان الحكم كأحكام سليمان ـ ان كان له في أحكام سليمان شبيه ، ولا ريب أن القصة كانت ماثلة في ذهن ديفرانوا ، ولكنه سرعان ما تبين أن نزول المرء ضيفا على البدو يختلف كل الاختلاف عن كونه رهينة ، يقول : « أينما ذهبت أتيح لى أن أستمتع بالعطف والرعاية اللذين أغدقهما على شيوخ البدو ونساؤهم وبناتهم » (١٧) .

ولا تضيف قصة ديفرنوا الى معلومات علماء السلالات جديدا ، ولكنها تجربة لطيفة تناقض تلك التجارب المروعة التى مر بها رفاقه فى فرقة ديزيه وكذلك يتبين لنا من هذه القصة أنه كان من أكثر رجال بونابرت قدرة على التكيف ويقول « مهما اختلفت القبائل التى زرتها ، فاننى كنت أشسارك فى ملاهى أولئك البدو و فاجلس الى جوار الشيخ وأبنائه وأسر كل السرور بطعامهم وقهوتهم وكان يحجز لى وللفارسين اللذين رافقائى ركن فى خيمة شيخ القبيلة ليل نهار لنستريح فيه و وتعكف النساء والفتيات على حلب الغنم وصنع الجبن أو عمل الفطير ، ويضطلعن بطهى الطعنام وتقديمه ويضعون بطانية بسيطة من صوف الغنم أو زبر الجمل لتفصل فى النهار بين مكان النساء والرجال ، ولكنها ترفع فى الليل فيختلط الجنسان ، فى الأسرة الواحدة فقط وقد نمنا فى خيام كثيرة ، ولكنا وجدنا هذه العادات ذاتها فى كل مكان و

وكان النسبوة والفتسات بغنين أكثر الوقت ، وكن هرحات ، متحررات في النظر الى ملابسنــا وأشخاصنا · وقد رغبن كثيرا في اذالة شــعرنا من فوق المعدة وغيرها من المواضع التي لا يزيله منها الغربيون عادة ٠٠٠ ويجب أن أضيف أن كثيرات منهن كن غاية في الجمال وحسن الخلقة ، وأن لهن عيونا ساحرة ، (١٨) ٠ واذا كان هذا الوصف لا يضيف كثيرا الى معلوماتنا عن أسلوب حياة البدو ، فانه يعطينا فكرة طيبة عن أسلوب حياة ديفرنوا • وقد كوفي، على خدماته حين عاد من مهمته ، فرقى الى رتبة الكبتن في ٢١ نوفمبر • ` وبعد أسبوعين ألحق هو وألف من الفرسان بفرقة الجنرال ديزيه • وفي طريقه الى بني سدويف وقف بأهرام الجيزة • وهناك كشف عن جانب مختلف من جـوانب شخصيته · فليس كان الفرنسيين يقدرون جمال المرأة الشرقية ، ولكن كل فرنسي تقريبًا يقدر جمال قطعة من النحت أو التصوير • وقد أرى بعضهم ديفرنوا نقوشا بارزة بديعة في بعض المقابر القريبة من الهرم الأكبر، وكانت تمثل شتى الأعمال الريفية مرسومة بما امتازت به خطوط الفن المصرى القديم من نقاء ودقة ونظام عجيب · ويعقب ديفرنوا على هذه النقوش بقوله « ان ما يستحق الاعجاب أكتر من كل شيء هو الدقة التامة في تصهوير أصغر التفاصيل ٠٠٠ لقد هزت هذه المناظر الرائعة مشاعرى هزا قويا بحيث ما زالت ذكر اها عالقة بذهني بعد خمسين عاما » (١٩) · لا بأس ، من فارس بفرقة الهوسسار ٠

## \*\*\*

فى ٨ نوفمبر ، وهو اليوم الذى عاون فيه ١٥٠ من الفرنسيين الذين عشيت أبصارهم فى الدفاع عن الفيوم ، غادر الجنرال بليار الجيزة بكتيبة أرسلها بونابرت ليعزز بها قوة ديزيه ، وكان عليه بعد أن ينضم الى ديزيه أن يستأنف قيادة نصف لواء المشاة الخفيف الحادى والعشرين ، وهو احدى وحدات ديزيه التى اضطر الى تركها وقتا بسبب اصابة شديدة بالرمد ، ووصل الى و الزاوية ، فى اقليم بنى سويف فى ١٣ نوفمبر ، وغادرها بعد أسبوع الى بنى سويف (\*) ، وبينما كان فى الزاوية لحق به كهل من المدنيين يبلغ الحادية والحسين ، وكان رحالة عنيدا فاق فى حيويته أى محارب من الخيالة أو الرماة .. ذلك هو فيفان دينون ، الذى كان يوما ما فتى محبوبا فى فرساى أو الرماة .. ذلك هو فيفان دينون ، الذى كان يوما ما فتى محبوبا فى فرساى العادى والعشرين تسعة أشهر ، وفى أثناء مغامراتهما المشستركة كشفا لاوربا المحار والنحت المصريين .

<sup>(\*)</sup> لم يستطع المؤلف تحديد موقع الزاوية اليوم أو في الماضي • ولعلها الشنوية ، وهي قرية تظهر على الخرائط ولكن لا يلحظها أي شبخص يمر بها •

كان دينون منذ وصوله الى القاهرة من رشيد يلاحظ المناظر المحلية ويدون المدكرات ويرسم ، ويحضر جلسات المدكرات ويرسم ، ويضر جلسات المجمع العلمي ويرسم ، ويشارك تقريبا في القتال أثناء ثورة القاهرة ويرسم ، وقليل من الرجال ، في أي عصر من العصور ، كانوا يرقبون ما حولهم بعيون مفتوحة كدينون ،

وهو فيما يعلم المؤلف الرجل الوحيد الذي وفق في أن يصف بالألفاظ جمال الأهرام وأبي الهول ، وهي آثار لا تروع معظم الناس الا بضخامتها فقط ويقول عن الأهرام كما تلوح للناظر من بعيد « وددت لو استطعت تصويرها في تلك الألوان الشفافة المصفاة التي تدين بها لذلك القدر الهاثل من الهواء المحيط بها ٠٠٠ والبعد الشاسع الذي يمكن أن ترى منه يجعلها تبدو شغافة تلونها زرقة السماء بلون خفيف وترد اليها ما أفسدته القرون من كمال الزوايا ونقائها » (٢٠) و فأما أبو الهول ، الرواغ الجمال على أحسن تقدير ، فقد سجله دينون بألفاظه خيرا من ريشته : « ومع أن نسبه هائلة ، فأن الخطوط التي ظلت باقية الى اليوم تمتاز بالليونة كما تمتاز بالنقاء : وتعبير الوجه رقيق جميل هادى و و الشفون الشاعلين يتسم في السيابه بشهوائية وفي جميل هادى و و الشفاع على تسميته بالأسلوب ما عني الأشكال المستقيمة تنفيذه برهافة جديرتين بالإعجاب ، فهو لم ينبض بالحياة ولو شعر انسان بأن هذا الرأس ينقصه ما اصطلح على تسميته بالأسلوب ما عني الأشكال المستقيمة المتكبرة التي أضفاها الاغريق على تماثيل آلهتهم ، لما كان في هذا الشعور انصاف للبساطة ، ولا للمسة الطبيعة الراثعة الرقيقة ، اللتين تنتزعان الإعجاب انصاف للبساطة ، ولا للمسة الطبيعة الراثعة الرقيقة ، اللتين تنتزعان الإعجاب المن هي هذا التمثال المستقيمة المناف للبساطة ، ولا للمسة الطبيعة الراثعة الرقيقة ، اللتين تنتزعان الإعجاب النصاف للبساطة ، ولا للمسة الطبيعة الراثعة الرقيقة ، اللتين تنتزعان الإعجاب النصاف للمساطة ، ولا للمسة الطبيعة الراثعة الرقيقة ، اللتين تنتزعان الإعجاب المن هي هذا التمثال » (٢٠) .

على أنه كان أقل تقديرا للموسيقى والرقصات العربية ، ولكن قدرته على الوصف تحتفظ بمستواها الرفيع حين يذكر الاحتفال بمولد النبى يوم شهده برشيد و يقول ان ضيوف الشرق الفرنسيين دعوا بعد العشاء الى حفلة شعبية اتخذ الشمارع مسرحا لها بعد أن أضىء بالمصابيح والشموع الكبيرة و وكان في جانب منه فرقة موسيقى عسكرية تتألف من مزامير قصيرة ذات صرير ، ودفوف ، وطبول ألبانية كبيرة ، وفي الجانب الآخر الربب والمغنون ، وفي الوسط الراقصون الأروام ، والخدم يطوفون بالقهوة والشربات وماء الورد والنراجيل ، و وبعد أن وصف دينون تناوب الأغاني والمردات والموسيقي والنراجيل ، وبعد أن وصف دينون تناوب الأغاني والمردات والموسيقي تلك الشهوانية الرتيبة التي أوحت بها أنصاف الأنغام الصادرة من الربابة ، تلك الشهوانية الرتيبة التي أوحت بها أنصاف الأنغام الصادرة من الربابة ، والتي كانت دائما تتجنب القرار وتعزف على الوتر الثاني وتنتهي دائما على الوتر الثالث كانها أغنية اسبانية من نوع « السيجويديللا » : ولعل في هذا الوتر الثالث كانها أغنية اسبانية من نوع « السيجويديللا » : ولعل في هذا ما يدل على أن احتلال المسلمين لأسبانيا وطن فيها هذا النوع من الموسيقي وكانت الرقصة التالية شبيهة بالأغنية ، فهي لا توحي بفرح ولا انشراح ،

بل بشهوانية سرعان ما تحولت الى دعارة ، زادها بشاعة أن الراقصين \_ وهم من الرجال دائما \_ يعبرون فى تبذل كثير عن مناظر لا يسمح بها ، حتى الحب بين الجنسن ، الا مستورة بستار الظلام ، (٢٢) · كذلك كان دينون : فيه مسحة من العجب ، ومسحة من الخيال الشعرى ، ولكنه أبدا قوى الملاحظة واضح العبارة ، ومن الصعب أن نقول من غيره كان أجدر بهذه النشوة التى أحسها لكونه أول أوربى ، خلال ألفى عام ، أتيح له أن يتأمل عن كتب عجائب آثار الكرنك والاقصر •

ويعد أن وصل دينون الى الزاوية تلقى عرضا من الجنرال بليار بأن يشاركه مسكنه ويقول دينون ان هذا كان أشبه بقسمة الذرة : فمسكن بليار من الصغر بحيث يقتضى وضع مائدة فى الغرفة رفع الفراشين أولا ، فاذا أرادا الاغتسال وارتداء ثيابهما وجب رفع المائدة وفى الليلة الثانية انهار المطبخ والاسطبل ولا عجب فالبيت كله من الطوب الأخضر ، ولكنه كان خير بيوت القرية وعلى أن كلا الرجلين كان لحسن العظ مرحا محبا للدعابة ، والا لكانت هذه بداية سيئة لعشرتهما التى دامت تسعة أشهر ويقول دينون : « أرجو أن يكون بليار محتفظا لى بذكرى طيبة كتلك التى تركتها فى نفسى رقته وهدوء طبعه وظرف خلقه الذى لا يتأثر بالأحداث ، (٢٣) (\*) .

کان بلیار ودینون فی بنی سویف مع بقیة فرقة دیزیه حین عاد دیزیه من المقاهرة ووجد أن مددا من ۸۰۰ جندی قد وصل قبله ، وفی ۱۰ دیسمبر انضمت الی مشاته البالغ عددهم ۳۰۰۰ کتیبة من الفرسان قوامها ألف رجل ظل دیزیه یلم فی طلبها شهورا ، وقد انتزعها من بونابرت انتزاعا تقریبا ، وکان یقود الفرسان الجنرال دافو ، الذی رقی بعد ذلك مارشالا للامبراطوریة ، والذی دحر الجیش البروسی فی آورشتات ۱۸۰۱ ، کذلك أعطی دیزیه مزیدا من قطع المدفعیة الخفیفة ، والجرایات ، وغیر ذلك من المؤن ، وفی ۱۱ دیسمبر بدأت فرقته زحفها الذی امتد بها وراء أسوان ، أما أسطوله النهری الذی تخلف عن الجیش بعد قلیل ، فقد أقلع فی ذات الوقت تحت قیادة الکابتن جیشار ، وکان یرکب الی جواد دیزیه رجل فذ ، لولا لباقته و کفایته و شجاعته لما استطاع دیزیه \_ فی أغلب الفن سان ینال ما نال من أمجاد النصر رغم عبقریته کلها ، وذلك هو المعلم یعقوب القبطی ، الذی کان من الناحیة الرسمیة منوطا بجمع

<sup>(\*)</sup> ان المقارنة الدقيقة بين رواية دينون ويومية بليار التي لم تشر ، تدلنا بجلاء على أن دليار وضع يوميته تحت تصرف دينون ليستمين بها في تأليف كتابه • وكثير من ملاحظات دينون ليس سوى شرح لمذكرات بليار ، التي لم يكتبها بأسلوب أدبى كأسلوب دينون • لذلك لا يمكن استعمال المصدرين ليثبت أحدجما الآخر • ومن حسسن الحظ أن قدرة بليار على الملاحظة كانت تعدل قدرة دينون ، ولكن من الأسف أن دينون لم ير أنه يخلق به الاقرار بفضل بليار •

الضرائب في مصر العليا ، ولكنه كان في الواقع شريكا لديزيه في قيادة حملته وكان المعلم يعقوب ، بن يوحنا ومارية غزال ، الذي كان اذ ذاك في مستهل عقده الخامس ، أصلح مستشار لحملة توجه ضد مراد ، الذي كان يعقوب يعرفه جيدا لأنه اشتغل من قبل ناظرا لدائرة زميل لمراد يدعى سليمان بك كان خبيرا بطبيعة البلاد وبأهلها ، وله في كل مكان صلات ، وفيه دهاء وحسن سياسة لا تجد لهما نظيرا حتى في الجباة الأقباط ، وكان يتسم بصفة نادرة بين قومه حى الشجاعة والكفاية الحربيتان ، وكان أهل الصعيد يسمون فرقة ديزيه « جيش المعلم يعقوب » ، ولو وقع هذا لقائد غير ديزيه لبرم به ، ولكن ديزيه ، المغرم بالتخفى ، رأى ما في هذا الخطأ من فوائد ، ولم يفعل ولكن ديزيه ، المغرم بالتخفى ، رأى ما في هذا الخطأ من فوائد ، ولم يفعل دون أن يستشير « القبطى » ، وهو لقب يعقوب في الجيش ، ولما غادر بونابرت دون أن يستشير « القبطى » ، وهو لقب يعقوب في الجيش ، ولما غادر بونابرت مصر وأنشىء فيلق قبطى في الجيش الفرنسى ، أصبح المعلم يعقوب قائده ،

# ٣

بلغت الفرقة في أول مرحلة للزحف بلدة الفشن الواقعة على النيل وفي أول وقفة لها عند احدى القرى وقعت لها حادثة من الحوادث المؤسفة التى تكشف عن حقيقة الحرب أكثر من أى وصف للمعارك وما يراق فيها من دماء وقد سجلها دينون وبليار – دينون في كتابه بشيء من الفضفضة الأدبية ، وبليار في يوميته بغاية القصد – والى القارىء ما كتبه بليار: « في أثناء وقوفنا تسلل غلام صغير الى حيث كان أحد فرساننا نائما وسرق بندقيته و ولاحظ فارس آخر فعلة الغلام فجرى خلفه ، وجرى الغلام بأسرع ما يستطيع وهو يخفي السماء السلاح تحت جلبابه ولم يقف الا بعد أن أصابه المجندي بجرح سيف في ذراعه وجيء به أمام الجنرال ديزيه فاستجوبه و فأجاب وهو يتطلع الى السماء بأن الله أمره أن يسرق ، وأن لديزيه أن يفعل به ما يشاء و ثم خلع طاقيته وأعطاها للجنرال وطلب اليه أن يفصل في مصيره وظل طوال الوقت هادئا هدوءا عجيبا وأبدى قوة خلق نادرة والما الجنرال فقد راعي صغر سنه وخضوعه لحكمه ، ثم حكم عليه بثلاثين جلدة وانحني الغلام طواعية وتلقي الجلدات على ظهره دون صوت أو دمعة وعمره يتراوح بين الثامنة والعاشرة ، وهو حلو الصورة واو أتيح له بعض التعليم لتقسم كثيرا » (٢٤) .

#### \*\*\*

وصل الفرنسيون الى أسيوط فى عيد الميلاد ، بعد أن زحفوا بمعدل خمسة وعشرين ميلا الى ثلاثين فى اليوم ، ولم يجدوا مرادا كما أملوا ، ولكنهم وجدوا أسطوله ، واستولوا عليه ، وهنا ، وبعد مسيرة تسعة أيام فقط ،

اخذت نعالهم تتهرا ، وبلغ عدد المرضى فيهم ٢٠٠ · كذلك كانوا يعانون من شدة البرد ، فالشمس حامية في النهار ، ولكن الصقيع ينزل في الليل ·

وكان مراد ، وهو يسبق الفرنسيين بيوم واحد فقط ، ينتقل خلال ذلك من قرية الى قرية ليجمع الميرى ، ولم يكن دائما يلقى الترحيب ، لا سيما فى المدن والقرى التى تكون فيها غالبية الأهالى من الأقباط ، وهم أكثر عددا فى مصر العليا والوسطى منهم فى مصر السفلى ، يقول بليار فى يوميته : « علمنا أن إلماليك اشتبكوا فى معركة مع أهل صنبو ، فقد طلب الماليك ضرائب بامظة وماشية وجمالا ، فرفض الأهالى ، ونشب القتال بينهما ، وقتل من الفلاحين ثمانون ، وفقد الماليك ثمانية رجال منهم خازن مراد ، ونهبت القرية ، وقد أرسلت وفدا للجنرال ديزيه تطلب حمايته » (٢٥) ،

ولكن أية حماية كان في استطاعة ديزيه أن يمنحها اياهم ؟ لقد كان هو أيضًا مضطرا لفرض ضرائب ، والاستيلاء على الماشية والجمال والخيل ، ثم المضى قدما ليخلفه المماليك في الغالب • وكانت توسيلات القرويين أن يعفوا من الضرائب لأنهم دفعوها فعلا لمراد تلقى في مقر القيادة بالقاهرة الرفض بلا استثناء • ومع أن كثيرا من القرى المصرية دفعت الميرى المفروض عليها مرتين في تلك السنة ، فإن السلطان سليم الثالث ، الذي كان الفريقان يجمعانها باسمه ، لم ير منها قرشا واحدا ، وبعد أن لاحظ دينون هذه العمليات المالية عدة أسابيع بدأ يرثى « للأهالي ، الذين أتينا الى مصر لنحقق لهم الرفاهية ٠٠ ذلك أنهم اذا أكرههم الخوف على ترك قريتهم عند اقترابنا منها ، ثم عادوا اليها ، لم يجدوا فيها سوى الطين الذي بنيت به حيطانهم • فأدواتهم ، ومحاريثهم وأبوابهم ، وسقوف بيوتهم ـ كلها كانت تستعمل وقودا لطهى حسائنا -وقدورهم تكسر ، وقمحهم يؤكل ، ودجاجهم وحمامهم يشوى ٠٠ وأينما وقفنا بقرية أمرنا هؤلاء البؤساء بالعودة ، والا عوملوا معاملة العصاة أو حلفاء الاعداء . وأكرهوا على دفع الضريبة مضاعفة • فاذا أذعنوا للتهديد وجاءوا ليدفعوا الميرىء كان رجالنا يخطئونهم أحيانا بسبب كثرة عددهم وما يحملون من عصى ، فيخسبوهم جماعة من الزعاع المسلحين ، وفي هذه الحالة تطلق عليهم دورياتنا النار دون تردد ، قبل أن يتسع لهم الوقت لبيان غرضهم ، ثم يدفن موتاهم ونظل أصدقاء حتى يجدوا الفرصة للثار دون أن يتعرضوا للخطر • صحيح أنهم لو ظلوا في قريتهم ودفعوا الميرى ٠٠٠ لوفروا على أنفسهم مشقة الرحلة الى الصحراء، وتمتعوا بمشاهدة طعامهم يؤكل بطريقة منظمة ، وتلقوا نصيبهم منه ليأكلوه ، واحتفظوا بأجزاء من أبوابهم ، وباعوا بيضهم للجنود ، واغتصب من أزواجهم وبناتهم عدد أقل : ولكن هذا كان يعد جريمة تعاون معنا ، فاذا عاد الماليك بعد رحيلنا لم يتركوا لهم قرشا ولا حصانا ولا جملا ، وكثيرا ما كان عمدة القرية يدفع حياته ثمنا لتحييزه المزعوم لنا ، (٢٦) · · فليقارن دافعو الضراثب ، الذين يرثون لانفسهم ، متاعبهم بمتاعب الفلاحين المصريين في عام ١٧٩٨! ولكن الفلاحين كانوا قد الفوا هذا الضرب من المعاملة آلاف السنين ، واذا كانت أربعون قرنا من التاريخ تطل على أحد ، فانما على هؤلاء الفلاحين ، وتطل عليهم في اشفاق ، لا على المماليك المتعجرفين ، أو الفرنسيين الباحثين عن أمجاد الحرب • ومم ذلك كان هؤلاء الفلاحون في حرب لا تكاد تضع أوزارها مع القرى المجاورة ، كأن هذه المتاعب لم تكن كافية ، وهي حرب يشيرها جدى مسروق أو ترعة متنازع على ماثها ، إلى غير ذلك من المبروات والأسباب • وكانت معاركهم تنتهى دائما بموت عدد منهم • وتستطيع أن تعرف حكومة مصر يومئذ ، سواء المحلية أو المركزية ، بأنها فوضى تزيد الايجارات والضرائب سوءا على سوء • وقد أتيجت الفرصة مرة « للسلطان العادل ؛ ( الجنرال ديزيه ) عقب رحيله عن أسيوط ألا يشن الحرب أو ينهب القرى ويسلبها ، بن يعيد السلام الى ربوعه بين قريتين مقتتلتين • يقول بليار انه واجه الشيخين أحدهما بالآخر « وشرح كل منهما قضيته ، فوزن ما له وما عليه بميزان العدل والقسطاس ، وانتهى الرجلان ، اللذان كانا يريدان قبل نصف ساعة أن يفتك الواحد بصاحبه، بتقدير ما فاه به الفاتح من أفكار وآراء حكيمة ؛ أو أوامر أصدرها اليهما ، ثم انصرفا صديقين • وكان ذلك يوما سعيدا ٠٠٠ » (٣٧) ولسوم الحظ لم يكن هناك م سلطان عادل ، يقوم بمثل هذه المهمة لرؤساء دول أوريا

#### \*\*\*

يبدأ وادى النيل يضيق عند أسيوط ولا تنبسط الأرض المزروعة ، المحصورة بين سلسلتين رهيبتين من الجبال ، أكثر من عشرة أميال ، وقد تعرض قليلا أو يزداد ضيقها كثيرا ووجد الفرنسيون في هذا الاقليم رخاء لم يجدوه في عصر السفل و فالحقول والبساتين وأدغال النخيل يانعة مخدومة ، والطرق والترع أحسن حالا ولكن الحرب خلفت آثارها في كل مكان و نقد زار دينون ديرا قبطيا بنته القديسة هيلانة أم قسطنطين الكبير ، وأحرقه رجال مراد في اليوم السابق لرحف الفرنسيين مارين به وكان الرهبان قد فروا ولم يتركوا الا نفرا قليلا من الاخوة العلمانيين ، يذكر دينون أنهم «كانوا ولم يتركوا الا نفرا قليلا من الاخوة العلمانيين ، يذكر دينون أنهم «كانوا يلبسون أسمالا ، وما زالوا يعانون من الصدمة التي أصابتهم من أهوال البارحة » وكان جانب من الستر الخشبي العتيق القائم في مكان المرتلين قد لفحته النيران : « ومع ذلك فقد أكرهت الضرورات الملحة ، لحرب ملحة ، رجالنا على أن يزيلوا كل شيء حتى الأطلال التي خلقتها الكارثة ، وآثار التخريب الذي على أن يزيلوا كل شيء حتى الأطلال التي خلقتها الكارثة ، وآثار التخريب الذي كنا بعن السبب فيه » (٢٨)

کان مراد بباهی اینما دهب ـ فیما نما الی المعلم یعقوب ـ بانه سینتظر الفرنسیین فی جرحا لینازلهم ، و کانت یومها اهم مدن مصر العلیا ، فلما وصل

ديزيه الى جرجا تبين له أن مرادا غادرها في الليلة الماضية • واضطر ديزيه للتوقف على ما به من شوق لمواصلة الطراد • ذلك أن الربع البحرية ركدت ، فتخلف عنه أسطوله النهرى • ولما كانت السفن تحمل مئونة الفرقة ، لم يكن بد من انتظار وصولها قبل المغامرة بالزحف الى الجنوب مسافة أبعد •

ونجم عن هذا التأخير نتائج خطيرة ، بل فتاكة بكثير من رجال الحملة ، ذلك أن مراد بك أبدى ـ خلال الأسابيع الثلاثة التي مكثها الفرنسيون في جرجا \_ وهو معسكر على نحو خمسة وثلاثين ميلا الى الجنوب ، نشاطا فاق حتى نشاطه المألوف ، فجمع جيشا من ١١٦٠٠ فارس و ٣٠٠٠ من المشاة ، وكتب لحصبه اللدود حسن بك ، وكان أميرا من أمراء المماليك يحكم اسنا ، واتنعه بأن يدفنا خصومتهما : فأتي حسن باربعمائة مملوك من مماليكه وانضم الى مراد بمماليكه البالغين ١٥٠٠ وكان مراد قد كتب لشريف ينيع وشريف جدة \_ على ساحل الحجاز المطل على البحر الأحمر \_ يطلب اليهما جلب المحاربين ليعاونوه في جهاده مع الكفار ، وكان عماله في النوبة يشترون العبيد ليجندوهم في جيشه ، ومبعوثوه في طول الصعيد وعرضه ، من أسوان الى أسيوط ، يحملون الرسائل لتحريض الفلاحين على أن يقتلوا هـذه الحفنة من الغزاة لفرنسيين ويغرقوهم في حمام من الدم ، واستعان في حربه حتى بالأطفال ، فكان الصبيان في حرجا يسرقون أسلحة الفرنسيين بالعشرات ،

كان أرعب أمداد مراد هم المقاتلون العرب القادمون من الحجاز ، الذين عبروا البحر الأجر بالألوف ، وقد زعموا كلهم أنهم من سلالة الرسول ، وكانوا يلبسون العمائم الخضراء ، ويحملون البنادق والسيوف والرماح والحناجر، وفي خلقهم صلابة تنطق بها وجوههم ، وقد تبين أن كثيرا منهم من الحجاج الهاربة الذين التقطوا بمبرعة في الطريق ، ولكن اكثرهم سـ وأشهم تعصبا بالطبع سـ عرب خلص من شبنه الجزيرة ، ومع أن شريف مكة لم يشجعهم بالضبط على الانضمام الى مراد ، فأنه لم يفعل شيئا ليثنيهم ، وقد أرسل في الوقت ذاته الرسائل الودية لبونابرت ، لأن موارده كانت تعتمد الى حد كبير على ما يصدره من البن الى مصر ،

وتجمع الروايات على أن « المكين » أو « أشراف ينبع » كما سسماهم الفرنسيون ، هؤلاء المقاتلين ذوى الجلود البرونزية والأجساد النحيلة ، كانوا مصداقا لحكم بونابرت على العرب : « أن ضراوتهم لا يعدلها الا انحطاط مستوى معيشتهم ، لأنهم معرضون أبدا للرمال الساخنة والشمس المحرقة ، محرومون من الماء • لا رحمة في قلوبهم ولا عهد • فهم صورة مجسمة للرجل المتوحش كاشع ما يتصوره العقل » (٢٩) • وكان هؤلاء الرجال من سلالة أسلافهم ، الذين فتحوا نصف العالم قبل أحد عشر قرنا • وقد جاءوا في عام ١٧٩٨ ليقاتلوا الفرنسيين الكافرين بنفس الايمان •

وكان لمراد حذق وهيب في الحصول على أمداد لا حصر لها لاشباع نهم الحرب م كان يقنع الفسلاحين ، الذين لم يكد يفرغ من ابتزاز مالهم ، بأن الفرنسيين هلك منهم كثير ، وأنهم معزولون مقضى عليهم بالهلاك ، وأن مهاجمتهم لا خطر فيها م ثم يضمع الفلاحين خاجزا بينه وبين الفرنسيين ، ويرقبهم وهم يذبحون ، ويعتبره كسبا له ان قتلوا فرنسيا واحدا مقابل كل مائة يقتلون منهم ، وبدلا من أن يخف لنجدتهم ينطلق كالسهم الى مكان آخر ، ليبدأ هذه المناورة نفسها من جديد ، ولا يعلم أحد على التحقيق ما الذي وعد به حسن بك ، ولكن لابد أنه أجزل له الوعود ،

ونزلت كل الأمداد العربية في ثغر القصير الصغير واتفق آنه حين وصلت أول قوة عربيسة ، كان بونابرت قد أرسل لتوه أسطولا صغيرا من السويس ليحتل القصير ووصل الأسطول الفرنسي والاسطول المكي في وقت واحد ، وهو اتفاق ما كان في استطاعة بونابرت أن يتكهن به وضرب الأسطول الفرنسي ضريا شديدا ، وقفل راجعا الى السويس ، واختتم قائده تقريرا راجيا ألا يرسل مستقبلا في مهام مستحيلة التنفيذ كهذه المهمة ،

#### \*\*\*

بينما كان مراد يجمع قواته في هو ، على مسيرة يومين الى الجنوب ، كان الفرنسيون ينتظرون في جرجا ظهور الكابتن جيشار بأسطوله النهرى وهم يزدادون كل يوم غيظا · ولكنهم كانوا على الأقل يستطيعون أن يعزوا آنفسهم بوفرة الطعام ورخصه · فقد كان ثمن الاوزة معادلا لشلنين تقريبا ، وثمن الدجاجة شلنا ، وثمن البيضات الست ، أو الحمامة ، نصف شلن · يقول بليار في يوميته : « لم نجد قط بلدا فيه الطعام أرخص ن · · · وقد يظن المراكول وهلة أن هذه الأسعار الرخيصة للأغذية معناها الفقر · ولكن اذا مكث أربعة أو خمسة آلاف جندى في مدينة عشرة أيام دون أن ترتفع الأسعار ، فلابد أن السبب هو وفرة الأغذية » (٣١) · منطق صائب أيها الجنرال ا ومع ذلك فلم كان الفقر واسع الانتشار رغم هذه الوفرة كلها ، وهذا الرخص كله ؟

ورفه الفرنسيون عن أنفسهم ببعض الملاهي ، فضلا عن أكل الحمام بسعر ستة بنسات للواحدة بدلا من بسكويت الجراية ، ولم تكن كل هذه الملاهي فجورا بالنساء ، فهم يستمعون مثلا الى الرواة العرب يتلون القصص العجيبة يترجمها لهم ترجمان جملة جملة ، وفي عشية رأس السنة وصلت القافلة السنوية القادمة من النوبة ، وتعشى أخو قائد القافلة مع الجنرال ديزيه ، يقول ديزيه : « كان مرحا ، حار العاطفة ، ذكيا ، ، وهو أشد سمرة من البرونز ، وله عينان جميلتان » ، وقال انه عائد لتوه من رحلة الى مكة والهند استغرقت عامين ، وان له ثمانين أخا كلهم أمراء ، وكلهم أبناء لسلطان دارفور ،

وكانت قافلته المؤلفة من ٢٠٠٠ جمل تحمل للقاهرة سن الفيل ، وتبر الذهب ، والسنا ( مكي ) ، والتمر الهندي ، والعبيد ، والجواري السود • وأدارت هذه الأنباء رؤوس الفرنسيين ، فخطرت لهم هم أيضا خواطر نفذوها بعد أسابيع قليلة • وانهالت أسئلتهم في الوقت نفسه على الأمير الأسود • فكم يكلف العبله الزنجى تجار العبيد ؟ وأجاب الى المرأة تكلف بندقية ، والرجل بندقيتين • وهل توجد حقا مدينة تسى تمبكتو ، « تلك المدينة الشهيرة التي ما زال وجودها لغزا يحير أوربا ؟ ، (٣٢) فقال انها موجودة يقينا ، على رحلة سنة أشهر من دارفور صوب الجنوب الغربي ، وقال ان تجار دارفور يختلفون اليها بانتظام ، ويبيعون البضائع التي يشترونها من القاهرة للأمالي ﴿ وَهُمْ ﴿ عَايَةٌ فَي ضَاَّلَةٌ الجسم ولطف الطبع ، ) ، ويأخذون ثمنها تبرا • وأضاف الأمير في رواية دينون ( الذي يقسم أن القصة كما سردها منقولة عن حديث الأمير كلمة كلمة ) أن أمام أوربا سوقا هاثلة لبضائعها في أفريقيا ، وأننا نحن ( أي الأوربيين ) سنلقى الترحيب اذا استعمرنا أفريقيا ، وأننا أن فعلنا لم نلحق أى ضرو بتجارتهم ، وأننسا سنربطهم بمصالحنا عن طريق تزويدهم بما يحتاجون اليه ، (٣٣) • ويخيل الينا أن هذا الكلام أيضا لم يقع على آذان صماء ، ومصداق هذا تاريخ القرن التاسع عشر

وهكذا انقضت الأسابيع الثلاثة في جرجا ، يقول بليار مسجلا هذه الفترة : « في كل مساء ندعي ( نحن ضباط أركان الحرب ) الى حفلة في بيت الجنرال ، فنقضي ساعتين لطيفتين بين الأصدقاء ، نتحدث ونناقش شتى المسائل التي تهمنا في كثير أو قليل » (٣٤) ، وأخيرا وصل المواطن جيشار باسطوله في ١٩ يناير ، وراحت الفرقة الموسيقية العسكرية تعزف من فوقه الألحان الفرنسية المرحة ، وبعد يومين غادرت جرجا فرقة ديزيه للؤلفة من ٣٠٠٠ من المشاة ، و في اليوم التالي ( ٢٢ يناير ) تلقاهم مراد في سمهود بجيش قوامه ٣٠٠٠ من المشاة ، و ٢٠٠٠ من الفرسان العرب القادمين من الصعيد ، و ٢٠٠٠ من « المكين » المشاة يقودهم الشريف حسن حاكم ينبع ، و ٢٠٠٠ من الماليك ، وكانت هذه هي الفرصة التي ظل ديزيه يحلم بها طوال الأسابيع الخمسة عشر الماضية ،

وسارت المعركة كالعادة ، وفي هذه المرة كون ديزيه مربعين من المشاة بدلا من مربع واحد ، ووضع مربعا من الفرسان في القلب ، أما المدفعية ففي الجناحين ، وجربت خيالة الماليك عدة نقط للهجوم ، فلما صدوا في كل نقطة منها تركوا المهمة للمكيين ، فقتل منهم عدد كبير ، وفر الماليك الى الصحراء ، وبلغت خسائر الفرنسيين فارسا واحدا ، وبالطبع كان هناك عدد من الجرحي منهم الكابتن ديفرنوا الذي كان مع فصيلة من فصائل الطليعة أمام المربعين ، يقول في مذكراتة كأنه يسرد الواقعة عرضا : « أصبت بثمانية عشر جرحا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

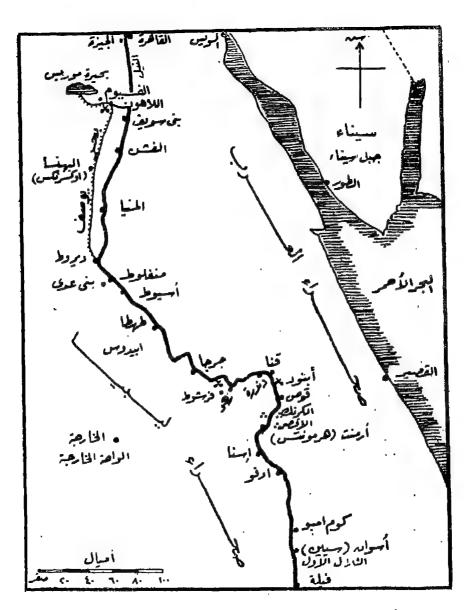

مصر الوسطى والعليا

بسيطا ، ولكن العدو اتخدنى هدفا رئيسيا · وقطعت ضربة سيف أو تار ساعدى الإيمن ، فاضطررت الى حسل سيفي في يسراى ، وقد أوقفنى هذا موقفا خطرا · · · وصحت بسافارى أن يخف لنجدتى · · · فصاح مجيبا : « ساعد نفسك ما استطعت « (٣٥) وأثار الرد غصب ديفرنوا · ويقول انه الدفع لا يلوى وسط المعركة قاصدا مستشفى الميدان ، وهناك فحص الجراح جروحه وأسفر الفحص عن الآتى : بالسبابة اليسرى والأصابع الوسطى قطوع ، وبالذراع اليمنى جرح يصل للعظم ، ورض شديد في الجبهة ، وتسعة عشر قطعا صغيرا ، يلاضافة الى اثنى عشر جرحا أو نحوها في كفل جواده · ولم يجمع أحد بين القصد والتواضع في العبارة ، والمبالغة ـ ربما باستثناء البارون مو نشاوزن ـ يبراعة كبراعة الكايتن ديفرنوا · أما ديزيه فلا يجد ـ وهو يكتب تقريره عن المعركة لبونابرت ـ ما يقوله عن ديفرنوا أكثر من هذه العبارة : « أصيب المواطن ديفرنوا بجرح من خنجر في معصده ، دون أن يسبب له هذا عاهة مستديهة » (٣٦) ·

كان الماليك يفرون الى الجنوب، والفرنسيون يجدون فى \_ مطاردتهم \_ جدا صرفهم عن تجريد چث القتلى ما تحمل ، ومرة أخرى هرب مراد ، ولكن الفرنسيين عزموا هـنه المرة \_ فيما كتب ديزيه لبونابرت \_ على أن يطاردوا مرادا حتى يطردوه من مصر ، ويحتلوا الإقاليم الواقعة فى أقصى الجنوب ، وينتظروا حتى يهلك مراد جوعا وفقرا ، وفى هذه الاثناء كان حلغاء مراد ، بل وبعض رجاله ، أخذوا يتخلون عنه ، وراح البكوات يتنازعون فيما بينهم : وهذا على الأقل ما رواه للفرنسيين مملوك هارب \_ كان مسقط بينهم : وهذا على الأقل ما رواه للفرنسيين مملوك هارب \_ كان مسقط رأسه بلدا لا يخطر بالبال هو سكسونيا \_ وانضم الى الفرنسيين مزيد من الهاربين من جيش مراد فى الأيام التالية ، ومع ذلك فان الماليك كما تبين لديزيه بعد قليل ، د أشبه بأفعوان « ليرنا » ، فما ان نقطع رؤوسهم حتى تطلع لهم رؤوس جديدة » (٢٧) ، فلما وصل الفرنسيون الى أسوان ، بعد مسيرة ٢٥٠ ميلا فى عشر أيام ، كان مراد قد أوغل فى أعماق السودان ، حيث ، أخذت تطلم له رؤوس جديدة ،

٤

حين تطوع دينون بالانضمام الى فرقة ديزيه ، كان بعيد الأحلام شديد التحمس · كتب بعد ذلك فى مذكراته عن هذه الفترة فقال انه كان يعرف انه سيكون « أول من يرى ، ويرى دون أى أفكار مسبقة · كنت موشكا أن أطأ تراب أرض ظلت محجوبة وراء سيتار من الغموض والآيام دهورا طويلة ، ومغلقة أمام الأوربيين جميعا مدى الألفى عام الماضية · ومنذ أيام

هيرودوت الى يومنا الحاضر ، كان جميع الرحالة يقنعون بالملاحة مصعدين فى النيل لا يجرؤون على البعد بحيث تغيب زوارقهم عن أبصارهم ، ولا يتركونها الا ساعات قليلة ليلقوا بنظرة عاجلة قلقة على الآثار القريبة من ضفة النهر . . . أما أنا فلم أخش \_ بعد أن شجعنى لقاء الجنرال ديزيه الودى ، والمعونة التى قدمها الى جميع الضباط الذين شاركونى حب الفنون \_ الا من الافتقار الى الوقت ، وأقلام الرصاص ، والورق ، والموهبة ، (٣٨) .

وربما كانت موهبته محدودة ، ولكنها كانت من النوع المجتهد المدقق ، وهو أنسب المواهب لمهمته ، وكأن له في حماسته وفهمه الفنى آكثر من عوض عن عيوبه • فأما أقلام الرصاص فكان هو ورجال البعثة العلمية الذين انضموا الى الفرقة بعده يفتقرون اليها طوال الوقت ، وكانت الشحنات الجديدة تطلب باستمرار من القاهرة حيث يصنعها المواطن كونتيه . وراح دينسون ورفاقه يصهرون رصاص البنادق ويصنعون منه الأقسلام ريثما تصلهم الشحنات من القاهرة ،

ولكن أمنس الحاجات كانت الحاجة الى الوقت ، وذلك في الاسابيع الستة الأولى على الأقل • فلقد كان حتما على دينون أن ينتقل مع الفرقة والأهلك • وكانت الفرقة مضطرة الى التنقل السريع ، في مراحل زحف طويلــة جدا ، وراء مراد الذي كان يروغ منها أبدا • والبلدة الوحيدة التي وقفت بها الفرقة فترة تذكر هي جرجا ــ ولم يكن في جرجا أو ما يجاورها من الآثار الهامــة ً ما يستحق المشاهدة • وكانت هرموبوليس قد عذبته بالآمال الحداعة ، وهو يقول أن معبدها « كان أول أثر كشف لى عن أسراد العمارة المصرية القديمة ، وقه ظلت أحجاره ٠٠٠ تنتظرني أربعة آلاف عام ريَّ (٣٩) ٠ وسمح له بليار بدقائق قليلة يخط فيها رسما سريعا للمعبد ، في استانفت الفرقة الزحف بسرعة خمسة وعشرين الى ثلاثين ميلا في اليوم ، وفي أسيوط بدا له كأن مقابر ليكوبوليس القديمة توميء اليه ليشاهدها ، نخصص لها ساعات قليلة اختطفها اختطافا • وكانت الكهوف الجنائزية المنحوثة في صخور الساسلة الليبية الجرانيتية ، مغطاة بالرموز الهيروغليفية : « التي تستغرق قراءتها شهورا على فرض الالمام باللغة ، ويستغرق نسخها أعواما ، (٤٠) ، وغادرها دينون كارها • وقبل أن يصل الى جرجا كان الرمد ينهب عينيه اللتين تنتظرهما أشياء تفوق كثيرًا ما رأتًا من قبل • وقد خفف من أعراضِ المرض بأخذ الحمامات المصرية التي أصبح مدمنا عليهـــا • وعلى اثني عشر ميـــلا فقط من جرجا ، في حافة الصحراء ، تقع أطلال أبيدوس وحيث بني أوزيماندياس معبدا ، وحيث كان قصر ممنون » \* وفي الأسابيع الثلاثة التي فرضت عليه البطالة فيها · كان في كل يوم يتوسيل الى ديزيه أن يرسل فصيلة لاستطلاع منطقة أبيدوس • د وكان ديزيه يقول لي كل مرة د أريد أن آخذك هناك بنفسي • ولكن مراد بك موجود

على مسيرة يومين منا هنا ، وسيكون هنا بعد غد ، وتنشب بيننا وبينه معركة فنهزم جيشه ، وبعد يومين لن يبقى لنا ما نفكر فيه الا الآثار ، وسأساعدك على فحصها » (٤١) .

غير أن ديزيه لم يف بوعده تماما • فبعد معركة سمهود اضطرت فرقته في مطاردتها الحثيثة لمسراد الى الزحف عبر أبيسدوس وتنتيرة ( دندرة ) ، وهرمونتيس ( ارمنت ) ، وطيئة ، وأبوللونوبوليس ماجنا ( ادفو ) ، حتى بلغت سيين ( أسوان ) ، دون توقف أحيانا ، أو متوقفة في العادة وقتا لا يكفى الا لاثارة شعور دينون بالخيبة والفشل ، على أن الجند نسوا في دندرة مؤتتا مطاردة مراد ، وأطالوا الوقوف بالمعبد الرائع ، يقول دينون « ودون أن تصدر اليهم أو يتلقوا أي أوامر ، ترك كل ضابط وجندى الطريق واندفع الى تنتيرة ، وتلبث الجيش كله هناك بقية اليوم من تلقاء نفسه ، وياله من يوم ! ويالها من سعادة في اقتحام كل الاخطار للوصول الى هذه الوليمة ! » (٢٤) •

أما شعوره الأول فشعور الدهشة ولقد اضطر الى نبذ ما لقنه من قبل عن القواعد الكلاسيكية للأساليب الدورية والأيونية والكورنثية و لن تجد أبسط ولا أحسن حسابا من الخطوط القليلة التي تألف منها هذا المعمار فالصريون الذين لم يستعبروا شيئا من غيرهم من الأمم لم يضيغوا زخرفا دخيلا واحدا و ولا حشوا واحدا لا لزوم له الى الخطوط التي أملتها الضرورة والنظام والبساطة مبدآهما اللذان سبوا بهما الى الذروة » ، بل ان النقوش البارزة والكتابات والرسوم المسرفة التي تكسو هذه الأبنية لا تحدث كسرا في هذه الخطوط : « فالخطوط تحترم ، وكأنها شيء مقدس ، وكل ما يبدو للناظر عن قرب مزخرفا ، أو غنيا ، أو مترفا ، يختفي عن بعد فلا يبقي ألا الأساس » وكأن الرسم بالألوان يستخدم لزخرفة المعمار ، « كان النحت رمزيا ، أو قل مغماريا ، وهكذا كان المعمار أرقى الفنون ، كما اقتضت ذلك المنفعة وحذار من خطأ شائع هو الاعتقاد أن المعمار الصرى يمثل هذا الفن في مهده ،

وراح دينون في انفساله يرسم بضراوة وسلط هذه الكنوز المحيرة وطللت انتقل والقلم في يدى من أثر الى أثر ، تجذبني طرافة الواحد فأترك الآخر ومن ولم أجد من العيون والأيدى ما يكفى ، وكان رأسى أصغر من أن يرى ويرسسم ويصلف كل شيء يروعني النظس اليه وشعرت بالمخجل من قصور الرسوم التي صورت بها هذه الروائع ، (٤٤) واكتشف فجأة له غفلته عن الشمس الغاربة وخشيته أن « تغلت » منه دندرة له وحيد في هذه البقعة ، الا من رفقة الجنرال بليار الصليور ، الذي راح يرقبه بعين حسارسة وهو يكره أن يقطع عليه فرحته و ثم لحقا بالفرقة عدوا على جواديهما و وفي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المساء ذهب أحد الضباط الى دينون وقال له معترفا « منذ اليوم الذى حضرت فيه الى مصر كنت أحس أننى خدعت خداعا تاما ، وكنت على الدوام مبتئسا مريضا • ولكن دندرة أبرأتنى • فما رأيته اليوم عوضنى عن كل تعاستى • وأنا لا أبالى الآن ما يحدث لى فيما بقى من هذه الحملة ، وسأظل أبدا سعيدا بأننى انخرطت في صفوفها » (٤٥) •

#### \*\*\*

وراء دندرة صادف الفرنسيون أول ما صادفوا من تماسيح • ويزعم دينون أنه شهد تمساحا طوله ثمانية وعشرون قدما ، وهذا طول كبير جدا ، وأن « عدة ضباط يوثق بكلامهم » رأوا تمساحا طوله أربمون قدما ـ وهو غير معقول • على أن الجنود سرعان ما تبينوا أن التماسيح ، مهما بدت ضمخمة ، لا تستحق شهرتها بالتوحش • فقد كانوا يستحمون في النيل في هدوء على يضعة أقدام من هذه المخلوقات البطيئة دون أن تفتك بهم أو تصيبهم بأذى • وبينما كان الجنود يتحدثون عن التماسيح وصلوا في الساعة التاسعة من صباح كاملا ، بما احتوته من معابد في الأقصر والكرنك • ووقفت الفرقة كلها كاملا ، بما احتوته من معابد في الأقصر والكرنك • ووقفت الفرقة كلها من تلقاء نفسها وصفق أفرادها استحسانا • يقول ديفرنوا : « ودون أن يصدر وعزف الوسيقي » (٤٦) • وكانت لحظة شبيهة بتلك التي رأى فيها رجال بالبو وعزف الوسيقي » (٤٦) • وكانت لحظة شبيهة بتلك التي رأى فيها رجال بالبو المحيط الهادي أول مرة ـ مع هذا الفارق ، وهو أن المحيط كان هدف الاسبانين ، أما طببة فكانت منحة خالصة لم يسم اليها الفرنسيون •

وفى وسط هذه التحية العسكرية لعبقرية الانسان كان دينون يرسم أول منظر لطيبة • وعرض عليه الجنود فى حماستهم أن يستخدم ركبهم مسندا للوحته ، وأحاط غيرهم به حماية له يرسم من أشعة الشمس التى تبهر العيون • يقول «أود أن أعطى قرائى فكره عن هذا المشهد الأشركهم فى الشعور الذى أحسست به أمام مذه الأثار الجليلة ، وفى العاطفة المثيرة التى جاشت بها نفوش جيش من الجند جعلتنى رهافة حسهم أبتهج بزمالتهم وأعتز بغرنسيتى » (٤٧) •

وما زال وصف هذه اللحظة بعد مائة وستين عاما مؤثرا الى حد يجل عن التصوير بيد أن المأزق الذى وجد دينون نفسه فيه بعد ذلك ينطوى على مفارقة مضحكة جدا ، فهو يقول انه ظل شهورا يتسكع في جحور كالزاوية ، وبنى سويف ، وجرجا ، لم يجد فيها شيئا مما ذهب لشاهدته ، وها هو ذا الآن قد وصل الى طيبة ، ولكنه مضطر الى التحرك فيها عدوا على جواده ، ففي مدينة الموتى ، حيث ركب مع ديزيه ، هاجم نفر من الأعراب الشديدى النشاط والحركة ، المسلحين بالمزاريق ، جماعته ، فعاد ركضا الى الشطر الرئيسي من الجيش ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ورسم معبدا ، ثم انطلق كالسهم وراء الجنود الذين غادروا المكان · ووقف بعد ذلك يرسم تمثالا هائلا قد سقط على الأرض وتحطم ( وسال نفسه : أهو أوزيماندياس ؟ ) ، ووجد نفسه وحيدا مرة أخرى ، ثم اندفع الى سهل وقف به العنود ليعجبوا بتمثالين ضخمين جالسين ( تعرف الناس على أحدهما بأنه تمثال ممنون ، ولكن التمنالين في رأى دينون لزوجة أوزيماندياس وابنه ) ، ثم قفز على ظهر جواده ليلحق بالجنود وهو لا يزال يرقب بعينيه ويتأمل راكبا ، وخلف طيبة وهو حانق حنق المغلوب على أمره · على أنه لحسن الحظ استطاع في الشهور التالية أن يزور هذا المكان على مهل غير مرة ·

وني هرمونتيس ( أرمنت ) نام دينون في معبد ، ومن حوله رسوم الآله آ الذئبي أنوبيس • ورسمه في الفجر ثم مضى الى اسنا ، وهي لاتوبوليس القديمة، ومنها الى ادفو ( أبوللونوبوليس ماجنا ) مارا بأطلال هيراكونبوليس ذات الأحجار الرملية المتهدمة ، في أعقاب مماليك محمد الألفي ، فوصلها قبيل الغروب : ليرسم بالجهد معبدها الشبيه بالقلعة ، المملوء بالأكواخ الطينية الحقيرة « كأنها أعشاش العصافير في منازلنا ، كما يقول • ثم مضى قدما ، مخترقا خانقا جرانينيا يضيق شيئا فشيئا ، ومنه بالزورق عابرا النيل الى أسوان ، وهني سيين القديمة ، حيث وصلت الفرقة في ٢ فبراير بعد أن غادرها المماليك بيومين ٠ والزحف مسافة ٢٥٠ ميلا في عشرة أيام ، في أرض وعرة معادية ، بجيش لمنهوك القوى ، مهرأ النعال ، يشكو كل فرد فيه تقريبًا من الرمه ، مثل راثع من أمثلة الجله والاحتمال • وأشرف الجنرال بليار على أسوان ، بينما كان جنوده يعبرون النيل ، من مكان صخرى عال ، وكتب في يوميته يقول ، وتكشف العين الى الغرب صحراء شاسعة ، والى الجنوب منظر رهيب هو منظر الصخور الوعرة التي تؤلف الجندل ، وكأنها ترمز الى نهاية العالم المتحضر • فهنا يبدو أن الطبيعة تقف في طريقنا وتقول « كفوا ولاتمضوا أبعد من هذا ، • أما الى الشرق فجزيرة الفنتين ، وخضرتها وأحراج نخيلها نقيض الجبال الجرداء المحيطة بها ، (٤٨) .

0

ولم يعلل مكث الجنرال ديزيه في أسوان ، فغي ٤ فبراير قفل راجعا الى الشمال ، تاركا نصف لواء المشاة الخفيفة الحادى والعشرين الذي يقوده بليار ، وسار محاذيا ضفة النيل اليعنى ، ومر ثانية بطيبة ، على الضفة التي تقوم عليها الاقصر والكرنك هــذه المرة ، كتب سافارى ، ياور ديزيه ، في يوميته في المجادرة عادة \_ يقول : « يا لها من نشوة يحسها المرء وهو يشهد منظر المعبد والمسلة ، (٤٩) ، ( وهذه المسلة تقوم اليوم في ميدان الكونكورد بباريس ، حيث لا يكاد يتطلع اليها احد ) ، وواصل ديزيه زحفه

شمالا الى أسيوط ، فوصلها فى ٨ مارس ، ومكث بها عشرة أيام ، ثم عاد يصعد مع النيل ثانية مسافة ١٨٠ ميلا الى قنا (غير بعيد من طيبة ) ، وكانت نهاية طريق القوافل القادمة من القصير ، ميناء البحر الأحمر ، وبلغ مجموع المسافات التى قطعها ديزيه فى زخفه ورجوعه فى الخمسين يوما الواقعة بين ٤ فبراير و ٢٧ ماوس نحو ٥٥٠ ميلا ، ولم يكن التفرج على البلاد هدفه الأول ،

كان لدى ديزيه ٠٠٠٤ رجل حين بدأ زحفه من بنى سويف فى ١٦ ديسببر٠ وبهذا العدد توقع منه بونابرت أن يسيط على شريط طوله ٢٠٠ ميل من أقاليم معادية محصورة بين صحراوين ٠ ولم يكن فى استطاعته ، ليحقق هذا الهدف ، أن يترك حاميات يذبحها الماليك والعرب والفلاحون ٠ وقصارى ما استطاعه أن يشعر هؤلاء بوجوده فى كل مكان تقريبا \_ ومن هنا هذا الزحف المتصل ١ أكان ديزيه عالما باستحالة مهمته ؟ ربما ٠ ومع ذلك فكلما استحالت المهمة عظم المجد الذى ينال بأدائها ٠ وقد تظاهر بأنها ممكنة \_ ولكنه لم يغل فى تظاهره غلوا يمنعه من طلب المعونة ٠ ففى خطاب الى بونابرت ، مؤرخ ١٨ فبراير ، غلوا يمنعه من طلب المعونة ٠ ففى خطاب الى بونابرت ، مؤرخ ١٨ فبراير ، وصف موقفه هكذا : معارك متصلة مع الفلاحين والمتطوعين المكيين ، ومراد على وصف موقفه هكذا : معارك متصلة مع الفلاحين والمتطوعين المكيين ، ومراد على وشك أن ينقلب مهاجما ، مخترقا الصحراء وراء خط ديزيه ، وعجز خطير فى وشك أن ينقلب مهاجما ، مخترقا الصحراء وراء خط ديزيه ، وعجز العالم ٠ وشك أن ينقلب مهاجما ، مخترقا الصحراء وراء خط ديزيه ، وان نوع الحرب التى الذخيرة والأحذية ، والعقاقير والمدافع الخفيفة ٠ « كأننا هنا فى نهاية العالم ٠ انه موقف محزن ٠ تذكر أننا مفتقرون الى كل شىء ، وأن نوع الحرب التى نخوضها عسير ٠ ولن أزيد عن تفاصيل موقفنا ٠ فأنا لا أحب الشكوى » (٥٠) ٠

وحين كتب ديزيه هذا كان بونابرت يحاصر العريش ويوشك أن يدخل الشام، فلم يستطع أن يوفر له شيئا من مطالبه، واعتمد اعتمادا تاما على مقدرة ديزيه على السيطرة على الصعيد بأقل القليل ولم يصل الى ديزيه شيء من مطالبته ولم تحل بواكير مارس حتى بدأ يدرك الحقيقة المؤلمة فكتب في هارس الى ديجا، الذى كان يحكم القاهرة في غياب بونابرت ، يقول : « ان القائد الأعلى حين أمرنا بفتح الصعيد كان منصرفا تهام الانصراف الى حملته هو ، فلم يعطنا شيئا على الاطلاق وكانت مكافأة فرقتى على جهودها المضنية أن تخلفت رواتب رجالها شهرا عن رواتب بقية الجيش واننا لا نملك أحدية ولا ملابس ولا نقودا ، وقد أضنانا التعب ولكننا سنمضى قدما ، نهزم المكين والماليك والفلاحين ولم تصلنى أحبار من الجنرال بليار منذ اثنى عشر يوما ، وقد طلبت من القائد الأعلى أشياء كثيرة أحتاج اليها ، ولكننى يئست ، لاننى وقد طلبت من القائد الأعلى أشياء كثيرة أحتاج اليها ، ولكننى يئست ، لاننى

وعبارة ديزيه هذه لا توفي سوء موقفه وموقف بليار حقهما من الوصف :

أما احتلال بليار لأسوان فقد بدا في الأسبوعين الأولين نزهة يتخللها الطريف القليل من القتال واغتصاب النساء ولقد آن للرجال أخيرا أن ينعموا بقسط من الراحة ويقول دينون في مذكراته عن هذه الفترة: «كان خلع ملابسي وجلوسي ورقادي للنوم ويبدو لي متعا لذيذة مترفة وكان هذا شعور الجنود كلهم ولم يعض علينا بأسوان يومان حتى انتشرت دكاكين الخياطين والحذائين والجواهرية والحلاقين الفرنسيين يعلقون لافتاتهم وكما انتشرت المطاعم التي تقدم وجبات الطعام بأسعار محددة ونزول جيش بأى مكان كفيل بنمو المهارة الصناعية بغاية السرعة ولأن كل فرد يستخدم ما أوتي من مواهب لصالح الجماعة ولكن الذي يميز الجيش الفرنسي عن غيره من الجيوش هو اهتمامه بالكماليات في نفس الوقت وبنفس العناية التي يبذلها للقروريات وهكذا كنت ترى بأسوان الحداثق والمقاهي وألعاب الورق العامة وفي مخرج القرية الى الشمال طريق تحف بجانبيه الأشجار وهنا أقام الجنود لافتة عسمكرية كتبوا عليهما والطريق الى باريس رقم أقام الجنود لافتة عسمكرية كتبوا عليهما والطريق الى باريس رقم

وزار دينون مع بليار جزيرة الفنتين ورسم معابدها واتخذ منها « منزله الريفي ، وحديقة نزهته ، ومركز ملاحظاته وأبحاثه في وقت واحد » (٥٣) • وأراد بليار أن يمضى قدما الى الجنوب ويحتل جزيرة فيلة ، ولكنه لقي بعض المقاومة . يقول في يوميته : « علت صيحات الأهالي ، وراحت النسوة ينشدن أناشيد المعركة ويثرن الغبار ، ثم أعطين اشمارة القتال ، (٥٤) • ولكن بليار أمر ببناء أطواف واقتحم الجزيرة ودهم النساء · يقول دينون : « وألقى الجميع ــ الرجال والنساء والأطفال ـ بأنفسهم في المنهر • وكنت ترى النساء ، الثابتات على فطرتهن الوحشية ، يغرقن الأطفال الذين لا يستطعن حملهم معهن ، ويشوهن بناتهن حماية لهن من اغتصاب المنتصرين • ووجدت فتاة في السابعة أو الثامنة خيطت ٠٠٠ بطريقة منعتها من قضاء الضرورة العاجلة ، وسببت لها تشنجات رهيبة • ولم أستطع انقاذ حياة هذه المخلوقة الصغيرة التعسة الا بعد عملية مضادة وحمام • وكآنت الفتاة غاية في الجمال ، (٥٥) • فيا له من لقاء نافع بين حضارة الشرق والغرب ! ولكن النتائج لم تكن مبررة لهذا العناء كله ، لأن بليار أخلى الجزيرة بعد يومين ولم يعد اليها قط • وسواء مكث بها الفرنسيون يومين . أو عامين ، أو قرنين ـ فهل يساوى النصر أو الدفاع هذا الشمن ، وهو تشويه طفلة صغيرة ؟ وما خل المواطنين بليار ودينون من التحضر ، اذا كان فيهما هذه الحساسية الشديدة لروعة أطلال مفى عليها خمسة وثلاثون قرنا ، وهذا الاغضاء عن اغتصاب البعسد الحي ؟

كان الجنرال مليار يستخدم الجواسيس بسخاء ، فأنباوه أن الماليك الموجودين جنوبي مدار السرطان يتضورون جوعا لانهم أتوا على كل شيء استطاعوا

ابتزازه من الأهالى السودانيين ، وأنهم فى يأسهم موشكون على الرجوع واستثناف الهجوم ، وأحس بليار ، كما يحس أى قائد ذى ضمير ، أن واجبه يحتم عليه منع العبو من الحصول على مزيد من الأغذية ، لذلك بعث بفصيلة الى الجنوب لقرية قليب طود ، وقال لديزيه انه أمر رجاله ه باتلاف جميع القمح الموجود بالقرية ، وكان فيها منه قدر كبير ، وكان في وسع الأهالى المساكين أن يرقبوا في ساعة واحدة اتلاف ثمرات شهور ثلاثة من الكد ، ، وأعطيت الفلاحين الذين مكثوا في القرية بضع قطع من النقود ، وأخبرتهم أن عليهم ان جاعوا أن يطلبوا بعض الذرة من أسوان ، فان كانوا قد فعلوا فلابد أنهم أرسل الفلاحون في طلب الذرة من أسوان ، فان كانوا قد فعلوا فلابد أنهم وجدوا بليار قد غادرها ،

كذلك أخبر الجواسيس بليار أن مراد بك على وشك اختراق الصحراء من كلابشة الى أسيوط ـ وهى مسافة تبلغ نحو ٣٠٠ ميل ـ ليقطع الاتصال بينه وبين ديزيه • وغادر بليار أسوان فى ليلة ٢٤ ـ ٢٥ فبراير فى شىء من العجلة دون أن يترك بها حامية ، ليلحق بدراد أو ليتجنب على الاقل قطع مراد للاتصال بينه وبين ديزيه • وهكذا اتضع أن الرحلة الى أسوان لم يكن لها ضرورة أو داع ، اللهم الا فرحة الجند برؤيتهم طبية •

وبينما كان الجنرال بليار يسمح لجنوده باغتصاب النساء ليرفع معنويتهم، ويأمر باتلاف المحاصيل ليهبط بمعنوية الماليك ، وصلت الأنباء للجنرال ديزيه والمعلم يعقوب بوجود مراكز تجمع للجنود المكيين في قنا ، وبنزول ٢٠٠٠ آخرين من المتطوعين المكيين في القصير ، وباقتراب قوة من الماليك من الجنوب بقيادة عثمان بك .

اضطر ديزيه الى ترك أسطوله قرب قنا حين زحف شمالا باكثر جيشه الى أسيوط فى أواخر فبراير وفى أوائل ابريل علم الشريف حسن بوجود الاسطول على أميال من الكرنك ، وكان يقود نحو ألفين من مثناة المكيين ، وفى ابريل أدرك المكيون الأسطول الفرنسى ، فراحوا يطلقون نيران بنادقهم على سفنه ، وردت السفينة « ايطاليا » ــ التي كانت تحمل نحو ٢٠٠ بحار و٣٠٠ من الجرحي والمميان وفرقة موسيقية على ظهرما ــ على هذه النيران بنيران مدفعية مدمرة ، على أن هذا لم يخف المكيين بتاتا ، فاستطاعوا أن يستولوا على بعض الصنادل الصغيرة وبدأوا يرتقون ظهر ايطاليا ، ولما رأى قبطانها « موراندى » المنادل المنفيرة وبدأوا أن يتحرك بها بعيدا عن العرب ، ولكنه لم يفلع أن المقاومة لن تجدى ، حاول أن يتحرك بها بعيدا عن العرب ، ولكنه لم يفلع الا فى ارسائها على البحر ، وكان العرب الآن قد صعدوا الى ظهر ايطاليا بالمنات ، وفى أثناء القتال الذى دار بين الأفراد من الجانبين وجها لوجه أمر موراندى باحراق السفينة واخلائها ، وقتل بوابل من الرصاص عقب تنفيسة مؤراندى باحراق السفينة واخلائها ، وقتل بوابل من الرصاص عقب تنفيسة هذا الأمر مباشرة تقريبا ، واقتاد المكيون الأحياء من الفرنسيين الى البر ، وهناك

أمر المنتصرون فرقة موسيقى نصف اللواء الحادى والستين أن تعزف ، وعلى أنغام مارشات الثورة الفرنسية قتل الأسرى ـ وأكثرهم من العميان أو الجرحى ـ ثم جاء دور الفرقة الموسيقية ،

وبينما كان الأشراف مشغولين على هذا النحو ، كان الجنرال بليار بنصف لوائه الحادى والعشرين يزحف شمالا فى مراحل طويلة مضنية تنفيذا لتعليمات ديزيه له بأن يعسكر فى أرمنت (هرمونتيس) ، ووصلها هناك بالضبط فى اليوم الذى كان فيه بحارة « ايطاليا » وركابها يذبحون على ثلاثين ميلا الى الشمال ، وفى ٤ مارس أنباه جواسيسه أن ١٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ آخرين من المكيين نزلوا فى القصير ، وبعد يومين بلغه نبأ الاستيلاء على « ايطاليا » ، فعبر النيل وسار بسرعة هبوطا مع النيل على ضفته اليمنى ، واخترق دينون هذه المرة الأقصر والكرنك دون أن يتوقف ولو لحظة ريثما يرسم بريشته منظرا واحدا ، وفى قوص حدر شيخ البلد الذى كان ديزيه قد حالفه بليار من المفى فى زحفه الى أبعد من ذلك ، فالاقليم يعج بالمكيين ، والفرنسيون ماضون الى حتفهم ما فى ذلك ريب ، وفى ٨ مارس التقت قوة بليار ، المؤلفة من الف رجل يشكون كلهم تقريبا من الرمد ، بقوة من المكيين قوامها ٠٠٠٠ من المساة ، يشكون كلهم تقريبا من الرمد ، بقوة من المكيين قوامها ٠٠٠٠ من المساة ، وبنحو ٥٠٠ من الماليك عند أبنود (\*) ، وكانت مدفعية بليار تتألف من قطعة وبنحو ٥٠٠ من الماليك عند أبنود (\*) ، وكانت مدفعية بليار تتألف من قطعة خفيفة واحدة ، وكان لدى الماليك والعرب عدة مدافع استطاعوا أن يطلقوها فى احكام وان لم تركب فوق عربات ،

وتقدم الفرنسيون في مربعهم المعهود صوب خط العدو المنبسط ، فتضعضع في بطء ، ثم تقهقر نحو قرية ابنود حيث تحصن المقاتلون في البيوت يقول دينون الذي شهد ثلاثة ضباط يقتلون المام عينه وهو يتحلث اليهم « وظللنا نقاتل ست ساعات دون توقف • ثم أمسكنا لحظة لنلتقط انفاسنا بعد أن إضنانا التعب وخنقنا الحر • ولم يكن لدينا ماء على الإطلاق مع أننا كنا في أمس الحاجة اليه • وأذكر انني وجدت أثناء احتدام القتال ابريق ماء مسندا الى جدار ، واذ لم يكن لدى متسع من الوقت لأشرب ، فقد أفرغت الابريق في قميصي وأنا سائر » (٧) •

وبعد أن التقط الفرنسيون أنفاسهم استأنفوا الهجوم على القرية واستولوا على عدة بيوت ، وقتلوا بالسلاح الأبيض نحو ٢٠٠ مملوك ، ثم ركزوا هجومهم على منزل لأحد الماليك اعتصم به عدد كبير من المكيين وظلوا يقاومون الهجوم ، وبعد ساعتين كان الفرنسيون قد فقدوا ستين قتيلا ، وجرح منهم مثل هذا العدد أمام هذا المنزل وحده ، وتوقف القتال بعد غروب الشمس ، ولكنه

<sup>(\*)</sup> ورد اسمها عند القرنسيين « بنود » ، ولا بد أنها هي « ابنود » ·

استؤنف في الفجر ، كتب بليار الى ديزيه في الفد يقول : « اصدرت الأمر باقتحام البيت ، وافلحنا في شق طريقنا الى الحوش واشعال النار في البناء ، ونزل المكبون علوا الى الحوش وهم عراة يمسك كل منهم سيفا بيد والبندقية بالأخرى ، وهم يطلقون النار على جنودنا ويقفزون كالمجانين الى اللهب محاولين اطفاء النار بأقدامهم » (٥٨) ، يقول دينون وهو يصف هذا الحادث نفسه : « وراحوا يخوضون النيران كأنهم الشياطين خرجت من الجحيم ، واحسست وأنا أشهدهم بمزيج من الرعب والاعجاب ، وتخللت المشهد فترات من السكون تسمع فيها صوتا واحدا ( يصلى ) ، وتسمع رد الجماعة بالأناشيد الدينية وصيحات الحرب ، ثم يقلون بأنفسهم علينا رغم يقينهم من أنهم ملاقون في ذلك حتفهم » (٥٩) ،

وأرجى الليل سدوله ، ولكن المكيين ما فتثوا يقاومون في البيت وفي الحوش الذي تناثرت في جنباته جثث القتلى ، ونقبوا في الظلام جدارا وهربوا ، ولكن كثيرين منهم فتك بهم الجنود الفرنسيون خارج البناء ، وفي الصباح دخل الفرنسيون البيت ، وكان قد تخلف به نحو ثلاثين من المكيين أعجزهم عن الفرار مرضهم أو جراحهم ، يقول بليار : « وكانوا لا يزالون يريدون الدفاع عن الفرار مرضهم أو جراحهم ، يقول بليار : « وكانوا لا يزالون يريدون الدفاع عن أنفسهم ، فقتلوا جميعا الا ثلاثة تونسيين استبقيتهم السنتجوبهم ، (٦٠) ، وما ان فرغ القتال حتى راح الفرنسيون يلتمسون العزاء عند نساء القرية ،

## \*\*\*

وضل ديزيه وجنوده الى أسيوط فى ٨ مارس - وهو اليوم الذى بدأ فيه بليار معركة الآيام الثلاثة مع المكين وجهر كل الاقليم المحيط بأسيوط بالعصيان: ذلك أن مراد طوى الأميال الثلاثمائة عبر الصحراء الليبية منتصرا فى السباق على ديزيه ، وحرض الفلاحين على التمرد مستعينا بكذبه المعهود وعلى أن ديزيه لم يكن هو الآخر بطيئا: فقد قطع ١٢٠ ميلا - وهى المسافة من فرشوط الى أسيوط - فى أربعة أيام ، وهى سرعة لم يتوقعها منه مراد ، وتعاقبت الأحداث على النحو المعروف مرة أخرى ، فبعد أن خدر الماليك وتعاقبت الأحداث على النحو المعروف مرة أخرى ، فبعد أن خدر الماليك على جيادهم الى الصحراء ، بينما كان الفرنسيين ، ثم الطلقوا هاربين على جيادهم الى الصحراء ، بينما كان الفرنسيون يذبحون نحو النه من الفلاحين .

وحرب كهذه يمكن أن تمضى - كما يعلم ديزيه - الى ما شاء الله • كتب الى بونابرت يقول : « لو أنك تركت هذا الاقليم دون جنود ولو لحظة ، لارتد فورا الى سادته الأولين • • • ولن أرهقك بسرد متاعبنا فلن تجد فى ذلك لذة • • فررا الى سادته الأولين الجنرال عدة رسائل عاجلة بطلب العتاد ، وأنا عليم نعسيس حاجتنا اليه ، ذلك أن موقفى فى الواقع خطير • ان الذين يسالون مسيئا من الأشياء يبدون كأنهم يتحسرون على أنفسهم • ومع ذلك انظر الى الحرب

التى علينا أن نخوضها ، وليس لدى جنودى من الطلقات الا ما يحملونه في حقائبهم ، ناقل ما تستطيع عمله أيها الجنرال هو أن تلقى بالك الى ما يطلب منك ، أن في الصعيد ١٨٠٠ مملوك ، وسأذهب وأقاتلهم » (٦١) ، أما نصف لواء بليار فكان أذ ذاك قد بقيت عنده ١٠٠٠ قطعة من الذخيرة ، وكتب ديزيه مناشدا الجنرال ديجا في القاهرة : « أستحلفك بالله أن ترسل الينا بعض الذخيرة ، وأن ترسلها على عجل » (٦٢) ، وأرسل دونزيلو ، رئيس أركان حرب ديزيه ، في الوقت نفسه قائمة مفصلة إلى الجنرال برتيبه ، الذي كان في سوريا مع بونابرت ، ضمنها الحد الأدني لمطالبه وهي : ١٠٠٠٠٠٠ قطعة من الذخيرة ، و ١٠٠٠ قنبلة هاويتزر ١٠٠ ألخ ، ثم من الذخيرة ، و ١٠٠٠ قنبلة مدفع ، و ١٠٠٠ قنبلة هاويتزر ١٠٠ ألخ ، ثم يوما بعد يوم سيهلكون ، فهل نحن منفيون في اقليم طيبة حتى نترك في زوايا وما بنتيجة ، والفكرة الوحياة التي تعزيني هي أنها ربما لم طلباتنا لم تأت بنتيجة ، والفكرة الوحياة التي تعزيني هي أنها ربما لم تصلكم » (٦٣) ،

على أن وصول هذه الطلبات أو عدم وصولها الى مقر قيادة بونابرت سواء • ذلك أن بونابرت ، حين كتب ديزيه ودونزيلو اليه والى رئيس أركان حربه ، كان بجبل الكرمل فى الأراضى المقدسة ، بعد أن ارتكب لتوه أبشم مجزرة فى تاريخ الحملة كله ، وأخذ يسير حثيثا الى حصار عكا بجيش تفشى فيه الطاعوز، وخلا فعلا من المدفعية ،

رمع أن حال قوات الجنرال ديزيه لم تكن لتشرح صدره ، فانه وجد بعض العزاء فيما وصلت اليه حال الماليك هم أيضا ، من سبوء ، كما دلت جميع التقارير التي وصلت الى المعلم يعقوب ، كان رجال مراد يهجرون جيشه زرافات وينضبون الى جيش ديزيه بعد أن فتنتهم ولا ريب دعاية القبطي البارعة ، ودب الشقاق بين البكوات ، وكان أهم سبب دفع الماليك ، الذين عهدنا فيهم الشجاعة في الظروف العادية ، الى المبادرة في كل معركة بالهرب الى الصحراء ، هو أمل كل منهم في الابقاء على قواته بينما يحطم الفرنسيون جيوش منافسيه ، وهذا الضرب من السياسة بين العلقاء ابان المعركة مسلك شائع مألوف في الحرب ، وان تستر وراء مختلف الحجج والمعاذير ، ولم يحل منتصف مارس ١٧٩٩ حتى كانت قوات الماليك قد انقسمت أشتاتا تحاول كل فصيلة منها أن تدبر لنفسها ما تستطيع من أقوات ، وتقهقر مراد الى الواحة الخارجية ، ومعه عثمان بك البردسي ، وعثمان بك الطمبورجي ، وذلك المحارب الذي سيظل اسمه دائما مذكورا فهو محمد بك المنفوخ ، أما حسن بك المحارب الذي سيظل اسمه دائما مذكورا فهو محمد بك المنفوخ ، أما حسن بك فقد يم صوب قنا جنوبا مع عدة أمراء بقواتهم ، كما فعل أيضا محمد بك الالفي

هو وكتيبته و راح غيرهم من البكوات والكشاف يضربون في ارجاء الريف و اما سليمان بك فقد جاوز أسوان جنوبا ، وكانت فلول المكين بين النيل والقصير في انتظار الامداد وهكذا بدا في الظاهر أن ديزيه يسيطر على صعيد مصر ، ولكن ما أن يول ظهره حتى يلتئم شمل قوات العدو المشتتة على هذا النحو ثانية وتحتل الاقليم كما كتب لبونابرت ولذلك لم يكن أمامه سوى شيء واحد عو أن يمضى في مطاردة أعدائه شمالا وجنوبا ، وفي قطع روس الأفعوان كلما طلعت من جديد و

وقد قسم دیزیه قواته غیر مرة للقیام بمهام تادیبیة معینة ، فغی ه ابریل مثلا بعث دافو مع شطر من خیالته شمالا لیطارد بعض الجنود المکین ، وغی جرجا علم دافو آن ثورة نشبت شمالا عند بنی سویف ، وآن مرادا یغادر واحته لینضم الی الثوار ، فخف دافو الی المکان ، وفی آول مایو قتل ۲۰۰۰ من الفلاحین المسلحین فی بنی سویف ، وکانت خسائر الفرنسیین ثمانیة رجال، وهو عمل مجید ولا ریب ، ولکن الکابتن دیفرنوا ، الذی کان مع دافو ، اتی بما هو أعظم ، فقد هاجم وحده تقریبا القافلة القادمة من دارفور ، والتی تصادف مرورها اذ ذاك \_ وهی نفس القافلة التی أحسن الجنرال دیزیه استقبالها \_ واستولی منها علی ۸۹۷ جملا ، فلما أقبل بغنیمته کاد دافو یجن فرحا ، فقال له : « لقد أقبلت علیك الدنیا یا کابتن ، فهذا العمل الذی أتیته قضی علی خطط أعدائنا (\*) ، ، وستظفر باثنی عشر نصیبا من الغنیمة ، ویظفر مساعدك نشیره للجنرال دیجا آکثر تحدیدا لقیمة هذه الأنصبة ، فقد کتب له یقول : تقریره للجنرال دیجا آکثر تحدیدا لقیمة هذه الأنصبة ، فقد کتب له یقول : « لقد حصل عدة جنسود علی ما قیمته خمسة عشر أو عشرون ألف فرنك ذهبی » (۲۵) ، و

٦

فى هذه الأثناء كان رجال الجنرال بليار الأقل حظا يزحفون شمالا وجنوبا بين قنا وأسوان ، ويقاتلون الفلاحين والمكيين والمماليك (\*\*) ، ولم يرحب بهذا

<sup>(\*)</sup> ليس مناك دليل على أن مرادا كان يضع الخطة لمهاجمة القافلة ، ومن غير المحتمل أنه كان مهاجمها حتى اذا استطاع ، لأنه لم يرد اضعاف التجارة بين السودان ومصر ، ولكن قطع الطريق على هذا النحو اقتضى دافو وديفرنوا انتحال عذر يبرره ، وقد اعتذر بونابرت بعد ذلك لسلطان دارفور من هذه الفعلة ،

<sup>(</sup>حمل المسلمات صادف الكبش رينو ، الذى أرسله بليار على رأس ٢٠٠ رجل للمعيد احتلال أسوان ، توات للمماليك تفوق قوته أكثر من ثلاثة أضعاف ، وهزمهم بفضل جرانه ، وأسيب حسن بك وعثمان بك يجراح مبيئة في هذا القتال الذى سماء نابليون « أبدع معركة في الحملة المصرية بأسرها » • ( الحملتان المصرية والسورية في رسائل نابليون الأول ٢٩ \_ ٢٣ه ) ،

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

التذبذب المتعب ، القتال ، بين الشمال والجنوب سوى دينون وعدد من المهندسين المدنيين الذين أرسلهم ديجا من القاهرة لينضموا الى قوات ديزيه . ونصت تعليمات الجنرال كفاريللي لقائد الجماعة ، وهو كبير المهندسين جيرار ، على ، أن يبحث الوسائل التي يمكن الانتفاع بها من النيل في زيادة خصوبة مصر ، وأن يجمع البيانات اللازمة لوضع خريطة عامة للنظام الماثي لهذه البلاد ، (٦٦) · وكان المشروع جليلا جدا ، وهو لا يزال ينفذ في أيامنا هذه ، وان قامت بالتنفيذ أيد أخرى • ولكن رجال جيرار ــ وهم المواطنون ديبوا ، ایمی ، ودیشانوا ، ودیکوتیل ، ودروزیر ، ودیبوی ، وجولوا ، وفیلییه دیتراج ( وكلهم من المهندسين ) ، وكاستكس ( وهو مثال وحفار ) ــ ما لبثوا أن أفلت زمامهم من يدم · ونسيت ما ثية النيل ، وغدا علم الآثار هوايتهم المحببة · فما ان رأوا أول المعابد والمقابر القائمة على طريقهم حتى انضموا الى دينون في رسم كل شيء ــ التفاصيل المعمارية ، والأعمدة ، والتماثيل ، والحطام ، والرسوم ، والكتابات الهيروغليغية ـ التي لم يفقهوا كلمة منها ـ والتي تكفي لملء عدة مجلدات • وقد وجدوا أمامهم من العمل القدر الكبر ، لأن زحف بليار شمالا وجنوبا أخذهم غير مرة الى الأقصر والكرنك وفاقت طلباتهم لأقلام الرصاص في الحاحها الشديد طلبات بليار لرصاص البنادق ٠ وكانوا يعبرون النيل دون حراسة ، ويعرضون حياتهم للخطر ، لينسخوا مزيدا من النقوش · الهيروغلينية • وقد صهروا رصاص بليار الثمين وصبوه ليصنعوا منه مزيدا من الأقلام • وأسخطت هذه د الهيروغليغيات ، المواطن جيرار ، وهو الوحيد الذي تذكر الهدف من رحلتهم • وأحس الهواة الشبان بكره عميق سليم لجيرار ، فكتب فلبيه الى صديق له يقول : « انى أتهمه أمامك بأنه يكره الآثار · فقد أنفق في النوم ثلاث ساعات من الأربع التي مكثها بدندرة ، (٦٧) • ورقعوا الأمر الى الجنرال بليار قائلين : ألم يفعلوا كل ما طلب اليهم جيرار أن يفعلوه في أمر المهمة المائية ؟ نعم لقد فعلوا ، اذن فلم يضطهدهم هذا الفلاح ؟ وكان دينون قد حول بليار قبل ذلك بكثير الى صفوف عشاق الهيروغليفيات ، فخول لهم كامل الحرية في مواصلة نسخ النقوش • بل ان عددهم زاد بغريق جديد · من النساخ أرسل اليهم بعد قليل من القاهرة • وكانت قبرة جهودهم ، التي تشرت بعد سنوات في كتاب « وصف مصر » ، مسحا شاملا للزراعة والتجارة في الصعيد ، وعددا من المذكرات الأكثر تخصصا ، وذخيرة من البيانات الحاصة بعلم الآثار المصرية ، وهو علم ظهر الى عالم الوجود وأصحاب القضل فيه يحملون قلما بيد ، وبندقية بالأخرى .

## \*\*\*

ورغم هذه المهام الكثيرة التي تتطلب الجهد والعناية أصيب الجميع بالرمد ومنهم الجنرال بليار الذي كان قد أصيب به من قبل • ولم تكن رياح الخماسين

\_ تلك العواصف الرملية الساخنة التي تهب على مصر شهورا \_ مما يعين على شفائهم • ومع ذلك استمر ديزيه ، وكان يومها بجرجا ، يلح على بليار في الزحف على القصير مخترقا ١٥٠ ميلا من الجبال والصحراء • وكان الاستيلاء على القصير ضرورة لا مناص منها اذا أريد صد تيار المتطوعين المكيين ، واعادة التجارة مع بلاد العرب الى مجاريها • وقد زاد هذه الضرورة وضوحا دخول بارجة بريطانية مياه البحر الأحمر ، وقذفها السويس بالقنابل ، وشروعها في جوب البحر بين جدة والقصير • فلو أن البريطانيين سيطروا على البحر الاحسر كما سيطروا على البحر المتوسط لأصبح موقف الفرنسيين مينوسا منه •

وكان الجنرال بليار يقدر أهمية القصير ويتوق الى الرحف عليها ، ولكنه رأى أن القيام بهذه المهمة يقتضيه أكثر من ١٠٠٠ طلقة رصاص ، وأن من العسير عليه أن يقود ألايا عبر الصحراء وهو لا يكاد يبصر بعينيه المتلئتين صديدا ، وبدأ يشعر نحو الجنرال ديزيه بما يشبه شعور هذا نحو بونابرت ، وكتب في يوميته في ١١ مايو يقول : « أن الجنرال ديزيه يعتقد أن أوامره يمكن أن تنفذ بالسرعة التي استقر بها رأيه عليها » (١٨) ، وكتب أيضا لديزيه ، وقال لرئيسه أنه أن وجد شخص يصر على ضرورة الاستيلاء على القصير فأن بليار هو هذا الشخص ، ولكن لابد من وسيلة تيسر له مهمته ، « أنى أعيد القول أيها الجنرال ، أنه حتى أذا كانت الطبيعة لم تحبئي بما حبتك من مواهب وعلم ، فأنها على الأقل منحتني احساسها بالشرف ، وحتى أذا لم يستخفني الطموح إلى المجد كما يستخف بعض الناس ، و الغ ، (١٩) .

واضح اذن أن الأعصاب بدأت تثور ، سواء أعصاب الفرنسيين أو خصومهم ورد ديزيه بملاحظات ملطفة ، ولكنها لم تلطف من غضب بليار ، كذلك رد بأن أرسل الى بليار جميع ما طلب من ذخيرة ومؤن ، فوصلته في ٢٥ مايو وفي ٢٦ مايو غادر بليار قنا ليزحف على القصير برغم ما يشكو من رمد ، آخذا معه ٣٥٠ من الجنود المشاة على ظهور الجمال ، و ٤٠٠ جمل تحمل مؤنا ، ومدفعا ، وحرسا من ٢٠ أعرابيا من قبيلة موالية يمتطون الجمال أيضا ، فعبروا ١٥٠ ميلا من الصحارى الجبلية في ثلاثة أيام · وفي ٢٨ مايو ركبوا أربع عشرة ساعة ، وفي الغد احتلوا القصير دون قتال ، وكانت قرية صغيرة رغم أهميتها الاستراتيجية ، وكتب بليار من القصير الى شريف مكة خطابا رغم أهميتها الاستراتيجية ، وكتب بليار من القصير الى شريف مكة خطابا يجعل المرء يفرك عينيه دهشة ، لقد ظل رعايا الشريف يلاحقون بليار بغاراتهم سوريا شهورا ، وطل الجنرال بونابرت يحارب جيش الامبراطوزية العثمانية في سوريا شهورا ، ومع ذلك فان خطاب بليار الى الشريف يبدأ هكذا : « انك تعلم أيها الشريف أن الجمهورية الفرنسية حليف حميم للدولة العثمانية ، وأن حيوشها التي لا تقهر تحمي جميم المسلمين أينما وجدوا » (٧٠) ،

وترك بنيار نحو ثلثى رجاله فى القصير ليكونوا حامية لها وقوة تعزز مينامها ، ثم غادروها فى أول يونيو ، فوصل الى قنا بعد ثلاثة أيام ، أما دينون الذى رافق جماعة بليسار فكان يتوق الى حمام نيل ينعشه ، فلقد كان قيظ الصحراء لا يطاق ، والعواصف الرملية محرقة ، لكنه لسوء الطالع اكتشف أن النيل بدل شخصيته فى هذه الأيام القلائل التي غابها عنه ، يقول : « ان النيل يبطىء جريانه أواخر الخماسين ، ويفقد النهر ثقاءه وشفافيته ، وتشوب الخضرة مياهه ، (٧١) ،

ولكن دينون لم تفت في عضده رياح الخماسين ولا القيظ ولا مياه النيل البطيئة ، فعضى في بساله يرسم الأطلال بينما يذرع بليار البلاد شمال النيل وجنوبه ، فهو يعود الى دندرة ، والكرنك ، واسنا ، وادفو ، ثم يقفل الى قنا شمالا ، والتصق جفناه من الرمه والتهبت مقلتاه ، ونزف أنفه طويلا ، وانتشر على جنده طفح مؤلم ، واستحالت مسامه كلها بثورا ، وكان الجنسود الذين لا يبلغون أكثر من نصف عمره يغشى عليهم بالعشرات من شدة الحر ، ولكنه وجد في كل مرة جاز فيها الاقليم نفسه جديدا يرسمه وينقله ، واكتشف وادى الملوك ، واكتشف رموزا هيروغليفية لم يرها من قبل ، يقول ذاكرا زيارته وادى الملوك ، واكتشف رموزا هيروغليفية لم يرها من قبل ، يقول ذاكرا زيارته ولئن يفوق حماسته سوى غنى هذا العالم الفنخم من الأحجار ، وجماله ، وغموضه ، وعظم تناسقه ورشاقته ـ هذا العالم الذي سبلخ أربعين قرنا من وغموضه ، والذى بدأت أوربا تكتشفه من خلال عينيه الرمداوين ،

وتوقفت أمداد مراد من المكيين باحتلال القصير · وساد الهدوء نسبيا ومؤقتا أرض الصعيد · ولزم الماليك ، بعد أن حرموا معونة حلفائهم ، أطراف البلاد – في السودان ، وفي الصحراء ، وفي الواحات – وهم عاجزون عن القتال وان لم يهزموا · وأتيحت للجنرال ديزيه الفرصة أخيرا جدا في أسيوط ليثبت أركان فتحه ، وليحكم بدلا من أن يطارد ويدمر · يقول نقولا الترك : « ولكن مذا الجنرال المذكور روق بلاد الصعيد وطيبها بحسن عقله وتدبيره وفراسته وشجاعته وقوة بأسه وكثرة جودته وكرمه · وبقيت بلاد الصعيد أروق من بحرى ، (٧٢) ·

وفى ٥ يوليو غادر دينون قنا على مضض ليعود الى القاهرة وكان النيل قد بدأت مياهه تزيد ، فراى من صندله التماسيح الضخمة تسبح الى الشمال حتى جرجا ، ولاحظ الطيور على الماء وقد أصبح عددها أوفر وأنواعها أكثر مما رآها من قبل ، ومر فى النيل مرة أخرى بأهرام سقارة والجيزة ، وبعه غياب تسعة شهور عاد الى المجمع العلمى المصرى ، وقد فعل ظهوره ، وتلاوته تقريره على زملائه فى جلسة خالدة ، فى سامعيه فعل الكهرباء ، حقا لقد كان

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دينون هو الفاتح ان كان ثمة فتح ، وبقي فتحه على الأيام دون أن تلقه خسارة أو ضياع .

أما الفتوح الأحرى ، الفتوح الحربية ، فكانت قلقة مزعزعة ، فبونابرت على وشك مقابلة قوة تركية كبيرة أنزلت في أبي قير بعد أن عاد من حملته السعورية الى كانت وبالا عليه ، والتي حاولت دعايته أن تحولها الى انتصار ، أما مراد فقد حرج من مكبنه في الصحراء حين نما البه نبأ الحملة التركية سلفا ، وثربص للفرنسيين بقرب الهرم الأكبر ليشارك في المعركة ، وفي ليلة ١٣ يوليو ، ومن قنة هرم خوفو ، دار حديث ممتع ـ بالإشارة ـ بين مراد وزوجته نفيسة الواقفة على سطح منزلها .

# الفصسل التاسع

# الجزارون في الأرض المقدسة

١

كان اقليم سيوريا ، كما عرفه الناس في عام ١٧٩٩ ، يتألف من سيوريا ولبنان وفلسطين المحتلة والاردن ، وكان مقسما الى خمس ولايات عثمانية ، هي حلب ودمشق وطرابلس وعكا والقدس ، أما القدس فانفردت بنظام حكم خاص بها ، وقد دارت رحى حملة بونابرت السيورية في فلسطين لا في أرض سيوريا الاصلية ـ أي في فلسطين المحتلة ، واقليم بحيرة طبرية في الأردن ،

وهو اقليم يقدسه المسلمون والمسيحيون على السواء ، ويسسيه اليهود أرض الميعاد ، ويقدر نابليون أن سكان سوريا بأسرها في عام ١٧٩٩ كانوا يبلغون ٥٦٠ مليون نسمة ، ومن هؤلاء نحو ١٢٠٠٠٠ من المدوو اللين يحكمهم أميرهم حكما مستقلا ، ونحو ٣٢٠٠٠٠٠ من المسيحيين ، وكان أكثر المسيحيين يعيشون في المنطقة التي دارت فيها معارك الحملة ،

وفى تقدير نابليون أن ربع ايراد سوريا كان من نصيب خزينة الدولة العثمانية وقافلة الحج السنوية ويُقول : « أما الباقى فمن نصيب الولاة و والمدن تتهاوى أطلالا ، والثغور تمتلىء بالطبي ، والطرق تردم ، والمستنقعات تنشر الأمراض فى السهول ٠٠٠ ومع ذلك ما زالت البلاد محتفظة يطابعها ، وقد قال أحد كتاب العرب « ان مصر مزرعة ، ولكن سوريا جنة ، (١) .

ولو أتيح لجنود نابليون أن يعودوا الى فلسطين اليوم لرأوا وجهها قد تغير كثيرا ، أما باقى سوريا فلم يعتره الا أقل تغيير • فغى كل مكان يطالعهم مشهد المراعى الهادئة المعهودة ، والرعاة وقطعان الغنم ، وأحراج الزيتون والبساتين ، وهى أكثر مناظر الدنيا جمالا وهدوءا وخلودا • فى هذه الأرض قرب الفلسطينيون القرابين البشرية للاله مولوخ ، وذبح اليهود الفلسطينيين ، وذبح هيرودس الأطفال في بيت لحم ، وذبح الرومان اليهود ، وذبح الصليبيون العرب والعرب الصليبيين ، وذبح الترك الكل دون تمييز ، وذبح نابليون الترك ولم تقف المذابح بعدها ، ولعل المستقبل يخبى في طياته مزيدا من المذابح الفظيعة ، على أن للجنرال بونابرت وأحمد باشا الجزار أن يتباريا في هذا السجل القياسي من التقتيل الذي لا موجب له ، على الأقل منه عهد الملك هيرودس •

#### 杂杂杂

اضطلع بونابرت بالحملة السورية وعدته نعو ١٣٥٠٠٠ رجل (\*) و لا يشتمل هذا العدد على أشتات الموظفين المصريين والعرب الملحقين بالجيش كالخدم والجمالين والمترجمين والعمال ١٠٠٠ الغ وقد اصطحب نفر من الفرنسيين ، والأطباء ، وموظفى المالية ، ومن اليهم وقد اصطحب نفر من الضباط وزوجاتهم الدائمات أو المؤقتات معهم ، ومنهن زوجة الجنرال فروييه الايطالية الباسلة ، وهو الذي كان يقود لواء تحت امرة كليبر ويقول الجبرتى : « وخرج أيضا عدة كبيرة من عسكرهم ومعهم أحمال كثيرة ، حتى الأسرة والفرش والحصر وعدة مواهى ومحفات للنساء والجوارى البيض والسود والحبوش اللاتى والحصر وعدة مواهى ومحفات للنساء والجوارى البيض والسود والحبوش اللاتى

يضاف الى هذه الجماعة العجيبة المنظر ، جماعة أخرى سافرت فى حرس عسكرى خاص بقيادة مصطفى ، وهو موظف تركى كان كتخدا لباشا القاهرة حين وصل اليها بونابرت ، وقد عينه بونابرت أميرا للحج ( ولم يكن هذا التعبين الا من قبيل التشريف ، لأن قافلة الحج لم تبرح القاهرة فى تلك السنة ) ، وكان فى الجماعة غير مصطفى هذا قاضى القاهرة ( وهو تركى أيضا ) ونفر من المشايخ ، وكان لبونابرت ثلاثة أهداف من اصطحاب هؤلاء الرجال : فوجودهم معه دعاية طيبة ، وقد يغيد منهم فى مفاوضاته مع الجزار والباب العالى ، وهم رهائن فى يده ، وسنرى أنهم لم يحققوا أى هدف من هذه الأهداف ،

وأخيرا ، فان نفرا كبيرا من اللجنة العلمية رافقوا حملة بونابرت على سيوريا ، ومن بينهم مونج وبرتولليه اللذان لا غنى عنهما ، وعالم التاريخ الطبيعى سافيتى ، والرياضى كوستا ، والفيزيائى مالو ، والمستشرق وكبير المترجمين فنتور ، وآخر هؤلاء ، ونفر آخر من أعضاء مجمع القاهرة ، لم يعودوا

<sup>(\*)</sup> وبيانهم كالآتى : أربع قرق مشاة جملتها ١٩٢٢ ورجلا ، ٨٠٠ فارس ، ٣٧٠ مهندسا ، ١٣٨ مدنعيا ، ١٣٠ ما ١٣٠ مهندسا ، ١٣٨ مدنعيا ، ١٣٠ مدنعيا ، ١٣٠ مدنعيا ، ١٣٠ مدنعيا ، ١٣٠ مدنيا ، ١٣٠ مدنيا ، ١٣٨ مبائة ، الجملة : ١٣٥ مدنيا المشاة ( ويقودها كليبر ، وبون ، ولان ، وريتييه ) في كامل قوتها لأن فصائل قد اقتطعت منها لتظل مسكرة في مصر ،

من الحملة أحياء · أما هدف بونابرت بالضبط من اصطحابهم في حملة لن تستغرق في رأيه أكثر من شهرين فما زال سرا غامضا ·

### 杂杂杂

وقبل أن يغادر بونابرت القاهرة باسبوعين كتب آلى امام مسقط يطلب اليه أن يوصل رسالة الى تبو صاحب وكانت رسالته لسلطان ميسور تتسم بالبلاغة آكثر من الصراحة : « لقد أنبئت بوصوئى على ساحل البحر الأحمر بجيش غفير لا يقهر ، وأنا تواق لتحريرك من نير انجلترة الحديدى وأود أن ترسل إلى السويس أو القاهرة رجلا ذكيا تثق به لأجتمع به » (٣) وسواء وصلت الرسالة إلى الببر \_ كسا كان تبو يحب أن يلقب نفسه \_ أو لم تصل ، فذك أمر غير ذي بال : ذلك أن القوات البريطانية التي يقودها الجنرال ستيوارت استولت عنوة على سرنجابتان في ٤ مايو ، فوجدت جثة تبو تحت كومة من الجثث ، وهكذا أكل الانجليز الببر (\*) ،

ويبدو أن كتابة بونابرت لتبو في هذه المرحلة ، مضافا اليها عرض تاليران السخى اطلاق يده في الزحف على الهند ، يضفيان بعض الوجاهة على ما طاف بخيال نابليون في سانت هيلانة من أحلام عن أهداف مغامرته السورية وما كان يرجوه منها • كتب يقول انه كان يرجو ، متى استولى على عكا ، أن ينضم الماليك والأعراب في مصر • • • الى قواته ، فاذا حل شهر يونيو دانت له حلب ودمشق، وأصبحت له مراكز أمامية في جبال طوزس ، وغدا متصرفا في جيش عدته وأصبحت له مراكز أمامية في جبال طوزس ، وغدا متصرفا في بيش عدته من الدروز والمارونيين وغيرهم من الجنود السوريين ، في حين يكون ديزيه بمصر من الدروز والمارونيين وغيرهم من الجنود السوريين ، في حين يكون ديزيه بمصر على استعداد لارسال مدد من ١٠٠٠٠ رجل ، منهم • • • ١٠ أفرنسي و • • • • ١٠ أنجى تحت قيادة الفرنسيين • في هذه الظروف يكون في موقف يتيح له ارغام زنجي تحت قيادة الفرنسيين • في هذه الظروف يكون في موقف يتيح له ارغام الباب العالى على عقد الصلح وضمان موافقته على زحفه على الهند • فاذا حالفه الحظ استطاع أن يصل الى السند في مارس • ١٨٠٠ على رأس • • • • • • وجل الرغم من فقده أسطوله •

وقد استبعد فريق من آكثر المؤرخين رزانة وجدا هذه الرواية المذهلة باعتبارها وهما من أوهام فاتع عاطل ، أو اضافة متعبدة للأسطورة النابليونية ولكن نابليون ـ كما أجمع شتى الشهود ـ كان يستغرق فى أمثال هذه الأحلام عن الماضى منذ عام ١٨٠٣ ، وفى أول ديسمبر ١٨٠٥ ـ ومى عشية موقعة أوسترلتز ـ قال لضابط أركانه كما روى الكونت « دسجير » : « لو استطعت

<sup>(\*)</sup> ردت ميسور للأسرة المالكة الهندية ، وتسبت بقية الملافي تبو بين حيدر أباد والمهراتا وشركة الهند الشرقية ،

الاستيلاء على عكا ،للبست عمامة ، ولجعلت جنودى يرتدون السراويل التركية الفضفاضة ، ولما عرضتهم لمخوض المعادك الا في الضرورة القصوى ، ولجعلتهم فيلقا مقدسا \_ جندى الخالدين ، ولأنهبت الحرب مع الترك بجند من العرب واليدونان والأرمن ، ولكسبت معركة في اسدوس بدلا من خوض معركة في مورافيا ، ولنصبت نفسى المبراطورا على الشرق ، ولعدت الى باريس بطريق القسطنطينية » (٥) ،

فهل قال هذا ولما ينقض أكثر من سنة أعوام على اخفاقه أمام عكا ، وهو في عشية أعظم انتصاراته ، لمجرد ايهام سامعيه بضخامة مشروعاته ، أم أنه كان قد فكر جديا في تنفيذ هذا المنبروع المجنون ؟ يقول بوريين أن بونابرت . أفضى اليه بمثل هذه الأفكار قبل زحفه على سوريا « ولكن يجب أن أضيف أنه كان يقدر تمام التفدير ما بين هذه المشروعات والوسائل التي تحت تصرفنا من بون شاسع » (٦) · ولا ريب أن نابليون لم يكن قط يستبعد أي احتمال ، وما كان في طبيعته أن يقاوم الفرص أكثر منا كان في طبيعة أوسكار وايله أن يقاوم المغريات ﴿ وَهُو يُعلَنُ فِي تَارَيْحُهُ لَلْحَمَلَةُ السَّورِيَّةُ أَنْ هَدْفُهُ الْأُولُ مِنْ غُزُو سوريا هو هزيمة الجزار والاستيلاء على غزة ويافا وعكا ، وتاليب المسيحيين والدروز ، « ثم ترك ما يقى للظروف » (٧) · وهذا صحيح ولا شك · فقى اليوم السابق لرحيلة عن القاهرة كتب للإدارة يشرح أمداف حملته ، فقال انها اللائة : دعم فتحه الصر بهزيمته الأعداء على خدودها ، وبهدا يمنع نزول جيش الحليزي تركى بها ، وارغام الباب العالى على « تفسير موقفه ، وربما حمله على فتح باب المفاوضات ، وحرمان الأسطول الانجليزي الذي يجبوب البجر المتوسيط من قواعد تموينه في سِبُوريا ، وكلها أهداف محدودة ومعقولة • وقد أضاف في لهجة رزينة : « علينا أن نهزم أعداء كثيرين : الصحراء ، والأهالي ، والأعراب ، والمماليك ، والرَّوس ، والترك ، والانجليز ، (٨) • ولم يشأ أن يضيف الطاعون ل هذه القائمة الرهبية •

وأيا كانت الأحلام الخاصة التى راودت خيال بونابرت ، فانه لم يكن يغفل قط عن الواقع ، الا اذا لم يكن من ذلك مقر لأن الواقع غير مقبول • ولم يكن قد يلغ هذه المرحلة بعد فى فبراير ١٧٩٩ . واذا استثنينا خطابه لتبو صاحب، ولم يكن سوى مجس يسبر به غوره ، لم نجد اى شاهد \_ فى رسائل بونابرت ولا فى أعماله \_ على أنه كان يرجو أن يحقق فى سوريا أكثر من الأهداف التى ذكرها فى خطابه للادارة • وبالطبع لو أن الفرصة واتته للقيام بمزيد من العمل لانتهزها ، ولكن الذي حدث أنه أخفق حنى فى تحقيق هذه الأهداف المحدودة •

كان بونايرت قد أمر الجنوال لوجرانج (من فرقة رينييه) في ٢٣ ديسمبر ١٧٩٨ ياستطلاع ساحل شبه جزيرة سيناء الواقع على البحر المتوسط ، وبان

ينشىء نقطة منيعة فى قطية بقرب المعدود السورية · وبالرغم من الظروف المعاكسة ـ وهى غارات الأعراب المتصلة ، والمطر الذى لم ينقطع \_ ابلغ لوجرانج فى ١٧ يناير أن تحصينات قطية تمت اقامتها · وعين بونابرت قطية ملتقى ونقطة استراحة للوحدات المستركة فى الحملة · وكانت التقارير ترد عن تجمعات متزايدة لجيوش الماليك والترك فى ثغر العريش داخل الحدود المصرية : ذلك أن الجزار كان يستعد للهجوم ·

ووصلت آكثر فرقة الجنرال رينييه الى قطية في الأيام الأولى من فبراير وغادرتها في ٦ فبراير ، لأن بونابرت أصدر أمره للفرقة بالاستيلاء على العريش. وفي اليوم ذاته وصل كليبر بفرقته التي استأنف تولى قيادتها بهمة ٠ وغادر قطية في ١١ فبراير ووصل تجاه العريش في المساء نفسه ٠ أما بونابرت فوصل الى العريش في ١٧ فبراير تصحبه قيادته وفرقة بون ، واستاء لأنه وجد المدينة لم تسقط بعد ٠ وأما الجنرال لان الذي تولى قيادة فرقة فيال فوصل آخرهم ، في ١٨ فبراير ، بعد أن عبرصحراء سيناء عبورا يذكرنا ببعض مراحل الزحف السابق للحملة ٠ كتب كبير الصيارفة بيروس في يوميته يقول : « انتحر عدة جنود باطلاق النار على رؤوسهم » (٩) ٠

وقد أعدد الرحف من الاستعدادات المدالة المشر قليلا من اعداد الرحف من الاسكندرية الى القاهرة ، ولكن هذا لا يعنى الشيء الكثير ، كان هناك جمال كثيرة لنقل المؤن ، واتخذت الاستعدادات كذلك لتوفير خدمات المستشفى والمياه ولنقل مدفعية الميدان ، على أنه تبين أن مدفعية الحصار أثقل من أن تنقل على اليابس خلال مستنقعات وصحار ، لذلك شحنت في مراكب تحملها من دمياط الى عكا رغم ما عرضه كونتيه من صنع مركبات خاصة عريضة العجل تيسر النقل البرى ، ولعل بونابرت كان يوفق في الاستيلاء على عكا لو أنه استمع الى رأى كونتيه ،

على أن الجيش كان سيى، التجهيز رغم هذا القدر من بعد النظر ، فقد اضطر بونابرت الى رهن محاصيل الصعيد حتى قبل ضمها لكى يدفع رواتب الجند المتأخرة ، كتب الجنرال داما فى يوميته يقول : « لقد خيل الى أن هذه الحملة المرتجلة التنظيم لا محالة ملاقية شدائد كثيرة ، أولها أن الأقوات غير موفورة ، ، ثم أن البرد والجو المطير ، ، كانا ينذران بالعنت الشديد الذى ينتظرنا أثناء زخفنا فى الصحراء ، وكان خليقا بهما أن ينبهانا الى أن جنودنا سيصابون بشتى الأمراض لأنهم يرتدون ثيابا رقيقة لا تلائم الموسم ولا الاقليم ، ولم يكن لديهم غير القمصان والسراويل والمعاطف المصنوعة من الكتان ، ، ويبدو أن بونابرت لم يستطع أن يتصور بعد أن أنفق فى القاهرة شهورا ( ويبدو أن بونابرت لم يستطع أن يتصور بعد أن أنفق فى القاهرة شهورا ما يمكن أن يبلغه البحرد والمطر فى ساحل مصر وسوريا الواقع على البحر ما يمكن أن يبلغه البحرد والمطر فى ساحل مصر وسوريا الواقع على البحر المتوسط ) ، كل هذه الأفكار لم تخطر لأحد ببال ، أو لعلها لم يكن لها وزن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



حملة بونابرت على سوريا ( ١٧٩٩ )

على الاطلاق عند القائد الأعلى ، مع أن اهتمام قائد الجيش يجب أن يوجه قبل كل شيء الى صيانة قواه البشرية ، لاسيما في بلد تنتشر فيه الأمراض انتشارا واسعا · وكان خليقا به أن يحرص على ألا يستهلك الرجال كما يستهلك الخراطيش ، لأنهم لا يعوضون بسهولة كما يعوضون في أوربا ، (١٠) ·

ولعل بونابرت كان مجيبا عن هذا كله بأنه ما دام الاضطلاع بالحملة ضرورة لا محيص عنها ، فانه لم يكن بد من استعمال ما لديه من موارد · أما ما بقى فرهن بمحالفة الحظ له وبحيوية رجاله · وتروى مدام دستال عنه قوله : « أن الفرنسيين آلات عصبية » ثم نضيف : « أنه يريد بها أن يصور ما طبعوا عليه من مزيج من الطاعة وسرعة الحركة » (١١) ·

۲

استولت الدهشة على الجنرال رينييه عند وصوله أمام العريش بعد زحف شاق في ٨ فبراير ، لأنه لم يجد معسكرا كبيرا للعدو فحسب ، بل حصنا منيعا · وكان المعسكر يشتمل على نحو ١٠٠ فارس من الماليك والعرب والترك ونحو ١٢٠٠ من المشاة الألبانيين الذين أرسلهم الجزار · أما الحصن فكان بناء حجريا مربعا تقوم الأبراج المثمنة على جانبيه ومن حوله أسوار ترتفع بناء حجريا مربعا تقوم الأبراج المثمنة على جانبيه ومن حوله أسوار ترتفع بناء حجريا مربعا تقوم الأبراج المثمنة على جانبيه ومن حوله أسوار ترتفع بناء وكانت عدة حاميته ١٢٠٠ ـ ١٥٠٠ رجل أكثرهم من أشداء المشاة الألبانيين والمغاربة ، يضاف اليهم نفر قليل من الماليك ،

وكان أول عمل قام به رينييه هو الاستيلاء على قرية العريش التى دافع عنها أهلها ، فقتلوا دون ابطاء بعد السيف أو السنكى على الأصح ، وبعد ثلاثة أيام انضمت قوات كليبر الى رينييه ، وكان رجال رينييه بدأوا يتضمورون جوعا - لان العريش لم يكن لديها من الأقوات ما تقدمه للفرنسيين ، فهى قرية صيد صغيرة واقعة بين البحمر والصحراء ، وكان الموقف بادى التناقض : فالمحامرون الذين يصومون رمضان من الشروق الى الغروب رغم توافر الأقوات عندهم يجوعون محاصريهم ، ومفارقة أخرى هى أن مؤن الأتراك كان مصدرها الأكبر هو مخزن الجيش الفرنسي في دمياط ، حيث باعها موظفو التمدوين المغامرون طمعا في الربح لتجار يونانيين نقلوها فورا ليبيعوها الى المماليك بربح الكبر حوهو اجراء شائع في جميع الحروب ان توخينا الحقيقة ،

وحاصر رينييه وكليبر الحصن ، ولكن الأمل كان ضعيفا في تسليمه قبل أن يصل مدد من الجنود والمدفعية · وفي الوقت نفسه قاد رينييه في ليلة ١٥ ـ ١٥ فبراير أربع كتائب في هجوم مباغث على جنسود المعسكر التركي وعددهم ١٨٠٠ ولما كان المسلمون لا يقاتلون عادة بين الغروب والفجر ، فان

الترك لم يتخذوا الحيطة لأنفسهم • فدخل الفرنسيون المعسكر بعد نصف الليل بقليل دون أن يفحظهم أحد ، وقتلوا الرجال النيام بالسلاح الأبيض في سكون حتى بلغوا قلب المعسكر ، وإذا كلب ينبح • وتنبه النائبون ودب الرعب في صغوفهم فحاولوا القرار ، رأت منافذ المعسكر كانت قد سدت • يقول رينييه في تقريره : « وسرت في المعسكر كله ، وقتلنا كل من وجدبا » (١٢) وكان من بين القتلى ، وعددهم ٠٠٠ ـ م ، أمير من الماليك وعدة كشاف ، وأسر بين القتلى ، وعددهم العربية التي يتصورها العقل » (١٣) • والامر كله بأنه « من أجمل العمليات الحربية التي يتصورها العقل » (١٣) • والامر كله على أي حال رهن بتعريف المرء للجمال •

ومع أن رينييه استولى على مخازن الذخيرة والمؤن في المعسكر فانها كانت ضعيفة الأثر في تخفيف جوع الفرنسيين • يقول مالو الذي كان ملحقا بفرقة كليبر ، ويؤيده في قوله شهود آخرون « كنا نأكل الجمال والخيل والحدي » (١٤) وحدث ذات صباح أن رائدا ( ميجر ) آله أن يكتشف أن جواده اختفى من مربطه • فوبخ رجاله على أكله ، فأجابوا أنهم أدوا له خدمة لأن الجواد كان خبيثا ، ولكنهم وعدوا بالاستماتة في الدفاع عن فرسه •

وفى ١٨ فبراير بدأ قائد الحصن المفاوضة وأرسل يقول انه وان كان لديه قدر وافر من الذخيرة والطعام الا أنه على استعداد لتسليم الحصن بشروط معينة لأن المعونة التى وعد بها لم تصله وكانت شروطه أن يسمع له وللحامية بمغادرة الحصن بسلاحهم ومتاعهم وبالذهاب حيث شاءوا و فأبى بونابرت ، لكنه عسرض اقتراحا مضادا و فقد وعد اذا سلمت الحامية بأن يرد لأفرادها سلاحهم مكرمين ، وينقلهم الى مصر حيث يستطيعون أن يركبوا البحر لأى بلد شاءوا و ولكن القائد التركى رفض قبول هذا العرض لأنه يعلم تمام العلم أن مصر محاصرة و بعد أن أنفق بونابرت اليوم فى المفاوضات ، أمر باطلاق ستار كبير من نار المدافع فى صباح الغد و لقد توقع أن تسقط العريش دون مشعة ، وها هو ذا الحصار يدوم عشرة أيام ، وسيتضور جيشه جوعا ان لم يتقدم الى بقاع آكثر خصبا و

وكونت المدفعية الفرنسية دائرة حول الحصن على مسافة ٣٠٠ ياردة ، واستمر ستار النار اليوم كله دون هوادة تقريبا وسقط كثير من قنابل الفرنسيين وقذائف مدافعهم التى أخطأت المرمى في صفوفهم على الجانب الآخر فقتلت وجرحت عدة رجال ويقول مالو ان بعض القذائف الفرنسية سقطت في مستشفى الميدان ولما قرب الساء فتحت ثغرة صغيرة في الاسوار ( لأن مدافع الميدان كانت ضعيفة الأثر لانعدام مدفعية الحصار ) وفي الليل تسلل رجال الخنادق الى أحد الأبراج وبلغت خسائر الفرنسيين في ذلك اليوم

۲۱ مدنعیا و ۱۷ من رجال الخنادق و ۳۵۰ من المشاة و یقول دیتروا: « لقد أبدى العدو بسالة خارقة و فرمموا ما تهدم وواصلوا اطلاق النار من البرج دون أن یعباوا بقذائف مدافعنا وقنابلنا ◄ (۱۵) و مكذا قابل بونابرت عدوا یختلف كل الاختلاف عن العدو الذى التقی به فی مصر و ...

واستؤنف اطلاق المدافع في صباح الغد دون أن يحدث أثرا أكبر من أثره في اليوم السابق •

كان بونابرت يكره الحصار على شدة حبه للمعارك والحصار يذهب بصبره وحوالى الظهر أرسل رسولا للحصن يحمل راية الهدنة ويدعو الحاكم للتسليم لأن الأسوار ثفرت و وكانت قواعد الحرب السائدة يومها تقضى بأن الحامية التى ترفض التسليم بعد ثغر الأسوار تعرض نفسها للقتل بسيوف المحاصرين) وكانت شروط بونابرت سخية فى الظاهر: وهى أن يسلم الحصن للفرنسيين قبل الساعة الرابعة بعد الظهر، وأن يحتفظ أفراد الحامية بسلاحهم ومتاعهم دون الخيل، وأن تسير الحامية فى الصحراء الى بغداد وتقسم اليمين الا تحارب فى جيش الجزار مدى عام ولكن من العسير أن يرى المرء كيف تستطيع الحامية الوصول الى بغداد راجلة دون أن تموت فى الطريق، أضف الى ذلك أن بونابرت لم يكن ينوى أن يحترم شروطه و

وقبل كبار ضباط العريش الشروط واقسدوا « بموسى وابراهيم ، وبالنبى ٠٠٠ وبالقرآن ، أن يحترموها بحدافيرها ، وكان هناك ، ٨٠٠ م. ٥٠ رجل من الحامية لا يزالون أحياء ، ويقول الكابتن دوجيرو انه كان بينهم « مملوكان شركسيان صغيران بارعا الجمال يحملان السلاح ولا يبدو عليهما أثر للخوف ، مع أنهما لا يجاوزان العاشرة أو الثانية عشرة » (١٦) ،

وأمر بونابرت بنزع سلاح المملوكين ، مخالفا بذلك شروط التسليم ، وارسالهما لمصر حيث اطلق سراحهما • وأما باقى الجنود الترك ، ومعظمهم من المغاربة والألبان واليونان ، فقد أحاط بهم جنود فرقة الجنرال بون بمجرد اخراجهم من الحصن ، وحملوا الكثيرين منهم بوسائل تتفاوت في اللين على الانضمام للقوات الفرنسية خيرا من أن يهلكوا في الصحراء • يقول مالو : « لقد ضربنا للترك أول مثل في الغدر والخيانة ، فهربوا كلهم بعد ذلك حالما سنحت لهم الفرصة ، (١٧) •

ووجه الفرنسيون داخل الحصن من المؤن الوفيرة ما خفف جوعهم • ويقول مالو الذي يعذر في تذكر هذه الواقعة انهم وجدوا أيضا « غرفة باسرها مملوءة بالمحتضرين من ضحايا الطاعون » (١٨) •

وأرسلت الأعلام التركية التي استولى عليها الفرنسيون الى القاهرة بأمر

بونابرت لعرضها في الأزهر دليلا على النصر • ونفذ الأمر فعلا ، ورفرفت الأعلام من أهلة مآذن الأزهر خلل أيام عبد الفطر الثلاثة ، وحيتها المدافع الفرنسية من القلعة • يقول الجبرتي أن الضباط الفرنسيين بالقاهرة قاموا بزيارات رسمية لأعبان المدينة في أول أيام العيد « وجاملهم الناس بالمداراة أيضا » (١٩) •

ولا ريب أن الأعيان كان قد بلغهم أن أمير الحج والقاشى \_ وهما الشبيخان الموقران اللذان أحدهما بونابرت معه الى سوريا \_ أفلحا فى الهروب من حرسهما حتى قبل بلوغهما الحدود السورية •

#### \*\*\*

واستأنف الجيش الغرنسى زحفه غداة الاستيلاء على العريش بعد أن ترك فيها حامية صغيرة وكانت فرقة كليبر طليعة الجيش ، وقد ضل طريقه في الصحراء ، ولكنه ظهر في النهاية قبل أن يصل الجيش الى غزة ، وهي المدينة التي سملت فيها عينا شمشون واستولى الجيش على غزة في ٢٤ فبراير دون مقاومة ، وأعمل فيها الجنود السلب والنهب وبعد أن تزود الفرنسيون بالأطعمة والمذخيرة من المخازن التي استولوا عليها ، غادروا غزة بعد أربعة أيام ، كانهم جحافل من الجراد مسافرين على بطونهم ، وظل الجو كما كان غاية في السوء ، كتب بونابرت للجنرال ديجا يقول : « اننا في الوحل والماء الى ركبنا ، ولا يختلف الجو والبرد كثيرا عنهما في باريس في مثل هذا الوقت من السنة ، ومن خظك أنك تتمتع بشمس القاهرة » (٢٠) ، وفتك البرد حتى بالجمال ، على صلابة أعوادها ، في الطريق من غزة الى الرملة ،

وفي الرملة ، وهي بلدة واقعة بين يافا وبيت لم ، وصل اليها الفي نسيون في أول مارس ، تبين أن الإهالي المسلمين هربوا في اليوم السابق ، وأن المسيحيين بقوا بها ليرحبوا بالفرنسيين • ذلك كان أثر دعاية بونابرت بين المسلمين • كذلك وجد الفرنسيون مزيدا من المؤن خلفها مماليك ابراهيم بك • وقد زاروا ديرين ، أحدهما أرمني والآخر كاثوليكي روماني • وكان جبيع نساء البلدة المسيحيات قد التجان اليهما • ( وواضبح أنه حتى النساء المسيحيات لم يثقن بالفرنسيين الا الى هذا الحد ، وليس الى أبعد منه ) • يقول ديتروا صاحب اليومية « هؤلاء النسوة بيض البشرة جدا ولكن بياضهن يشوبه الصفرة ، وبعضهن جبيلات ، وهن لا يعبأن كثيرا بحجب وجوههن • وقد ابتهجن جميعا وابتهج الأطفال أيضا برؤيتنا » (٢١) • وأقام بونابرت مستشفى عسكريا في الدير الكاثوليكي • يقول ديجنيت : د أنه وأن كان أكبر مباني المدينة وأوفرها راحة ، الا أنه صغير جدا ، وينقصه الهواء النقي • • وسرعان ما امتلا بالمرضى » (٢٢) •

وبعد أن قضى الفرنسيون يومين بين المسيحيين استأنفوا زحفهم و فوصلوا أمام يافا حوالى ظهر اليوم نفسه و كانت تدافع عن المدينة المسورة والحصن قوة تركية كبيرة وفريق من الأهالى ويقول ديتروا و تقع يافا على سماحل البحر المتوسط على قمة تل أشبه بقمع السكر وفي منتصف هذا القمع يحيط بها سور تقوم على جناحيه الأبراج ، وهكذا تعلو المدينة من داخله كأنها المدرج فوق الأسسوار والمنبون واللوز ، وقلبه ، ويكسوهما حرج كبر من أشجار البرتقال والليمون واللوز ، (٢٣)

وفى السوم التالى وهو ٤ مارس ، بدأ الجنرال يونابرت يتخذ العدة للهجوم على المدينة التى تبعد نحسو خمسين ميلا عن بيت لم ، حيث بشر الملائكة قبل ثمانية عشر قرنا بالسلام على الأرض لجميع البشر ذوى النيسات المطيبة · وبدأ الهجوم فى الساعة الثانية من بعد ظهر ٧ مارس ، بعد أن رفضت الحامية شروط التسليم التى عرضها عليها بونابرت واحتجزت رسسوله · وأحدث رجال الخنادق ثغرة فى الأسوار · وما هى الا ساعات حتى سقطت المدينة فى أيدى الفرنسيين على الرغم من مقاومة المدافعين العنيدة · أما ما حدث عند سقوطها فروايات شهود العيان عنه موفورة جدا · وبعض هذه الروايات عند سقوطها مشوبة بالسخط ، ولكنها كلها متفقة ،

#### 海米米

ان سلوك الجنود الظافرين في المدن التي يستولون عليها عنوة ظاهرة يصلح لبحثيا الطب النفسي لا المؤرخون ولا حاجة بنا لوصف هذا المشهد من فكلنا قرأ روايات كهذه وجميعها متشابهة ولا يملك المرء الا أن يتساءل ما الذي يجعل جماعة من الناس الطيبين في قرارة نفوسهم ومنهم الأزواج العطوفون ، والأبناء المطيعون ، والمحبون الرفيقون ، والآباء أزباب ألاسر ينقلبون وحوشا ضارية زاعقة ، فيطعنون بمداهم الشيوخ والفتيات والرضع ،

ويهتكون أعراض البنات وهن مازلن في أحضان أمهاتهن المائتات . ويتضاعف هياجهم حين يسمعون صرخات الاسترحام ، ويمضون في هذا الجنون أربعا وعشرين ساعة ؟ لعله لا يكفي أن يعلل هذا الغضب المجنون بما قاسوا فبله من آلام وحرمان ، أو بما يحدثه الهجوم نفسه من توتر · وأعود فأقول ان هذه المسألة لم تبحث بحثا علميا · أما في الحرب الحديثة فلعلها لا تحتقظ الا باهمية نظرية ، اذ أنه من اليسير اليوم قتل مليون من الآدميين دون انفعال على الأطلاق بالضغط على زر ، ومع ذلك لابد من التسليم بأن هذه الظامرة للحالم الصراع المدنى على الأقل للسبت باقية فحسب ، بل انها في بعض أنحاء العالم تنذر بالانفجار على نطاق لم يسبق له نظير ،

كل هذا ، وشر من هذا ، وقع في يافا في ٧ و ٨ مارس · أما نابليون فليس لديه ما يقوله في تاريخ الحملة السورية عن هذا الموضوع الا هذه العبارة: « بلغت سورة الجند قمتها : فأعملوا السيف في كل انسان ، وقاست المدينة بعد نهبها جميع الأهوال التي تقاسيها مدينة مقتحمة » · (٢٦) ولكن ما كل مشاهد عيان لهذا الحادث احتفظ بمثل هذه الذكرى الهادئة المحايدة · مشاهد عيان لهذا الحادث احتفظ بمثل هذه الذكرى الهادئة المحايدة ·

وكان ١٠٥٠٠ - ٢٥٠٠ من عندى تركى قد التجاوا الى القلعة فى صباح المستمبر أرسل بونابرت اثنين من ياورانه ـ بوهارنيه وكروازييه ، وكلاهما حدثان ـ الى المدينة ليريا ما الذى يمكن عمله لاعادة النظام الى ربوعها و وناداهما الجنود الترك من نوافذ القلعة بعد أن تبينوهما من حزاميهما العسكريين وصماح الترك بأنهم على استعداد للتسليم اذا وعدوا بألا يعاملوا كما عومل بقية أهل يافا و وأعطى الشابان على مسئوليتهما تأكيدات شفوية بأن رجال المامية لن يقتلوا و وعلى هذا الوعد خرج الجنود وسلموا سلاحهم وقال ساخطا « ماذا ياوريه يعودان مع بضعة آلاف من الأسرى اصفر وجهه وقال ساخطا « ماذا يريدانني أن أفعله بهم ؟ ما هذا الذي صنعاء ؟ (٢٧) .

ويذكر نابليون وجميع كتاب المذكرات والمؤرخين ـ حتى من خصومه ـ هذه النقط التالية ، محاولين تبرير القرار الذى اتخذه في أمر هؤلاء السجناء : ان ارسالهم الى مصر يتطلب حراسا كثيرين لا قبل لبونابرت بأن يقتطعهم من جيشه ، أما ابقاؤهم معه أسرى حرب أو جنودا احتياطيين فأمر خطر وثقيل ، وقد زعم أنه ، على أية حال ، لم يكن لديه من الطعام ما يكفيهم دون اضرار بالغ بجيشه ، وأما نزع سلاحهم واطلاق سراحهم ، فلن تكون نتيجته الا الجزار لتعزيز قواته في عكا ، ومن ثم لم يكن مناص من قتلهم ،

ومن العسب التسسليم بجميع أجزاء هذه الحجج ، بصرف النظر عن الاعتبارات الأدبية التي تحمل المرء على أن يشجب ، بادىء ذى بدء ، ذبح عدة آلاف من الأسرى دون استفزاز ، بعد أن استسلموا بسلامة نية بناء على وعود

۲۸۹ بو تابرت

بدلت لهم ، في حين كانوا يستطيعون بذل أرواحهم غالية • وأكثر من هذا عسرا أن يفهم لم قبل بعض المؤرخين المشهورين هذه الحجج التى تخلط بين مجرد الراحة ، وبين الضرورة القاهرة • ولنسلم بأنه لم يكن لديه عدد كاف من الرجال لحراسة الأسرى في طريقهم الى مصر برا ، ولا عدد كاف من السفن لحملهم اليها بحرا ، ولنسلم بأن جيشا عدته ١٣٥٠٠٠ لا يستطيع أن يجر معه ٣٠٠٠٠ أسير ، ومن باب أولى ٣٠٠٠٠ حليف مريب بالطبع • ولكن لننظر في أمر اطعامهم : ان الطعام الوحيد الذي كان الفرنسيون يملكونه هو ما استولوا عليه من أسراهم ، ولعلهم كانوا يستطيعون توفير ما يكفى منه لامساك رمق هؤلاء الأسرى الذين كانوا يأكلون طعامهم • ثبم كم من الرجال كان على بونابرت أن يتركهم ليحرسوا ٢٠٠٠٠ من الأسرى العزل الجائعين ٠ ربما مائة ٠ لقد كان في استطاعته تدبير هذا العدد ٠ والواقع أنه ترك أكثر من ما لة رجل في يافا ٠ ولكن لنفرض أنه حتى هذا كان غير هيسور له ، وأنه لم يكن يستطيع تدبير حراس قليلين لمعسكر من الأسرى ، ولا اطعام هؤلاء الأسرى بقصعة من الأرز كل يوم دون أن يثير التدمر بين رجاله \_ فلم لم يكتف بتجريدهم من السلاح وتسريحهم ؟ انهم لو ذهبوا للانضمام الى حامية عكا لكانوا عبثا على الجزار لا عونا له ، لانه كان سيضطر الى اطعامهم وتسليحهم وهو في غير حاجة ماسة اليهم •

وكانت حجة بونابرت الأخيرة ، أنه وجد بين حامية يافا نحو ٩٠٠ رجل من حامية العريش كان قد سمح لهم بالانصراف بأسلحتهم شريطة ألا يقاتلوا مدة عام تحت امرة الجزار: فما داموا قد حنثوا بيمينهم ، فلا حاجة به للإبقاء على حياتهم ، وهي حجة واهية ، فقد أرسل بونابرت الى مصر نفرا من هؤلاء الرجال التسعمائة الذين وجدهم في حامية العريش وأدخل نفرا أكثر في قواته ، وبذلك حنث هو بوعده قبل أن تتاح لهم فرصة الحنث بوعدهم ولا يمكن أن يكون باقيا من هؤلاء الرجال أكثر من ٣٠٠ أو ٤٠٠ ، ان كان هناك أي عدد كبير منهم ، ثانيا ، ما هو الجهد الذي بذل للتعرف عليهم ، أيا كان عددهم ؟ والجواب أن جهدا لم يبذل قط ، وأخيرا ، حتى لو فرضنا أن ثلث الأسرى كانوا فعلا من حامية العريش ، وأنهم حنثوا بيمينهم ، فلم يعاقب الثلثان الباقيان ؟

ان المرء لا يحب. أن يسلم بأن رجلا عظيما كنابليون يمكن أن يصدر أمره بمذبحة شاملة دون ضرورة وقد يكون أكثر راحة وعزاء له أن يقبل قصة بورين ، وهي أن بونابرت عقد مجلسا عسكريا لم يصل الى هذا الفرار الأليم الا بعد أن وزن جميع الاعتبارات الممكنة الأخرى ولكن لسوء الحظ لا يذكر أحد غير بورين هذا المجلس العسكرى ، بل ولا المشورة غير الرسمية ، وليس هناك شاهد على أن مجلسا قد عقد ، وكل الشواهد تشير الى أن بونابرت

وحده هو الذي أمر باعدام الاسرى ، وإن أحدا لم يعترض أو يجرؤ على الاعتراض، وأن الاعدام نفذ بدقة تامة ، وإذا كان للاعدام سبب ، فهو من نوع مختلف تمام الاختلاف عن الاسباب التي ذكرت ، ذلك أن بونابرت تعمد سياسة ترمى للتأثير القوى في الجزار ، فإذا قاومه الجزار في عكا ، حاق برجاله نفس المصير الذي حاق بحامية يافا ، رجاله فقط ـ لا الجزار نفسه ، والواقع أن بونابرت استثنى عددا من الأسرى من هذه المذبحة ، لاسيما المواطنين المصريين الذين ردهم الى بلدهم ، و ٢٠٠٠ مدفعى تركى دربهم الضباط الفرنسيون وكان يرجو الافادة منهم ، ولكن أهم من استثناهم هو حاكم يافا ، عبد الله أغا ، الذي وقع على قدم بونابرت يطلب الرحمة وينالها فورا ، ولم يكن الأثر النفسي للعفو عن عبد الله وذبح الحامية مما يغيب عن الجزار وحاميته ، ومن المسلم به أن ١٥٠٠٠ شخص قتلوا ، لا لضرورة قاهرة ، بل تحقيقا لراحة واحداثا لتأثير متعبد .

واذا كان شهدود هذه الجريمة البشعة قد ذكروا ظروفا مخففة لها فهم انما فعلوا هذا ليهونوا من عار اشتراكهم فيها ، أو على الأقل وقدوفهم مكتوفى الأيدى وهم يشهدون ارتكابها .

# وقد سجل الميجر ديتروا بيانا بعدد من اعدموا (٢٨) :

| تر ک <b>ی</b> | ۲۰۰۰۲ |         | فغى ٧ مارس مات أثناء الهجوم أكثر من |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Ø             | ۸     |         | وفی ۸ مارس رمی بالرصباص             |
| ,             | 7     |         | وفی ۹ مارس رمی بالرصاص              |
| ×             | ۱۶۰۲۱ |         | وفي ١٠ مارس رمي بالرصاص             |
|               | ١٤٤ر٤ | الجمسلة |                                     |

والى القارى، ما كتبه المواطن بيروس ، مساعد كبير الصيارفة استيف فى ١٠ مارس ( خامس آحاد الصوم الكبير ) ، لأمه ، وهى بلا شك سيدة طيبة من سيدات الطبقة الوسطى الراقية فى كاركاسون :

« ان قيام الجنود الحانقين ، بعد اقتحام مدينة والاستيلاء عليها علوقهة باعمال السلب والنهب والحرق والتقتيل كيفما اتفق أمر تقتضيه قوانين إلحرب والانسانية تسدل قناعا على هذه الفظائم ، ولكن صدور الأمر ، يعد انتقباه يومين أو ثلاثة على الهجوم وبعد أن تهدأ سورة القضب ، في وحشية هادلة ، بقتل ٠٠٠٣ رجل استسلموا لنا بسلامة نية انتلاك جريمة بشعة ستشجبها الأجيال القادمة ما في ذلك ريب ، وسيجد الذين أمروا باقترافها مكانهم بين جزاري البشرية ،

ان نحو ٣٠٠٠٠ رجل القوا سلاحهم ، فسيقوا على الفور الى معسكرنا وفصل عنهم بأمر القائد الأعلى المصريون والمغاربة والأتراك ·

وفى صباح اليوم التالى أخذ المفاربة جميعهم الى شاطىء البحر وبدأت كتيبتان فى رميهم بالرصاص: وكان أملهم الوحيد فى النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم فى البحر ، فلم يترددوا ، وحاولوا كلهم الهروب سباحة ، فضربوا بالرصاص على مهل ، ولم تمض لحظة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم وانتشرت جثثهم على سطحه ، وأسعد الحظ نفرا قليلا فوصلوا الى بعض الصخور ، ولكن الأوامر صدرت للجنود باقتفاء أثرهم فى قوارب والاجهاز عليهم ، ، أما وقد تم اعدام هؤلاء الرجال فقد رجونا صادقين ألا تتكرر هذه الجريمة ، وأن يعفى الأسرى الباقون من القتل ، ، ولكن سرعان ما خاب رجاؤنا حين اقتيد عيما الجنرال بونابرت ، وصدرت التعليمات المشددة للجنود بألا يسرفوا فى خيمة الجنرال بونابرت ، وصدرت التعليمات المشددة للجنود بألا يسرفوا فى الذخيرة ، فبلغت بهم الوحشية أن أعملوا فيهم الطعن بالسنكى ، وقد وجدنا بين الضحايا أطفالا كثيرين تشبثوا وهم يموتون بآبائهم ، وسيعلم هذا المثال أعدانا أنهم لا يستطيعون الركون الى صدق نية الفرنسيين ، وسيقع دم هؤلاء المثلاة الضحايا على رءوسنا ان عاجلا أو آجلا » (٢٩) ،

والمواطن بيروس ، كاتب هذا الخطاب ، لا يقل في وطنيته كفرنسي عن المواطن بونابرت ، أو عن أي عضو في منظمة المقاومة السرية في ١٩٦٢ ٠

وغير هذه الرواية من روايات شهود العيان ، وبعضهم شاركوا في الجريمة ، أكثر اثارة للاشمئزاز من رواية بيروس • وحسبنا أن نذكر واقعة صغيرة : وذلك أن الترك وهم على شاطئ البحر كوموا جثث زملائهم الموتى محاولين عبثا أن يقيموا منها متاريس في وجموه الطاعنين بالسناكي • قال بونابرت : د لقد كان السنكي دائما سلاح الشجعان » (٣٠) •

كانت فرقة الساحل الرهيبة لا تزال تواصل مهمتها حين أصدر بونابرت في ٩ مارس منشورا لأهالى فلسطين يقول فيه : « الزموا الهدوء في بيوتكم ٠٠ وأنا أضمن سلامة الجميع وحمايتهم ٠٠ وسيكون الدين على الأخص موضع الحماية والاحترام ٠٠٠ لأن جميع الطيبات من عند الله : والنصر من عند الله ، (٣١) ٠

وفى اليوم نفسه كتب الى الجزار يقول: « ما دام الله يهبنى النصر فانى أحب أن أحذو حذوه تعالى فلا أكون شفيقا رحيما بالشعب فحسب بل بحكامه أيضا ، (٣٢) • والخطاب دعوة للتسليم •

ومن المؤن التي استولى عليها الفرنسيون قي يافا ٤٠٠ر ٤٠٠ جراية من البسكويت و ٢٠٠ر٢ قنطار من الأرز • وقد نهب الجنود أكثر من هذا كثيرا

قبل أن يتمكن القومسير من الاستيلاء عليه · ولكن الاسرى وجب ضربهم بالنار لانه لم يمكن توفير الطعام لهم ·

ونى ٨ مارس \_ وهو اليوم الثانى من أيام المذبحة ، أرسل الله \_ الذى من عنده تأتى جميع الطيبات \_ الطاعون على الجيش الفرنسى وصبه على رؤوسهم سيخاء ٠

#### \*\*\*

كان الطاعون فى دمياط خفيفا بعض الشىء وقد اشتد فى رشيد وابى قير والاسكندرية ، ولكن فى هذه البلاد أيضا أصاب حاميات منبرلة ، ولم يصب جيشا بأسره فى الميدان و أما الطاعون فى يافا فكان يختلف عن هذا و يقول ديجنيت انه ما وافى ٩ مارس حتى كانك احدى وثلاثون حالة دخلت المستشفى المنشأ فى دير الروم الأرثوذكس ، ومات من هؤلاء أربعة عشر وكتب ديتروا فى اليوم التالى فى يوميته يقول : « تفشى فى فرقة الجنرال بون مرض مصحوب بدمامل يفضى الى الموت العاجل ويؤكد لنا الأطباء أنه ليس الطاعون » ويقول فى ١٢ مارس : « انه حمى شديدة مصحوبة بدمامل و وقد خر تحت وقعها كثير من الجنود وماتوا فجأة وقد ظن أن المرض هو الطاعون ، وانتشر هذا الرأى انتشارا واسعا حمل نفرا ومن ظهرت عليهم أعراضه على الانتجار » (٢٣)

والمرض الوحيد الذي يمكن أن يلتبس معه الطاعون الدمل في طوره الأول هو التسمم الكحولي الحاد • فترى المريض خاملا يترنج ويفقد القدرة على الربط ويهذى في تشنحات تشبه هذاء السكارى • وتسبب الهذيان حمى عرف أنها ترتفع الى ١٠٧ فهر نهيت • ويصحب هذا ألم عام ، لا سنيما صداع عنيف • والعرض التالى الذي قد يستغرق ظهوره يوما أو أياما ، هو ظهور دمل أو عدة دمامل ورد من قبلوصفها على لسان الجندي مييه (\*) • فاذا ظهر هذا العرض لم يعد في نوع المرض خفاء ، وأصبحت نتيجته خطرة • وقد لاحظ الفرنسيون أن الآلام التشنجية التي تصيب المريض كثيرا ما تشبه أعراض مرض الكلب •

وبذل ديجنيت ورجاله قصارى جهدهم لمنع انتشار المرض ـ سواه بتغيير موقع المعسكرات ، أو بعزل جميع المرضى ، أو يفصل بعض ضحايا الطاعون منذ البداية عن غيرهم من المرضى ، ومع ذلك فان ديجنيت ـ رغم آنه كان على بيئة من هذا المرض ـ أصر في حكمة على اخفاء حقيقته عن الجيش ، وبالطبع لم تجدهذه المحاولة بعد بضعة أيام ،

<sup>(\*)</sup> انظر الفصل السابع (٢) •

ورغبة في مقاومة الرعب الذي انتشر في صفوف الجيش ، أتى الجنرال بونابرت في ١١ مارس أمرا لا يقل غرابة عن المذبحة التي أمر بارتكابها قبل ثلاثة أيام فقط • وصورة الرسام جرو « بونابرت يتفقد ضحايا الطاعون في يافا ، تستحق ما حظيت به من شهرة • فهي على عكس معظم الصور التاريخية المشهورة مبنية على حقائق ثابتة • ولنا أن نثق بديجنيت شاهدا ، وهو بالطبع لم يكن صديقا لبونابرت • يقول :

« في ١١ مارس ١٧٩٩ شعر الجنرال بونابرت ، ومعه ضباطه أركان حربه ، أن من واجبه زيارة المستشفى وجال الجنرال في أرجاء المستشفى وملحقاته ، وتكلم مع معظم الجنود الذين كانوا في وعي يسمح لهم بسماعه ، وظل ساعة ونصف الساعة بغاية الهدوء ، يبدى اهتمامه بتفاصيل الادارة وبينما كان في عنبر ضيق مزدحم جدا ، ساعد على رفع ، أو على الأصبح حمل جثة بشعة لجندى اتسخت سترته المهزقة من تفجر دمل متقيح ضخم من تلقاء نفسه ، (٢٤) .

ويروى خطاب كتبه مندوب الجيش « دور » نفس القصة ، وكذلك ترويها فقرة في يومية ديتروا ، ويضيف اليها هذا التعقيب : « ان هذا العمل الذي يدل على فطرة سياسية عميقة أحدث أثرا بالغا ، وقد خف الرعب من المرضى فعلا » (٣٥) .

ترى ، اى رجل هـذا الذى أمر يوما فى هدوء بقتـل ١٠٤١ شخص بالسناكى ليحدث ضربا من التأثير ، وأتى فى اليوم التالى بنفس الهدوء عملا يحجم عنه أعظم القديسين ، لا لشىء الا ليحدث ضربا آخر من التأثير ؟ انه سؤال يفتح الباب لكثير من الجدل ، ولكن الذى لا جدال فيه أن بونابرت كان مخطوطا : فان عدوى الطاعون لم تنتقل اليه ، وبعد ستة شهور ، فى ١٠ نوفمبر ١٧٩٩ ، نراء يقول للمجلس الأعلى للهيئة التشريعية الفرنسية « تذكروا أن اله الحرب واله الحظ يسيران بجانبى » (٣٦) ، وكان له كل العذر ان آمن بهذا ، ولكنه بالطبع لم يؤمن به ، وهذه الملاحظة أيضا قدرها ـ أو على الأصبح أساء تقديرها ـ ليحدث ما يريد من تأثير ،

وبعد تفقده المستشفى بيومين ، أصدر الأوامر بتجنيد المسيحيين من أتباع الكنيسة اليونانية الارثوذكسية اجباريا لخدمة الجرحى فى المستشفيات ، والمسيحيين من أتباع الكنيستين اللاتينية والأرمنية لملاحظة « حالات الحمى » فى المستشفى ـ والمقصود بها حالات الطاعون ، وفى نفس الأمر أنشأ ديوانا محليا يشترك فى عضويته المسلمون والمسيحيون ، وعهد بد اقليمى » يافا والرملة الى رئيس ادارة الجيش ، الجنرال جريزيو ، وفى اليوم التالى دحل هو وجيشه للزحف على عكا ،

لم يكن الجنرال جريزيو شاكرا للمنصب الذى وكل اليه · فلقد روعه الطاعون ، ولم يره أحد خلال ادارته ( القصيرة الأجل ) الا حين غادر خيمته ليحبس نفسه فى بيت من البيوت · ولم يكن يتصل بالعالم الخارجى الا من ثقب فى الحائط يتسلم منه طعامه أيضا · ولم يفعل هذا الا يوما واحدا ، وفى اليوم التالى أصابه الطاعون ومات ·

وقد تركت لجريزيو حامية من ١٥٠ رجل و ٣٠٠ جندى مصاب بالطاعون٠ وكان مالو ملحقا بأركان حربه ٠٠ وبعد أيام من رحيل الجيش انضم اليه عضو آخر من اللجنة العلمية هو سان سيمون ، أخو مؤسس الطائفة السانسيمونية ٠ يقول مالو : «كان في صحة سابغة ٠ وفي اليوم التالي مات ، (٣٧) ٠

ووكل الى مالو نفسه ادارة مستشفى الطاعون · كتب يقول : « كنت أذهب الى المستشفى فى مثابرة ، وأنفق كل صباح وسط الروائح الفاسدة الكريهة المنبعثة من ذلك المجرور ، الذى كان كل ركن فيه مكتظا بالمرضى · ولم أفطن الى أعراض الطاعون الا فى اليوم الحادى عشر · وفى ذلك الوقت تقريبا مات رئيس ادارة الجيش الجنسرال جريزيو · وكان نصف الحامية مضروبا بالطاعون ، وبلغ عدد الموتى ثلاثين كل يوم · · · ومن بين كل اثنى عشر رجلا لم ينج سوى رجل واحد · · · وتفشى الطاعون فى كل بيت · · · وعزل رهبان لم ينج سوى رجل واحد ، · · وتفشى الطاعون فى كل بيت · · · وعزل رهبان دير الكابوشين أنفسهم اتقاء العدوى ، ولكن أكثرهم مات ، (٣٨) ·

وكان مالو من بين ال ٨٪ الذين نجوا · فأجلى الى دمياط في أواخر ابريل ، وتماثل للشفاء أثناء رحلته في ألبحر · فلما عاد بونابرت الى يافا في ظروف تختلف عن الظروف التي زارها فيها أول مرة ، كان لا يزال في المستشفى نحو ٢٠٠ من مرضى الطاعون · وسنرى كيف تصرف فيهم ·

فى هذه الأثناء كان بونابرت يحاصر عكا · وكان الطاعون متفشيا في جيشه وفى حصن الجزار على السواء ·

٣

فى عام ١٧٨٣ دخل لوى ـ ادمون لوبيكار دفليبو المدرسة الحربية فى باريس وهو فى الخامسة عشرة من عمره ، وهناك زامل تلميذا كورسيكيا يدعى نابليون بونابرت • ويبدو أنهما كانا متباغضين بالفطرة • كانا يشتركان فى مقعد واحد فى الفصل ، ولم تخل ركب الصبيين من الكدمات الزرقاء والسوداء لفرط ما كان الواحد يتلقاه من صاحبه من ركل • وكان فليبو دائما متقدما على بونابرت فى الفصل • ينال الجوائز الأولى فى حين ينال بونابرت الثالثة ، وتخرج

فى ١٧٨٥ بتقديرات أعلى من منافسه · وعين كلاهما ملازما فى المدفعية · ولما اندلع لهيب الثورة الفرنسية افترق مجرى حياة الواحد عن صاحبه تماما ، ولكن الصدمة جمعتهما وجها لوجه مرة ثانية بعد عشر سنوات ·

وهاجر فليبو الأرستقراطى فى ١٧٩١ وحارب فى جيش كونديه ضله الجمهورية الفرنسية الى ١٧٩٥ ، حين عاد الى فرنسا يحمل مشروعا لاثارة تمرد ملكى فى الاقليم الوسطى • فلما قبض عليه هرب بمعونة احدى قريباته ، ولم يلبث أن غادر فرنسا فى ١٧٩٧ ، ولكنه عاد اليها فى نفس السنة للشنة للطبع للطبع ليستأنف نشاطه المعادى للثورة • وفى مستهل ربيع ١٧٩٨ صحم على تحرير ضابط بحرى انجليزى محبوس فى سجن « التمبل » فى باريس ، وهو السلجن الذى أودع فيه لويس السلدس عشر ومارى انطوانيت قبل اعدامهما • أما الانجليزى فاسمه وليم سدنى سمث ، المشهور بالسير سدنى سمث ، ولكن يجب ألا نخلط بينه وبين سميه الكاتب •

وبدأ فليبو تنفيذ خطته بمطارحة ابنة السجان الغرام ـ وهى دائما وسيلة لطيفة ناجعة فى الاتصال بالسجين · كذلك حصل على أورأق مزيفة جعلت منه ضابط بوليس · وذات يوم تقدم الى سجن التمبل ومعه أربعة من أصدقائه المتنكرين فى زى رجال الشرطة ، وأبرز أمرا مزيفا سلم له على اثره سمث · وفى ٨ مايو وصل مع سمت الى لندن · وحصل له سمث على وظيفة كولونيل فى الجيش البريطانى ·

أما سدني سمث فلم يكن ماضيه أقل طرافة من ماضي فليبو • فقد ولد في سنة ١٧٦٤ ، وكان الابن الثاني لكابتن في فرقة الحرس ، ثم دخل السِحرية في الثالثة عشرة ، وعين ملازما في سمنة ١٧٨٠ ، وشمه القتال في خليج تشسابيك وفي سانت كتس ، وفي سنة ١٧٨٥ خرج في أجازة طويلة • وبعد أن قضى عامين في فرنسا ـ ذلك البلد الذي يبدو أنه كان يؤثره على غيره دائما برغم أنه قدر له أن يحاربه في قوة لا تقل عن محاربة أي عدو له \_ قرر أن يلقى نظرة على بلاد المغرب، وهناك أنفق أكثر عام ١٧٨٨ · وبعد أن قدم للبحرية تقريرًا عما رآه مضى إلى ستوكهولم ، فوقع موقعًا حسنًا من نفس الملك جوستاف الثالث ( وما كان أيسر اعجابه بالشبان البواسل المغامرين ) وعين ضابطًا في البحرية السويدية وقاتل ضد البحرية الروسية وأميرها جون بول جونس ، فمنحه جوستاف لقب الفروسية ( وهو لقب اعترف به جورج الثالث ـ ومن هنا تلقب سدني سمنِ بالسر ) • وبعله اقامة وجيزة بانجلترة يمم صدوب القسيطنطينية ، حيث كان أخوه تشارلز سبنسر سمت سكرتبرا أول في السفارة البريطانية • وعاش هناك ثلاثة أعوام سعيدا يصنع صداقات أفادته أعظم فائدة فيما بعد • ولما استدعته البحرية الى انجلترة في ١٧٩٣ لم يجد مركباً ينقله ، فابتاع سفينة جمع فيها نوتية من ملاحين بريطانيين جنحت بهم سفينتهم ، وعبر البحر المتوسط وانضم للأسطول البريطاني في طولون •

ولما أكره الانجليز على الجلاء عن طولون بفضل جهود الكابتن بونابرت ، تطوع سمث باحراق المراكب الانجليزية التى اضطروا لتركها · وأحرقها ، ولكنه لم يئت عليها تماءا وهنا بدأت السلطات الفرنسية تفطن لوجوده ، ولما لم يكن يشغل وظيفة ضابط عامل في البحرية البريطانية ، فقد اعتبرت هذه السلطات مغامرته تلك عملا من أعمال القرصنة ·

ولكنه لفت نظر الفرنسيين اليه أكثر من ذى قبل بعد أن عين ضابطا حسب القواعد المرعية عند عودته لانجلترة ، وذلك بالغارات التى كان يشنها على المراكب الفرنسية على طول ساحل فرنسا · والواقع أنه ما كان يستطيع أن يفعل شيئا دون أن يلفت النظر اليه ، فقد كان فى مزاجه ذلك المدوع الانجليزى من الزهو ، الذى هو خليط من الوقاحة الهادئة ، والشجاعة ، والاندفاع ، وحب التمثيل · وقبض عليه الفرنسيون أمام الهافر فى ١٧٩٦ ، واذ كان لا يزال متهما بالقرصية بسبب مغامرته فى طولون ، فقد سيجنه الفرنسيون وأحكموا حراسته فى التمبل · وهناك ظل خاملا عامين الى أن أنقذه فليبو ، الذى كان زهوه من النوع الفرنسى الأرستقراطى ـ وقوامه البسالة المضبوطة غاية الضبط ·

وعين اللورد سبنسر الكابتن سمت قائدا للسفينة « تيجر » ، ذات المدافع الثمانين ، وأصدر اليه التعليمات بالإبحار الى البحر المتوسط ، واصطحب سمت فليبو معه ، ولما كان قد تلقى سلطات خاصة ذات طبيعة دبلوماسية تخول له المفاوضة مع الباب العالى، فقد اعتبر نفسه مستقلا عن قيادة نلسن، ورقى نفسه الى رتبة الكومودور ، ورفع راية الكومودور على سفينته ، ولكن نلسن أنكر عليه تصرفه هذا وان كان هو نفسه لم يكن على الدوام مثلا يحتذى في طاعة رؤسائه ، واضطر سمت في النهاية الى الرضوخ والاعتراف بسلطة نلسن ، وفي أوائل مارس ١٧٩٩ أخذ عن هود قيادة الأسطول الصغير الذي كان يجوب البحر المتوسط ، وبذلك انتقل اليه لقب الكومودور بالطريقة القانونية ، وما ان وصل حتى نما اليه نبأ بأن بونابرت استولى على يافا ، فأرسل من فوره السفينة ثيسيوس وعليها فليبو الى عكا ليعزز دفاع الجزار ، ثم تبعها هو بعد قليل ، ووصل الى عكا على ظهر تيجر في منتصف مارس .

ولولا وصول فليبو في الوقت المناسب لجاز أن ينسحب الجزار من عكا ، والتي يبدو أنها كانت غير محصنة • وقد ثناه فليبو عن الانسحاب ، ولم تمض أيام قلائل حتى جعل من عكا حصنا منيع المنال • وما ان تولى فليبو تنظيم الدفاع على البر ، وسدني سمث تعزيزه من البحر - حتى انتعشت على الفور روح الجزار المقاتلة •

أما ماضي الجزار ، الذي كان عمره ضعف عمر منقذيه الفرنسي والانجليزي،

فهو يزرى بماضى كل منهما ولد هذا الشيخ ـ وكان بين الستين والسبعين ـ فى البوسنة ، وهى جزء من شمالى يوغوسلافيا معظم سكانه من المسلمين ، وكانت يومها ولاية تركية على الحدود ، ثم نزح عن البوسنة فتيا بسبب بعض المشاكل ، وربما بسبب جريمة قتل ، وانخرط فى سلك البحرية التركية ، وتشاجر مع زملائه البحارة ، وترك البحرية ، وتضور جوعا فترة من الزمان ، ثم باع نفسه لتاجر رقيق فى أسواق الأستانة ، فحمل الى القاهرة حيث اشتراه على بك الكبير ، وبعد أن أصبح أحمد \_ وهو اسمه الحقيقى \_ مملوكا ، أدى لعلى بك خدمات ذات طبيعة خاصة ، ذلك أن على بك كان يسير حثيثا الى منصب لعلى بك خدمات ذات طبيعة خاصة ، ذلك أن على بك كان يسير حثيثا الى منصب الحاكم الفعلى لمصر ، وقد اقتضاه الوصول الى هذا المنصب التخلص من نفر من البكوات المماليك ، فتخلص له منهم أحمد بطرق شتى ، وهذا هو الذى أكسبه لقب الجزار ، الذى حمله منذ ذلك الوقت فى فخر واعتزاز ،

وبعد أن قضى بضع سنوات في عمله هذا تشاجر مع على بك \_ وكان ذا طبيعة مشاغبة ، مزهوا على الطريقة البوسنية \_ ورحل عن مصر الى القسطنطينية رأسا ، ومنها الى سوريا حيث احتمى بيوسف أمير الدروز ، وعمل ضابطًا تحت قيادة والى دمشق ، وبعد قليل عين حاكما على بيروت ، واختلف مع الأمير يوسف بعد أن سرقه ، وبعد شتى المناورات السياسية المعقدة ، التي تستعين بالقتل ، وفق في الظفر بولاية عكا ٠ ويصف البارون دتوت الذي زار عكا في ١٧٧٧ الجزار بأنه رجل وفي لذلك الطراز القديم من الحاكم الشرقي المستبد وفاء يتهمه الانسان معه بالافراط ٠ يقول البارون : « لقد دفن في الجدران عددا كبيرا من المسيحيين اليونان حين أعاد بناء أسوار بيروت ليدفع عنها غزو الروس . ولا تزال ترى رؤوس هؤلاء الضحايا المساكين التي تركها الجزار ظاهرة ليستمتع بتعذيب أصحابها ، (٣٩) • وليس معنى هذا أن القصة حقيقية، ولكنه يدلنا على نوع القصص التي تداولها الناس عن الجزار ٠ ويبدو أنه كانت له جوانبه الطيبة ، فكان يطعم الفقراء ، ويوظف من شوه أجسادهم ، ويزوج أرامل الرجال الذين قتلهم • ومهما يكن من شيء ، فأن الجزار كأن ذا خلق قوى ، وما من شك في أنه كان أشد الولاة الأتراك المعاصرين له حبا للقتال والمشاكسة • كذلك اكتسب فيما يقرب من ستين عاما حسا سياسيا مرهفا أنباه بأن الجنرال بونابرت لا يمكن الوثوق به حليفا ، وأنه لا يحتمل أن يحتفظ طويلا بسلطانه على مصر اذا قاومه الجزار · ولم يكن لرسائل بونابرت اليه أيًا كان نوعها \_ سنواء تملقته أو هددته \_ من أثر الا اضحاكه أو اثارة غضبه الشديد • والحق أنه من العسير أن نرى كيف يمكن لرجل مثل الجزار أن يقبل الاحتفاظ بمنصبه بفضل رضاء الجنرال بونابرت وهو الرجل الخطير البعيد الأطماع ، لا برضاء السلطان سليم الثالث البعيد عن الجزار ، والذي يدعه وشبأنه • ومع ذلك فان لبونابرت كل العدر اذا اعتقد أن شطرا كبيرا على الاقل من السكان السورين من خصوصا الدروز والمسيحين الذين كان الجزار يعمل فيهم السيف بين الحين والحين مسيؤيدونه ضد الباشا وقد كتب المواطن بيروس الذي لم يكن عاشقا أعمى لبونابرت الأمه في ٢ أبريل يقول: « أن جميع السوريين يبغضون الجزار ١٠٠ فما من عذاب لم يوقعه بمسيحيي سوريا ومسلميها على السواء ابل بأكثر أتباعه ولاء له وقد أمر بجدع أنوف البعض، وصلم آذان البعض الآخر الوأمر بسمل عيون نفر منهم وتشويه نفر آخر أو حدوهم كالخيل » (٤٠) •

لقد ألف أحمد الجزار ، والكومودور سدني سمت ، والكومودور فليبو . فريقا ممتازا ضد عدو لا يقل عنهم امتيازا •

ź

جلا الجزار عند اقتراب الفرنسيين عن ثغر حيف الواقع على الطرف الجنوبي لخليج عكا وفي ١٧ مارس أمر بونابرت باحتلال حيفا وأقام قيادته على جبل الكرمل ، وقد استطاع أن يشرف على الخليج الجميل كله ، ولكنه لم يبد في عينه جميلا ، ذلك أنه رأى أمام عكا بارجتين انجليزيتين \_ التيجر والزيلوس \_ وعدة زوارق حربية انجليزية ، وبعض السفن التركية ، فعجل بارسال الأوامر للكابتن ستاندليه ، الذي كان مقررا أن يأتي بالأسطول حاملا مدفعية الحصار من دمياط الى عكا ، طالبا اليه اما ألا يبرح دمياط ، وإما أن يبقى في يافا ان كان بارحها فعلا ،

ولكن في ذات اليوم الذي أملى فيه بونابرت هذا الأمر ، وهو ١٨ مارس ، كان الكابتن ستاندليه وأسطوله يدنوان من رأس الكرمل ، ووصول الاسطول ألله اللحظة التي يصل فيها الجيش البرى كان في ظاهر الأمر توقيتا دقيقا . ونكن هناك ظروفا يكون فيها التأخير خيرا من الوصول في الميعاد ، وكان اليوم كثير الضباب ، فلما دار ستاندليه حول رأس الكرمل لم يقطن الى سفن السر سدني سمث الا وهي واقفة على رأسه تقريبا ، واستولى الانجليز على ست من ناقلاته ، وفرت ثلاث بينها سفينة ستاندليه ،

وفى اليوم التالى اتخذ الجيش الفرنسى موقفه أمام عكا لقد فقدت مدنعية الحصار ، ولكن فقدما لم يبد أمرا خطيرا فى عين بونابرت ، فبدونها استولى من قبل على العريش ويافا ، ومظهر عكا يدل على أنها أقل منهما مناعة بكثير · فحصون عكا غتيقة بعض الشىء ، لأنها كانت مدينة مسورة حصنها فرسان الاسبتارية أثناء الحروب الصليبية ـ وكانت آخر معقل لهم فى سوريا ـ وهى

الى ذلك تبدو متداعية على أن كل من يهتم بتفقد أى حصن من حصدون الصليبين فى بحسر المشرق يقتنع فورا بأنهم لم يبخلوا بالأحجار لتعويض جدرانهم و أضف الى ذلك أن بناء عكا على شبه جزيرة جعل ثلثيها يواجه البحر الذى يسيطر عليه سدنى سمث و أما ناحية البر فكانت أسوارها ذات الشرفات تبرز فى زاوية وعلى جوانبها أبراج عدة أطلق الفرنسيون على أكبرها بعد حين لقب « البرج اللعين » وكانت قلعة الجزار ، وهى بناء مربع مكين يجاور السور ، تواجه الشرق و أما فى الغرب ، فى نهاية رصيف بارز فى الخليج ، فقد حصن فنار ليدافع عن الميناء الصغير وكان محيط المدينة كلها لا يجاوز ألف ياردة تقريبا ، وسكانها يتراوحون بين ٥٠٠٠٠ و ٥٠٠٠٠ وقد جلب الانجليز – بالاضافة الى المدافع المقامة فى الأبراج وعددها ٢٥٠ مدفعا – مدفعية خاصة بهم ، و ١٢٠٠ قنبلة و ١٠٠٠ قذيفة مدفع ، ومدفعين من مدافع المورتر ،

ومع أن بونابرت لم يخامره أى شك فى أن عكا ستسقط فى يده بعد أيام قلائل ، فأن عدم وجبود المدافع ذات العيار الثقيل ، وطبيعة الأرض والتحصينات ــ كل أولئك كان يتطلب من الاستعدادات السابقة للهجوم ما هو أكثر احكاما مما تطلبه الهجوم على العريش ويافا ، وبينما كان الجنود والمهندسون الذين يوجههم الأعرج كفاريللي يقيمون عدة الحصار اتخذ بونابرت خطوات سياسية ليكسب أحلافا ضد الجزار ، وبدت هذه العملية يسيرة ، نظرا للكراهية الشديدة التي يشعر بها جميع من يخضعون لحكم الجزار تقريبا ، مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهودا أو دروزا ؛ فدعا مندوبين من البلاد القريبة ـ من الناصرة وقانا وغيرهما من القرى المسيحية التي كانت أسسماؤها لا تزال ترن رتينا وقانا وغيرهما من القرى المسيحية التي كانت أسسماؤها لا تزال ترن رتينا لبشير أمير الدروز يعده بأن يمنح الاستقلال لشعبه وأن يرد اليهم ثغر بيروت ، وكتب لبشير أمير الدروز يعده بأن يمنح الاستقلال لشعبه وأن يرد اليهم ثغر بيروت ، واستقبل عباس الضاهر الذي قتل الجزار أباه وحل محله واليا على عكا ، وعينه شيخا على طبرية التي احتلها الفرنسيون بعد أيام قلائل ،

لا بل ان بونابرت تبادل المجاملات مع السر سدنى سمت \_ ولعله كان فى هذا مستوحيا روح أسبوع الآلام المقدس • كان سمت يحتفظ بعدد من أسرى الفرنسيين على سفته ، وبينهم الملازم دلوسال ، وهو الوحيد الذى بقى على قيد الحياة اثر كمين ذبح فيه الفلاحون أفراد سريته • فلما أخذ دولوسال الى عكا وخشى السر سدنى سمت أن يقطع الجزار رءوس جميع الفرنسيين الذين فى متناوله ( باستثناء فليبو بالطبع ) ، هربه الى احدى سفنه وأحسن معاملته ، وزوده بالتياب الجديدة ودعاه لمائدته ،

وانفق أن الفرنسيين قبضوا في ٢١ مارس على عدد من الانجليز كان سمدني سمعت أرسلهم برا الى حيف في محاولة طائشة للاستيلاء على بعض السفن

الفرنسية الصغيرة الراسية هناك وفى ٢٢ مارس ـ يوم الجمعة الكبيرة ـ اقترح سمث تبادل الأسرى ، وقدم تقرير دولوسال لقائد وحدنه ، وأضاف سمث الى التقرير حاشية حذر فيها الفرنسيين من مقابلة اهانات الجزار بدئلها انتقاما لما لقيه دولوسال على يديه : « لقد دبرت الأمر بطريقة تجعل الجزار لا يطالبنا برده اليه ، • • ومقابلة اساءات الجزار بمثلها لن يثمر الا تذكير الجزار بالأمر وحمله على طلب رد الأسير اليه ، نظرا لحقده وحقد الترك على الفرنسين ان المسيو دولوسال ضيفى الآن ، وسيظل ضيفى حتى تسنح الفرصة الملائمة لرده الى فرنسا (٤١) • ووافق بونابرت ، ورد الأسرى الانجليز ، وأبلغ شكره بطريق رئيس أركانه قائلا : « لا يخامرك شك فى رغبتى فى ارضائك ياسيدى ، وفى حرصى على انتهاز كل فرصة لأمد يد المعونة لمن نكبته أخطار الحرب من بنى وطنك » (٤٢) • وكانت هذه آخر كلمة مؤدبة ، أو حتى لائقة ، أرسلها بونابرت لسدنى سمث ، أو تكلم بها عن ذلك الرجل الذى كان على الدوام مهذبا موفور الذوق ، مع شهامته وغرابة أطواره ،

#### \*\*\*

وفي خلل ذلك راح الجنود الفرنسيون طوال أسبوع الآلام يحفرون الخنادق وتساورهم المخاوف من الطاعون ، وقد أشار ديجنيت على جميع الأطباء ، في خطاب دوري نشره عليهم ، أن يتأكدوا من أن كل فرد يغتسل ويتمضمض ويدفيء نفسه • وقال ان الحبرة دلت على أن « المرض غير معد » (٤٣) • وهذا قول غريب عن الطاعون • ولكن بصرف النظر عن الاعتبارات السيكولوجية، يمكن أن يعتبر ديجنيت محقا في قوله هذا ، لأن الطاعون لا ينتقل مباشرة من شخص الى شخص ، بل عن طريق لدغ البراغيث • على أنه ليس من اليسير على الجنود الاحتفاظ بالنظافة والدفء وهم يحفرون الخنادق في سوريا في شبهر مارس • وقد أقيم مستشغى لمرضى الطاعون على جبل الكرمل ، وبلغ عدد المرضى الجدد الذين أدخلوا المستشفى بين ١٠ و٢٥ أبريل ( وهي المدة الوحيدة التي لدينا عنها احصاءات ) ٢٦٩ مريضا بالإضافة الى القدامي وعددهم ١٥٢٠٠ ومن جملة هذه الحالات وعددها ٤٢١ ، مات ٥٧ لغاية ١٥ ابريل ، وأفرج عن ١٣٧ ممن شفوا أو كانوا ناقهين ، وبقى بالمستشفى ٢٣٠ مريضا . ولما كانت عدة فصائل ، وآكثر رجال فرقة كليبر ، غائبين في هذه الفترة في مختلف المهام ، فقد كان معسكر الحصار يتألف من ٢٠٠٠و رجل تقريبا • ومعنى هذا أنه في خلال أسبوعين ضرب بالطاعون ٣ ٪ من جيش الحصار \_ وهي ليست نسبة مذهلة ، ولكنها مخيفة مع هذا ٠ على أن الزيادة في نسبة الشفاء كانت مشجعة ٠ فقد هبطت نسبة الوفيات كما ذكر ديجنيت في تاريخ الحملة الطبي من ٢٠ ٪ في الحالات الجديدة الى ١٠ ٪ (٤٤) • ولا تشمل هذه الاحصاءات

الضحايا من غير العسكريين \_ كخـدم المستشفى الذين ماتوا كلهم تقريب

ولكن اذا كانت نسبة الشفاء ارتفعت أثناء الحصار ارتفاعا مشجعا ، فان الأحوال في مستشفى الطاعون لم تكن مشجعة على الاطلاق ، ويضيف ديجنيت هذه النفاصيل المنيرة بعد تأكيده أن جميع الممرضين الذكور كانوا في أواخي الحصار اما في عداد الموتى واما في النزع: « كان خدم المستشفى ، بهــــنـــه المناسبة ، من حثالة المجتمع ، فأكثرهم مجرمون هربوا من سنجون جنوه أف شفيتافيكيا او مالطة ٠ ولم يغرهم بالخدمة في المستشفيات الا شرههم للمال الذي يأخذونه من المرضى (\*) وكثيرًا ما اضطررت لتنظيف « البدرونات » الموحلة التي يرقه فيها مرضاي على الحصر ، ومعنى هذا أنني اضطررت الالتقاط خرق الموتى وثيابهم وقبعاتهم ورميها في النار التي أوقدتها لهذا الغرض خلف انستشغى ، (٤٥) . وقد أقسم الدكتور ديجنيت يمين أبقراط كأصدق ما يقسم انسان ، ولعله غلا في تنفيذ وصاياه غلوا ما كان أبقراط يحلم به ﴿ يَقُولُ : ، اننى رغبة في تهدئة مخاوف الجنود ورد روحهم المعنوية دفعت بمبضعي يومأ ، في وسط عنبر الطاعون ، في قيح دمل لأحد الناقهين ٠٠٠ وشرطت به خن وزكى ، وقرب أحد ابطى ، شرطًا خفيفًا دون أن أتخذ أي احتياط غير الاغتسال بالماء والصابون • وظل مكانا الشرط ملتهبين التهابا طقيفا أكثر من ثلاثة أسمابيع ٠٠٠ وهذه التجربة الناقصة التي لم أروها الا بسبب ما أثارت من تعليقات كثيرة ليست كبيرة الدلالة في مجال الطب ، وهي لا تغير الحقيقة التي شهدت عليها آلاف الحالات ، وهي أن هذا المرض يمكن انتقاله ، انما تدل على أن الظروف الضرورية لهذا الانتقال لم تحدد جيدا » (٤٦) • ولعل التجربة ليست كبيرة الدلالة في مجال الطب ، ولكنها تدل ولا ريب على أن ديجنيت كان يسير على الدرب ، وأنه لو قدر له العيش بعد نصف قرن لجاز أن يصبح من أعظم رواد الطب في عصرنا هذا ، وأنه كان يملك من رباطة الجأش والشبجاعة ما يفوق التصور . وهو يضيف هذه الحاشية الطريفة لقصته : ذلك أن الجندي الذى طعم ديجنيت نفسه بمصل دمله لتى طبيبه بعد شفائه تماما أثناء زحف شاق أقيم في الصحراء • وقدم الرجل لطبيبه شربة ماء من قنينة بدافع عرفان الجميل · وقبلها ديجنيت ، ولكن بعد أن تغلب على « شعور قوى بالتقزز » · · حقاً لقد كان ديجنيت رجلا •

ان تواريخ حصار المدن مملة في العادة برغم أنف هومر . فهي في رأي

<sup>(</sup>ق) يستفاد من هذا أن بعض الذنبين المحكوم عليهم بالسبجن في السفن والذين عملوا توثية عي عدد من الناقلات التي تقلت الفرنسيين الى مصر ، أغراهم الطمع في الربح بالعمل مسرضين ، وقد استخدم المعض الآخر في فرق العمل وعوملوا معاملة خشنة جدا ،

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

القارىء العادى تعرض سلسلة رتيبة من العمليات غير المفهومة التى تتكرر الى ما لا نهاية ، والتى تذكره تذكيرا بعيدا به « العم توبى » و « الأنباشى تريم » ، صحيح أن لحصار طروادة لحظاته الممتعة ، وكذلك كان ذلك الحصار الآخر لعكا يوم لقى رتشارد قلب الأسد صلاح الدين وجها لوجه ، ولكن لا الجنرال بونابرت شابه رتشارد ، ولا الجزار باشا شابه صلاح الدين ، وكان حصار عكا فى ١٧٩٩ أقرب الى أهوال قتال الخنادق فى الحرب العالمية الأولى ، منه الى بسالة الصليبين والمسلمين ذوى النجدة والشهامة ،

ولقد غيرت الزيادة التي طرأت منذ أيام نابليون على مدى المدفعية وقوتها طبيعة فن الحصار تغييرا تاما ويمكن أن توصف خصائصه الأساسية ، كما كان يمارس في تلك الأيام ، وصفا موجزا بعيدا عن تخصص الفنيين • فالجيش المحاصر يعسكر على مرأى من هدفه ولكن خارج مرمي مدفعيته • كتب بيروس من عكا الى أمه في كاركاسون يقول ، ان معسكرنا يزداد كل يوم شبها بالسوق الريفية • فالنبيذ ، والخمور ، والتين ، وكعك القمح ، والعنب ، والزبد ، الغ • • • كل شيء هنا موفور وان غلا ثمنه غلاء فاحشا • ولكن المرء لا يعبأ بحساب القروش أثناء حملة حربية » (٤٧) • ولنا أن نتصور أن « الخ » هـنه تشمل أشياء لا يذكرها المرء لأمه المقيمة في كاركاسون •

ولم يكن مجرد اقامة معسكر حول حصن يكفى لاسقاط هذا الحصن · فالهجوم على عكا اقتضى تهيئة المداخل أؤلا ، فكان لابد من حفر الخنادق من المسكر الى الأسوار ، وقاية للمهاجمين من نيران المدافعين المضادة ، ثم لابد من وضع الألغام تحت الأسوار أو الأبراج ، وبينما تمضى هذه الأعمال ــ ومختلف الوحدات تتناوب الحفر ــ ينهال المدافعون ، ان كان لديهم ذخيرة كافية ، على الحفارين بقذائف مدافعهم وقنابلهم ، أو قد يرقبونهم فى هدو، وهم يقومون بمهمتهم ثم يفسدون ما صنعوا بخروج كبير ــ أى بهجوم مضاد من الحصن ــ ترافقه نيران محكمة التسديد ، وفى عكا استخدمت الطريقتان جميعا ،

فاذا سارت أعمال الحفر شوطا مرضيا صدر الأمر بالهجوم • فيبدأ بستار مدفعية ضخم يستهدف أساسا النقطة التي وقع عليها الاختيار للهجوم ، وان سدد أحيانا الى نقطة أخرى تضليلا للعدو • والغرض هو إحداث ثغرة ، وإحداثها في العادة ممكن إذا رافق المدفعية تفجير لغم على النقطة المطلوبة • ثم تصدر الاشارة بالهجوم الفعلى • فتنطلق أول موجة من المهاجبين ، وهم عادة رماة القنابل اليدوية ، خلال الخنادق محاولين تسلق الأنقاض المتساقطة من الثغرة • أما العدو فلا يقف بالطبع مكتوف الأيدى ، بل يطلق على المهاجمين كل ما عنده أما العدو فلا يقف بالطبع مكتوف الأيدى ، وقنابل ، وأحجار \_ ويتلقى بالسيوف والمدى كل من ينفذ من الثغرة • وكانت الهجمة ، سواء نجحت أو أخفقت ، وقلدى كل من ينفذ من الأنواح أكثر كثيرا مما تكلف المعركة \_ وهي حقيقة قد تعين على

تفسير وحشية الجنود في المدن الساقطة ، ولما كان تسلق حصن منيع أمرا لا يخطر ببال انسان في وعيه ، فقد كان المهاجمون يعطون قبل الهجوم مباشرة . نصيبا موقورا من الخمر يزيد على تعيينهم العادى .

فاذا نجح الهجوم فبها ونعمت ، والا استمر اطلاق القنابل وحفر المنادق ووضع الألغام من الجانبين ، حتى يرى أن الوقت حان لهجوم آخر أو خروج آخر · وفي حصار عكا كان واضعو الالغام من الفرنسيين والترك يعملون أحيانا على أقدام من بعضهم. ، وحين رفع الحصار بعد شهرين كان الفرنسيون قد قاموا بشماني هجمات كبيرة ،

# ذلك هو النظام الأساسي لفن الحصار • ولكن حصار عكا كان يتميز بعدة خصائص جديرة بالذكر •

ا يتيح موقف المهاجمين عادة خارج الحصن لهم التمون بالأقدوات والذخائر ومعويض ما يخسرون من الجنود ولكن الفرنسيين في عكا لم يكن لديهم قواعد تموين ولا أمداد يعوضون بها خسائرهم وكانوا يرحبون بكل قذف مدنعية يأسيهم من الحصن أو السفن البريطانية رلانهم يستطيعون بفضله جمع قذائف المدافع واستعمالها من جديد وهذا بينما يتلقى الجزار باشا كل ما يحتاج اليه من مؤن وأمداد عن طريق البحو ولعل وصول عدة مئات من رجال المدنعية المدربين على يد معلمين أوربيين من الآستانة في أخريات الحصار كان عاملا فاحلا في نتيجه المحصار

۲ — الذى يحدث عادة حين يماصر جيش مدينة أن يكون المحاصرون أكثر عددا من المحصورين • فاذا طال الحصار عما توقعه الجيش المهاجم استطاع أن يترك وراءه قوة نكفى للاستيلاء على الحصن ويواصل الزحف الى هدف آخر • ولكن قوة الحامية فى عكا كانت تقريبا مساوية لقوة جيش بونابرت • ولكن أهم من هذا أنه لم يكن لدى الفرنسيين سوى ١٠٠٠٠ رجل : لذلك لم يكن ممكنا أن يواصلوا زحفهم قبل الاستيلاء على المدينة وتدمير قوات الجزاد •

٣ ـ حين يكون ثلثا الحصن مطلين على البحر ، فان العدو يحاصره عادة برا وبحرا · أما في عكا فالبحر يسيطر عليه المدافعون ·

٤ - يستخدم المهاجمون مدفعية الحصار عادة ليستولوا على الحصن المحاصر • أما في عكا فقد استخدمت هذه المدفعية - ولكن الذين استخدموها ليسوا هم المحاصرين • ذلك أن المدافع الثقيلة التي استولى عليها السر سدني سمث من قبل أمام رأس الكرمل أنزلت الى البر ، فاستخدمها الترك ضد الفرنسيين • ولم تصل بونابرت أمداد تعوض مدفعيته المفقودة الا في أخريات الحصسار •

كان الجنرال بونابرت يبغض حصار المدن ، ذلك أن عبقريته كانت من النوع الذى يتطلب الحركة السريعة ، ومع أنه أرسل الى الاسكندرية فى طلب شحنة أخرى من مدفعية الحصار تنزل فى يافا ، فانه لم ينتظر وصولها ليأمر بالهجوم ، وكانت ثمانية أيام من الاستعداد تبدو له كأنها الأبدية طولا ، فأصدر أمره بالهجوم فى ٢٨ مارس ، أما مرؤسوه من القواد فكان الشك يخامرهم فى وفاء الخنادق الممدودة الى الأسوار بالغرض ؛ قال كليبر الفارع الطول لبونابرت القصير القامة وهما يفحصان استعدادات الحصار معا : « يا لها من خنادق مضحكة هذه التى حفروها هنا ، ربما كانت تناسبك أنت أيها الجنرال ، أما أنا فلا تكاد تصل الى بطنى » (٤٨) ،

وبينما كان الفرنسيون يحفرون خنادق لا تصلح الا للأقزام ، أنزل السر سبدنى سمت ٨٠٠ بحار انجليزى ليعزز بهم مدفعية الجزار ، وراح الكولونيل فليبو يعمل دائبا ليل نهار ليثبت المدفعية في مكانها ويدرب رجائها ، ولم يسم بونابرت ، الذي كان لا يزال يجهل وجود زميل فصله القديم ، الا أن يلحظ هذا الذي صنع ، وذلك عقب اصداره الأمر بالهجمة الأولى التي بدأت في الرابعة من صباح يوم ٢٨ مارس بقذف الحصن بالقنابل ورد الترك ، تعززهم المدافع البحرية التي جلبها رجال السر سدني ، بنيران مضادة بلغ من تدميرها أنه لم تأت الساعة السادسة صباحا حتى فقد الفرنسيون أربعين مدفعيا بين جريع وقتيل ، وعطلت مدافعهم كلها ما عدا ثلاثة ، ومع ذلك أحدث الهاجمون ثغرة ، على أنها لعلوها أكثر من عشرين قدما فوق الخندق كانت عديمة القيمة عمليا ، ولكن هذا الاعتبار لم يمتع بونابرت من اصدار الأمر الى رجاله بتسلقها على سلالم تعلو اثني عشر قدما الى سبتة عشر .

وجلس الجزار باشا في مكانه قرب المتراس بلحيته البيضاء وعينيه الناريتين ، مستعدا لمنح المكافآت لجنوده عن كل رأس من رؤوس العدو يضعونه أمامه • وكانت عادة قبلية يجب أن يراعيها ، ولكن الفرصة لم تكن مواتية هذه المرة : فقد استحال على الفرنسيين ماديا أن يتسلقوا النغرة • ومع ذلك فان المثال الذي ضربه بونابرت في يافا بث الرعب في قلوب رجال الجزار ، فأخذوا يتركون مراكزهم بمجرد رؤيتهم الفرنسيين يهاجمون • وساقهم الجزار كالأنعام الى أماكنهم وأطلق عيارين من مسدسه على المهاجمين ، ثم صاح بهم « مم تخافون؟ الا ترون أنهم يهربون ؟ » (٩٩) وعاد الترك الى مراكزهم ، وما هي الا دقائق حتى كان الفرنسيون القادرون على الهروب يهربون فعلا • ولعل هذه اللحظة كانت أحرج اللحظات في حصار عكا باسره • وبينما كان الترك يستعيدون عن تخاذلون • يقول الكابتن دوجيرو في يوميته : ثانصه م بدأ الفرنسيون يتخاذلون • يقول الكابتن دوجيرو في يوميته : « منذ تلك اللحظة رأى الكثيرون منا أننسا لن نستطيع الاستيلاء على ذلك الحصن » (٥٠) •

ولكن الجنرال بونابرت لم يكن يفقه للتخاذل معنى • فما لم يضع كل شيء ، فان الانتصار التام ما زال ممكنا • وقد علق أمله على ما يحدثه لغم يوضع تحت البرج الكبير من أثر ، فتم وضع اللغم في ٣١ مارس رغم نيران المدفعية التي ظلت تنهال في غير هوادة من الحصن • وأمر بونابرت بهجوم آخر يشن في أول أبريل ، وفي هذا الهجوم جرح أو قتل جميع المهاجمين تقريبا • وبين الجرحي ياوران لبونابرت هما دوروك وأوجين بوهارنيه • وهنا أدرك الجميع ، حتى بونابرت ، أن المزيد من المحاولات لن يجدى ، ما لم تصل مدفعية الحصار •

اعتمد المؤلف في الفصول السابقة غير مرة على المذكرات التي كتبها رئيس ادارة الجيش الجنرال لوجيبه ، الذي عينه كليبر في هذه الوظيفة ، والميجر ديتروا من سلاح المهندسين • وتكشف مذكرات الرجلين عن انسانين مستقيمين، ذكيين ، قويي الملاحظة ، لم يستطع أحدهما أن يرى مبررا معقولا لوجودهما أو لوجود زملائهما في الشرق • ولكن شهادتهما لن تسمع فيما يلى من فصول لوجود زملائهما في الشرق • ولكن شهادتهما لن تسمع فيما يلى من فصول هذا الكتاب ، ذلك أن لوجييه قتل في الخنادق أثناء الهجوم الأول ، أما ديتروا فقتل في هجوم تركى مضاد بعد ذلك بيومين ،

وقتل الكابتن مايى دو شاتورينو من هيئة أركان الحرب العامة في خندق عكا في ٢٨ مارس • وكان له شقيق أوفده بونابرت في مهمة دبلوماسية لسوريا قبل ستة أشهر • أما الأخ – وهو كابتن أيضا – فقبض عليه الجزار وسجنه في الحصن • وفي ٣٠ مارس أى بعد موت أحد الشقيقين تحت أسوار عكا بيومين ، شنق الشقيق الآخر بأمر الجزار ومعه عدة مئات من المسيحيين الآخرين ، وقذفت جنتهم في البحر ، فألقتها الأمواج على الشاطيء حيث وجدها الفرنسيون ، ولم يكن الشقيقان مايى ، اللذان ماتا على هذا النحو في بحر يومين لا يفصل بينهما غير سور من أسوار العصور الوسطى ، قد رأى الواحد منهما أخاه مدى ستة أعوام ، باستثناء لقاء قصير في القاهرة ،

رنحن اذا أخذنا فى الحسبان طبع الجزار لم يصعب علينا أن ندرك لم أمر بذبح مثات المسيحين ـ ومنهم مايى ـ بعد الهجوم الأول على حصنه ولكنه أصعب أن نفهم لم لم يستطع سدنى سمث وفليبو منعه من أن يأتى ما أتى وما من شك فى أن الرجلين صنعا أثناء الحصار كله ما وسعهما صنعه لكبع شدة الجزار ولانقاذ الضحايا الذين قد يفتك بهم أما كيف أمكن أن تقع مذبحة مرس رغم جهودهما فسر ما زال غامضا وقد أفضى الحادث الى سوء تفاهم منكود بين السر سدنى سمث وبونابرت ، الذى اعتبر السر سدنى شريكا فى المجزرة ، وسنرى كيف أدى سوء التفاهم هذا الى موت مئات آخرين من الرجال ،

ومم أنه لم يقع هجوم آخر على عكا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل، فقد استمر حفر الخنادق ووضع الألفام، وقيام العدو بالحفر ووضع الألفام

المضادين ، ومبارزات المدفعية ، والهجمات المضادة ، وغير ذلك من أشغال الحصار وتقاليده • وكانت الأمطار قد كفت عن الهطول ، ولكن رياح الخماسين بدأت • وظل مرضى الحدى الجدد يصلون كل يوم الى مستشفى الطاعون • وهبطت الروح المعنوية في المعسكر • وفي فترة الهدوء أرسل بونابرت فرقة كليبر وعدة وحدات صغيرة لتوطيد سلطة الفرنسيين داخل البلاد ، ولصد جيش والى دمشق الزاحف على عكا •

### \*\*\*

بينما كان بونابرت يحاصر عكا اخذت عصبة من أعداثه تتألف من حوله ٠ ذلك أن الجزار استنجد بأهل نابلس والجبليين ذوى النزعة الحربية وبوالى حلب ووالى دمشق • وفي أوائل ابريل أنهى المخبرون المسيحيون الى بونابرت أن نحو ٧٠٠٠ مقاتل من اقليم نابلس قد تجمعوا في الجليل ، وأن جيش والي دمشق يزحف عليه • وفي ٥ إبريل صدت كتيبة استطلاعية ، يقودها الجنرال جونو ، قوة من الفرسان تفوقها مرات في العدد قرب الناصرة ، وفي ٩ أبريل أرسل بونابرت كليبر بجزء من فرقته لينجد جونو ٠ وبعد يومين صد كليبر على رأس ٥٠٠را رجل ، قوة تركية تبلغ ثلاثة أضعاف رجاله قرب قانا الجليل ، حيث أنقذ المسيح مرة عرسا من الفشل • ووصلت الأنباء بأن مزيدا من الوحدات التركية عبرت الأردن الى الشمال من بحيرة طبرية · وأرسل بونابرت الجنرال مورا بكتيبتين من المشاة للقائها ٠ وفي ١٥ أبريل التقى رجال مورا بهذه الوحدات على مرتفع يطل على الأردن ، وكان في استطاعتهم أن يروا على ضغة النهر الأخرى خيام المعسكر التركى • وهجم الفرنسيون مدفوعين بالأمل في الغنيمة ، ومكونين مربعاتهم العادية · يقول شاهد عيان : « انهم لم يسميروا سيرا ، بل جروا ، وقلبوا وهم يهبطون السفح هؤلاء اكخيالة ذوى المظهر الفخم » (٥١) وبعد أن دحرت قوات مورا نحو ٠٠٠٠٥ رجل دون خسارة في جانبها تقريبا ، خاضت النهر وعسكرت في خيام الترك . يقول الشاهد المذكور : « وهنا أنفق جنودنا بقية النهار يقايضون على الغنائم التي استولوا عليها » (٥٢). وهكذا طهر الأردن شمالي بحرية طبرية

أما في الجنوب فكان الموقف أكثر عسرا ، لأن كليبر كان موشكا أن يلقى معظم جيش والى دمشق ، وفي ١٦ ابريل ، وهو اليوم التالى لانتصار مورا الرائع على الأردن ، التقى كليبر ، على رأس ألفين من رجاله ، بمعسكر الوالى في سبهل ازدريلون أسفل جبل طابور ، وكان للباشا برجاله البالغين ١٠٠٠٥٠ من الفرسان و ١٠٠٠٠ من المشاة ، تفوق عددى نسبته ١٧ : ١ ، ولكن جيشه كان أخلاطا أكثرها متطوعون كان تدريبهم سيئا ونظامهم أسوأ ، وكان كليبر قد وضع خطة لهجوم ليلى ، ولكنه لم يصل الى المعسكر الا في الساعة السادسة صباحا ، ففقد بذلك ميزة المباغتة ، وما لبثت مربعاته أن طرقها

وظل الغرنسيون عشر ساعات ، من السادسة صباحا الى الرابعة مساء ، يقاتلون دون توقف وبغير أمل كبير ، وهم يصدون ينهم العدو ، وأخذت ذخيرتهم من الرصاص تنضب ، كتب الجندى مييه عن هذه الواقعة يقول : « كنا نتمنى أن ننزل عما لدينا من خبز قليل لقاء بعض الطلقات والبارود ، ولم يكن لدينا وقت للأكل ، ولو وجد لما أفدنا منه ، لأن الظمأ والاعياء قد أخذا منا كل مأخذ ، فلم نقو حتى على الكلام ، وكان على مسافة قريبة منا بحيرة لم تستطع الفرقة أن تبلغها ، فلم يكن سبيل اذن لتجديد قوانا » (٥٣) .

وتأزم موقف الفرنسيين: وإذا رجال كليبر يسمعون من مرتفع جنوبى سياحة القتال دويا حكموا بأنه صادر من مدفع فرنسى و كان المدفع من مدافع فرقة الحنرال بون ، التى قادها بونابرت بنفسه لانقاذ كليبر و يقول شاهد عيان: و كان التأثير مسرحيا ، (٥٤) ، و

يقول نقولا الترك ان العثمانيين حين سمعوا طلقة المدفع : « ارتجوا ٠٠٠ وبدوا يهربوا · فحالا لما نظرهم الكومنضة ضرب عليهم مدفع ثانى ، فكامل العسكر حالا هربوا وبدوا يتجماروا في الجبمال والوديان مسرعين جمسدا ، والفرنساوية يتفرجوا عليهم من بعيد ويضحكون » (٥٥) ·

كانت معركة جبل طابور ، كما شاء بوتابرت أن يسمى هذا الاشتباك ، انتصارا باهرا وغير متوقع ، ولا ريب فى أن كليبر ارتكب خطأ جسيما حين وضع نفسه فى هذا المركز السيى، ، ويجب أن ينسب الفضل فى الانتصار الى . الرجال الذين ثبتوا عشر ساعات لعلو يفوقهم عددا ، والى بونابرت الذى فطن الى ضرورة التدخل الخاطف فوصل فى الوقت المناسب بالضبط ، واستقر رآيه فورا على أنجح مناورة يمكن قيامه بها ، ومع أن جيش باشا دمشق لم يدعر فانه تشتت ، ولم تزد خسائر فرقة كليبر فى هذا القتال الذى كانت النسبة فيه ١ : ١٧ على قتيلين وستين جريحا ،

وفى اللحظة التى سمع فيها كليبر اشارات المدفع أمر رجاله المرهقين بمطاردة الترك الهاربين ويقول الجندى مييه فى مذكراته: « تذكر أيها القارىء ما قلته لك \_ أننا كنا نموت ظمأ ولكن ظمأنا للانتقام أطفأ ظمأنا للماء والهب طمأنا للدماء ووالواقع أننا رحنا نخوض الى خصورنا مياه هذه البحيرة التى كنا نشتهى أن نشرب منها قدحا قبل لحظات وغير أننا لم نعد نفكر فى الشرب، بل فى القتل وفى صبغ البحيرة بدماء هؤلاء الهمج الذين كانوا يطمعون منذ لحظة فى قطع روسنا واغراقنا فى البحيرة التى أغرقوها فيها هم والتى امتلات بجثثهم وروسنا واغراقنا فى البحيرة التى أغرقوها فيها هم والتى امتلات بحثثهم وروسنا واغراقنا فى البحيرة التى أغرقوها فيها هم والتى امتلات بحثثهم وروسنا واغراقنا فى البحيرة التى أغرقوها فيها هم والتى امتلات بحثثهم وروسنا واغراقنا فى البحيرة التى فقد بصر احدى عينيه من الرمد ونجا

من الطاعون قبل أن يشارك في المعركة ، كان مدرسا كهلا في قرية فرنسية حين كتب هذه السطور ·

فى تلك اللية نام الجنرال بونابرت فى الناصرة · يقول الكونت دلافاليت الذى كان يومها ياور بونابرت : « وقبل أن يدخل القرية وقف بعين ماء عتيقة تشرب منها الماشية · وهناك استقبله أعيان القرية ، وكان كل شىء يذكر بالمشاهد القديمة التى ورد وصفها فى الانجيل بغاية البساطة وقوبل الفرنسيون بفرح عظيم ( من الأهالى المسيحيين ) ، وأنفق الجنرال بونابرت وضباط اركانه الليل فى دير الناصرة ، (٥٧) · كذلك فتح الآباء الدير للجرحى الفرنسيين وعنوا بهم ·

وفجأة تذكر الجنود الفرنسيون ، بعد أن ملأوا بحيرة بدماء القتلي وجثثهم، أنهم ولدوا مسيحيين • وأحيت الناصرة ذكريات طغولتهم عن الأناجيل ، والتناول الأول ، وأجراس الكنائس التي أسكتت في فرنسا ستة أعوام • يقول الدكتور ديجنيت انه في غداة الانتصار « احتفل بانتصاراتنا بترتيل « تسبيحة الشكر » ترتيلا مهيبا • وكان هناك حفلة عماد • وتطوع الجنرال بونابرت بأن يكون عرايا للطفل ، ومدام فردييه عرابة • وطلب رائد في كتيبة الفرسان الرابعة عشرة ، كان مريضا وشعر بدنو أجله ، أن يحتم حياته ـ ما دام في الأرض المقلسة \_ بتعزيات الدين ومراسمه ، (٥٨) . ومع هذا يجب ألا ننساق مم العاطغة ، فان بعض الجنود الفرنسيين ، في نزعة فولتيرية أكثر منها ملحدة ، كانوا يهزأون بالناصرة · يقول الفاليت عن كنيسة الناصرة : « أن البناء يشبه كنائسنا القروية ، غير أن قاعة الكنيسة كانت فيما روى لنا غرفة نوم العذراء ٠٠ وقد أكد لنا رئيس الدير تأكيدا جازما أنه حين أتى الملاك جبرائيل ليبشر العذراء بحظها المجيد المقدس لمس بعقبه ذلك العمود ( وهو عمود رخامي اسود يجاور المذبح) قانكسر • فبدأنا نضحك ، ولكن الجنرال بونابرت ردنا الى جدنا بنظرة ·صارمة » (٥٩) · ودفن جندي فرنسي أصبعه التي فقدها في المعركة ــ ولامر ما التقطها واحتفظ بها ــ بخشوع في مقبرة الدينة وهو يقول : « لست أدرى . ما الذي سيحدث لباقي جثتي ، ولكن ستكون لي على الأقل أصبع في الأرض المقدسة » (٦٠) • وساورت الشكوك جنديا آخر على شفا الموت ، الع عليه الآباء الرهبان في تناول الأسرار المقدسة الأخيرة ، فاستشار رفاقه • وقالوا له : « لا تغضب هؤلاء الرهبان الساكين الذين تعبوا كثيرا في العناية بك · ثم أي ضرر تقامر به أن أطعتهم ؟ » (٦١) وبينما كانت تسبيحة الشكر تزيل في الناصرة ، كان الفرنسيون يحرقون قرية ومدينة جنين في اقليم أهل نابلس الحبلين.

يقول ثابليون : « أن قرح المسيحيين لا يمكن وصفه • فقد رأوا قوما من دينهم بعد قرون طويلة من الظلم • وكانوا يحبون أن يرووا قصصا من الانجيل

يعرفونها خيرا مما يعرفها الجنود الفرنسيون · وقد قرأوا منشورات القائد الأعلى التى أذاع فيها أنه صديق المسلمين وأمنوا على مسلكه هذا ولم ينتقص هذا من نقتهم فيه · وخلع نابليون القفاطين الموشاة بالفراء على ثلاثة من كبارهم · · · وكان أحدهم يبلغ من العمر مائة عام وعاما · · · ودعاه القائد الأعلى لتناول الطعام معه · ولم يكن الشيخ يستطيع أن ينطق بثلاث كلمات دون استشهاد من الكتاب المقدس · وقد ظل هؤلاء المسيحيون ثابتين على ولائهم حتى حين تنكر له الحظ.وقد أفاد منهم خلال حصار عكا كله » (٦٢) كذلك اضطروا للمع ثمن هذا الولاء بعد أن رفع الحصار ،حين كتب بونابرت لشيوخ الإزهر أنه سيعتنق الاسلام ويبنى مسجدا فخما ·

وبه ان قضى بونابرت يومين بين المسيحيين ، عاد الى حصار عكا تاركا كليبر ليحرس الأردن ·

وبينما كان الفرنسيون يصدون الترك في الناصرة وقانا وجبل طابور وغيرها من الأماكن المقدسة سارت الاستعدادات لهجوم آخر قدما وان لم يخل الأمر من تدخل المحاصرين وفقي لا أبريل قطع هجوم مضاد قوى ، يقوده ضابط انجليزى ، عملية وضع لغم تحت « البرج اللعين » ولكنه لم يفلح في افساده وقتل خمسة عشر انجليزيا فيهم قائدهم وظن بونابرت أن الضابط هو الكولونيل فليبو ، ولكي يتأكد أمر باخراج الجثة ، فأخرجت بخطاف بطريقة بشعة وتبين أن الجثة للكابتن تومس أولدفيلد ، أو انفيلد ، الذي دلت أوراقه على أنه أبلي بلاء حسنا في الاستيلاء على مدينة الكاب من الهولنديين ، ودفن الفرنسيون جته التي أخرجت بالخطاف باحتفال عسكرى و

وبعد يومين تهشمت ذراع الجنرال كفاريللي اثر اصابتها بقذيفة مدفع تركى ، وبتر الدكتور لارى الذراع ، وما لبث كفاريللي أن أصيب بحمى شديدة • وعلى هذه الحال وجده بونابرت حين عاد من الناصرة •

اما جاسبار مونج فلم تكن حاله بافضل من حال كفاريللي • فقد ساعد ديجنيت ولارى على تنظيم المستشفى وخدمات الميسدان الطبية ، واصسيب بالدوزنتاريا ، وراح يهذى من الحمى • فأمر بونابرت بنقله الى خيمته • وذكر مونج بعد ذلك أنه فى ليلة باردة حسبه بونابرت نائما فغطاه فى رفق ببطانية اخسرى •

وفى منتصف أبريل وصلت مدفعية حصار جديدة بدل المفقودة مشحونة بالسفن الى يافا . وفى ١٩ أبريل كتب بونابرت الى بوسيبلج بالقاهرة يقول انه يتوقع الاستيلاء على عكا فى ٥ أو ٦ مايو ، وأضاف : « وسأبرحها فورا وأعود الى القاهرة ، (٦٣) .

وأمر بونابرت بهجوم آخر يشن في ٢٤ آبريل دون انتظار جلب مدافع الحصار من يافا • وبدأ الهجوم في الساعة التاسعة صباحا بتفجير لغم آخر تحت البرج الكبير • كتب بيروس لأمه يقول : « كان تأثيره الوحيد نسف ركن من أركان البرج • • • وهاجم رماة القنابل الثغرة ببسالة ، مع أنه كان واضحا أن اختراقها مستحيل • وانهال العدو المتربص في قمة البرج خلف المتاريس على جنودنا بالأحجار والقذائف والقنابل اليدوية • ولكن جنودنا ما كان ليثنيهم شيء عن بلوغ هدفهم ، فلجأ الترك الى برميلين أو ثلاثة من البارود ألقوها عليهم • واختنق جميع رجالنا ( من الانفجار ) وان أفلح نفر قليل في الجرى وقد أحرقت النار نصفهم » (٦٤) •

أما بونابرت فأمر بهجوم آخر يشن صباح الغد ، بعد أن أفقده الفشل كل رحمة .

وأفلح الرماة الفرنسيون هذه المرة في دخول رواق البرج الأسفل ، ولكن الترك انهالوا بقذائفهم وقنابلهم على الفرنسيين وكانوا يبلغون المائة ومن بين الجرحي في هذه المذبحة الملازم الثاني « فوزو ، من سلاح المهندسين ، وكان الفتي البالغ من العمر ستة عشر ربيعا طالبا بمدرسة الهندسة ، وذلك أول عهده بالقتال ، وكان المواطن فافييه ، المهندس المدني باللجنة العلمية ، يحب الفتي ، قال أحد زملائه يذكر الواقعة بعد ذلك : « وذهب اليه فافييه في المخندق ، وحمله على كتفيه عائدا به ، وأسبل له جفنيه بعد قليل ، وأصابه ما يشبه الجنون ، وانفجر في بونابرت انفجارا أثار كثيرا من التعليقات » (٦٥) ، أما بونابرت فقد أصغى في تبلد لغضبة فافييه الهستيرية ، واسحب دون أقل علامة من علامات التأثر ، كأن التهم المحمومة التي يهذي بها فافيه موجهة الى غيره » (٦٦) .

وفى هذا الوقت بدأ الجنرال كفاريللي يعالج سكرات الموت وسأل بونابرت بوريين : « كيف حال كفاريللي ؟ » وأجاب سكرتيره : « لقد أشرف على نهايته و وطلب الى أن أقرأ عليه مقدمة فولتير لكتاب مونتسكييه « روح القوانين » ثم أدركه النعاس » • وقال بونابرت : « عجبا ا أراد أن يسمع هذه المقدمة ! هذا مضحك » (٦٧) • وذهب ليرى صديقه تلك الليلة فوجده فاقد الوعى • ومات كفاريللي أثناء الليل (\*) •

<sup>(\*)</sup> كتب الجبرتى يصف كفرللى : « كفرلى المسمى بابى خشبة ، وهو يعشى بها بدون معين ، ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح ، ويركب الفرس ويرمحه وهو على هذه المحالة ، وكان من جملة المشار اليهم فيهم ، والمدبر الأمور القلاع وصفوف الحروب ، ولهم به عناية عظيمة واهتمام زائد ، ، ، ع جد ٣ ص ٣١ °

وأخيرا وصل جزء من مدفعية الحصار في ٣٠ أبريل ٠ وآمر بونابرت بشن هجوم آخر ( وهو الخامس ) في أول مايو ٠ فانتهى بانتشار الذعر بين المهاجمين ٠ كذلك أخفق هجوم ليلي في ٤ مايو : فقد أضاء الجزار جبهته كلها بالمصابيح احتياطا ٠ وصد الهجوم الكبير السادس كسابقيه في ٦ مايو ٠ وفي ٧ مايو كانت مدفعية الحصار كلها في مركزها ، فبدأ هجوم آخر في الناسعة صبياحا ٠ ودل نجاحه المجزئي على أن بونابرت ربما كان مستوليا على عكا لو أوتي من الصبر ما يجعله ينتظر وصول مدافعه الكبيرة بدلا من تضييع رجائه وموارده على محاولات مرتجلة يائسة ٠ وأخيرا وفق الفرنسيون في ارساء قدمهم على « البسرج اللعين » ٠ واستونف القتال في صباح الغد على الأسسوار وعلى الساحل ، ويث أنزل السر سدني سمت بحارته ليحموا مرور قوة من رجال المدفعية الأتراك ، المدربين على أيدى الأوربيين ، من ناقلاتهم الى الحصن ٠ ولما المدفعية الأتراك ، المدربين على أيدى الأوربيين ، من ناقلاتهم الى الحصن ٠ ولما هبط الظلام كان المبرج لا يزال في قبضة الفرنسيين ، ونفذ الى المدينة فعلا نحو هبط الظلام كان المبرج لا يزال في قبضة الفرنسيين ، ونفذ الى المدينة فعلا نحو من رجالهما لا يتبعونهما ورامبو ، ولكنهما اكتشفا بعد فوات الوقت أن رجالهما لا يتبعونهما ٠

ذلك أن السر سدنى سمث استطاع من اسوار عكا ، قبيل الظلام ، أن يرقب بمنظاره المقرب الجنرال بونابرت وأركان حربه يوجهون الهجوم من تل سمى باسم رتشارد قلب الأسد ، ودلت حركات بونابرت ـ فيما يذكر تقرير السر سدنى ـ على وشك استئنافه الهجوم ، وقرر الجزار باشا ، الواقف الى جواد سمث ، أن يترك الفرنسيين يتسلقون الثغرة دون معوق ، وكان الكولونيل فليبو قد بنى خط دفاع آخر خلف الأسوار ، وهناك تحفز الترك للقاء مهاجميهم ، وبينما كان لان ، فى المؤخرة ، لا يزال يهيب برجاله أن يتبعوه مخترقين الثغرة ، طوق الفرنسيون الذين اخترقوها ودخلوا حدائق الجزار وقتلوا بالسناكى ، وكانت النساء من الأسطح يشجعن الترك بزغاريدهن العالية ، وقتل الجنرال وكانت النساء من الأسطح يشجعن الترك بزغاريدهن العالية ، وقتل الجنرال رامبو ، وجرح لان برصاصة ، كذلك جرح نفر من الانجليز جراحا مميتة ، وكان رامبو ، وجرح لان برصاصة ، كذلك جرح نفر من الانجليز جراحا مميتة ، وكان الترك اخطأوهم فى الظلام فحسبوهم من الفرنسيين ، ولكن سمث تغاضى عن الحادث فى سماحة ، وكف الفرنسيون عن هجوههم بعد خمس وعشرين ساعة من القتال المتواصل ،

وكان السر سدنى على يقين من أن الفرنسيين سيستأنفون الهجوم بعد قليل • ذلك أنهم فتحوا فى الأسوار ثغرة تتسع لمرور طابور عرضه خمسون رجلا • والمدينة كما كتب سمث فى تقريره للورد سانت فنست : « ليست ، ولم تكن فى يوم من الأيام ، محصنة طبقا لقواعد فن الحرب • ولكن يجب أن ندافع عنها ، وسندافع عنها ، طبقا لكل القواعد الأخرى ، لا لأنها فى ذاتها تستحق الدفاع ، ولكنا نشعر أن بونابرت ينوى أن ينطلق من هذه الثغرة الى فتوح جديدة (١٨) •

فى اليوم التالى ، وهو ٩ مايو ، زحف الجنرال كليبر بلواء فردييه ، بناء على أوامر بونابرت ، الى عكا تعزيزا لقوات الحصار : لأن بونابرت استقر رأيه على شن هجوم أخير فى ١٠ مايو • فالثغرة مفتوحة ، وآلاف المسيحيين والدروز فى أرجاء فلسطين كلها أقسموا على الانضواء تحت لوائه • اذن فليبذل هذه المحاولة أيضا عسى أن يتحقق حلمه فى الزحف على الآستانة • ويشير سلوكه فى ذلك اليوم الى أنه كان يسعى أما الى النصر واما الى الموت • ولكنه لم يبلغ واحدا منهما ، وكانت أمنال هذه الحالات النفسية الطارئة لا تلازعه طويلا •

# وتلقت مدام بيروس من ولدها الوصف التالى ، ولعل هذه السيدة كانت أعلم نساء كاركاسون قاطبة بالشئون الحربية :

تقرر أن تبدأ الهجوم فرقة كليبر (أى لواء فردييه) وقاد رئيس ادارة الجيش ، الجنرال فوليه ، طليعة الهجوم ، فقتل على الثغرة ولكن هذا الحادث السيىء لم يفت في عضد (نصف اللواء) الخامس والسبعين ، فألقى رجاله بأنفسهم في المدينة في نفس الوقت الذي هاجمت فيه فرقتا رينييه وبون القوات (التركية) خارج الأسوار ولكن الافتقار الى تنسيق العمليات ، أو ربما جهود العدو ، ثبطت همة من دخلوا (المدينة) وأسر الذين لم يقتلوا في المعركة أو لعلهم ذبحوا ، لأنهم لم يعودوا

وكففنا عن اطلاق النار حائرين من هذه الفوضى الشديدة واستراح المجنود هنيهة وجمع كل الرجال الذين أمكن جمعهم ووصل رماة قنابل اللواء الخامس والعشرين ورماة بنادق اللواء الثانى الى تلك النقطة وأمروا بالنزول الى الخنادق وحملت حماسة هؤلاء الجنود الجدد وبسائتهم القائد الأعلى على الاعتقاد بأنه يستطيع الأمر بهجوم جديد وأراد أن يكون أول من يتسلق الثغرة ، واقتضى منعه جهدا غير قليل » (٦٩) .

ويواصل بيروس وصفه فيقول ان رماة القنابل لم يكونوا في حاجة لأن يتقدمهم بونابرت: فقد ألقوا بأنفسهم في الثغرة « كالمجانين » وكان الهجوم بغير هذه الطريقة محالا ، لأنه كان لابد لهم ، لكي يصلوا الى الثغرة ، من أن يطأوا - دون مبالغة - جثث سابقيهم المتعفنة ، الذين دفنوا تحت بوصات من القاذورات في الخنادق ، ( لأن الجزار أبي غير مرة وقع اطلاق النار للسماح بدفن الموتى كما يليق ) ، وكانت طبقة التراب الرقيقة قد خفت أثناء قتال الأيام الماضية ، فكان المنظر بشعا والرائحة الكريهة لا تطاق ، وقوبل المهاجمون المندفعون كالمجانين عند الثغرة بأفتك نيران مضادة صبت على الفرنسيين في المندفعون كالمجانين عند الثغرة بأفتك نيران مضادة صبت على الفرنسيين في حصار عكا بأسره ، وهنا جرح الجنرال بون قائد الفرقة جرحا مميتا ، وكذلك ياوره كروازييه الذي رماه بونابرت بالجبن في دمنهور ، والذي وجد أخيرا ذلك الموت الذي تمناه عشرة شهور ، كتب بيروس لأمه مؤكدا « انني لا أغالى اذا

قلت انه من المحقق أن نصف الجيش هلك » (٧٠) · فاذا كان بيروس يعنى بعبارة « نصف الجيش » نصف قوة الحصار ، وبكلمة « هلك » قتل أو جرح جراحا خطيرة ، فانه حقا لم يغال الا أقل مغالاة ،

لقد قامر بونابرت بآخر ورقة رابحة وخسر • فما ان صد هذا الهجوم الأخير حتى قرر أن يتقهقر • فهو لم يقتل ولم يجرح • أما شهوته الطارئة للموت المجيد في ساحة الوغى فقد اختفت • وراح منذ الآن يسخر كل ذكائه وحذقه في اظهار هزيمته بعظهر الانتصار •

قرد المؤرخ الاجونكيير سعلى أساس ما وجده في محفوظات وزارة الحرب الفرنسية من احصاءات يشوبها بعض النقص سأن خسائر الفرنسيين في الحملة السورية بلغت على الأقل ١٣٠٠ قتيل بيد العدو ، و ١٠٠٠ ميت بالمرض ، و ١٣٠٠ مريض أو جريح جراحا خطيرا (٧١) ، وكان الجنود الذين قادهم بونابرت أكثر من ثلثهم قد مات أو عجز ، وأكثر الناس لو أصيبوا بكارثة كهذه كانوا ينتحرون ، أو يسعون الى عقد هدنة ،

أما السر سدنى فقد حسب ، وهو يرى معنوية الجنود الفرنسيين تهبط الى الحضيض ، أن الفرصة سانحة لشن حرب سيكولوجية ، لذلك انهال على الخنادق أسفل الأسوار في أيام الحصار الأخيرة سيل من المنشورات المطبوعة بالفرنسية في المطبعة السلطانية بالآستانة ، وكان المنشور يحمل خاتم الديوان السلطاني ، ولكن كاتبه على الأرجح هو السر سدني ٠ « هل يخامركم الشك فى أن حكومة الأدارة حين أرسلتكم إلى بلد ناء كهذا ، كان هدفها الوحيد نفيكم عن فرنسا ٠٠٠ وأن يلقى كل فرد منكم حتفه ؟ ، ذلك هو السؤال الذي وجهته النشرة الى الفرنسيين الذين قرأوها والنتن يفوح من زملائهم المتحللة جثثهم من حولهم \* « فاذا كنتم نزلتم أرض مصر وأنتم في جهل مطبق من وجهتكم ، واذا كنتم قد استخدمتم أداة لانتهاك معاهدة ٠٠٠ أفلا يكون هذا خيانة وغدرا من رجال ادارتكم ؟ أجل ، ذلك لا شك فيه • ولكن مصر يجب أن تحرر من هذا الغزو الفاجر وفي هذه اللحظة يزحف جيش عرمرم ، ويغطى سطح البحر أسطول ضخم • فعلى الذين يريدون منكم تجنب الخطر الذي يتهددهم ، أيا كانت رتبهم ، أن يبادروا دون ابطاء بابداء هذه الرغبة لقواد جيش الحلفاء وقواتهم البحرية ٠ وسيتضمن لهم سلامة السفر الى أى مكان يريدون ٠٠٠ فليسرعوا بالأفادة من كرم الباب العالى ورأفته ، وليقدروا هذه الفرصة المواتية للهروب من هذه الهوة السحيقة الرهيبة التي دفعوا فيها دفعا ! ، (٧٢) .

وقد أجمعت كل المراجع الفرىسية ، واتفق جميع المؤرخين الفرنسيين ، على أن منشور الصدر الأعظم أحدث عكس التأثير الذي استهدفه سدني سمث ويؤكد السير سدني أن الفرنسيين كأنوا يتخاطفون النشرات في شوق ويقرءونها

باهتمام ، ولكنه لم يقل لنا ان جنديا واحدا لبى دعوة التسليم · ذلك أن واحدا منهم لم يفعل · فقد أسىء اختيار الألفاظ ، كما يحدث كثيرا فى الحروب السيكولوجية ، فلم تغر قراءها ، بل أثارت سخطهم · ولكنها فى الوقت تفسه تلبثت فى عقول الجنود · ويدل بغض بونابرت الأعمى للسر سدنى ، وما اتخذه بعد أسابيع قليلة من اجراءات شديدة ضد « الهيجين » من جنوده ، على أن المنشور التركى قد أحدث بعض الأثر ·

ثم اتجه سدنى سمت الى مخاطبة القائد الأعلى للجيش الفرنسى رأسا ، بالاضافة الى ما أذاعه من نداات على هذا الجيش وكان بونابرت قبل خروجه الى سوريا قد أرسل المواطن بوشان ، القنصل الفرنسى في مسقط ، الذي اتفق وجوده بالقاهرة ، في مهمة الى الآستانة ، على أن يستقل السفينة التركية الراسية في الاسكندرية ، والتي صرح لها بونابرت بالابحار لهذا الفرض ، ويعرض على الباب العالى ترتيبا مرضيا ، بشرط أن يوقف كل الأعسال العلمائية ضد المباب العالى ترتيبا مرضيا ، بشرط أن يوقف كل الأعسال العلمائية ضد يوافق الفرنسيين ، ووردت هذه العبارة ضمن تعليمات بوشان : « لو أنك سئلت هل يوافق الفرنسيون على الجلاء عن مصر ، ( فليكن جوابك ) ولم لا ؟ ، (٧٧) وبالطبع لم تلق مهمة المواطن بوشان نجاحا ، ففي رودس وقع هو وتعليماته في يد السر سدني ، وفي ٨ مايو ١٧٩٩ أمر السر سدني بأن يوصل الى بونابرت يد السر سدنى ، وفي ٨ مايو ١٧٩٩ أمر السر سدنى بأن يوصل الى بونابرت

## د سيدى الجنرال

لما كانت تعليماتك لمبعوثك بوشان تحتوى على هذه العبارة « لو أنك سئلت هل يوافق الفرنسيون على الجلاء عن مصر » وعلى جوابك « ولم لا ؟ » فانى أعتقد أنه يحسن بى أن أبعث اليك بمنشور الباب العالى المرافق ، وأنك لن تجده فى غير محله ٠٠

ولم أشأ أن أسألك « هل الفرنسيون على استعداد للجلاء عن سوريا ؟ » قبل أن تتاح لك فرصة مقارعة قوتك بقوتنا ، لأنه لم يكن ممكنا اقناعك ، كما اقتنعت أنا ، بالاستحالة العملية لمشروعك ، أما الآن ، ، وفي وسعك أن ترى أن ( هذا الحصن ) يزداد كل يوم قوة على قوة بدلا من أن يضعفه حصار امتد شتهرين : « هل أنت على استعداد لاجلاء جنودك عن أراضي الدولة العثمانية قبل أن يغير تدخل جيش الحلفاء العظيم من طبيعة هذا السؤال ؟ » ،

ولك أن ثثق يا سيدى الجنرال بأن حافزى الوحيد على هذا السؤال هو رعبتى في حقن الدماء · · وتفضلوا · · · الخ ·

ولعل السر سدنى لم يقدر كل التقدير أى نوع من الرجال كان يخاطب و ولعله أيضا لم يكن ليكتب بهذا الأسلوب المتعالى لو أن بونابرت لم يتهمه قبل دنك بأيام ، فى أمره اليومى ، بأنه كدس الأسرى الفرنسيين على المراكب الموبوءة بالطاعون ، وبأنه شريك الجزار فى ذبحه للمسيحيين ، وبأنه أثبت بتصرفاته جميعها أثناء الحصار أنه مجنون ، على أية حال توقف كل اتصال بين الرجلين نتيجة هذا الحقد الشخصى المتبادل ، وذلك فى اللحظة التى مست الحاجة فيها لتعاون السر سدنى فى اجلاء آلاف الجرحى وضحايا الطاعون ، وبلغ من حقد نابليون على سدنى سمث أنه ، بعد مضى عشرين عاما ، لم يكن بعد فى استطاعته أن يذكر اسمه دون أن يردفه بطائفة من النعوت الصارمة ،

كثيرا ما يكون التقهقر عملية أشق من الهجوم ، أما تقهقر بو نابرت من عكا فانطوى على مشكلتين عويصتين جدا : كيف يجلى المصابين ، وكيف يبعد مسافة كافية عن مطارديه : فما من شك في أن الجزار لن يضيع وقتا في الافادة من تفوقه ، وهناك مشكلة أخرى بالاضافة الى هاتين ، وهي اظهار التقهقر بمظهر الانتصار .

وفي ١١ مايو ، وهو اليوم التالي للهجوم الأخمير الوبيل على عكا ، أمر بونابرت الأميرال بيريه الذي كان يرابط أمام يافا باسطول صغير ، أن يرسو على ثغر طنطورة الصغير ( على أميال جنوبي عكما ) ويجلي ٤٠٠ من المصابين بجراح خطيرة · وتجاهل بيريه الأمر قائلا انه لا يستطيع المجازفة بسفنه أمام قوات سدني سبت المتفوقة ، ثم أقلع عائدا الى أوربا ، ولعل هذا القرار لا يشرف بيريه كتيرا ، ولكن كان من اليسير على بونابرت أن يحصل من سندنى سنمث على ضمان لسلامة مرور سفن ببریه ، لولا أنه آثر ، كما سنرى ، أن يضحى بالاف من العجزة والجرحى ومرضى الطاعون الذين كان مسئولا عن حياتهم ، على أن يسأل السر سندني مكرمة ٠ ويقول الكابتن دويجيرو في يوميته أن رحيل بيريه أوقع بونابيت في حيرة شديدة : « كان بونابرت في غاية القلق ( على الجرحي ) : اذ لم يكن أمامه سبيل لنقلهم ، (٧٤) . وقسم القائد الأعلى ، في ساسلة من الأوامر أصدرها ابتداء من منتصف مايو ، جميع المرضى والجرحى البالغ عددهم ٣٠٠ز٢ انى فثأت ثلاث : القادرون على السير ، القادرون على الركوب ، والمحمولون عني "ننقالات و أما جميع القادرين على السير ، بما فيهم الضباط ، فليسيروا على "باقدام دون مراعاة لرتبهم • ويجب أن تستعمل كل الحيل والبغال والجمال والحمير نغرض واحد هو نقل المرضى ، فيما عدا الدواب التي تنقل المدافع ، بل تقرر أن يسوك الجيش جزءا كبيرا من مدفعيته وأما المصابون بأبلغ الاصابات فينقلون من ين أنى دمياط على السغن الصغيرة القليلة التي تركها بيريه • ومن العبث تناول تسابير بود برت في هذا الأمر بمزيد من التفصيل ، لأن الواقع الذي حدث في التقهقر كن قنيل الشبه بالأوامر التي أصدرها ، ربها وهو يعلم تماما استحالة تنفيذها ، لأن الاوامر المكتوبة على الورق ستبرره أمام التاريخ ، التاريخ المكتوب على الورق، والذي كثيرا ما يتجاهل الحقيقة الحية ،

وفى ١٦ مايو مات فنتور (\*) كبير مترجمى الجيش بالدوزنتاريا (\*\*) وفى ذات اليوم جرى حديث طريف بين بونابرت والدكتور ديجنيت فى حضور الجنرال برتيبه ويقول الطبيب فى مذكراته ان بونابرت قال له فى اقتضاب ، بعد أن ذكر عدة ملاحظات على موقف الجيش من الناحية الطبية : « لو كنت فى مكانك لوضعت حدا لعذاب رجالنا من مرضى الطاعون ، وللخطر الذى يتهددونا به فى الوقت نفسه ، وذلك باعطائهم ( جرعة كبيرة من الأفيون ) • ومضى بونابرت يقول انه لو كان هو نفسه مصابا بالطاعون لرجا أن يسدى اليه هذا الصنيع • وشعر الدكتور ديجنيت أنه لا يستطيع الموافقة على هذا ، من حيث المبدأ من ناحية ، وبسبب علمه بارتفاع نسبة الشفاء من ناحية أخرى • فأجاب ببساطة : « فيما يتصل بى ، يقتضينى واجبى أن أصون الحياة » • وقال بونابرت لديجنيت أن هدفه هو أن يصوق الجيش • وأضاف : « لن أحاول التغلب بونابرت لديجنيت أن هدفه هو أن يصوق الجيش • وأضاف : « لن أحاول التغلب على وساوسك ، ولكنى أعتقد أننى واجد أشخاصا يقدرون نواياى خيرا مما تقدرها » (٧٥) • أما الجنرال برتيبه فقد ظل خلال الحديث كله صامتا يكتفى مقضم أظافره •

ولم يسمم أحد يومها ، ولكن الرواية لم تتم فصولا

أمر بونابرت بقدف عكا بجميع ما يملك من مدافع ، لا سيما قصر الجزار ، مدى أربعة أيام متوالية \_ ١٢ الى ١٥ مايو • وهدفه أولا اخفاء استعداداته لرفع الحصار ، وثانيا اصابة المدينة بأبلغ ما يستطيع من أضرار ما دام مضطرا لترك مدفعيته الثقيلة وذخيرته ، وثالثا أن يستظيع أن يعلن على الملأ أنه دمر عكا • وفى ١٦ مايو كتب لديوان القاهرة أنه على وشك الرجوع من سوريا • وقال : « وجائب معى جملة محابيس بكثرة وبيارق • ومحقت سراية الجزار وسور عكا وبالقنبر هدمت البلد ، ما أبقيت فيها حجرا على حجر • • والجزار محروح • • • • •

ثم يتبع هذه الأكاذيب بمزاعم غريبة • ويمضى السلطان الكبير الى الحديث من أحوال مصر فيقول : « وانى بغاية الشوق الى مشاهدتكم ، لأنى بشوف أنكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم ، لكن جملة فلانية دائرون بالفتنة • لأجل ، ما يحركون الشر فى وقت دخولى • كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس » (٧٦) •

<sup>(°)</sup> یقول الجبرتی « ومنتوره هذا ترجمان ساری عسم ، و کان لیبیا متبحرا ، ویعرف باللغات الترکیة والعربیة والرومیة والطنیانی والفرنساوی » ص ۷۱ ۰

<sup>(\*\*)</sup> كما تقول الوثائق الرسمية ، ولكن أعراض مرضه توحى بأنه ربعاً كان الطاعون •

واستولى على شيوخ القاهرة شيء من الحيرة وهم يقرءون هذا الخطاب ، وتساءلوا لم لم يهتم السلطان الكبير بالاستيلاء على عكا بعد أن جعل عاليها سافلها ؟ ولكن أكاذيبه على افتضاحها كانت موجهة الى جماعة من الرجال لا يعرفون عن فنون الحرب شيئا ، ويعيشون على بعد مئات من الأميال ، وعلى تمام الاستعداد لاذاعتها على الشعب الجاهل ـ وهو ما فعلوه في الواقع (\*) · ولكن أصعب من هذا أن نفهم كيف وجد بونابرت في نفسه من الصفاقة ما يجعله يقدم لجيشه هذا المزيج الشفاف من الأكاذيب الوقحة ، والتهوين من شأن ما عجز عن نيله ، واضفاء الحواشي البراقة على الواقع الأليم ـ كما فعل في منشور ١٧ مايو الذي أعلن فيه التقهقر الوشيك :

« أيها الجند ، انكم عبرتم الصحراء التي تفصل أفريقيا عن آسيا بسرعة تفوق سرعة أي جيش من العرب ،

وقضيتم على الجيش الذي كان زاحفا على مصر ٠٠٠

وشتتم في السهل الواقع أسفل جبل طابور الجحافل القادمة من كل حدب وصوب في آسيا والتي تجمعت طمعا في سلب مصر ونهبها .

ان المراكب ( التركية ) الثلاثين التي رأيتموها راسية تجاه عكا منذ اثني عشر يوما كانت تقل الجيش الذي أزمع حصار الاسكندرية ، ولكن بما أن الجيش اضطر لنجدة عكا فان أمره انتهى هناك ، وستصحبكم بعض راياته في عودتكم لمصر ،

والآن وقد وطدنا أقدامنا في قلب سوريا ثلاثة أشهر بحفنة من الرجال لا أكثر ، وبعد أن هدمنا حصون غزة ويافا وحيفا وعكا ، سنعود الى مصر · وأنا مضطر للعودة اليها لأن هذا هو الفصل الذي نتوقع فيه انزال قوات معادية هناك ،

منذ أيام قلائل كان لا يزال فى استطاعتكم الأمل فى أن تأخذوا ( الجزار ) باشا أسيرا فى قصره ، ولكن الاستيلاء على حصن عكا لم يعد فى هذه المرحلة جديرا بأن تبذل فى سبيله ولو أيام قلائل · وأنا الآن أحوج للرجال البواسل الذين كنت سأخسرهم فى هذه المحاولة ، ليقوموا بعمليات أهم ·

أيها الجند ، ان مزيدا من الشدائد والأخطار يواجهنا ٠٠٠ وستجدون فيها فرصا جديدة للمجد ، واذا كان في كل يوم من أيام هذه المعارك الكثيرة

<sup>(\*)</sup> يقول الجبرتى ان بينابرت وجه خطابا سريا ثانيا للديوان عدد فيه الأسباب الحقيقية لرفع المحساد عن عكا ، والراجع أن الجبرتى لم يختلق الخطاب ، ولم يكن القصد من الخطاب الرسمى اللا تبصير الديوان بنوع الدعاية التى يريدهم بونابرت أن يبرهوها .

يلقى بطل حتفه ، فان أبطالا جددا يجب أن يقوموا ويحتلوا مكانهم بين الصفوة الذين يتصدرون اخوانهم في الخطر وينتزعون النصر منه انتزاعا ، (٧٧) ·

كان الرجال الذين وجه اليهم هذا الكلام يعرفون أن عكا لم تهدم ، وأن الجيش التركى لم يقض عليه ، وأن الحصار رفع لانهم هزهوا · وما من ريب في أنهم كانوا حفنة من الرجال ، وأنهم أتوا من الأعمال الجبارة ما لا يتصوره العقل ، ولكنهم كانوا يدركون أن نصفهم قتلوا وشوهوا في سبيل مغامرة يائسة · وربما أفلح منشور بونابرت ، ولو قليلا ، في رد روحهم المعنوية اليهم ، ولكن أغلب الظن أن هذا الحشد الصارخ من الكذب والنفاق والبلاغة لم يكن موجها اليهم هم بل الى ذلك الجمع العظيم من الحمقي المعروفين باسم « الأجيال القادمة » و « التاريخ » · فماذا يهمه ان هز كل رجل في جبشه كتفيه بابتسامة ساخرة عند قراءته هذه الأوهام ، ما دام المؤرخون سينقلونها عنه ويبعثون هزات الاعجاب في قراء أشد سذاجة من شيوخ الأزهر المخدوعين ؟

والاشارة الى السفن التركية الثلاثين تستحق التعليق • فالجنود الذين اقلتهم أنزلوا بمساعدة السر سدنى سمث الى البر ولم يقض عليهم بل كانوا من العوامل الفاصلة في هزيمته • ولم يقصد بهم قط حصار الاسكندرية • فلما ظهرت القوات التركية الموجهة لهذا الغرض فجأة عند أبى قير بعد ذلك بقليل أسقط في يد بونابرت ، لأنه اضطر لتفسير ظهور جيش زعم أنه دمره من قبل •

ولكن بونابرت لم تكن تهمه الوقائم الصغيرة والصدق ، فقد كانت عبقريته سياسية أكثر منها حربية ، وكان هدفه احداث تأثير كلي شامل • ومن ثم صدرت الأوامر في مايو ، وهو بداية التقهقر ، بأن تسير القيادة مسبوقة بجميع الأعلام المستولى عليها ، وأن على أفرادها « كلما مروا بقرية أن يدخلوا بالأعلام منشورة والموسيقي تصدح » (٧٨) •

وقد روى أندريه بيروس لأمه الظروف التي بدأ فيها التقهقر · فكتب لها من القاهرة بعد شهر يقول : « لم يكن لدينا أى وسائل للنقل ، وكان علينا أن نحمل معنا ألفا أو ألفا ومائتين من الجرحى والمرضى ، فضلا عن أربعين قطعة من المدفعية · · · أما ما بقى كله من مدافع من جميع العيارات ، ومدافع مورتار ، وقذائف ، وقنابل ، وبنادق وطلقات \_ أعنى الذخيرة كلها تقريبا \_ فكان لابد من دفنه فى الحقول وعلى الساحل · ونسفنا البارود الذى تركناه ، وكومنا كل صناديق الذخيرة وأحرقناها فى السهل · · · وتمت جميع الاستعدادات لرحيلنا · واذا العدو يقوم بهجوم مضاد نشيط فى · ٢ مايو ، وقد دام اليوم كله تقريبا · وكان اطلاق النار رهيبا · وظل العدو يلقى بنفسه فى خنادقنا ، ولكن رجال فرقة رينييه · · · ظلوا يدفعونه ويكبدونه خسائر فادحة ، (٧٩) ·

٥

اصطنع السير سدنى سمث أسلوب نلسن الكنسى المتميز وهو يكتب له تقريره عن انتصاره : « ان عناية الاله القدير ظهرت ظهورا عجيبا فى هزيمة الجيش الفرنسى وتقهقره العاجل ٠٠٠ وسهل الناصرة هو الحد الذى انتهى عنده ماضى بونابرت العجيب » (٨٠) • أما الكولونيل فليبو فكان لسوء الحظ عاجزا عن مشاركة السر سدنى فرحته ، ذلك لأنه مات قبل أن يرفع بونابرت الحصاد بنحو أسبوع ـ اما بالارهاق كما أكد سمث ، واما بالطاعون

ووصل الجيش الفرنسى المتقهقر الى حيفا حوالى نصف الليل ، وكتب بيروس لامه يقول: « كنا نرجو أن نعفى من منظر الموتى والمحتضرين البشع ، ، واذا نحن نرى فى دخولنا حيفا بالليل نحو مائة مريض رجريح تركوا وسط ميدان فسيح ، وملأ هؤلاء المساكين اليائسون الجو بصراخهم ولعناتهم ، ، وكان بعضهم يمزقون أربطتهم ويتمرغون فى التراب ، وجمد الجيش لهذا المنظر ، فوقفنا هنيهة ، وعين فى كل كتيبة رجال لحمل هـؤلاء المرضى والجرحي بين أذرعتهم الى طنطوره ، ثم استأنفنا السير (٨١) ،

ومضى ضحايا العناية قدما • وفي طنطورة وجدوا على الساحل ٧٠٠ آو ٨٠٠ آخرين من الجرحى ومرضى الطاعون ، « ولم تكن هناك سفينة واحدة تنقل هؤلاء جميعا > كما قال بيروس (\*) • واقتضى الأمر دفن المزيد من المدافع والذخيرة واحراقها لتوقير مزيد من الخيل لنقل الجرحى والمرضى • وفي أثناء القيام بهذه العملية انفجر صندوق ذخيرة فقتل وشوه عددا من الواقفين •

وكفت فرق الموسيقى الآن عن العزف · يقول بوريين : « رآيت بعينى رأسى ضباطا مبتورى الأطراف يلقيهم ( حمالوهم ) عن نقالاتهم · · · ورآيت رجالا مبتورى الأطراف ، ومجروحين ، ومرضى بالطاغون ، أو ربما يشتبه فى اصابتهم بالطاعون ، يتركون فى الحقول ، وكان يضى النا الطريق فى سيرنا المشاعل التى تحرق بها الملن والقرى والعساكر والمحاصيل الغنية التى حفلت بها الأرض · وأصبح الريف كله شعلة من نار · · · ولم نر من حولنا الا رجالا

<sup>(\*)</sup> تؤكد بعض التقادير المكتوبة لمى تلك الفترة أن هؤلاء الدجال أجلسوا بالمراكب عن طنطورة • ولكن الحقيقة أنهم لم يجلوا ، لأن الإميرال بيريه لم يصدع باواس بونابرت • وخذا مثل مشهور لأمر لم ينفذ ، ومع ذلك يعتبره المؤرخون حقيقة واتمة •

فى النزع ، وآخرين ينهبون ويسلبون ، وغيرهم يحرقون ، وكان الموتى على جانب الطريق يقولون بصوت لا يكاد يسسمع : « اننى جريح فقط ، ولست مصابا بالطاعون » ، ولكى يقنعوا من يمرون بهم كانوا يفتحون جروحهم ، أو يحدثون بأجسامهم جروحا جديدة ، ولكن أحدا لم يصدقهم ، وكان القوم يقولون « انه ميت » ثم يعبرون ، • • وكان البحر الى يميننا ، والى يسارنا ومن ورائنا الصحراء التى تنتظرنا ، وأمامنا ألوان العذاب والحرمان التى تنتظرنا » (٨٢) ،

وهذا الوصف الذي كتبه بوريين · وما هو بالرجل الذي يوثق بكلامه دائما ـ يؤيده فيه جميع شهود العيان الآخرين ·

كان بونابرت قد أصدر الأوامر الصارمة بألا يركب كل قادر على المشى. وفي طنطورة سأله سائس خُيله والجيش على وشك استثناف السير: «أى جواد تريد أن تركب يا سيدى الجنرال؟ » فضرب بونابرت السائس فى وجهه بسوطه وهو محنق وقال له : « يجب أن يسير الجميع على الأقدام أيها ال ٠٠٠٠٠ وأنا مثلهم! ألا تعرف أوامرى؟ » وأحدثت هذه الغضية أثرها المطلوب ، يقول بوريين: « ومن تلك اللحظة تنافس القوم فى أيهم ينزل قبل غيره عن جواده لحمل المرضى ، بشرط ألا يكونوا مصابين بالطاعون » (٨٣) .

ومن القلة المميزة التي لم يفرض عليها السير مونج، وبرتولليه، وكوستا، وكان ثلاثتهم ناقهين من المرض وقد وضع بونابرت عربته تحت تصرفهم، وأخذوا معهم رجلين مصابين بالطاعون وزوجه جندى ترضع طفلا ولم يصب واحد منهم بعدوى الطاعون و

کان مونج ورفاقه یموتون ظمأ رغم رکوبهم • ومروا بالدکتور دیجنیت وکان یمشی ، فقدم لهم زمزمیتین من الماء • وشکره مونج ، ثم أعرب له عن حزنه لغتور بونابرت من نحو الطبیب ، ووعد بأن یذکره عنده بکلمة طیبة • وردا علیه بدأ دیجنیت یرتل المزمور الأول بأعلی صوته « طوبی للرجل الذی لم یسلك فی مشورة الأشرار ، وفی طریق الخطاة لم یقف ، وفی المجالس الموبوءة لم یجلس »(\*) •

وواصل الجيش زحفه الى يافا وسط الريف المستعل ، الذى أمر بونابرت بتدميره تعطيلا لمطارديه وحرمانا لهم من الزاد · وكان القناصة من الفلاحين يهاجمون الطوابير المتخلفة من اليسار ، وزوارق السر سدنى ترميهم بقنابلها من اليمين · وفى عصر ٢٤ مايو وصلوا يافا ، حيث ذبحوا قبل شهرين فقط اليمين · وكان هم بونابرت الأول · • • • • • • • وكان هم بونابرت الأول عند وصوله أن يأمر رئيس ادارة الجيش بواييه بالرحيل فى الغد ومعه الرجال المصابون بجراح خفيفة وعددهم • • • ، وعدة أسرى منهم عبد الله أغا قائد حامية

 <sup>(\*)</sup> في الزمور « وفي مجلس المستهزئين لم يجلس » ( المترجم ) ٠

يافا ، والرايات التركية التى استولى عليها الفرنسيون، ليسبقوا الجيش الرئيسى الى مصر ، وقد نص أمر بونابرت على أن يعرض بواييه الرايات التركية فى كل قرية ويشهرها علامات على النصر ، (٨٤) .

ربين ٢٥ و ٢٧ مايو أرسل مزيد من الجرحى ومرضى الطاعون مقدما بالبر مشين أو راكبين أو محمولين كما تقتضى حالهم وأرسل مثات من الحالات الخطرة بحرا الى دمياط على منت سفن صغيرة لم تجهز اطلاقا لهنده المهمة ، واعترض السر سدنى سمث السفن ووجدها حكما كتب فى تقريره لنلسن: وتعوزها كل الضروريات ، حتى الماء والزاد ، فاتجهت رأسا الى سفن صاحب الجلابة واثقة كل الثقة أنها واجدة النجدة الانسانية ، ولم يخب أملها ، وقد أرسلتها الى دمياط حيث تجد مزيدا من العون الذى تحتاج اليه ، والذى لم يكن فى طاقتى توفيره لهذا العدد الكبير ، وقد كانت عبارات شكرهم لنا تختلط يأننعنات يستنزلونها على قائدهم الذى آثر تعريضهم للهلاك حكما قالوا حعلى باننعنات يستنزلونها على قائدهم الذى آثر تعريضهم للهلاك حكما قالوا على أن يجدد الاتصال الأمين الشريف بالانجليز ، ذلك الاتصال الذى قطعه بزعم بأطل خبيث ، مؤداه أننى عرضت الأسرى السابقين ( الذين استبدلوا فى عكا ) عن عمد نعدوى الطاعون ، (٥٥) ، وليس لدينا كلمة واحدة نضيفها لتقرير السر مند عن حالة الجرحى الفرنسيين ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت مندى سمت عن حالة الجرحى الفرنسيين ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت صدق السر سدتى سبت عن حالة الجرحى الفرنسيين ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت صدق السر سدتى سبت عن حالة الجرحى الفرنسيين ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت صدق السر سدتى سبت عن حالة الجرحى الفرنسية ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت صدق السر سدتى سبت عن حالة الجرحى الفرنسية ومعنويتهم ، أو عن اتهامات بونابرت صدق السر سدتى سبت عن حالة الجرحى الفرنسية وكل الدلائل الموجودة لدينا تؤيد تمام صدق السر سدتى سبت من حاله المهارية المنابقة واحدة الدينا تؤيد تمام صدق السر سدتى سبت عن حالة المحرودة المنابعة واحدة الدينا تؤيد تمام صدق السرودة الدينا تؤيد تمام صدق السرودة الدينا تؤيد تمام

وفى ٢٧ مايو كتب بونابرت تقريرا عن انتصاراته فى سوريا لحكومة الادارة ، وذكر ما يأتى فى حديثه عن أيام الحصار الأخيرة ، بدت الفرصة مواتية لاستيلائنا على عكا ، ولكن جواسيسنا واللاجئين الينا من جنود الأعداء وأسرانا منهم كهم المنغونا أن الطاعون اجتاح المدينة وأن آكثر من ستين شخصا يموتون به كل يوم ، ، ، فلو دخل الجنود المدينة ، ، ، لجلبوا معهم الى المعسكر جراثيم عندا الرض الخبيب البشع الذى يثير من الرعب ما لا تثيره جيسوش العالم قاطبة ، (٨٦) ، أما أن الطاعون اجتاح جيشه هو وكلفه آلف رجل لله فذلك ما أمسك عنه التقرير ، كذلك ضرب صفحا عن ضحايا الهجمة الأخيرة : ولا عجب ، فسيه كينه يفسد ذكرها أثر ما سماه بونابرت فى الخطاب ذاته « الأحداث المجيدة الني ألمجون في سوريا في الشهور الثلاثة الماضية باسم الجمهورية » ،

 النهوض ، وسيحملون على المحفات والخيل » ٠٠٠ وأعلن صمت الرجال وتبلدهم التام ٠٠٠ عن نهايتهم القريبة (٨٧) » (\*) ٠

وكان قد بقى فى المستشفى نحو خمسين مريضا • فلما رفض الدكتور ديجنيت أن يكون له يد فى تسميمهم ، حصل بونابرت على المخدر من الحاج مصطفى ، وهو طبيب تركى من الآستانة وصل الى يافا عقب استيلاء الفرنسيين عليها • وأعطى كبير الصيادلة روايبيه السم للمرضى • وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن مصطفى ، أو رواييه ، أو كليهما ، أعطى الرجال عمدا جرعة غير كافية • يقول الدكتور ديجنيت : « وألقى بعضهم ( المخدر ) ، وشعروا بالراحة ، وشفوا، وعاشوا ليقصوا ما حدث ، (٨٨) • ويؤيد السر سدنى سمث هذه الرواية فى تقريره لنلسن ، فيقول انه حين دخل الترك يافا ، وجدوا سبعة من المرضى البائسين قد تركوا أحياء فى المستشفى ، وهم يلقون الحماية ، وسيعتنى يهم ، (٨٩) • وليس هناك شاهد على أن رجلا واحدا مات فعلا بالسم ، ولكن ليس هناك شك فى أن بونابرت أمر باعطائهم السم •

وقد قام جدل سخيف حول هذا الحدث ، فانهم الدكتور لارى رسميا ديجنيت بالكذب حين نشر هذه الحقائق بعد ذلك بسنوات ، ويميل عباد نابليون لانكار القصة برمتها ، ولكن تقوم ضدهم شهادة بوريين ، وجاك ميلو ، والمارشال مارمون ، والمهندس مارتان ، وكليبر ، وديجنيت ، والجاويش فرانسوا ، وستة غير هؤلاء على الأقل ، ويؤكد بونابرت نفسه هذه المزاعم أكثر مما ينفيها وهو يروى قصة الحملة ، فيقول ان السم ترك الى جوار المرضى قبل جلاء الفرنسيين عن يافا ليستطيعوا تناوله تجنبا للوقوع في قبضة الأتراك ، ومن الصعب أن نفهم لم أثارت هذه المسألة كل هذا الجدل المسبوب : فحتى لو كان بونابرت فلا ربب في أن عملا كهذا يمكن تبريره أكثر من ذبح آلاف من أسرى الحرب ، فلا ربب في أن عملا كهذا يمكن تبريره أكثر من ذبح آلاف من أسرى الحرب ، وهو ما أمر به في يافا قبل ذلك بعشرة أسابيم ،

وفى ٢٨ مايو أنهى الفرنسيون احتلالهم ليافا بالعاب نارية اذ نسفوا المحصون ثم استأنفوا زحفهم الطويل • كتب السر سدنى سمث لنلسن يقول : « ان الطريق بين عكا وغزة تنتشر عليه جثث الموتى الذين سقطوا اعياء أو بفعل جواح طفيفة » (٩٠) ويذكر الكولونيل فيجو ـ روسيون ، الذى اشترك فى عملية التقهقر ، سخط الجنود على قائدهم الأعلى « لقد قيل ان ( الجرحى ) كان يمكن اجلاؤهم بالبحر ، وان السر سدنى سمت عرض أن يدبر حراستهم الى

<sup>(\*)</sup> كثيرا ما خلط الناس بين هذه الزيارة الثانية لمرضى الطاعون في يافسا ، وزيارة بونابرت الأولى التي جملها جرو موضوعا لصورته ( انظر الفصل التاسع ـ ٢ ) وتؤيد مذكرات سافارى دوق روفيجو ( ١ - ١٦١ ) شهادة بورين ،

الاسكندرية ، بل اقترح أن ينقلهم على مراكبه انقاذا لهم من الترك المتعصبين ، ولكن بونابرت - في رأى الجند - لم يمتنع عن بذل أى محاولة لمفاوضة الانجليز في الموضوع فحسب ، بل رفض جميع عروضهم : وحمله كبرياؤه أخبرا على تحريم كل اتصال جديد بهم والا كان الاعدام عقوبة المخالف ، (٩١) والناس عموما يعتقدون أن جيش نابليون كان يعبده وقد يكون هذا صحيحا في ايطاليا ، وقد يكون أيضا صحيحا بعدد الحملة المصرية ، أما في مصر فان الجيش كان يكون أيضا صحيحا بعدد الحملة المصرية ، أما في مصر فان الجيش كان يكون أيضا

واستمر انسلحاب الجيش ودون كليبر حادثا صغيرا في مذكرته:
« التقهقر من عكا و اونباشي و وقف بمريض بالطاعون على الطريق وقطع حزام نقوده و وتوسل اليه المريض أن يترك له الفرنكات الاثنى عشر التي في حزامه « اننى ان أعطيتها لاعرابي فقد ينقذ حياتي » وأجاب الأونباشي : « أنت تخدع نفسك » • « اذن فاترك لي الأمل على الأقل » ، وأمره ( ضابط ) برد الحزام » (٩٢) •

٣٠ مايو: وصل الجيش الى غزة ٣٠ مايو بدأ الزحف خلال صحراء سيناء ٠ أول يونيو: وصل الجيش بعد مسيرة يومين متتاليين في الصحراء من الشروق الى الغروب ، أو على الأصح سقط اعياء في العريش على أرض مصرية ٠ يونيو: استؤنف الزحف في الصحراء ٠

ووقف الجيش وقفة قصيرة قرب الغروب • فلما أمر كليبر رجاله بعدها أن يواصلوا السير لم يبدوا حراكا • وتكرر الأمر ، ولكن أحدا لم يتحرك وانهال سيل من الشتائم على روس الضباط • وأسرع ياور صوب العصاة • فأوقفوه بسناكيهم ، وعاد الياور جريا الى كليبر • وقال القائد : « اتركهم وشأنهم • دعهم ينفسوا عن غيظهم ويلعنونا ، فذلك هو التغريج الوحيد الذى بقى لهم ، ويجب ألا نحرمهم منه • فلنتظاهر حتى بأننا لا نلحظ عصيانهم وسيأتون ـ وسترى • فلتهض أمامهم » (٩٨) • وفعلا قام الجند بعد قليل كأنهم الأطفال المتمردون ، وتبعوا قائدهم •

وفي مساه ٣ يونيو ، وبعد مسيرة تسع ساعات ، دخل الجنود قطيا التي بدأوا منها الزحف على سوريا · وكان وراءهم على الطريق شريط طويل من الموتى رجالا ونساء ـ لأن عددا من المسيحيين الفلسطينيين شاركوهم تقهقرهم هربا من انتقام الجزاد · فلما لاحت لهم مصر تهللوا وغمرتهم الفرحة · وقد وردت هذه العبارات في ختام يومية الحملة السورية التي كان يكتبها سلاح المهندسين : « ان مصر التي هي غاية منانا تلوح لنا كانها فرنسا ثانية ووطن المنا القاسية عنها تتلاشى ، وها نحن أولاء عائدون اليها لنكونمع أصحابنا ورولائنا ، أما آلامنا الماضية فقد نسيناها » (٩٤) ·

ولكن ما كل الجنود نسوا آلامهم بالسرعة التي نسيها بها كتاب هذه اليومية • ففي الصالحية أصدر بونابرت في ٩ يونيو أوامر مشددة فبده المهيجين » في الجيش ، وطلب الى كل قائد كتيبة أن يعد قائمة باسمائهم ويقدمها للقائد الأعلى ، فاذا ثبتت على « المهيج » جريمة الخروج على النظام ضوعفت عقوبته ، واذا تبين أن « المهيج » مذنب لأنه أضعف روح الجنود المعنوية وهم يخوضون المعركة أو يزحفون في مراحل شاقة طويلة أعدم رميا بالرصاص دون محاكمة • وبفضل هذه الاجرادات الصارمة لم تلبث الروح المعنوية أن ارتفعت ثانية •

# \*\*\*

دخل بونابرت القاهرة في ١٤ يونيو على رأس معظم القوة الباقية من جيشه • وكان الجرحي والمرضى قد وزعوا بعناية على عدد من المدن اخفاء لحقيقة عددهم • ولم يشترك غير الأصحاء في هذا العود الظافر •

وكانت فعلا أوبة ظافرة ، أخرجها الجنرال ديجا الذى أصدر اليه بونابرت تعليمات مفصلة اخراجا فخما ، ودخل الجيش من باب النصر ، ونثر فى طريقه سعف النخل ، وحمل كل جندى سعفة مثبتة فى قبعته ، وصحب أعضاء الديوان ، والحامية الفرنسية ، والمتطوعون الوطنيون ، وجميع رجال السلطة المدنيين والعسكريين فى القاهرة ، الجيش الظافر الى ميدان الأزبكية على أنغام الموسيقى ، بينما نشرت غنائم الجيش من رايات العدو ، واكتظت الشوارع بجموع كبيرة ، يقول الكابتن ديجيرو ، يبدو أنهم كانوا تواقين لمعرفة عدد من بعيم منا على قيد الحياة ، (٩٥) ،

لقد لعب كل من شارك في هذا العرض دوره باتقان جدير بالاعجاب ، ولكن أحدا لم ينخدع به ٠

وبعد عشرة أيام من دخول الجيش المظفر الى القاهرة ، كتب أندريه بيروس ، والذكريات لا تزال حية ، وصفه الطويل للحملة في خطاب لأمه ، وهو الوصف الذي نقلنا منه الكثير في الصفحات السابقة ، ويختم بيروس وصفه بهذه العبارات « اليوم يستريح الجيش من تعبه ، ولكن منشورا أصدره القائد الأعلى يعلن لنا أن أمامنا مزيدا من المعارك ، فمتى يارب نكف من هذا القتال ، ن المذكرات التي دونها خلال الحملة السورية صادقة أمينة ، ويدلك تقرير القائد الأعلى ، الذي أرفقه مع خطابي ، على مدى الكذب الذي لابد للانسان أن يتورط فيه مادام مشتغلا بالسياسة » (٩٦) ،

الفصل العاشر

# اله الحرب واله الحظ

1

عقد بونابرت يوم رحيله عن عكا مجلسا من أركان حربه • وبعد الاجتماع كتب كليبر في يوميته هذه الكلمات « انقشعت كل الأوهام » (١) ولسنا نعلم ما الذي قاله بونابرت حتى يزيل ما بقى لكليبر من أوهام قليلة ، ولكن من السبهل أن نرى الآن ونحن نستعرض الماضى ما كان يجول بخاطره ، ولم يكن لأعماله التالية من أثر على كليبر الا اشتداد شعوره بانقشاع أوهامة وبالاحتقار لبونابرت •

ذلك أن بونابرت ـ بعد أن خسر لعبته الدامية في عكا ـ صحمم على العودة الى أوربا في أول فرصة ، مخافة أن تفوته غنيمة آكبر و ولكي نفهم منطقه علينا أن نعود عودة قصيرة الى أصول الحملة و فنحن نذكر أن القارة الأوربية ، حين استقر رأى بونابرت على القيام بالحملة ، كانت في سلام وقد أقنعه فحصه للاستعدادات الحربية التي اتخذتها فرنسا ضد انجلترة بأن مشروع غزو الجزر البريطانية مقضى عليه بالفشل ، ولم يكن في نيته أن يربط بين نفسه وبين الفشل و وكان المخرج الوحيد من هذه الورطة تزعم مغامرة عظيمة أخرى ـ هي الحملة على مصر و والحق أن المغامرة بدت له عظيمة في ذلك الحين ، فستكون مصر مسرحا للتاريخ العالمي يسدد منه الضربة القاضية في ذلك الحين ، فستكون مصر مسرحا للتاريخ العالمي يسدد منه الضربة القاضية على انجلرة ، ويقيم امبراطورية في المستعمرات ، ويحدث ثورة في تجارة العالم و انها مغامرة جديرة به ، وقد رحبت بها الصحافة الفرنسية عام ١٧٩٨ بوصفها بداية عهد جديد و

ولكن تدمير الأسطول في « أبو قير » واعلان تركيا الحرب على فرنسا ، وعدم ارسال الحكومة الفرنسية المدد للجيش الفرنسي في مصر ، ثم الكارثة التي حاقت به الآن في عكا ـ كل هذا غير الصورة تغييرا تاما ، فلم تعد مصر

مسرحا لتاريخ العالم بل ذيلا له ، بينما توشك القرارات الخطيرة الفاصلة أن تتخذ في أوربا ، سواء في ساحة القتال أو الاجتماعات التي يعقدها الساسة المتآمرون خفية ، أن مصر وآسيا لم يعد فيهما فرص أخرى ، أما أوربا ، الحقيرة ، التي كان منذ سنة واحدة فقط يتكلم عنها بازدراء ، فقد أغرقته الآن بمجد أعظم ، فلو طال بقاؤه بمصر لضاعت الفرصة الى الابد ، لقد استنفدت مصر الغرض منها فيما يخصه ، وأن كان بقاؤها في قبضة فرنسا قد يفيدها بعض الفائدة في حالة المفاوضات للصلح العام ،

كان القرار الذى اتخذه بونابرت بينه وبين نفسه بالعودة الى أوربا مبنيا من جهة على تقديره للموقف في مصر ، ومن جهة أخرى على أنباء تلقاها من أوربا ، وهي أنباء ذات دلالة على ضالتها ، فقبل أن يغادر القاهرة الى سوريا بأيام قابل تاجرا فرنسيا يدعى هاملان وصل أخيرا من تريستا ، ومن هاملان هذا عرف بنشوب الحرب في ايطاليا ، وباستيلاء جيشي نابلي على روما ، وباعلان الباب العالى الحرب رسميا على فرنسا ، وبالحصار الروسي التركى على كورفو ، وبدا لبونابرت أن حربا عامة تنتظم معظم دول أوربا وشيكة الوقوع ، يقول بوريين « في اليوم الذي رحل فيه ( الى سوريا ) قال انه سيعود اذا يقول بوريين « في اليوم الذي رحل فيه ( الى سوريا ) قال انه سيعود اذا وصلته خلال شهر مارس أنباء مؤكدة بنشوب الحرب بين فرنسا والحلف الأوربي » (٢) ،

وفى ٢٥ مارس ، بينما كان بونابرت يحاصر عكا ، تلقى مزيدا من المعلومات من فينان مورفو ، الذى أتاه بخطاب الادارة المؤرخ ٤ نوفمبر (\*) وكانت الأنباء الواردة فى الخطاب قديمة ، ومع أن مورفو استطاع أن يبلغ بونابرت معلومات أحدث ، فانه لم يعرف أن الحرب استؤنفت ثانية بين فرنسا والنمسا ، على أنه لم يأت يوم ١٨ ابريل حتى كان بونابرت قد عرف من مصدر آخر أن الفرنسيين استعادوا روما واستولوا على نابلى، وهو تظور جعل الحرب مع النمسا أمرا مؤكدا ، ولعل هذا يعيننا على تفسير شوق بونابرت للاستيلاء على عكا بأى ثمن تقريبا ، وذلك ليفرغ من الحملة السورية ، ويعود الى مصر منتصرا انتصارا كبرا أو صغرا ، ومنها ينطلق الى أعمال أجل وأعظم ،

ولم تسقط عكا ، ولكنه أفلح فى اخفاء فشله وراء مظاهر قوية وان كانت رخيصة • وفى ٢١ يونيو ، أى بعد عودته الظافرة الى القاهرة بأسبوع ، أصدر تعليماته للأميرال جانتوم بأن يحتفظ بالفرقساطتين « موريون » و « كارير » على أهبة الاستعداد للاقلاع الى فرنسا • وبهما أبحر فعلا بعد شبهرين •

<sup>(</sup>۳) انظر الفصل السابع = (۳) .

اما انفاقه شهرين آخرين بمصر فله مبررات عدة • فهو أولا يأمل أن يستدعى رسميا الى فرنسا ، وكان فى نوفبر الماضى قد أرسل أخاه لوى الى فرنسا فى مهمة ، هى العمل على عودته يالتعاون مع شقيقه جوزف ولوسيان وربما مع تاليران أيضا • وهناك سبب ثان ، هو أنه كان ينتظر مزيدا من الانباء الموثوق بها • أضف الى ذلك أنه لا بد من تحين اللحظة المناسبة التى يستطيع فيها التسلل من الأسطول البريطانى الذى يجوب البحر فى أمان نسبى • وأخيرا ، وأهم من هذا كله ، أنه كان يتوقع نزول جيش من الحلفاء على ساحل مصر • فاذا استطاع صده أمن مصر من الهجوم عدة شهور ، وعاد الى فرنسا بنصر آخر يضاف الى مفاخره • أما الجيش فيبقى فى مصر بالطبع ، فهو قادر على الدفاع عنهاسنة أخرى على الأقل ، ويجب المساومة به اذا أجريت مفاوضات الصلح •

على أنه سيمضى في هذه الأثناء في حكم مصر كما حكمها من قبل ، وسيسلك كأنه ينوى البقاء فيها أبدا .

# 杂杂杂

والمقدمات المنطقية التي بني عليها الجنسرال كليبر تفكيره هي بذاتها مقدمات بونابرت ، فهو قدم الى مصر لأنه اقتنع بأهمية المشروع ، وأدرك الآن أن الحملة أخفقت في كل غرض ، الا التمهيد للمرحلة الثانية في مستقبل الجنرال بونابرت ، واذ كان موقفه من أطماع بونابرت موقف العداء لا عدم المبالاة فحسب ، فقد بدا له أن الخير كل الحير في التعجيل باعادة الجيش الى فرنسا ، فالحاجة اليه ماسة في فرنسا ، وهو في مصر يتحل شيئا فشيئا ، أما التضحية بحياة آلاف الجنود للمساومة بهم في دنيا السياسة فقد بدت له فكرة واهية بل فظيعة ، لقد كان بونابرت سياسيا حسابا ، أما كليبر فجندى عاطفي ، وفي هذا التناقض بين نظرتيهما ومزاجيهما مفتاح كل التصرفات المحيرة التي صدرت عن بونابرت وكليبر خلال تلك السنة ،

# ۲

لم يواجه بونابرت ديوان القاهرة بوجه مشرق متهلل رغم ما أعلن له قبل ذلك من أن جميع المتاعب في مصر ستتبدد لدى عبودته كما تنقشع الغيوم أمام أشعة الشمس • قال لهم في مستهل خطابه « انه قد بلغني أن الأعداء قد شاعوا على بأنني مت فانظروا الى وأمعنوا النظر ، هل أنا بونابرت أم لا » (٣) واذا كانت عيونهم لم تقنعهم ، فان أعماله في الأسابيع التالية لم تترك لهم مجالا للشك في حقيقة شخصه •

وبينما كان بونابرت يفتقد نصف جيشه في سوريا ، نشر ديزيه السلام في دبوع الصعيد ، وحفظ ديجا وبوسييلج النظام في القاهرة بفضل ما أوتيا من حصافة واعتدال ، وقامت الاضطرابات في الدلتا وأخمدت قبل أن يعود يونابرت بشمسه المبددة للغيوم ، فكان هناك حركتا تمرد خطيرتان ، بالاضافة الى غارات البدو وكمائن الفلاحين العادية ، ولم تفض الحركتان الى نتيجة سوى المذابح المألوفة ، ولكن دلالتهما في أنهما أظهرتا قلق الأهالي المستمر ، وضعف سيطرة الفرنسيين ،

أما أقل الحركتين شأنا فالمحرض عليها مصطفى أمير الحج،الذى كان مفروضا أن يتبع بونابرت الى سوريا مع قاضى القاهرة وعدة شيوخ وحرس من الانكشارية المغاربة ولكن أمير الحج تعلل ببعض الاعذار ، وبدلا من أن يذهب الى سوريا أخذ يطوف باقليم الشرقية وجمع بالرشاوى نحو ٢٠٠٠ بدوى هاجموا قافلة فرنسية ، وكانوا مصدر تهديد لخط تموين الفرنسيين في الطريق لسوريا و ولما انتفى كل شك في خيانة مصطفى ، أرسل ديجا عدة فصائل لتعقبه هو وحلفائه ، وكان شيوخ القاهرة قد هربوا من مصطفى الآن بدافع الحيطة أكثر من الولاء للفرنسيين ب ولم يبق معه سوى القاضى عسكر ، أو قاضى قضاة القاهرة ، بين الأعيان ( وكان القاضى تركيا عثمانيا كامير الحج ) ، ولما اقتربت قوات الفرنسيين التأديبية اختفى أيضا حلفاء مصطفى من البدو حاملين كل ما أعطاهم من مال ، أما مصطفى فيذكر تقرير الجنرال من البدو حاملين كل ما أعطاهم من مال ، أما مصطفى فيذكر تقرير الجنرال لانوس أنه اتخذ الطريق الىسوريا ونتف شعر لحيته ياسا » (٤) وغنى عن القول أنه لا الأمير ولا القاضى انضما الى بونابرت في سوريا ،

ولم يمنح شيوخ القاهرة أمير الحج تأييدهم وان عطفوا عليه ، لأنهم قوم حدرون • ولكنهم في الوقت نفسه متمسكون بالتقاليد ، اذ لم يقبل الشيخ العريشي \_ وهو شيخ مصرى \_ منصب القاضي الهارب الذي كان يشغله الترك منذ أمد بعيد ، الا بعد ضغط شديد •

أما أخطر الحركتين فقد نشبت فى الاسكندرية وكان المحرض عليها رجل متعصب يدعى أحمد ، وهو فقير أو درويش من درنه بليبيا ، إدعى أنه المهدى المبعوث لقيادة المؤمنين فى القضاء على الكفار ·

وسرعان ما أثارت مواعظ المهدى بدو البحيرة وفلاحيها السذج فى الاقليم كله • وراح هذا الدرويش المجرد من الثياب تقريبا ، المختلط العبارات ، يدهش سامعيه بدعاوى جريثة لا يتوقعونها الا من نبى صادق : فهو يزعم أنه يستطيع احالة الفرنسيين الى تراب بمجرد النظر اليهم ، ووقف قذائف المدافع فى الهواء ، ومنع المدافع من الانطلاق بنفخه أنفاسه صوبها ، وتحويل كل ما يمسه الى ذهب : أما الرصاص فلا يؤذيه ولا يؤذى أتباعه ، وأما جسده فروح خالص ، وهو يقتات على غمس اصبعيه في ابريق لبن مرة في اليسوم ودعك شهنيه بهما ، وأضاف الى هذه المزاعم دعوى أخرى هي أنه ابن ملك المغرب واستهوت صفات المهدى الفلاحين وعرب الصحراء فجند منهم عدة آلاف واستولوا على دمنهور ليلة ٢٤ هـ ٢٥ أبريل ، وذبحوا الحامية الفرنسية ، ثم زحفوا على الدلتا وأدركتهم حملة تأديبية فرنسية في دمنهور في ٩ مايو و وتبين أتباع المهدى خطأهم في أول لقاء لهم برصاص البنادق وقذائف المدافع ، ففروا الى الصحراء ، وصب الفرنسيون انتقامهم على الأهالي كالعادة و وكتب الجنرال لانوس الى ديجا يقول : « ان دمنهور زالت من الوجود ، وقد أحرق أو ضرب بالنار ألف ومائتان الى ألف وخمسمائة من أهلها » (٥) ولا يعرف على التحقيق مل فر المهدى نفسه أم سقط بن الضحايا و

وثورة المهدى تذكرنا بتصة قصيرة كتبها بونابرت في التاسعة عشرة وهو لا يزال صاحب طموح أدبى • وتروى هذه القصة ، واسمها « النبى المقنع ه خاتمة نبى يدعى حكيم ، من أهل القرن الثامن • وقد غطى حكيم هذا وجهه بقناع فضى ليخفى عاهته بعد أن أصيب بالعمى في معركة مع رجال الخليفة وزعم للناس أنه لو نزع هذا القناع لأعشى سنا نوره كل من يتطلع اليه • ثم حمل أتباعه على حفر بئر عميق يقع فيها أعداؤه حين يهاجمونه • فلما حفروا البئر دعاهم لوليمة ، دس لهم فيها السم جميعا ، وجر جثثهم الى البئر ثم أشعل نارا عظيمة ليحرقها وألقى بنفسه في النار • ويختم بونابرت الشاب القصة بقوله « وهذا مثل عجيب للشطط الذي يمكن أن يدفع الانسان اليه جنون الشهرة » (٦) • وهي قصة غريبة ، وتبدو أغرب اذا عرفت سيرة مؤلفها فيما تلا ذلك من حياته •

#### 卷卷卷

ومع أن حركتى التمرد قد أخمدتا قبل عودة بونابرت ، فقد ظلت الكمائن تتربص بالفرنسيين وظلت قوتهم تتعرض للغارات ، وعاد مراد بك مرة أخرى الى القتال • أما الطاعون فخفت وطأته ولكن الجدرى كان يتفاقم ، وأخذت القوات الفرنسية تتضاول تضاؤلا محققا وان كان بطيئا • وقد اعترف بونابرت في تقريره الذى كتبه لحكومة الادارة في ٢٩ يونية بأنه فقد ٤٤٣ر٥ رجلا منذ بداية الحملة (أى نحو ١٥٪ من قواته البرية) وأنه يتوقع أنه لن يبقى في ربيع المحملة (أى نحو ٥٠٪ منهم ٠٠٠٠٣ لا يصلحون للقتال • ونظرا لما وقع من جدال عنيف بينه وبين كليبر (الذى لم يستطع الرد لأنه ميت) قانه يحسن التنبيه الى هذه الأرقام التى قدمها بونابرت نفسه • وللمرة الأولى ذكر وباء الطاعون ، وللمرة الأولى طلب مددا ـ حده الأدنى ١٠٠٠ رجل •

ثم لجأ في الوقت نفسه لكل طريقة ممكنة ليزيد قواته و ففضلا عما طلب من شحنات العبيد السود من سلطان دارفور و أصدر تعليماته بأن يكلف الجنود العجزة بالأعمال الادارية كلما أمكن ذلك وأن يدخل الموظفون الاداريون في الجيش بعد اعفائهم من واجباتهم الادارية على هذا النحو وفي الوقت نفسه اهتماما فجائيا بمصير الجنسود الفرنسيين المعتقلين في القلعة لشتي الجرائم و ودفه الواضع هو الجرائم وددفه الواضع هو درة أكبر عدد ممكن منهم للخدمة العامة ولم يكن مثل هذا الحنان في طبعه و

أما المسجونون المسلمون في القلعة فقد أنهي بونابرت متاعبهم بحل حاسم على بساطته • فأمر بين ١٩ و ٢٢ يونيو بأن يرمي بالرصاص اثنان وثلاثون منهم دون اتخاذ أي اجراء قانوني سوى توقيع بونابرت • وكان بعضهم أسرى حرب أخذوا في سوريا ، استنفدوا أغراضهم بمجرد أن عرضهم في موكب نصره ، وغيرهم أتباع لأمير الحج ، وبعضهم مماليك عادوا الى القاهرة دون أن يشتروا الأمان من السلطات الفرنسية • أما المبررات التي اختلقها بونابرت لكثير من أحكام الاعدام فهي تبدو مقتضبة بعض الشيء • « محمد التار ، المتهم بالطعن في الفرنسيين يعدم • • • عليك أيها المواطن الجنرال ( ديجا ) أن تأمر باعدام الرجال السبعة في سرية عمر ( الأنكشارية ) الذين أبلغتني أنهم أشخاص صخابون » (٧) • وفي ٣٢ يونيو اقترح ديجا ـ وهو بطبيعته رجل رحيم ولكن يبدو أن صبره فرغ ـ علي بونابرت هذا الحل : « بما أن رجل رحيم ولكن يبدو أن صبره فرغ ـ علي بونابرت هذا الحل : « بما أن حالات الاعدام تتزايد في القلعة فاني أريد أن أعين جلادا ( يقطع الرءوس ) ليحل محل فرقة اطلاق النار • وفي هذا توفير للذخيرة وتخفيف للضجة » • في مرابرت في الهامش « موافق » (٨) •

ولكن أعجب حكم بالموت في هذه السلسلة البشيعة من الأحكام كتبه بونابرت في ٨ يوليو: « عليك أيها المواطن الجنرال بقطع رأس عبد الله أغا ، حاكم يافا السابق المعتقل في القلعة ، فهو استنادا الى كل ما قاله لنا عنه أهل سوريا وحش يجب أن يمحى من ظهر البسيطة (٩) ،

وقد يذكر القارى، أن عبد الله أغا كان قائد بضعة آلاف من الترك الذين أمر بونابرت بذبحهم دون استفزاز على ساحل يافا •وقد أبقى على حياته ليشجع الجزار باشا على الاستسلام ، وليعرضه على أهل القاهرة في موكب نصره • واذ لم يتخذ في محاكمته أى اجراء قانوني فائه لم يتبت قط ماذا كانت جرائمه في سوريا ، أو هل الفرنسيون مختصون بادانته عليها • وقد قطم راسه في ٩ يوليو •

كانت الرؤس لا تزال تتهاوى فى القلمة حين دعا بونابرت فى ٣٩ يونيو أول حلسة للمجمع العلمى المصرى عقدت منذ رحيله وكان المجمع قد فقد ثلاثة من أعضائه ـ كفاريللى وفنتور وهوراس ـ وكلهم مدفونون تحت أسواد

عكا ٠ على أن بونابرت لم يحضر الجلسة ليرثبي الموتى ، بل ليعين لجنة تضع تقريرا عن الطاعون الدملي في سوريا • وألمع في وضوح الى أن الهدف من اللجنة القاء تبعة فشل الحملة على هذا الوباء • أما الرجل الوحيد الذي كان يستطيع الكلام في هذا الموضيوع بشيء من العلم واليقين ، وهو الدكتسور ديجنيت ، فلم يعين في اللجنة ، وأباح بونابرت لنفسه في النقاش الذي تلا الاقتراح أن يتندر تندرا رخيصا على حساب الأطباء وقفز ديجنيت على قدميه وأعلن رأيه صراحة « في عنف أذهل الحاضرين الكثيرين ، فقال ان جريمته هي أنه رفض اعطاء السم لضحايا الطاعون في يافا ، ثم إن هناك أشياء أخرى أغفلها الجنرال ذكرها لاستخفافه بكل مبادى الفضيلة • ومضى ديجنيت ، غير عابىء بمحاولات بونابرت ومونج لاسبكاته ، ينفس عن غيظه المكتوم من « التملق المرتزق » و « الاستبداد الشرقي » و « الحرس المسلم الموضوعين في ُدار جمعية مسالمة من العلماء » · وما ان وصل الى هذا حتى كانت الجمعيــة المسالمة من العلماء على وشك التضارب • وواصل ديجنيت حديثه في صوت أهدأ : لا اننى أعلم أيها السادة ، وأعلم أيها الجنرال ـ أنك تتخذ هنا صفة غير صغة العضو المجرد من أعضاء المجمع ، وأنت تريد أن تسيطر على كل شيء -وأعرف أننى انسقت مع عواطفى ، وأننى قلت أشياء سيكون لها صدى أبعد كثيرًا من هذا المكان · ولكنني لن أسحب كلبة واحدة مما قلبت · · · واني ألوذ بعرفان الجيش بصنيعي ، (١٠) ٠

وبعد هذا المشهد العاصف مباشرة طلب ديجنيت الاذن بالعودة الى فرنسا للواع صحية وعائلية ، ولكن بونابرت رفض طلبه ، فمكث الطبيب بعصر حتى سلمت الحملة فى ١٨٠١ · ولم يتخذ بونابرت أى اجراء غير هذا ضد ديجنيت · فهو كما قالت مدام دستار فيما بعد ، « رجل تسكته المقاومة الصادقة · وجناية الذين احتملوا طغيانه ليست أقل من جنايته » (١١) ·

بينما كان بونابرت يقتل الوقت في القاهرة مترقبا شيئا يصنعه ، ويوقع عقوبات الاعدام (على السوريين والمصريين ) ، ويقضى الليل في فراش مدام فوريه ، ويأمر بجمع الضرائب الباهظة ، ويناقش موضوع الطاعون ، كان مراد بك برجاله المائتين أو الثلاثمائة يتململ ضيقا بالبقاء في الواحة الخارجة حتى غادرها • واستطاع بسلسلة مذهلة من الحدع والتعرجات أن يروغ من جميع القوات التي أرسلت لاعتراض طريقه ، ودخل اقليم البحيرة فوجده هادئا هدوءا مخيبا لآماله بعد هزيمة المهدى ، ثم عاد أدارجه ليرابط قرب أهرام الجيزة • وكان هدفه ولا ريب الانضمام الى القوات البرية التركية التي أحيط علما بقرب وصولها من البحر • ويبدو أن مرادا وزوجته تبادلا في ١٣ يوليو

الحديث بالاشارات من قمة هرم خوفو وسطح قصرها بالقاهرة · فلما علم بونابرت بالأمر قرر أنه قد يحسن به أن يتولى بشخصه الاشراف على مطاردة هذا الأمير الرواغ مادام غير مشغول بما هو أهم · فالقبض على من يستعصى على القبض قديضيف مفخرة لمفاخره ·

وفى ١٤ يوليو نقل بونابرت مقر قيادته الى الأهرام ، وبالطبع كان مراد قد رحل ، وفى صباح اليوم التالى تلقى بونابرت وهو معسكر بالاهرام نبأ من الاسكندرية ينبئه بأن أسطول تركيا وصل الى الشاطى، ، وأنه على وشك انزال جيش يقدر بنحو ١٢٠٠٠٠ الى ١٠٥٠٥٠ رجل ، وهذا هو الجيش الذى ادعى فى النشرات التى أذاعها من عكا أنه دمره : كذلك كانت تلك فرصته التى يترقبها ، فلم يضيع لحظة ، وبعد أن أهلى سلسلة من الأوامر لقواد الجيش المنتشرين فى جميع أرجاء مصر ، فض المعسكر فى الساعة ١٢٦٣٠ مساء بعد ثلاثة أيام كان فى الرحمانية على مائة ميل الى الشمال يحشد قوة ضاربة ضد الترك ، ويكاد يكون ضبط توقيته ، وسرعة تنفيذه ، وادراكه الخاطف لجميع العناصر الأساسية فى الموقف \_ يكاد هذا كله أن يكون ضربا من المعجزات ،

فى اليوم الذى كان بونابرت يبحث فيه عن مراد فى الأهرام ، رست حسس بوارج تركية ، وثلاث فرقاطات ، وخمسون أو ستون ناقلة ، آمام خليج أبى قير وبدأت تنزل جنودها على الساحل · وكان يرافقها عدة مراكب بريطانية يقودها الكومودور سدنى سمت · واقتحم الترك معقلا فرنسيا الى الشرق من قرية أبى قير ، وذبحوا المدافعين عنه وعددهم ٣٠٠ ، وفرضوا الحسار على الحسن الواقع فى قمة شبه الجزيرة ، ولم يكن يدافع عنه غير ٣٥ من الفرنسيين ، ونصبوا معسكرهم هناك وبعد ثلاثة أيام سلمت حامية الحسن بعد أن انتظرت عبثا وصول الجنرال مارمون بالمدد من الاسكندرية · ولكن الترك ، حتى بعد مناذ ، لم يتخذوا خطوة أخرى ، بل اكتفوا بالتحصن هناك • آما ما كان قائدهم مصطفى باشا طارى عسكر الرميلة \_ وهو رجل أبيض اللحية وقور \_ ينوى عمله بهذا فلايزال سرا • فالمركز الذى اختاره قوى ، ولكن قصارى ما يستطيع عمله بهذا فلايزال سرا • فالمركز الذى اختاره قوى ، ولكن قصارى ما يستطيع أن يصنعه فيه هو أن يطرد منه أو يجوع •

وبينما كان الترك قاعدين ، تحرك الفرنسيون · ففى ٢٤ يوليو ، اى بعد أن تلقى بونابرت نبأ نزول الترك بتسعة أيام ، كان قد حشد ما يقرب من ١٠٠٠٠ جندى فرنسى قرب أبى قير · ومع أن فرقة كليبر لم تكن قد وصلت نقطة الملتقى ، فان بونابرت أصدر الأمر بالهجوم فى صباح الغد · وقد يبدو حذا تهورا \_ أو مغالاة فى الجرأة \_ فى نظر من يصدقون الأرقام التى ذكرها يونابرت بعد ذلك تقديرا لقوة الجيش التركى ، ولكنه يبدو أمرا عاديا جدا

اذا أدركنا أن عدد الترك كان في الواقع مساويا لعدد الفرنسيين ان لم يكن أقل ، وأن الترك لم يكن لديهم خيالة ، في حين كان لدى بونابرت ألف منهم (\*) •

وفى الليل دعا بونابرت الجنرال مورا قائد الخيالة لخيمته وبعد أن ناقش معه خطط الهجوم قال « هذه المعركة ستقرر مصير العالم » و وذهل مورا ، ثم أجاب « انها على أى حال ستقرر مصير الجيش » (١٧) ولم يكن هذا ما يضمره بونابرت ، فقد كان يفكر في فرنسا ، وقد بدأ يعتبر مستقبله وتاريخ العالم شيئا واحدا •

وبدأ الفرنسيون هجومهم في الصباح الباكر ، وكان مركز الترك قويا ، فهناك ثلاثة خطوط دفاع متعاقبة تقطع عنق شبه جزيرة أبي قير ولا تسمح الا بهجوم أمامي مباشر ، وهناك التأييد القومي الذي يأتيهم من الزوارق الحربية أمام الساحل ، ولكن المركز كان في الوقت ذاته محفوفا بالخطر ، لأنه لم يدع للترك مجالا للتقهقر الا الى الحصن الصغير القائم على رأس شبه الجزيرة ، أو الى البحر ، والفضل الأكبر في انتصار بونابرت راجع لعنف هجومه الذي أكره الترك على الارتداد رغم أن مقاومتهم كانت غاية في البسالة ، وأتت اللحظة الفاصلة عقب الظهر بقليل ، حين هجمت خيالة مورا بسرعة وقوة أوصلتاها الى الحصن في دقائق معدودة بينما كانت كتيبتا المشاة اللتان يقودهما لان لاتزالان تزحزحان الترك من معقلهم الرئيسي ، وهنا أخذت المعركة تستحيل الى مذبحة ، وأفلح بضعة آلاف من الترك في الوصول الى الحسن ، وقتل نحو الفين بالسيوف والسناكي ، وحاول ضعف هذا العدد على الأقل السباحة الى سفنهم ، فغرقوا أو رموا بالرساص من الشاطيء ، ومن القلائل الذين أفلحوا في الوصول الى سفنهم ضابط شاب اشتهر بعد سنوات قليلة ، وهو محمد على مؤسس الاسرة المالكة ، التي ختمها الملك فاروق ختاما غير مشرف ،

وما حلت الله الواحدة حتى انتهت المعركة • وكتب بونابرت لديجا يقول و انها من أن مسارك التي شهدتها » ، ولكنه في تقريره لرجال الادارة وصفها بأنها و أرسب منظر شهدته » (١٤) •

ومورا ـ في آكثر الروايات \_ هو الذي قبض بشخصه على القائد الأعلى التركى • وقبل أن يسلم مصطفى باشا أصاب بمسدسه قك مورا الأسفل ،

<sup>(\*)</sup> كتب مصطفى باشا لحكومته عشية المعركة « ليس لدينا سوى ١٠٠٠ رجل صالحين للقتال » • ويذكر بونابرت نفسه فى خطابه المؤرخ ٢٨ يوليو الحكومة الادارة ان ١٠٠٠ تركى فتلوا ، وحدا معناه الجيش التركى باسره تقريبا • ولم يرفع هذا الرقم الى ١٨٥٠٠ الا فى تقريره الثانى ( المؤرخ ٢ أغسطس ) • ويقدر السر سدنى سمت قوة الجيش التركى بسبعة آلاف ، ويقدرما سكرتير سبث بشانية آلاف الى تسعة ، وكليبر بتسعة • ولكن كل كتب المتاريخ والمراجع ماذالت تصر على قبول تقدير نابليون المغالى فيه ، وهذا مثال على أن الكلب يفيد ،

ولكن مورا أطاح السلاح من يد الباشا بسيفه وأطاح معه اصبعين من يده و واستقبل بونابرت الباشا المهزوم بأدب جم ، بل انه ضمد يد الشيخ بمنديله ــ وهو تلطف لم يضع سدى ، لأن مصطفى باشا أسدى للفرنسيين آكثر من صنيع قبل أن يموت بعد ذلك بعام .

اما الحصن فقد واصل المقاومة فيه نعو ٢٥٥٠ تركى يقودهم ابن مصطفى باشا وفى صبيحة اليوم التالى لانتصار بونابرت زار الباشا الأسير فى خيمته، واقتعه بالانضمام الية فى دعوة الحامية الى التسليم ، واعدا رجالها بسلامة الوصول الى المراكب التركية ، ووافق ابن الباشا وكبار ضباطه على الاقتراح ، ولكن الجنود تمردوا وأصروا على الدفاع الى آخر رمق من حياتهم ، لأنهم تذكروا ما فعله بونابرت فى يافا ، وقاوموا أسبوعا رغم ما كبدوا من مشاق لا تصدق ، وأخيرا ، وبعد أن مات منهم ألف \_ وحاول الكثيرون أن يشربوا ما ما البحر بعد أن ذهب الظمأ برشدهم \_ خرج الباقون فى ٢ أغسطس ، يقول المجاويش فرانسوا : «كانوا أشبه بالأشباح ، وانحنوا كلهم وطلبوا الموت ، وأعطيناهم الماء والطعام » (١٥) وأقبل الأتراك فى نهم شديد على الطعام ، فمات منهم عنهم شديد على الطعام ، فمات منهم عنهم شديد على الطعام ، فمات

وفقد الفرنسيون في قتال ذلك الأسبوع ٢٢٠ قتيلا ونحو ٧٥٠ جريحا ٠ وهي خسائر قليلة اذا قيست بخسائر الترك ، ولكن الترك كانوا يستطيعون تعويض خسائرهم بسهولة ، في حين لا يستطيع الفرنسيون ذلك ٠ كتب سدني سمث للورد نلسن يقول : « يطيب لنا في هذه الظروف المنحوسة أن نلاحظ أن خسائر العدو بلغت مبلغا ستقضى معه انتصارات قليلة أخرى كهذا الانتصار على الجيش الفرنسي » (١٦) ومعنى هذا بعبارة أخرى أن كل ما على انجلترة أن تفعله هو أن تضحى بنحو ١٠٠٠٠٠ تركى آخرين ، فلا يبقى بعد ذلك فرنسى واحد في مصر ،

كتب السرسدنى تقريره لنلسن فى ٢ أغسطس ١٧٩٩ ، وكان نلسن قد أملى فى ٢ أغسطس ١٧٩٩ ، فى أبى قير هذه نشرة النصر التى بدأت بهذه العبارة « ان الله العلى القدير قد جعلنى الأداة السعيدة فى تدمير أسطول المدو » ولكن السر سدنى فى تقريره عن معركة أبى قير الثانية لم يكن لديه ما يقوله عن الاله العلى القدير ، الذى خذله هذه المرة ، فكتب بدلا من ذلك يقول « يؤسفنى أن أحيط سيادتكم علما بهزيمة الفرقة الأولى فى الجيش المثمانى هزيمة كاملة » (١٧) وكان الدور الآن على بونابرت ليستعين باسم العلى القدير عبنا ، فقد تلقى تهانى الديوان على انتصاره حين عاد الى القاهرة فى ١١ أغسطس ، ولكن فرحة الشيوخ الفتعلة لم تخف فزعهم : فقسه

عقدوا الآمال على تدمير الجيش التركى للفرنسيين • وأخذ بونابرت يرقبهم في فتور وترجمانه يقرأ عليهم رسالته • وأذهله انزعاجهم • أجل أفلم يخبرهم المرة بعد المرة بأنه مسلم صادق لا غش فيه ، وأنه يكره المسيحيين الذين أطاح بمذابح كنائسهم وصلبانهم ، وأنه نبذ ديانته الأولى ؟ أكان الله يهبه النصر تلو النصر لولا أنه أداته المختارة ؟ ومع ذلك ورغم ذلك كله ، فما ذال الشيوخ يصرخون في عناد على التشكك في اخلاصه \_ ولكن سيأتي اليوم الذي فيه «تفتشون على عظام الفرنساوية وتبكون عليها » •

ومضى الشيوخ فى تشككهم بينهم وبين أنفسهم ، على الرغم من انزعاجهم وخوفهم من هذه الغضبة ، ويذكر نقولا الترك أنهم كانوا يقولون : « كل هذا خداع ومخاتلة لبينما يتملك ، وأما هو نصرانى ابن نصرانى » (١٨) .

وبينما كان بونابرت يوبخ الشيوخ على ارتيابهم في صدق نياته ، كان يتخذ العدة سرا لرحيله عن مصر • وبعد أسبوع رحل ، وبعد عام أعاد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الى فرنسا •

#### 举米举

كان بونابرت قد أرسل عقب انتصاره في أبي قير ضابطين الى السفينة البريطانية « تيجر » ليتفقا على تبسادل الأسرى مع السر سدنى سمت وأهداهما السر سدنى سميت \_ الذي لا تفوته المجاملة والتلطف \_ مجموعتين من الصحف الأوربية • وقرأ بونابرت في هذه الصحف الأنباء حتى ١٠ يونيو \_ وهي بالضبط الانباء السيئة التي يترقبها : فغي كل جبهة كانت فرنسا على شفا الكارثة • في هذه اللحظة قرر بونابرت كما زعم في روايته للقصة \_ تلك الرواية التي يرددها كالببغاء كل كتاب تاريخ مدرسي تقريبا \_ أنه لابه عائد الى فرنسا لينقذها من الهزيمة والفوضي اللذين تدفعها اليهما حفنة من المحامين ورجال السياسة •

وفى هذه الرواية من الصدق قدر يكفى لتزكيتها عند المؤرخين الذين يحبون أن يعرضوا حقائقهم ببساطة فسمت فعلا أرسل الصحف الى بونابرت، والأنباء فعلا كانت سيئة ، وبونابرت عاد فعلا الى فرنسا وأنقذها من الفوضى والهزيمة ومادام قد نجع ، فهو اذن صادق ، ( والمؤرخون يتسامحون مع الناجحين ويعنفون على الفاشلين ، وفى هذا ، وفى هذا فقط ، يبدون حاسة سياسية قوية ) ، أما حقائق الموضوع فهى بالطبع أن بونابرت كان يترقب هذه الأنباء ليرحل عن مصر ، وأن عبارات الانزعاج والأسف التي أبداها مسبب عدم تفاية القواد والساسة الفرنسيين كانت مع صدقها تخفى قدرا من الابتهاج لا يقل قوة : وأنه كان يخشى أن يسبقه أحد الى قطف الكمثرى التي نضجت

وكانت فى انتظاره • وكتب الى رجال الادارة يقول ان اقتناعه بحاجة فرنسا اليه يدفعه الى المغامرة بخطر الوقوع فى قبضة البريطانيين ، وأنه لو لم يجد فرقاطتيه اللتين ستعودان به الى فرنسا لالتف بمعطفه وقطع الرحلة فى قارب شراعى •

ولا معنى للسنوال عن دافعه الى العودة ، أهو رغبته في انقاذ فرنسا أم في انقاذ مستقبله • فدوافع المرابع عليها من واقع خلقه كله • أما بونابرت فهو ينظر الى نفسه والى فرنسا على أنهما شيء واحد • فهو لا يستطيع العظمة بدونها ، وهو سيجعلها عظيمة • وهرة قال « ان السلطة خليلتى » ، ومرة أخرى قال لنفس السائل « ليس لى سوى غرام واحد ، وخليلة واحدة ، هى فرنسا • ففى فراشها أنام • وهى لم تخنى قط • • • فاذا احتجت الى خمسمائة ألف رجل وهبتهم لى » (١٩) • وفرنسا والسلطة هما اسسمان مختلفان من أسماء التدليل أطلقهما على عشيقة واحدة ، وفى سبيل الظفر بهذه العشيقة هو الآن موشك على الرحيل عن مصر وترك جيشه ، بالضبط كما يدع الحب غراما عابرا في سبيل حب عظيم •

وبالطبع حكم الآخرون على عمله هذا في ضوء مختلف • وقال بعضهم ان هذا هروب • وحق بونابرت أو عدمه في العودة بمفرده ، ودون اذن صريح من حكومته ، مسألة يمكن أن يطول الآخذ والرد فيها دون الوصول الى نتيجة • ولو حاكمته محكمة عسكرية على هذا العمل لاستند حكمها على دواعي المصلحة أكثر من دواعي العدالة • ويمكن أن يعفي بونابرت أدبيا من مسئوليته أمام حكومة اكتفت باعطائه المشورة الغامضة دون المعونة ، فتختزل المشكلة في هذه الحالة الى سؤال بسيط هو : أمام من كان بونابرت مسئولا – أمام ماسماه مصيره ؟ ، أم أمام جنوده ؟ لقد أجاب القائدان – بونابرت وكليبر – عن هذا السؤال في وضوح لا لبس فيه ، كل عن نفسه •

#### \*\*\*

من الأنباء التي استفادها بونابرت من الصحف التي أرسلها اليه سدني سميث ، أن القتال نسب بين فرنسا والنبسا منذ شهر مارس ، وأن الأرشيدوق شارل طرد فرنسا من ألمانيا والمارشال سوفاروف من ايطاليا ، وأن الحكومة الفرنسية تتعاقب عليها الأزمات السياسية والاقتصادية ، بحيث أصبح من المحتمل أن تنهار الجمهورية انهيارا تاما ، أما في الناحية الايجابية ، فقد أحاط علما بأن أسسطول الاطلنطي الفرنسي الذي يقوده الأميرال بروى وزير البحرية دخل البحر المتوسط وأنه في طولون ، وأن أسطولا اسبانيا صغيرا يقوده الأميرال مازاريدو غادر قادس ورسا عند قرطاجنة ، ولعل هذا النبأ الاخير الذي يبشر بعمل مشترك يقوم به الفرنسيون والاسبان في البحر المتوسط ،

كان خلقيا بأن يغرى بونابرت بالبقاء في مصر ترقبا للنتيجة · ولكنه لم يغره ، والنتيجة التي تمخضت عنها حملة بروى تبرر موقف بونابرت ·

كانت تعليمات بروى الأصلية تقضى بأن يتعاون مع الأسطول الاسبانى فى تموين مالطة وكورفو المحاصرتين ، ثم يحمل المؤن ومددا من عسدة آلاف الى الاسكندرية ، وبد أن قدم بروى المعونة لاجلاء الجنود الفرنسيين من مختلف الموانى الايطالية ، انضم فى ٢٦ يونيو الى مازاريدو فى قرطاجنة ، وكان الأسطول الفرنسى الاسبانى الموحد يتألف من اثنتين وأربعين بارجة ، ولما كانت السفن الحربية البريطانية فى البحر المتوسط \_ وعددها ستون \_ موزعة بين عدة أساطيل صغيرة ، فقد أتبحت لبروى فرصة فذة ليطرد البريطانيين من ذلك البحر ويقود اسطوله الى مصر ،

وكانت حكومة الادارة في هذه الأثناء قد أصدرت في ٢٦ مايو تعليمات جديدة لبروى وبونابرت: مؤداها أن على فرنسا أن تركز قواها نظرا للانتصارات النمساوية والروسية المنذرة بالخطر، فعلى بروى أن يستخدم ما يستطيع من وسائل لكسب السيطرة المؤقتة على البحر المتوسط واجلاء الجيش الفرنسي عن مصر وكتب تاليران لبونابرت يقول « وستستطيع أيها المواطن الجنرال أن تحكم بنفسك هل في امكانك أن تترك بمصر جزءا من قواتك وأقت مطمئن، وفي هذه الحالة تخول لك الادارة أن تعهد بقيادتك لمن تراه صالحا لها » (٢٠) ولا حاجة للقول بأنه كان مستحيلا على بونابرت أن يترك بمصر جزءا من قواته مطمئنا والذي حدث أن السؤال ظل نظريا خالصا ، لأن مازار يدو أبي أن يتعاون في أي مشروع سوى اعادة فتح مينورقة التي استولى عليها الانجليز ولم يتعاون في أي مشروع سوى اعادة فتح مينورقة التي استولى عليها الانجليز ولبأ بروى للحكومة الأسبانية ، فأوقفت مازاريدو وأمرته بالعودة الى الاطلنطى ، وتبعه اليه بروى ، وهكذا ضاعت آخر فرصة لكسب السيادة على البحسر وتبعه اليه بروى ، وهكذا ضاعت آخر فرصة لكسب السيادة على البحسر المتوسط دون أن تطلق رصاصة واحدة ،

ولعل أبرز حدثين في حياة الأميرال مازاريدو هما أولا عرضه ٠٠٠٠٠٠ فرنك في الشهر لراقصة لقاء رضائها أن تكون خليلته ، وثانيا رفضه التعاون مع بردى في ١٧٩٩ ولو كان أكثر تعباونا ، فظهر هـو وبروى ومعهما اثنتان وأربعون بارجة أمام الاسكندرية في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس ١٧٩٩ ، لأسفر هذا في أغلب الظن عن نتيجة خطيرة ، ولكان على يونابرت أن يواجه الاختيار بين العودة الى فرنسا مع جيشه أو رفض الجلاء عن مصر ، ولكان التاريخ على كلا الحالين قد اتخذ مجرى آخر

لم يمكن بونابرت في مصر أكثر من أسبوع ــ من ١١ اغسطس يوم عاد من أبي قير الى ١٨ اغسطس يوم رحل نهائيا عن مصر • ولم يفض بسره الالحسسة رجال اختارهم ليصحبوه الى فرنسا ، وهم الاميرال جانتوم ( الذي بقى في

الاسكندرية ليعد العدة للرحيل ) ، والجنرال برتبيه ، وبورين ، ومونج ، وبرتولليه ، أما الذين تقرر بقاؤهم بمصر فلم ينذر منهم واحد \_ حتى ولا خلف بونابرت ، بل ان كل الاحتياطات اتخذت تجنبا لاحداث الذعر بين صفوف الجيش ، فظل بونابرت عاكفا الى آخر يوم على المسائل الروتينية \_ كتحصين الصنالحية والعريش ، وتعيين لجنتين علميتين يراسهما فوربيه وكوستا لارتياد آثار الصبعيد بطريقة منظمة ، والتعجيل بجمع الضرائب ، وصرف ملابسن عسكرية من أقشة جديدة للجيش كله ، ( ونصت سلسلة الأوامر الصادرة لهذا الغرض على كل التفاصيل ، عدا طريقة دنع النفقات للمتعهدين ) ، وفي لهذا الغرض على كل التفاصيل ، عدا طريقة دنع النفقات للمتعهدين ) ، وفي الشيخ البكرى ، وكان مصطفى باشا وغيره من كبار الضباط الأتراك الماسورين في أبي قير ضيوف الشرف ، وقد أذهلهم أن يروا بونابرت يصلى مع المصلين من الشيوخ ،

وفى ١٧ اغسطس أخطر جانتوم بونابرت أن الأسطول الانجليزى التركى غادر المياه المصرية ، ربما للتزويد من قبرص ، وأنه يتوقع أن يظل الساجل فى الأيام القليلة التالية خاليا نسبيا من سفن العدو • وقرر بونابرت أن يبرح القاهرة تلك الليلة عينها ، وكان قد أذاع أنه موشك الرحيل فى جولة تفتيشية بالدلتا اتقاء للشائمات ، ولكن تعليماته الأخيرة لبوسييلج توحى بأن غيبته قد تطول • « أطلب اليك فى الحاح أن تتخذ التدابير النشيطة للتعجيل بجمع الايجارات والضرائب ، • • • وأن تظل على علاقات طبية بالشيوخ ، وأن تحفظ النظام فى القاهرة • وأطلب الى الجنرال ديجا أن يضرب بشدة على يد محدثى الشغب لأول بادرة • وليقطع كل يوم خمسة روس ، محتفظا دائما ببشاشته رغم ذلك » (٢١) •

وفى هذا اليوم نفسه كتب للصدر الأعظم رسالة سنتناولها بمزيد من التعليق فى موضع تال • وعرضت الرسالة الصلح : « ان الباب العالى يستطيع بالمفاوضة أن يبلغ ما لا يبلغه بقوة السلاح • • • • انكم تريدون مصر ، وأنا أفهم هذا ولكن فرنسا لم تقصد قط أن تنتزعها منكم وكل شىء يمكن تسويته فى حديث ساعتين » (٢٢) •

وفي الساعة العاشرة مساء ذهبت عربة بونابرت لتأخذ مونج وبرتولليه من مقر المجمع العلمي المصرى • وكان المجمع يشغي منذ أيام بشائعات قرب رحيل القائد الأعلى الى فرنسا • وذهل العلماء المجتمعون في قاعة الطعام وقت اعلان وصول العربة حين راوا أكبر زملائهما يعدوان ليحزما حقائبهما • وانهال على مونج وبرتولليه وابل من الأسئلة بمجرد نزولهما • فسأل كوستا « حسن أيها المواطن مونج ، أنعقد اجتماعنا القادم في اطلال طيبة ؟ » ( وكانت هناك شائعات عن زيارة بونابرت للصعيد ) • واختلط الجواب على مونج لارتباكه

فقال و نعم ، سنجتمع فى دندرة عند \_ جنوب \_ شمال \_ دندرة ، وسأله بارسيفال \_ جرانميزون و اتمرون بدمياط ؟ ، فأجاب مونج متلعثما و لا علم لى بشىء ، وأعتقد أننا ذاهبون الى الوجه البحرى » وأخيرا ، وبعد أن ضيق كوستا وفورييه الخناق على مونج وهما يتبعانه هو وبرتولليه طوال الطريق الى العربة ، أفلت منه أربعة أخماس السر ، فقال و يا صديقى ، اذا كنا ذاهبين الى فرنسا فأؤكد لكما أننا لم نعرف عن هذا الأمر شيئا الا ظهر اليوم » (٢٣) وكان أعضاء المجمع لا يزالون يناقشون هذا الجواب الغريب بينما أخذ أحدهم \_ ومو بارسيفال \_ فى حزم حقائبه فعلا ، وكانت تلك هى المرة الأولى التى أبدى فيها أى نشاط منذ وصوله الى مصر ، لقد اعتزم أنه ، هو على الأقل ، لن يترك فيها أى نشاط منذ وصوله الى مصر ، لقد اعتزم أنه ، هو على الأقل ، لن يترك في مصر اذا استطاع الى الحروج منها سبيلا ،

ولم يلبث أن لحق مونج وبرتولليه بعد منتصف الليل بقليل ببونابرت فى حديقة قصر الألفى ٠٠ كذلك كان دينون هناك لانه أحد المختارين ٠ وراح بونابرت يتحدث حديثا عابرا مع العالمين وهو يتمشى ذهابا وجيئة ، ثم يتركهما بين الحلين والحين ليلحق بعدام فوريه ويقرصها فى تلطف ، وكانت تتمشى على طرقة أخرى مطمئنة لا ترتاب فى شىء وهى ترتدى سسترة فارس من فرقة الهوسار وسراويل ضيقة ؛ كذلك وقف على أهبة الاستعداد ابن زوجة بونابرت ، أوجين بوهارنيه ، وثلاثة آخرون من ياورانه ـ هم دوروك ولافاليت ومرلان ـ وهم من بين أعضاء الجماعة ، ثم بوريين ، وعضو جديد فى الاسرة لم يبرح قط نابليون منذ تلك اللحظة حتى ١٨١٤ ،

كان مملوك نابليون المشهور ، رستم رضا ، في التاسعة عشرة من عمره يومها · خطفه وهو صبى في السابعة رجل يصفه في مذكراته الطريفة بأنه و تاجر أطفال » · وبعد عدة خبرات أليمة جيء به الى الاستانة ثم الى القاهرة ، سالكا طريقا لا يمكن أن يسلكه مسافر آخر ، ربما باستثناء « بلمان » ( حامل الجرس ) في كتاب لويس كارول (\*) · يقول رستم « مرزنا بالمضايق الخطرة التي يعود النيل فيها الى دخول « البحر الاسود » والتي يصطدم فيها النهران الواحد بالآخر » (٢٤) · وفي القاهرة اشتراه صالح بك ، وهو يومها أمير المج ، فأخذه الى مكة في ١٧٩٧ · وفي عودة صالح علم أن الفرنسيين استولوا على مصر ، فقرر أن يلحق بابراهيم بك في سوريا ، وارتكب خطأ بذهابه الى على سعيا للصلح مع الجزار باشا خصمه اللدود القديم · وقدم له الجزار فنجانا عن القهوة ، وبعد نصف صاعة مات صالح ، واتخذ رستم طريقه الى القاهرة من القهوة ، وبعد نصف صاعة مات صالح ، واتخذ رستم طريقه الى القاهرة متخفيا في زي فلاح ، وهناك وجد « جنودا فرنسيين كثيرين ، ورماة كهولا

<sup>(</sup>أ البس في بلاد المجالب ) • ( البس في بلاد المجالب ) • ( المترحم ) • ( المترجم )

ملاح الوجوه ذوى شوارب بيضاء ، (٢٥) • وأخيرا وجد عملا في بيت الشيخ البكرى ، الذى و كان يشغل وظيفة كبرة فى الادارة المدنية ، • ودللته نساء البكرى ، وشغف به البكرى شغفا غير طبيعى ، الى أن استهواه مملوك صغير آخر • وكانت هناك مشاحنات ، فلما عاد بونابرت من سوريا فى يونيو ١٧٩٩ أهداه البكرى رستم وجوادا أسود فارها • ومن يومها ظل رستم وهو لا يخلع عنه زى المماليك ـ يخدم نابليون حارسا وتابعا وقوادا • وأصبح وجهه مألوفا للناس كوجه الامبراطور نفسه تقريبا ، وقد خلد فى صور كثيرة وهو ممتط صهوة جواد يتبختر الى جوار سيده • وبعد أن جمع رستم ثروة طيبة بالارهاب واستغلال النفوذ ، ترك سيده قبيل تنازله عن العرش دون كلام ولا سلام ، وتزوج فتاة فرنسية ، وكتب مذكراته التى تكشف عن خادم ساذج ، أمى ، حريص ، « بلطجى » •

واختمار بونابرت \_ بالاضمافة الى المجمعيين الثلاثة والياوران الأربعة وسكرتيره ومملوكه وطاهيه \_ عدة قواد ليرافقوه فى رحلته \_ هم كبير ضباطه أركان حربه برتييه الذى كان يتحرق شوقا للقاء مدام فسكونتى ، والجنرالات أندريوسى ، ولان ، ومارمون ، ومورا ، الذى لحقوا به بعد سفره من القاهرة أما حرسه فمن فصيلة من المرشدين يقودهم قائد أصبح فيما بعد المارشمال باسبير • وكل هؤلاء شبان مخلصون له ، بعكس معظم القواد القدامى الذين تركهم بمصر •

ولم تكن بولين فوريه واحدة من الجماعة ، فلما أعد كل شيء ودعها بونابرت وهو يربت على خدها ويقبلها قبلة عابرة ، ثم ركبت الجماعة الصغيرة الى بولاق ، ومنها استقلت السفينة في الثالثة صباحا ، وعلى هذه الصورة التي لا احتفال فيها ، ولا طبل ولا زمر كما يقولون ، اتسل البطل من العاصمة ومن المعشوقة التي ظفر بها ، وانتهى بذلك ، أحقل سنوات عمره بالأحلام ، ،

وصل بونابرت وحاشيته إلى الاسكندرية في ٢٢ أغسطس • ولم يدخلوا المدينة بل وقفوا على أميال منها إلى الشرق ، في مكان يبن نادى سبورتنج الحالى وقصر المنتزه • وهنا انضم اليهم على الشاطئ الأميرال جانتوموالجنرال مارمون قادمين من الاسكندرية ، والجنرال مينو الذي استدعى من رشيد •

ولاحت على الأفق قلوع مركب اتجليزى في أغلب الظن • وكان المركب مشرقا وهو يستحر الماء بسرعة • والح جانتوم على بونابرت أن يقلع في تلك الليلة مخافة أن يعود البريطانيون قبل أن يستطيع الرحيسل • وكانت السغينتان لامويرون ولاكاريبر قد أقلعتا فعلا من الميناء الجديد ورستا أمام الساحل •

وبينما كان بوتابرت ينتظر غروب الشمس راح يتمشى ذهابا وجيئه مع الجنرال مينو الذي أفضى اليه بالسر ساعتها فقط ، وسلمه حزمة من الأوراق الم

وكانت تحوى منشورا موجزا للجيش ، وخطابا للديوان وطائفة من التعليمات لكليبر • أما كليبر نفسه فكان أثناء ذلك يذرع الاقليم من دمياط الى رشيبه ، حيث أمره بونابرت أن يبقى في ٢٤ أغسطس ليتحدث اليه « في أمور على جانب كبير من الأهمية » (٢٦) • وكان بونابرت بالطبع في عرض البحر في ٢٤ أغسطس : ولم يجرؤ البطل على مواجهة خلفه الذي لا علم له بالأمر ولا رغبة له في أن تخلفه •

ووعد بونابرت ، في منشوره للجنود · ورسالته للديوان ، أن يعود سريعا · وقد يكون هذا من حسن السياسة ، ولكنه لم يكن من الأمانة في شيء ·

و أرخى الليل سدوله \_ وهو يرخيها مبكرا في مصر \_ ولم تصل الزوادق لتقل الركاب الى سفنهم • وكانت الليلة قبراء : وأشعل المسافرون المشاعل لهداية الزوارق مخاطرين باثارة الشبهات • وأخيرا وصلت الزوارق حوالى الساعة الثامنة ، وبعد ساعة صعد بونابرت الى ظهر السفينة لاموبرون • وكانت الربح ساكنة • وقدم العشاء ، وذهبت الجماعة الى حجرة الطعام •

ولم يكن هناك أمل في هبوب الربح قبل الشروق ، وظلت السفن في المرسى طوال الليل ، وفي الخامسة صباحا اقترب زورق من جانب السفينة لامويرون : لقد أفلح بارسيفال جرانميزون ، مترجم « تاسو » و « كاموان » المثابر ، الذي اسقمه الحنين الى الوطن ، في الوصول في اللحظة المناسبة ، ورفض بونابرت أول الأمر السماح له بالصعود الى السفينة رفضا باتا ، فقد كان يحقد على باسيفال منذ أبي أن يتولى تحرير « بريد مصر » أو يكتب قصيدة واحدة في الاشادة به ، بل ان بارسيفال بدأ يكتب ملحمة يشيد فيها باستيلاء ريتشارد قلب الأسد على عكا \_ وهو موضوع جفل له بونابرت حتما لاكثر من سبب \_ وكانه مدفوع الى ذلك بدافع الحقد ، على أن بونابرت لان بعد أن ألح عليه مونج وبرتولليه في أن يقبل زميلهما ، ثم سمح للشاعر في دعابة رخيصة أن يصعد الى ظهر السفينة لاكارير ، وفي الساعة الثامنة صباحاً أقلع الأسطول الصغير ، وما حلت الظهيرة حتى اختفت عن النظر الكثبان الرملية الجرداء وأشجار النخيل القليلة المنتشرة على الساحل المصرى ،

٣

استفرقت رحلة بونابرت سبعة واربعين يوما لم يتخللها حادث هام والتزم الأميرال جانتوم الذى قاد الأسطول الصغير ـ المؤلف من قرقاطتين وسفينتى بريد ـ شاطى، بلاد البربر حتى وصسل تجاه سردينيا وكانت هذه المياه بالنسبة تغيرها خلوا من الطوافات الانجليزية ، أما خطر الوقوع فى قبضة العدو فكان أعظم فى المرحلة الاخيرة و

ولا ريب في أن بونابرت كان في حاجة لشيء من الحظ ليصل الى فرنسا دون أن يقع في قبضة الانجليز ، ولكنه هو وأكثر المؤرخين من بعده غالوا كثيرا في تقدير هذا الخطر ، كانت الفرقاطتان مسلحتين تسليحا ثقيلا ، وما لم تخطئا فتلتقيا بأسطول للعدو يفوقهما ، فهما لن تتعرضا الا لخطر لقاء طوافات انجليزية مفردة تسطيعان بسهولة أن تتفوقا عليها في قذف القنابل ، فالخطر اذن ليس أعظم من الكسب المرتقب ، واذا نظرنا الى الامر من زاوية مستقبل بونابرت لم نجد حاله \_ حتى لو أسره العدو \_ أسوأ من حاله لو بقى في مصر ، ومع ذلك لا يفتأ المؤرخون ، حتى من خصومه ، يرددون القول بأن بونابرت خاطر بحياته في سبيل العودة لفرنسا \_ وهي دعوات لا تثبت لحظة واحدة أمام التفكير السليم ،

وأعظم من هذا الخطر بكثير تلك الأخطار التي واجهها حين عاد الى فرنسا فهنا المغاهرة الحقة فقد يستقبل استقبال الأبطال ويدفع به لكرسى الحكم في موجة من الحماسة ، أو قد يرمي بالرصاص باعتباره هاربا من الجيش وكان قد وطن النفس على لقاء أى طارىء ، ولكنه لم يستطع وضع خططه الى أن يحيط بالموقف ويألفه وقال لأصحابه في الرحلة : « أن العظمة معناها الاعتماد على كل شيء وأنا أعتمد على الأحداث ، والأحداث تعتمد على الصدفة » (٢٩) .

أما الموقف السياسي الذي كان موشكا أن يجده في فرنسا فقد ظل متميعا غاية التميع عدة شهور ·

كان يحكم فرنسا بمقتضى دستور ١٧٩٥ ــ وهو بناء غريب الشكل وضع لحماية الساسة والمستغلين ــ مجلس تنفيذى من خمسة مديرين يسأل أمامهم أعضاء الوزارة ، وهيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين ــ مجلس « القدماء » ومجلس الخمسمائة • ويختار المجلسين هيئة صغيرة من الناخبين ، يشترط فى أفرادها نصاب ملكية ضيق النطاق • ولم يكن هناك جامع بين رجال الادارة سوى الكره والتشكك المتبادلين ، ورغبة الواحد منهم فى طرد الآخر من منصبه • أما مجلس القدماء فيسؤده الوسط ، واليمين المعتدل الملكى ، وأما مجلس الخمسمائة ــ الذى كان لوسيان شقيق بونابرت عضوا فيه ــ فما زال اليسار اليعقوبى يؤلف فيه أقلية قوية تهدد بضم الوسط الى صفها •

وتعرضت حكومة الادارة لنار حامية من اليمين واليسار نتيجه للكوارث الحربية التى منيت بها فرنسا فى ربيع ١٧٩٩ ولعدد من الاجراءات المالية التى كرحها الشعب غاية الكره • وفى أثناء ذلك انتخب أكثر نقاد الدستور تنديدا به فى ١٦ مايو ليحل محل أحد رجال الادارة ، ونعنى به سييس ، أحد رجال الدين السابقين ، وأهم متحدث باسم الطبقة الوسطى الثائرة فى ١٧٨٩ • وكان الرأى الشائع عنه أنه مفكر سياسى متعمق • وقد وجه سييس جهوده كلها

منذ انتخابه لقلب الحكومة التي كان عضوا فيها · وحجته التي ذكرها لخلصائه أن فرنسا أحوج ما تكون الى سلطة أقوى وأثبت · أما القوة التي كان يحاول المحصول على تأييدها فقد أشار تلميحا الى أنها احدى اثنتين ، أما هيئة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وهيئة تشريعية تروض وتطوع بشتى الطرق ، وأما ملكية دستورية ،

وكان يقف فى طريق سييس ثلاثة من زملائه الأربعة فى حكومة الادارة ، وكذلك الكتلة اليسارية فى مجلس الخمسمائة • وكانت الحركة البارعة التى يريد القيام بها هى استخدام الكتلة اليسارية لعزل أعضاء الادارة الثلاثة • وكان يلزمه لهذا الغرض أداة طيعة فى مجلس الخمسمائة ، وقد وجدها فى لوسيان يونابرت •

أما رجل الادارة الذي لم يرد سييس اقصاءه فهو بارا ، النبيل القديم والعشيق السابق لجوزفين بوهارنيه ، والعشيق الحالى لمدام تاليان ، ولكل فتى وسيم الوجه تصل اليه يده ، والمرتشى الفاسد بطنا وظهرا ، الذي كان يوما يعقوبيا مسعورا ، وأصبح الآن ملكيا مستترا · وقد ظل شهورا يفاوض ملك فرنسا المنفى لويس الثامن عشر ليرده الى عرشه لقاء منحة تبلغ ١٢ مليون فرنك · ولم يذكر سييس نشاط بارا للوسيان وان كان على علم به ، فقد كان مما يخدم خطت الآن أن يحتفظ ببارا في منصبه ، ولن يكون من العسير شراؤه في

وقام لوسيان بمهمته خير قيام ، وأسفرت سلسلة من الهجمات البرلمانية عن احلال جوهييه عضوا في الادارة محل تريار في ١٧ يونيو ، ودوكو محل مرلان في ١٩ يونيو ، والجنرال مولان محل لاريفيليد ـ ليبو في ٢٠ يونيو ٠ أما دركو فقد تحالف مع سبيس في الشهور التالية : وأما جوهييه ، الذي كان أهم مؤهلاته تولى وزارة العدل أثناء حكم الارهاب ، فقد أصبح عقبة في طريق سبييس ، ولكنها عقبة لا تستعصى كثيرا على التذليل ، وأما مولان ، الذي كان مجهولا تماما ، فكان يتمتع بميزة هي أن له علاقات طيبة جدا بالجناح المتطرف من اليعاقبة دون أن يشاركهم حماستهم • كذلك غير عدة أعضاء في الوزارة في الأسابيع التالية • فأصبح الجنرال برنادوت وزيرا للحرب ، وهو من الناحية الرسمية يعقوبي متحمس ، وروبرت لنديه ، الذي كان عضوا في لجنة روبسبيير للأمن العام ، وزيرا للمالية ، وقوشيه ، الراهب السابق الذي لعب في حكم الارهاب دور غير صغير ، وزيرا للشرطة • وكان سييس وبارا يأملان من وراء تعيين ثلاثة من اليعاقبة المشهورين في هذه المناصب الوزارية أن يسكتا المعارضة اليسارية ، دون أن يتعرضا لخطر كبير . وكان من أول أعمال فوشيه اغلاق نادى اليعاقبة ، ولم يكن اظهار انقلاب يمينى بعظهر الانقلاب اليسارى بالأمر الهين ، ولكن سييس حققه .

واضطر وزير رابع الى الاستقالة في ٢٠ يوليو \_ وهو تاليران • وكان سقوطه ــ الذي لم يزد في حقيقته على مصرع ملك على خشبة المسرح ــ نتيجة جهود الدعاية التي قام بها ضده اليعاقبة والانجليز · ذلك أن الحكومة الانجليزية ما برحت منذ انتصار نلسن في معركة « أبو قير » تشجع الرأى القائل بأن حكومة الادارة أرسلت الجنرال بونابرت وجيشه الى هلاك محقق في مصر لجرد الرغبة في الخلاص منهما • ولكي يضفي بت شيئا من الوجاهة على هذا الخط من خطوط الدعاية اتخذ الاجراءات لنشر الرسائل التي كتبها الفرنسيون في مصر ووقعت في قبضة الانجليز • ولم يأل المحرد ــ الذي علق على هذه الرسائل تعليقات فاقت النصوص طولا - جهدا في اقناع قرائه بأن جيش بونابرت ضحى به عمدا • وابطالا لمفعول هذه الدعاية ، أمرت الحكومة الفرنسية كذلك بنشر هذه الرسائل مع تعليقات تدحض تعليقات المحرر الانجليزي • ولكن على الرغم من جهد الحكومة الفرنسية ، انتهز المتحمسون من اليعاقبة فرصة الهزيمة التي حلت بالجيوش الفرنسية في جميع الجهات الأوروبية ليتهموا الادارة بالتراخي والخيانة ، واتهموا في الطريق رجال الادارة بأنهم د نفوا الى الصحارى العربية أربعين الفا من الرجال ــ هم زهرة جنودنا ، والجنرال بونابرت وصفوة علمائنا ، وأدبائنا ، وفنانينا ، (٢٨) وانقلب القوم الذين رحبوا بالحملة على مصر بوصفها بداية عصر جديد وثورة في التجارة العالمية ( فقد استهوت قناة السويس عقول الجماهير ) ، فأصبحوا هم أنفسهم بين يوم وليلة ينددون بها لأنها حماقة ، لا بل مؤامرة مبيتة ٠

وتاليران هو بالطبع المحرض الآكبر على مشروع الحملة على مصر ، على أن الهجوم فى أول الأمر وجه أساسا الى بارا ، عضو الادارة الوحيد الذى بقى فى منصبه من بين الأعضاء الخمسة الذين وافقوا على الحملة ، وأوقف بارا الهجوم عليه بمجرد اشارة لبعض ما وقع فى انتخاب لوسيان من مخالفات آثر بارا الاغضاء عنها ولكنها ، ، وكان الحديث بينه وبين لوسيان ، وكفت لوسيان اللبيب هذه الاشارة ، ومن تلك اللحظة اتخذت حملات الهجوم تاليران هدفا لها ، ونفى تاليران عن نفسه كل مسئولية ، زاعما أنه ورث مشروع الحملة المصرية عن سلفه فى وزارة الخارجية \_ وتلك حجة قديمة لا سيما فى محيط الوزراء الفرنسيين ، ونفى السلف ، وهو شارل دولاكروا ، هذه التهمة بشدة فى الصحف كما حق له أن ينفيها ، ( ومن الطريف المثير أن نذكر أن تاليران الذى نسب المشروع المصرى الى دولاكروا كان قد نسبت اليه هو \_ وعلى أسس أقوى \_ أبوة المصور أوجين بن دولاكروا ) .

واستقال تالیران کارها أن یواصل هذا الجدل · علی أنه عین خلفه ، وهو رینار القنصل الفرنسی فی سویسرا ، وکان رجله الوفی قلبا وقالبا · وظل تالیران فی منصبه الی ٥ سبتمبر انتظارا لعودة رینار · وفی هذه الفترة

كتب مذكرة صدقت عليها الادارة في ١٠ سبتمبر ، وأوصى فيها الحكومة بفتح باب الفاوضات مع الباب العالى ، مستخدمة في ذلك وساطة السفير الاسبانى في الأستانة ، لرد مصر الى السيادة العثمانية ، واجلاء الجيش الفرنسى عنها ٠ وكان قد مضى على الجنرال بونابرت في ١٠ سبتمبر ثمانية عشر يوما في رحلة البحر الى فرنسا ٠ وكان هو أيضا قد بدأ المفاوضات مع الباب العالى ، ولكنه لم ينتظر اجلاءه ٠

كان تنفيذ سييس ، الأسقف السابق ، لانقلابه ـ أو لاصلاحه المستورى كما سيماه \_ لا يقتضيه هيئة تشريعية طيعة فحسب ، بل « سيفا » على حــه قوله · والسيف يعني في لغة ذلك العهد « بلطجيا » ، أي قائدًا راغبًا في أعارة عضلاته لشروعات رجل سياسي لا تتوافر فيها الدستورية تماما • فاذا حانت اللخظة المناسبة خول مرسوم من مجلس القدماء هذا القائد السلطة على القوات الداخلية ، فيستطيع جنوده تشجيع الهيئة التشريعية على التصويت بالظريقة المرغوبة ، واذا تم هذا كافا السياسي القائد بأي شيء ، الا أن يشركه في الحكم • أما القائد الذي عقد عليه سييس ولوسيان بونابرت الآمال فهو جوبير ، الذي سلم قيادة القوات الفرنسية بايطاليا في ٢٨ يوليو ٠ وكان اختيار جوبير ينطوى على الحكمة : فهو في رأى الناس جمهوري مخلص · وهو يتمتع سرا بثقة المنفيين ـ الملكيين ، وهو راغب في لعب دوره ، وهو أقل خطرًا من برنادوت أو بونابرت ولكن يشاء سوء الطالع أن يهزم جوبير في ١٥ أغسطس على يد سوفاروف في نوفي وأن يقتل في المعركة • وأضافت فرنسا بطلا جديدا الى سجل أبطالها ، ولكن سييس خسر سيفه ، وهي خسارة عز فيها العزاه ، وقال سييس وهو يبكي « لقد ضعنا · فلن نجد أبدا قائدا آخر يستطيع أن يقتح ايطاليا ، وفي الوقت نفسه يعيننا على قلب الحكومة بالتضامن مع الملكيين ، (٢٩) ونحن نشارك سبيس هذا الشعور ، ذلك أنه وان كان سيف آخر في طريقه اليه منالاسكندرية الا أن هذا السيف كان أكبر من أن يتقلده سييسس -

وبينما كان بونابرت لا يزال فى مكان ما أمام شاطى، بلاد البربر ، وبارا وسييس لا يزالان يواصلان مؤامراتهما المنفصلة فى تعاون يشوبه القلق ، كان الجنرال برنادوت وزير الحربية يدبر انقلابا لحسابه الخاص ، فأما خطته فهى ببساطة القبض على بارا وسييس ، واقامة حكومة يعقوبية يضع نفسه على رأسها ، وتحقيقا لهذا الغرض استعان هذا الجمهورى المخلص الأمين الذى قدر له أن يختم حياته ملكا على السويد ، بالجنرال جوردان ، وهو نائب فى مجلس الخمسمائة ، وفى ١٣ سبتمبر طلب جوردان الى زملائه النواب الموافقة على اقتراح باعلان حالة الطوارى، فى البلاد ، بعد أن رسم لهم صورة مظلمة للموقف الحربى فى المنارج ، وللمؤامرات الملكية فى الداخل ، وكانت الموافقة على هذا الاقتراح معناها عزل حكومة الادارة ، صحيح ان ثلاثة من أعضاء الادارة الحسة كانوا

هم أيضا يريدون عزل الادارة ، ولكنهم كانوا يريدون أن يعزلوها بأنفسهم وكانت لحظة حرجة ، وأنقذ لوسيان بونابرت الموقف ، فقد سلم بأن الجمهورية في خطر لا ريب فيه ، ولكن تصريحا رسميا بهذا المعنى لا يحل الموقف ، « وحين تكون دولة في خطر ، فلا انقاذ لها الا بتقوية حكومتها الراهنة أو بتغييرها » وتعالت صبيحات تقول « أنقيم دكتاتورية ! » ومضى لوسيان في لهجة خطيرة « أسمع كلمة « دكتاتورية » ليس منا أحد يتردد في أن يطعن بخنجره أول رجل يجرؤ على الرغبة في أن يكون دكتاتور فرنسا » (٣٠) واستقبلت العبارة بعد بتصفيق اجماعي وان جاء أكثره على كره ، وقد استعيدت هذه العبارة بعد شهرين ، بروح مختلفة ، في مناسبة أخرى .

واجتازت الحكومة الخطر ، وأجلت الجلسة دون تصويت على الاقتراح وقبل منتصف الليل بساعة استقال برنادوت من وزارة الحربية ·

#### \*\*\*

فى ٣٠ سبتمبر وصلى اسلطول بونابرت الصلغير الى خارج ميناء أجاكسيو بكورسيكا ، وهى مسقط برأسه وفى اليوم نفسه هزم الجنرال ماسينا فى زيوريخ القوات النمساوية الروسية ، فأدار بهذا النصر الدوائر على الحلفاء وبدأ سوفارف تقهقره الكبير مخترقا جبال الألب ، وما لبث القيصر بول بعد قليل أن أعلن حياد روسيا وكان اتفاق الأحداث على هذا النحو من سوء طالع بونابرت : فقد انتقص بعض الشىء من أهمية الرجل الذى لاغنى عنه

وفى أول أكتوبر ألقت السغينة لامويرون مراسيها عند أجاكسيو . وسرعان ما التف حولها حشد من الزوارق يجبل نصف سكان الميناء ، وتدفق الجمع على سطح الفرقاطة ضاربا بقوانين الحجر الصحى عرض الحائط ليهتف لمواطنه البطل ، وكان بينه كهلة قصيرة القامة ترتدى ثوبا أسود منفعلة أشد انفعال ، وصاحت « ولدى العزيز » ، وصاح بونابرت « أمى ! » وكانت المرأة مرضعه : وكانت لحظة مؤثرة ، ولكن موظفا واحدا من موظفى الحكومة لم يظهر ، وقيل لبونابرت المدهوش فى تعليل غيابهم ان موظفى البلدية والادارة الحكومية قد زج بعضهم البعض فى السجن ، وهكذا انعكست الفوضى السياسية المتفشية فى باريس عل أجاكسيو بطريقة كورسيكية فذة ،

وبارح الأسطول أجاكسيو في ٧ أكتوبر ، فلاح له الساحل الفرنسى مساء الغد ، كما لاح له أسطول انجليزى من اثنتين وعشرين سفينة ، هو أسطول الأميرال كيت • ومضى الانجليز في طريقهم دون أن يلقوا بالا الى الفرنسيين : فقد رأوهم ، ولكنهم في ضسوء الغسق المعتم حسبوا الفرقاطتين من فرقاطاتهم • وهكذا يتعلق التاريخ بخيوط كهذا الخيط • وفي صباح ٩ أكتوبر نزل بونابرت

فى فريجى • وتجاهل السكان مرة أخرى قوانين الحجر ، وحملوا بونابوت الى المدينة فى موكب النصر ، وبعد ساعة وقفت مركبة ببابه على أهبة الاستعداد • وبعد أن أنفق بونابرت أسبوعا يركب فى موكب نصره ، وقفت مركبة بباب بيته فى شارع لافيكتورا بباريس فى الساعة السادسة من صباح ١٦ أكتوبر • وكانت النشرة التى أذيع فيها انتصاره فى «أبو قير » قد سبقته بأيام قلائل •

وفي مساء ١٣ أكتوبر ، وبينما كانت ليون تتلألاً بالأضواء احتفالا بالجنرال يونابرت ، كانت زوجة القائد تتعشى في باريس مع الرئيس جوهبيه عضيو الادارة · وكانا لا يزالان على المائدة حين جيء ببرقية تقول ان بونابرت نزل الى البر · وصعق جوهبيه ، وفزعت جوزفين · وقالت متلعثمة « يجب أن آستقبله في الطريق · يهمني جدا أن أسبق اخوته الذين أبغضوني دائما » (٣١) ثم انطلقت لاتلوى ·

وكان لجوزفين كل العذر في هذا القلق · فهي فضلا عن غرامها المفضوح مع المواطن شاول ، استدانت ما قيمته عدة مئات الألوف من الفرنكات ، ولو طلقها بونابرت لما بقي لها فلس واحد · وبلغ من حرصها على الارتماء بين ذراعي ذوجها أنها اتخذت طريقا غير طريقه فاخطأته .

وفى هذا المساء نفسه (١٣ أكتوبر)، فى حجرة أخرى من حجرات قصر اللكسمبورج الذى أقام فيه أعضاء الادارة، تلقى سييس أيضا البرقية التى تعلن نزول بونابرت الى البر ، وقال متمتما للوسيان، وكان الى جواره « بعد فوات الآوان ، ذلك أنهما بعد موت جوبير الباكر ، استقر رأيهما على المجنرال مورو ليستعملاه سيفا، ولكن مورو لم يكن تواقا للقيام بهذه المهمة ، فلما خضر بعد قليل وسمع بالنبأ ، قال فى جفاء : « حسن ، هاكما الرجل الذى تنشدان فهو أقدر منى على انفاذ انقلابكما ، وذلك حق لا ريب فيه ، ولكن مع أن سييس كان فى حاجة الى سيف ، فان « سيف مورو ، أو جوردان ، أو جوبير ، كان ينبى حاجته ، ، أما سيف بونابرت فطويل عليه (٣٢) على حد قول لوسيان فى مذكراته ،

والذى يعتمدون على نقولا الترك فى استقاء المعلومات عن التاريخ الأوربى ولابد أنهم نفر قليل \_ يخرجون من دراساتهم برواية أصيلة جدا لقصة وصول بونابرت الى السلطة . يقول نقولا : « وحين بلغ وصوله الى روسا المشيخة الكبار · · · فبالحال عملوا ديوان وقطعوا فتاوى بأن بونابرت رجل مفسد بالمملكة وهو الذى هيج على المشيخة الحروب وأنهض الملوك ضدها ، فهذا قصاصه أن يتنزل عن رتبته ويرجع صلدات وتكون وظيفته ورديان على باب ديوان المشيخة · · · نقدم الطاعة لأمرهم ووقف ورديان الى حين ما طبخ له طبخة وعمل له حزب ، (٣٣) ،

وقد لا يكون هذا تاريخا ، ولكنه لم يبعد عن التاريخ الا قاب قوسين · ذلك أن الادارة اجتمعت في ١٤ أكتوبر \_ قبل وصول بونابرت الى باريس بيومين \_ لتتناقش فيما هي فاعلة به · ودمدم سييس قائلا : « حسن \_ انه ليس سوى قائلا آخر يضاف الى سابقيه · ولكن ، قبل أن نمضى شوطا أبعد ، هل أذنت الحكومة للجنرال بالعودة ؟ » وعرض النائب بولى دولاميرت ، وكان حاضرا المناقشة ، أن يقدم اقتراحا باعتبار بونابرت خارجا على القانون ·

وقال سييس كمن يتلوى: « ولكن هذا معناه رميه بالرصاص ـ وهو امر خطير وان كان يستحقه » وأجاب بولى: « تلك تفاصيل لا أريد الخوض فيها فمتى حكم بأنه خارج على القانون فليقطع رأسه على المقصلة أو فليعدم رميسا بالرصاص ، أو فليشنق ، ولا يهمنى أى هسذه ـ فما هى الا طريقة من طرق الاعدام » (٣٤) ، (وبعد أسبوع واحد انضم بولى دولاميرت هذا الى لفيف مشيرى بونابرت المخلصين ، الذين ألحوا عليه في تقلد زمام السلطة ) ،

أما استجابة مجلس الخمسمائة لنبأ عودة بونابرت فكانت حاسمة لا تدع مجالا – على الأقل في المستقبل القريب – لرمي بونابرت بالرصاص ، أو حتى للحكم عليه بأن يقف ديدبانا ببابه ، فقد استقبل النواب في أروابهم وقبعاتهم الغريبة النبأ بالهتاف والتصفيق ، بينما عزفت الموسيقي لحنا وطنيا ، (ولا غرابة فهذا البرلمان العجيب كان له أوركسترا على أهبة الاستعداد لمصاحبة نوبات الوطنية التي تصيبه ) ، وفي مساء ١٤ آكتوبر أضيئت باريس كلها بالأنوار ، وكان اسم بونابرت لا يزال يرمز في أذهان الجماهير للنصر ، وللسلام بصفة خاصة ،

ولا يمكن أن يقال ان الحماسة الشعبية انتقلت عدواها الى الادارة و و و مساء وصول بونابرت الى باريس زار رئيس الحكومة جوهييه الذى لم يكن ميله لمدام بونابرت أثناء ذلك لا تزال تبحث عن زوجها فى طرق فرنسا ) وقال الجنزال و لقد أفزعنى النبأ الذى وصلنى في مصر ، فلم أتردد فى ترك جيشى لأشارككم أخطاركم » وأوما جوهييه قائلا نعم ، ان الأخطار كانت كبيرة ، ولكنها لحسن الحظ انتهت و فقد صد الجنزال برون الانجليز فى هولنده ، وهزم ماسينا النمساويين والروس فى زيوريخ ، « وها أنت قد جثت فى الوقت المناسب لتحتفل باتتصارات زملائك فى السلاح » (٣٥) .

وفى اليوم العالى مثل بونابرت فى ثوب عسكرى غاية فى البساطة أمام أعضاء حكومة الادارة ليقدم لهم تقريره وهم يرفلون فى عباءاتهم الرومائية الزائفة وريش النعام المثلث الألوان • وقال لهم فى تواضع انه يضع نفسه فى خدمتهم سعلى رأس جيش ان أعطوه جيشا ، أو مدفعيا بسيطا • ولم يذكر

نوبة الديدبان · وكان جواب رجال الادارة فاترا لا التزام فيه ، ولكنهم لم يجرءوا على التشكيك في قانونية عودته ·

وكانت الأحداث تدخر له مزيدا من المعرقات قبل أن يتحقق له النصر النهائي واول هذه في بيته وقد عادت جوزفين أخيرا في ١٨ أكتوبر الما بونابرت فقد أغلق على نفسه باب حجرته وأمرها بالخروج من البيت بعد أن أمر بوضع أمتعتها كلها في بهو المنزل وظلت طوال اليوم تقرع باب حجرته باكية متوسلة ولكن بكاءها وتوسلاتها ذهبت أدراج الرياح : فهو مصمم على طلاقها وأخيرا جربت خط هجوم جديدا دفعتها اليه وصيفتها فقد ألقي ولداها أوجين وأورتنس في الخنادق ، فأحدثا ثفرة دخلت منها جوزفين ظافرة وفي الصباح زار لوسيان المعدى أعداء جوزفين الخاه وهو يتوقع أن يجد زوجته وقد دحرت ولاذت بالفرار ، ولكنه بدلا من هذا وجدهما في الفراش معا وهذا على الأقل ما تقوله القصة ولا يحتاج المرء الا قليل من الخيال ليفترض أنعلاقات جوزفين الودية باثنين من أعضاء الادارة هما بأرا وجوهبيه ليفترض أنعلاقات جوزفين الودية باثنين من أعضاء الادارة هما بأرا وجوهبيه أعانت على اتخاذ بونابرت موقف المغفرة مؤقتا وكانت اتضالاتها مفيدة له أعانت على اتخاذ بونابرت موقف المغفرة مؤقتا وكانت اتضالاتها مفيدة له جدا في الأسابيع الثلاثة التالية .

#### \*\*\*

فى ٢١ اكتوبر حضر لوسيان بونابرت ليتحدث الى أخيه نايليون نيابة عن سييس و فقال ان نابليون اذا أيد الانقلاب الذى يعتزمه سييس سيعين واحدا من القناصل الثلاثة – وهم الهيئة الثلاثية المفروض أنها ستحكم فرنسا ولم يبد الجنرال وأيه و كذلك كان موقفه حين عرضت عليه خلال الاسابيع الثلاثة التالية عروض مغرية شبيهة بهذا العرض من المتآمرين الآخرين – بارا عن الملكيين ، وبرنادوت عن اليعاقبة ، فهو يأبى أن يكون و سسيفا » لأحد وهو يأبى أن يندمج فى أى حزب ، انما سيعمل لنفسه فقط ، أو لفرنسا كلها : وهما نفس الشيء عنده ، ومع أن رجال السياسة حسبوه قائدا ، فان القائد كان رجل سياسة ، فلم يستعمل القوة لصالح رجل كسبيس أو بازا ، اذا كان يشعر شعور الواثق بأنه هو نفسه قادر على الاضطلاع بالحكم – دون اها كان يشعر شعور الواثق بأنه هو نفسه قادر على الاضطلاع بالحكم – دون استخدام القوة – بتكتيل أغلبية برلمانية وراءه ؟ أن الذي ينشده بونابرت حقيقة مو نظام حكومة رياسي على النمط الأمريكي ، (دون الفدرالية ) ، يلعب حو فيه دور جورج واشنطن (دون التخل عن الرياسة بعد الفترة الثانية ) ، وكان يؤيده في هذا الرأي ويشجعه عليه لفيف مشيريه الأخصاء ، الذين كان أمهرهم وأكثرهم نفوذا تاليران والصحفي روديور .

ولكن القائد لم يكن متمرسا بشئون السياسة رغم عبقريته السياسية • وبدا لآخر لحظة أن السياسة المحترفين سيهزمونه صحيح أنه قد يوفق في كسب

أغلبية برلمانية نظرية تؤيده ، ولكن ما جدوى هذا اذا أثار مقاومة الادارة ، العنيدة له ؟ واكتشفت هذه الحقيقة في ٣٣ أكتوبر حين راغ عضوا الادارة ، جوهييه ومولان ، من اقتراحه الذي عرض فيه الحلول محل سيس في الادارة : فالجنرال أصغر من الأربعين بعشرة أيام ، وهي نصاب السن الذي مضى عليه الدستور لعضوية الادارة · وكانت أسهم بونابرت قد بدأت في الهبوط ولما يمض عليه بباريس سوى أسبوع واحد · لقد كان ماسينا بطل الساعة ، ونسى الناس فتح مصر ، أو رمته بالحماقة نفس الصحافة اليسارية التي هللت له قبل عام · وأشارت صحيفة المساجيه في عدد ، ٢ أكتوبر الى أن السبب الوحيد الذي حمله بونابرت على ترك مصر فجأة ، هو الهروب من تمرد وشيك في جيشه كله · ولكن أسهم لوسيان كانت في صعود : ففي ٢٥ أكتوبر انتخب رئيسا لمجلس الحسمائة ·

ولما لم يجد القائد من الزعماء السياسيين من يرغب في التعاون معه بشروط القائد ، لم يكن أمام القائد من سبيل الا أن يغير شروطه ، فوافق أخيرا في أول نوفمبر على أن يجتمع سرا بسييس في بيت لوسيان ، ولكن الشروط التي فاجأ بها سييس وأخاء لم تكن بالضبط ماتوقعاء ، قال انه سيتعاون في قلب حكومة الادارة بل ارتضى أيضا أن يكون أحد القناصل الثلاثة مع سييس ودوكو \_ بشرط أن تكون الحكومة الجديدة مؤقتة ، فليس في وسع سييس أن يفرض دستورا جاهزا على الأمة، ولا بد أن تقوم لجنة تشريعية بوضع الدستور الجديد ، وختم كلامه بقوله انه اذا لم يرض سييس بهذا « فلا تعتمدا على ، الجديد ، وختم كلامه بقوله انه اذا لم يرض سييس بهذا « فلا تعتمدا على ، فليس في البلاد نقص في القواد الذين ينفذون أوامر مجلس الخمسمائه » ، فليس في البلاد نقص في القواد الذين ينفذون أوامر مجلس الخمسمائه » ، اختار موقع المعركة كما يختاره في ساحة القتال وعلينا أن نتبع رأيه ، فلو اختار موقع المعركة كما يختاره في ساحة القتال وعلينا أن نتبع رأيه ، فلو

رلم يكن في الوقت متسع للابطاء · فكلا بارا وبرنادوت يتخذ العدة لانقلاب خاص يقوم به · وما لبثت تفاصيل المؤامرة أن حيكت في سلسلة من الاجتماعات الليلية السرية ، وقام تاليران وروديرر بدور الوسيط بين بونابرت وسييس · وكانت مهمة شاقة معقدة ، لأن جميع أعضاء الادارة الحمسة يسكنون قصر اللكسمبورج ، ويتجسسون على مساكن بعضهم البعض · على أن انضمام فوشيه وزير الشرطة الى المتآمرين بعث فهيم شعورا مريحا بالأمن والطمأنينة · كذلك ضمنوا التأييد المالى بفضل الصيرفي كوللو ، الذي كان لبونابرت معه معاملات رابحة للطرفين خلال الحملة الايطالية · ولم تمض حمسة آيام حتى كان كل شيء معدا · فوضع النص الذي ينقل به مجلس القدماء مقر انعقاد المجلسين كل شيء معدا · فوضع النص الذي ينقل به مجلس القدماء مقر انعقاد المجلسين الى سان كلو ، وكذلك نص المرسوم الذي يخول لبونابرت قيادة الجيش · فاذا تم نقل المجلسين الى سان كلو ، حيث يحيط الجند بقاعتي الاجتماع ، أقنع النواب بعزل حكومة الادارة والتصويت للنظام المؤقت الجديد : وبدا أن دور بونابرت في هذه

الثورة هو دور « السيف » لاأكثر رغم كل تدبيره • وحدد يوم ١٦ برومير ( ٧ وفمير ) موعدا للانقلاب •

وقد تكون المؤامرات أشبه بالدرامات ، ولكنها كثيرا ما يكون لها لحظات مضحكة ، ففي ٦ نوفمبر ، وهو اليوم السابق للانقلاب المدبر ، أولم نواب المجلسين ، اللذين كان بونابرت مزمعا أن يقلبهما ، وليمة فخمة تكريما للجنرالين بونابرت ومورو في كنيسة سان مولبيس التي حولت خلال الثورة الى « هيكل للنصر » ، ومد الطعام لسبعمائة وخمسين مدعوا في الكنيسة القارسة البرد ، وسرعان ما برد الطعام في أوانيه ، وظل الضباب يتسلل الى القاعة من خلال أبوابها ، وران على الوليمة جو أكثر برودا حتى من الطعام ، وكان عدد من اليعاقبة ، أهمهم برنادوت ، غائبين بشكل ملحوظ ، ولم يمس بونابرت من الطعام الا بيضتين مسلوقتين وثمرة واحدة من الكمثرى ، وكانت فرقة الموسيقي أثناء ذلك تعزف لحنا يدعى « أين يمكن أن يسعد الانسان أكثر من سعادته في حضن أسرته ؟ » ثم جاء دور الأنخاب ، وكان النخب الذي طلب بونابرت الى الحاضرين أن يشربوه هو « نخب اتحاد جميع الفرنسيين ! » ثم بارح المكان بعد وصوله بأقل من ساعة ، فحياه في الخارج جميع الفرنسيين المتحدين بخليط من الصفير والهتاف ،

وأرجأ بونابرت الانقلاب الى ١٨ برومير بعد أن ثبط همته فشل الوليمة الذريع • وكان في نيته قبل أن يغامر بهذا كله أن يتخذ بعض الاحتياطات الاضافية في خططه ، لاسيما التأكد من تعاون الجنود وقوادهم معه • كذلك كان يطبع عددا من الكتيبات والنشرات التي فوجيء بها سييس في اليسوم العظيم •

وانفق سييس أكثر يوم ١٧ برومير في تلقى دروس في الركوب • وكان، في نينه أن يركب في صباح الغد إلى قصر التويلري ، حيث يجتمع مجلس القدماء ، على رأس حرس الادارة ، تسبقه الموسيقى • وشد ما أدهشه في فجر ١٨ برومير أن يكتشف أن حرس الادارة قد اختفى من أرض اللكسمبورج : ذلك أن بونابرت نقله في هدوء ، متعجلا استخدام السلطة التي ستخول له في الغد •

تلقى مجلس القدماء فى الليل دعوات للاجتماع فى التويلرى فى ساعة مريبة هى الخامسة صباحا • وفى الساعة السابعة والنصف صوت الشيوخ المهزوزون طائعين بالموافقة على نقل الهيئة التشريعية الى سان كلو ، ودعوا الجنرال بونابرت للمثول أمام المجلس لقسم اليمين باعتباره قائدا لقوات الجيش • ووصل المرسوم الى يد بونابرت بعد ساعة تقريبا • فعدله فى هدوء ، وأضاف الى قائمة الوحدات الموضوعة تحت قيادته حرس الادارة الذى كان سييس قد احتفظ به لنفسه • واضطر سييس الى الركوب وحيدا الى التويلرى

ظل قواد الوحدات منتظرين في زيهم العسكرى بباب بونابرت ساعة وقد أدهشهم أن يروا أنفسهم بهذه الكثرة وحيرهم السر في دعوتهم على هذا النجور ووصل برنادوت \_ « الرجل العقبة » كما سماه بونابرت \_ آخر الكل في ثياب مدنية مع صهره جوزيف بونابرت و ورفض أن يشارك بأى دور في المغامرة ، ولكن بعد بضع كلمات حادة سمح بأن يسحب الى بيت جوزيف لتناول الأفطار ، فلما أزيحت العقبة ، ظهر بونابرت على عتبة داره ، وتلقى هتاف الضياط المجتمعين ، ثم ركب الى التويلرى ،

فى نحو هذا الوقت كان باراً يأخذ حماما • فلما خرج وجد زائرين هما تاليران والأميرال بروى ، فقدما له خطاب استقالة لا ينقصه الا توقيعه • وقد أفلح مبعوثا بونابرت فى ارهابه ، فوقعه قبل أن تتاح لهما الفرصة ليعرضا عليه المليونين من الفرنكات اللذين قدمهما كوللو لهذا الغرض •

والقى بونابرت فى التويلرى خطابا وجيزا بعد أن حلف اليمين وقال لا لا ينبش أحد الماضى بحنا عن أمثلة قد تعوق تقدمنا! فلاشىء فى التاريخ بأسره يشبه السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر ، ولاشىء فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر يشبه اللحظة الراهنة ، (٣٧) ثم خطب فى الجنود المجتمعين بحدائق التويلرى خطابا أطول ، منددا بالادارة الحكومية وواعدا بتحقيق الوحدة القومية ولم يكن شىء من هذه الخطب داخلا فى خطط سييس ، وكذلك النشرات التى دبجها روديرر لبونابرت ، والتى بدأت تتداولها الأيدى فى باريس ، وهكذا أخذ زمام السيف يفلت من يد سييس .

كان اثنان من أعضاء الادارة – وهما سييس ودوكو – اتخذا مقرهما في التويلري ليقلبا الادارة • أما الثالث ، وهو بارا ، فقد استقال استقالة كريمة • وأما العضوان الباقيان – وهما جوهيه ومولان – فلما ذهبا الى التويلري ليريا ما يحدث ، أخبرهما بونابرت أن حكومة الادارة لم يعد لها وجود • وكرها أن يريا الاوضاع في هذا الضوء ، فرفضا الاستقالة ، وعادا أدراجهما الى اللكسمبورج ، حيث وضع بونابرت حرسا عليهما •

وعاد الجنرال الى داره بعد منتصف الليل • وقال لبورين « لم تسر الأمور سيدا سيئا جدا • وسنرى ما يأتى به الفد » (٣٨) ثم مضى الى فراشه بعد أن وضع مسدسين محشوين بجانب وسادته •

أما الغد فقد سار في الحق سيرا سيئا جدا · وصل بونابرت الى سان كلو قبيل الظهر · وهتف الجنود حين ظهر أد ليحي بونابرت! » ، وصاح النواب « ليحي الدستور! » ·

وفي الساعة الواحدة والنصف فتح مجلس القدماء جلستهم في القاعة •

بونابرت

الكبرى بقصر سان كلو · وشعر الكثيرون منهم بأنهم خدعو بالأمس · وتعالت الصيحات « لادكتاتورية ! » ، ووافق المجلس على اقتراح يدعو كل عضو لحلف يمين الولاء للدستور باجماع الأصوات الا صوتا واحدا ·

وكان بونابرت في هذه الأثناء قد ازداد قلقه وهو في احدى حجرات الاستقبال بالقصر ينتظر نتائج المداولات وفي الثالثة والنصف علم أن القدماء وافقوا على قرار يدعو الى انتخاب ادارة جديدة وبدا لبونابرت كأنه خسر كل شيء فأسرع الى القاعة الكبرى وقد شرد الدم من وجهه غضبا ، ومن خلفه حرس من الرماة وأثارت النظرات العدائية التي سددها اليه الشيوخ ذوو العباءات الحمراء سورة غضبه و فتدفق من فمه خطاب مفكك العبارات ما لبثت مقاطعات السائلين العديدين الملحفين أن أحالته رطانة لاتفهم وصاح فيهم فاذا اقترح خطيب ارتشى يذهب الأجانب الحكم على بأنني خارج على القانون فلتسحقه صاعقة الحرب من فوره إسمال أوجه الخطاب اليكم أنتم يا زملائي البواسل في السلاح ، أنتم أيها الجنود الشجعان الذين قدتهم الى انتصارات كثيرة إسمادات الكروا أن اله الحرب واله الحظ يسيران الى جانبي إسم العرب واله الحظ يسيران الى جانبي إسمادات وهمس بوريين في أذنه «أخرج من هنا أيها الجنرال ، فانك لم تعمد تعرف ما تقول » (١٤٠) ولكن بونابرت مضى في هذيانه الغاضب عدة دقائق أخرى قبل أن ينسحب و

وكان الانقاذ الوحيد لبونابرت في كسب مجلس الخمسمائة وبينما النواب يناقشون الأحداث المحيرة التي وقعت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة اذ ببونابرت يندفع الى القاعة على قعقعة السلاح ووقف الرماة بالياب، وما ان رأى النواب الجنود حتى قفزوا واقفين على مقاعدهم وتعالت الصيحات المردوا الدكتاتور من حماية القانون! »، بينما حاول لوسيان عبثا من كرسى الرياسة أن يهدىء هذه الثورة وأمسك عدد من النواب بياقة الجنرال ودفعوه خناك ، بل يبدو أنهم لطموه على وجهه وأخيرا سحبه أربعة من الرماة بعيدا عن القاعة ليكون في مأمن ، وكان على خديه خدوش •

وجرى بونابرت الى سييس لاهثا لا يكاد يبين · وصاح « أيها الجنرال ! انهم يريدون أن يطردونى من حماية القانون ! » (٤١) ولا بد أن الأسقف السابق قد استشعر لحظة من الرضا الخبيث حين سمع « الجنرال » يدعوه « جنرالا » ·

ما العمل اذن ؟ ان بونابرت لم يعرف الهزيمة من قبل · لقد شــل الموقف تفكيره ·

أما في مجلس الخمسمائة فكان أخوه لوسيان اثناء ذلك يجتاز نصف ساعة عصبيا · وقد نزل من كرسى الرياسة غير مرة ، وفي كل مرة يأمره المجلس المحنق أن يعود اليه · أفيرأس اذن المجلس وهو يحكم بطرد أخيه من

القانون ؟ وفجأة ظهرت كتيبة من الرماة كأنها نجدة من السماء ، فأمسكت به واختطفته • وارتج على النواب أول الأمر لاختفاء رئيسهم فجأة ، ثم ما لبتوا أن عادوا الى مناقشاتهم بدونه •

واندفع لوسيان الى الحجرة التى يجلس فيها سبيس وبونابرت وقال سبيس فى هدوء « أيريدون أن يطردونا من حماية القانون ؟ حسن أيها الجنرال ، الحل أن تطردهم من قاعتهم » ( ٤٢) • وأذهل الاقتراح الآخرين بكل ما فى بساطته من قوة • فجريا معا الى أسفل الدار ، وقفزا على جواديهما ، وركبا عدوا الى جنود حرس الهيئة التشريعية ، وكانوا واقفين فى طوابيرهم • وخطب فيهم لوسيان أولا قائلا « ان رئيس مجلس الخمسمائة يعلن لكم أن أغلبية المجلس الساحقة يرهبها فى هذه اللحظة نفر قليل من النواب المسلحين بالخناجر » • فهذه « الحفنة من المجانين الهائجين » أصبحوا خوارج على القانون • لذلك طلب لوسيان الى الجنود باسم الشعب أن يحموا الأغلبية من الحناجر بسناكيهم •

وأوحى ترديد كلمة « الخناجر » الى الجنرال بونابرت بفكرة ، وبدأ هو نفسه الآن يخطب فى الجنود ، فصاح : « أردت أن أتحدث الى النواب فأجابونى بالخناجر » (٤٣) ، واقتنع الجنود ، فساروا الى الأورانجرى على دق الطبول ، حيث كان الخمسمائة غارقين فى فوضى من الجدل فى غيبة رئيسهم ، وما أن دخل الجنود القاعة وسستاكيهم مثبتة ، حتى قفز النواب من النوافذ وجروا تاركين شملاتهم فى الحديقة ،

وانتهى كل شىء فيما خلا شكليات قليلة ، وصبوت القدماء بعد ذلك بساعات بالموافقة على تشكيل حكومة مؤقتة ، وحذا حذوهم فلول الخبسمائة الذين دعاهم لوسسيان من جديد لهذا الغرض ، وعين بونابرت وسييس ودوكو قناصل للحكومة المؤقتة ، وهنا وصل تاليران من باريس ، فقال « دعونا نتناول العشاء » (٤٤) .

# \*\*\*

حصل الجنرال بونابرت على ما أراد ، ولكن بغير الطريقة التى بيتها .
فما هكذا ارتقى الجنرال واشنطن الى منصب الرياسة ، وطرد خمسمائة نائب
من قاعتهم بالسناكى لا يحتاج الى رجل كنابليون بونابرت ، لقد صاح به
أحد النواب عصر ذلك اليوم « هل كسبت انتصاراتك أيها الجنرال لتفعل
هذا ؟ » (٥٥) وهو سؤال وجيه ، فهل من أجل هذا قتل فى مصر قرابد
من رجل ، أو شوهوا ، أو ماتوا عطشا ، أو فقدوا بصرهم ؟ وهل من
أجل هذا مات أضعاف هذا العدد من الترك والعرب والفلاحين ؟ نعم ولا : فليس
من أجل هذا بقدر ما هو من أجل ما يتلوه ، من أجل مجد لا نظير له فى العصور
الحديثة ، بذلت فى سبيله عدة ملايين أخرى من الأرواح .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اكانت معارك مصر والشام ضرورة لا معدى عنها لكسب معركة سان كلو ؟ لا ، اللهم الا من الناحية السلبية الخالصة • فلو لم يذهب بونابرت الى مصر ويكسب فيها معارك قليلة ، ولو لم يخسر معركة أبى قير البحرية فيطلق بذلك سلسلة الأحداث التى أفضت الى استئناف حرب عامة ، لجاز أن يشتهر بأنه الرجل الذى أخفق فى الاستيلاء على الجزر البريطانية لا أكثر ، وهى شهرة ما كانت لتفتح له الطريق الى السلطة •

والتكهن بما كان يحدث لو ٠٠٠ تسلية لذيذة طريفة ولكن لا يقل عنها طرافة أن نذكر حقائق بسيطة أغفلها الآخرون • ومن هذه الحقائق أن بونابرت كتب الى الجنرال كليبر حين رحل عن مصر يقول : « ساطل معك بالروح والقلب • • • وسأعد كل يوم من عمرى مضيعا اذا لم أفعل فيه شيئا للجيش الذي أتركه تحت قيادتك » (٤٦) ولكن بونابرت لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا على الاطلاق طوال الشهر الذي انقضى منذ نزوله بارض فرنسا ( في ١ أكتوبر ) الى تعيينه قنصلا ( في ١ أوفمبر ) ليفرج من كرب الجيش الذي خلفه بمصر • لقد كان في شغل عنه بأمور أهم ، وطلت شواغله تتزايد يوما بعد يوم •

يروى أن الجنرال كليبر قال حين علم برحيل بونابرت: « أيها الأصدقاء ، ان هسذا الستركنا وسراويله مملوءة سوسسنعود الى أوربا وندعكها فى وجهه » (٤٧) • وهو أمل مغر ، وقد يأسف الكثيرون على أن كليبر لم يستطع تحقيقه •

٤

اذا أسندت القيادة العليا في جيش من الجيوش الى أحد قواده استشعر في العادة السرور أكثر من الغضب، ولكن الجنرال كليبر استشاط غضبا حين علم أنه عين لقيادة جيش الشرق · فبونابرت في رأيه هرب تاركا اياه ليواجه المسكلات التي خلفها ويدفع ثمن أخطائه · بلي ان بونابرت لم يجرؤ على مواجهة خلفه الذي كان سيرفض القيادة أو يقبلها بشروط محددة جدا · وبونابرت حين جعل كليبر ينطلق الى رشيد ليلقاه في موعد لم يكن في نيته الوفاء به لم يغرر به تغريرا رخيصا وحسب: بل انه أثبت جبنه الأدبى ، وقد غل يد كليبر بمجموعة من التعليمات دون أن يعطيمه فرصة مناقشتها أو تعديلها · فلما درس كليبر التعليمات فشر فاه مكذبا ، لأنها بعدت عن علاج الموقف بعدا يكاد يكون ثاما ·

كان الشطر الاكبر من هذه التعليمات يتألف من مذكرات أربع ـ عن الادارة الداخلية ، والتحصينات ، والدفاع ، وموقف مصر السياسي • وكانت تعرض

مبادى، أولية لا ضرورة لذكرها لقائد محنك مثل كليبر ، فضلا عن أن جميع مرءوسي بونابرت سمعوه يرددها ترديدا مملا ، أو كانت تتصل اتصالا هزيلا بالموقف على الطبيعة • أن في استطاعة كليبر أن يصرفها بدعابة من دعاباته اللاذعة ، ولكن الأجيال القادمة ستعجب بعمق ما فيها من ذكاء وبصر « ان قمبيز ، واجزرسيس ، والاسكندر الأكبر ، وعمرو بن العاص ، وسليم الأول ، كلهم دخلوا مصر ٠٠ من صحراء غزة ٠٠٠٠ ان تركيا لم تعد دولة بل مجموعة من الولايات المستقلة ٠٠٠ ان الطاعون من أخطر أعداء الجيش ٠٠٠ ان مكة قلب الاسلام ٠٠٠ لا يفتك أن الاسكندرية يجب أن تصبح في النهاية عاصمة مصر ٠٠٠ والتحصينات الدائمة ، والمخازن ، والمستشفيات ، والترسمانات ، وطواحينِ الهواء ، والمصانع يحسن اقامتها في الاسكندرية ٠٠٠ ، (٤٨) وهكذا وهكذا ٠ ولا يحتاج المرء لجهد كثير ليتصور التعليقات التي حيا بها كليبر ، وهو ذلك الساخر الموهوب ، هذه المجبوعة الفذة من البديهبات والأحلام الفارغة · , لقد ترك له بونابرت جيشا هبطت قوته المقاتلة الأصلية الى النصف ، والحطت روحه المعنوية ، وهده المرض ، واستحالت ثيابه أسمالا ، وتفشى التمرد في صفوفه ، وترك له عجرا قدره ١٢ مليون فرنك ، دون أمل في ايرادات منظمة لعدة شهور ، وبلدا يغلى بالسخط المكتوم ، ولا يمكن السيطرة عليه سيطرة فعالة بالقوات التي تحت تصرف كليبر ، وموقف حربيا يقربه كل نصر فيه من الكارثة أكثر فأكثر ، فانجلترة تسيطر على البحار • وتركيا ( مهما وصفها بونابرت بأنها دلم تعبد دولة ، ) تجرد جيشا من ٢٠٠٠ مقاتل ضده ٠ في ظروف كهذه يبدو الكلام في تقوية أسباب الدفاع ، والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الزعماء الدينيين ، وصرف الملابس الجمديدة للجيش ، وانشساء المستشفيات والترسانات ، والمسانع ، والاستعداد للبقاء الدائم بمصر - كل هذا يبدو بعيدا بعض الشيء عن الواقع • ولا ريب في أن بونابرت لم يتوقع أن ينخدع كليبر بهذا كله ، كذلك لم يكن هو يخدع به نفسه : ولكنه وهو يترك لكليبرُ عذا العب، ، كان يرسى الأساس لأسطورة اتساع أفقه وبعد نظره •

كان من الأمور المعروفة عن كليبر أنه أبرز متحدث باسم القواد والموظفين الذين يعتبرون المغامرة المصرية مشروعا فاشلا لا أمل فيه ، ويحبدون الجلاء عن مصر باسرع ما يستطاع على أن يتم بشروط مشرفة ، وكان هذا الحزب يؤلف الكثرة بين كبار الموظفين وعامة الجند على السواء ، أما حزب « المستعمرين » للذين ما ذالوا يؤمنون بجعل مصر مستعمرة دائمة غنية ـ فكان أبرز المدافعين عنه الجنرال دافو ، وهو شاب طموح طموحا مرضيا ، والجنرال مينو المكتهل ، الذي غلا في حماسته الاستعمارية فاعتنق الاسلام وسمى نفسه جاك عبد الله مينو ، ولعل ديزيه يتبغى ألا يعد واحدا من هؤلاء « المستعمرين » ، وذلك رغم أنه كتب مذكرات تستحق الاعجاب عن طرق ادارة اقليم لم يستطع حتى السيطرة عليه ، ولكنه لم يكن أيضا من « أنصار الجلاء » ، فلم اختار بونابرت كليبر دون

جميع الناس ليخلفه ؟ والجواب المعقول الوحيد هو أن أضمن طريقة لحمل كليبر على البقاء بمصر ، ومنع حدوث انشقاق علنى فى القيادة العليا ، هى جعل كليبر قائدا أعلى للجيش • كذلك كان كليبر أكفأ القواد وأحبهم الى الجنود باستثناء ديزيه ، وقد رغب بونابرت فى أن يتبعه ديزيه الى فرنسا فى نوفمبر ، وأصدر تعلمات محددة بذلك (\*) •

وتحت هذه التوابل الكثيرة ، من النصيحة الطيبة ، والأحلام العريضة ، والاشارات الى قمبيز والاسكندر الأكبر ، والمواصفات التفصيلية عن تنفيله مشروعات خيالية ، أخفى الجنرال بونابرت أرنبا يضطرب حيوية وواقعا : فقد كتب لكليبر يقول ، اذا لم تصلك لغاية مابو القادم معونة ولا أنباء من فرنسا ، واذا فتك الطاعون في العام القادم بأكثر من ١٥٠٠ رجل رجل رغم جميع الاحتياطات ، من كأن الجلاء عن مصر أهم شروطه » (٤٩) ، وقد تحتمل هذه الفقرة عدة تعليقات ، وسنعلق عليها بعد قليل ، وحسبنا هنا أن ننقل تعليق كليبر عليها في خطاب مشهور أرسله الى حكومة الادارة ، قال : « انى ألفت أنظاركم أيها المواطنون أعضاء الادارة الى هذه الفقرة لأنها ذات دلالة من نواح عدة ، ولأنها توضح الموقف الحرج الذي أجدني فيه » (٥٠) ،

كان بونابرت قد أرسل الى كليبر مع تعليماته صورة من خطابه الذى كتبه في ١٧ أغسطس للصدر الأعظم ، والذى أكد له فيه أن فرنسا لم ترد قط انتزاع مصر من السلطان ، وأن كل شى عمكن تسويته فى حديث ساعتين ، على أنه أرضح لكليبر أن اتفاقا على البجلاء لا يستتبع بالضرورة البجلاء الفعلى ، قال : « يكفى أن تعطل تنفيذ الاتفاق ، ان أمكن ، حتى تبرم معاهدة صلع عامة ، ان المدولة العثمانية ، ٠٠٠ تنهار ، وسيكون البجلاء عن مصر وبالا أعظم على فرنسا الدولة العثمانية ، ٠٠٠ تنهار ، وسيكون البعلاء عن مصر وبالا أعظم على فرنسا الدولة العثمانية أخرى ونحن على قيد الحياة ، (٥١) ، وهذا بالطبع هو المنطق الذي نبعث منه الحملة المنحوسة بأسرها الحياة ، (٥١) ، وهذا بالطبع هو المنطق الذي نبعث منه الحملة المنحوسة بأسرها هو حقيقة لم تفت كليبر :

ورأى كليبر أن تعليمات بونابرت يبكن اغفالها جملة · أولا لأنه من المشكوك فيه أن يكون لقائد أعلى ترك جيشه دون اذن من حكومته الحق في اصدار تعليمات لخلفه ، وقد نقل بونابرت ما بتعيينه كليبر قائدا أعلى م كل

<sup>(\*)</sup> لم يكن لبونابرت الحق بالطبع في أن يأمر باعادة جنرال الى فرنسا بعد رحيله هو عن مصر ما دام قد أزمع التخلى عن القيادة • ومن ثم فقد استعمل هذه الصيغة الفريبة : « في ثية (الحكومة ) أن يعود الجنرال ديزيه الى أوربا في نوفيبر » • ولا حاجة بنا للقول أن « الحكومة » لم تعرب عن نية كهذه • وبمثل هذه العبارات القامضة الملتبصة كان بونابرت يأمن أن يوحى بأنه عائد الى فرنسا تنفيذا لأوامر الحكومة •

سلطاته اليه ضمنا • ثانيا لأن كليبر لم يستشر ، بل لم يسأل ، أهو واغب في القيادة • وأخبرا لأن التعليمات قامت على أسس باطلة، وكانت مستحيلة التنفيذ • والوثيقة الوحيدة – بين الأوراق التي أرسلها اليه بونابرت – التي كان لها في نظر كليبر دلالة ايجابية هي صورة الخطاب الذي كتبه للصدر الأعظم • لقد فتح بونابرت الطريق للمفاوضات ، وكليبر مصمم على أن يمضى فيها الى ختامها الموفق بأسرع ما يستطيع • ولكنه رأى أن واجبه الأول ، في الوقت ذاته ، أن يحقق للجيش دفع رواتبه وتوفير الكساء والغذاء له ولو كلفه ذلك الجور على الفئات التي كانت حتى ذلك الوقت تتمتع بتسامح بونابرت ـ كالشيوخ ، وكبار التجار ، والجباة الأقباط ، والمستغلين في ادارته الحكومية • « أيها الجنود ، التجار ، والجباة الأقباط ، والمستغلين في ادارته الحكومية • « أيها الجنود ، الأول » (٥٢) ، بهذه الكلمات اختتم كليبر أول منشور أذاعه على الجيش ، وكان يعني ما يقوله •

لقد آكد كثير من الكتاب أن الجنود الفرنسيين في مصر تلقوا نبأ رحيل بونابرت بالأسف والفزع ف فاذا كان الأمر كذلك ، فليس السبب رحيله بل مكثهم بعد رحيله والشواهد التي بين أيدينا تدل على أن ابتهاجهم حين علموا بأن قائدهم الجديد هو كليبر فاق كثيرا شعورهم بالحزن و فكليبر يحظى على الأقل بما يحظى به ديزيه من حبهم ، وهو يتمتع بثقتهم المطلقة قائدا لهم ، ووقفته القوية في جانب التخلى عن مصر مشهورة بينهم و

أما عن استجابة السكان ـ لا سيما الشيوخ ـ للتغيير الذى طرأ على القيادة ، فقد آثر كليبر ألا يترك شيئا للظروف أو المصادفات · فحين دخل القاهرة في موكب مهيب في ٣١ أغسطس ، أبدى أبهة الملوك ، ولاحت على طلعته صرامة كانت نقيضا واضحا لبشاشة بونابرت « وكان أمامه نحو الخمسمائة قواس وبأيديهم النبابيت وهم يأمرون الناس بالقيام والوقوف على الاقدام لمروره » وأحنى الناس رءوسهم وأيديهم مكتوفة وهو يمر · يقول الجبرتى انه حين قدم اليه أكابر البلد من المشايخ والأعيان « لم يروا منه بشاشة ولا طلاقة وجه مثل بونابرته ، فانه كان بشوشا يباسط الجلساء ويضحك معهم » (٥٣) ·

#### \*\*\*

كانت تعوز الجنرال كليبر موهبة الألفة السهلة التى يمتاز بها كل سياسى والتى أوتى منها بونابرت حظا وافرا ، لقد كان كليبر ــ الرجل ذو البنيسة القوية والطلعة المهيبة ، والقامة المديدة التى تقرب من ستة أقدام ، والذى يميل يعض الشىء الى السمنة ، ويشبه شعره معرفة الأسمد ، التيوتونى بملامحه العريضة الصريحة ، القوى الصوت الآمر النظرة بفطرته ــ كان فى هذا كله صورة صادقة للمحارب الجميل فى سنوات نضجه ، وتقيضا واضحا للكورسيكى

القصير القامة الشاحب الوجه ، المرتبك الحركة · كانت شخصية بونابرت مغناطيسية ، أما شخصية كليبر فتوحى بالاحترام فقط · كان كليبر يبدو للذين عرفوه في صفته الرسمية فقط هادئا ، باردا ،صارما الى حد الحشونة · ولا ريب في أنه كان في استطاعته أن يكون شديد الصرامة سبواء مع جنوده أو مع الأمة التي وضع حكمها على كاهله على كره منه · غير أن صرامته كانت تتبدى ضغطا متصلا ، قويا في غير جلية ، لا عن طريق والأمثلة ، الشاذة الوحشية التي أسرف بونابرت في ضربها للناس اسرافا شديدا ·

كان دخول كليبر القاهرة في هذه الأبهة وؤذنا بالتغيير الذي طرأ على سياسة الاحتسلال الفرنسية و فرأيه منه بداية الحملة أن أى محاولة لكسب مودة الأهالي المسلمين عن طريق التظاهر بالمودة والاخوة مقضى عليها بالفشل فلن تنطلي هذه الخدعة على القوم ، فضلا عن أنهم سيخطئون فهم التسامع فيحسبونه ضعفا و أما الشيء الوحيد الذي يحترمونه أو يفهمونه فهو القزة ولما كان يعتبر احتلال الفرنسيين لمصر مرحلة عابرة لا أكثر ، لذلك لم ير معنى لمحاولة اصلاح أحوال هذا الشعب ، التي هي وليدة آلاف السنين من الظلم والاستغلال والفوضي وكان يوافق على ما انتهجه بونابرت من سياسة مراعاة العادات والتقاليد الوطنية واحترام الاسلام ، ولكنه لم يوافق على انتحال سلفه العادات والتقاليد الوطنية واحترام الاسلام ، ولكنه لم يوافق على انتحال سلفه صفة المسلم و ومصر في نظره مجرد اقليم تحت الاحتلال العسكري المؤقت ، لاقلب امبراطورية استعمارية يمكن اقامتها ولعل آمال بونابرت العريضة كانت تعوزه ، ولكنه أبدى تعقلا وحكمة أكثر كثيرا من بونابرت ولكنه أبدى تعقلا وحكمة أكثر كثيرا من بونابرت ولكنه أبدى تعقلا وحكمة أكثر كثيرا من بونابرت و

على أن سياسته كانت خاطئة في ناحية واحدة · كانت القاعدة التي انتهجها بونابرت أن يقطع سنت رءوس كل يوم ويحتفظ ببشاشته · أما في ادارة كليبر فكانت رءوس قليلة تقطع ، ولكن لم يكن هناك بشاشة أيضا وبدا للشطر الآكثر نفوذا من السكان أنه يصنع شرا من قطع الرءوس : ذلك أنه كان يعتصر الأغنياء بطريقة منتظمة · كان من أول أعماله اكراه الجباة الأقباط على دفع · · · ر · · ٨ فرنك ، استنادا الى أنه يكفيهم أن يربحوا ١٠٪ من تجارتهم هذه · واحتج الأقباط ، وناقشوا ، وبكوا ، ولكن كليبر ظل صلبا لا تلين له قناة · وحدث في مناسبة تالية حين توافرت له كل المبررات لقطع رءوس عدة شيوخ ، أنه عفا عنهم ولكنه وقع عليهم غرامات باهظة · ومن الحقائق التي تصدق في كل بلاد الله أن الناس يقبلون في غير تردد التعرض لخطر بعيد الاحتمال هو خطر قطع رءوسهم ، ولا يقبلون حي غير تردد التعرض لخطر بعيد الاحتمال هو أكيدة ، هي أن تفرض عليهم ضرائب تزيد على ما ألفوا دفعه منها : والثورتان الكبيرتان ، الأمريكية والفرنسية ، مصداق لهذا القانون العام · على أن هذه الحقيقة كانت تصدق على مصر أكثر منها على أي بلد آخر · صحيح ان الفقراء الحقيقة كانت تصدق على مصر آكثر منها على أي بلد آخر · صحيح ان الفقراء في عهد كليبر اعتصروا أقل مما اعتصروا في عهد أي ادارة سابقة ، ولكن اعتصاد في عهد كليبر اعتصروا أقل مما اعتصروا في عهد أي ادارة سابقة ، ولكن اعتصاد في عهد كليبر اعتصروا أقل مما اعتصروا في عهد أي ادارة سابقة ، ولكن اعتصاد

الفقراء لاخطر فيه ( على الحاكم في ذلك الوقت ) ، في حين أن اعتصار الأغنياء اعتصارا يجاوز الحدود المقبولة محفوف بخطر أكيد ·

على أن كليبر بين أخصائه كان رجلا يختلف تمام الاختلاف عنه فى صفته الرسمية و فهو بينهم ينبذ كل تكلف وتحرج وأما حفلات عشائه فيسودها المرح والنشاط بقدر ما يسود البرود حفيلات بونابرت وقيد تصبح لغته خشنة ، وهو أقل ما توصف به ، فى المجال العسكرى ومجال الأدب الكشوف ، ولكن روح الفكاهة فيه لاذع لا فظ ، وهو يمارسه فى سخاء على حساب بونابرت وكانت دعاباته عن « البطل » و « القوى القادر » يتناقلها الضباط ، كما كانت رسومه الهزلية التى يخططها بيد سريعة موهوبة والضباط ، كما كانت رسومه الهزلية التى يخططها بيد سريعة موهوبة و

أما كراهية كليبر الصريحة لبونابرت فعزاها البعض الى عقائده الجمهورية وعزاها البعض الآخر الى الغيرة • ومن العسير أن يحكم المره على مبلغ الاخلاص للعقيدة الجمهورية في رجل حارب في خدمة لويس السادس عشر وماريا تريزا قيل أن ينضم الى حيش الثورة الفرنسية · وأما الغيرة فنحن أذا غضضنا النظر عماً في جميع المهن من قدر عادى من التحساسد بين أفرادها ، ولم نجد مبررا اللاعتقاد بأن كليبر كان يخص بونابرت بغيرته في الوقت الذي يعجب فيه بجرأته وعبقريته الحربية · ولما وصل الى « أبوقير ، عقب انتصار بونابرت عانقه قائلا « أيها الجنرال ، انك كبير كهذه الدنيا ، والدنيا اصغر من انتسمك ، (٥٤) \_ وهو ثناء جميل ، رغم مسحة من الخبث ربما شابته · ولكن الذي لم يكن كليبر. يطيقه في يونابرت هو طمعه ، فليس في وسعه الا احتقار رجل ضحيفي مدوء بآلاف الأنفس التي عهدت اليه في سبيل مستقبله الشخصي • لقد قامر بونابرت بجيش وخسر ثم تسلل هاربا كالجبّان ، تاركا الجيش يدفع ديونه ، وعاد الى فرنساء بطلا ليتجر بانتصاراته الفارغة • كذلك بدأ الأمر على الأقل للجنرال كليبر • وتحول اشمئزازه من بونابرت الى مقت ايجابي • فلم يعقد النية على أن يخرج بجيشه من مصر فحسب ، بل حاول الاضرار بسمعة بونابرت في فرنسا بكل مافي متناوله من وسائل .

ولعل بعض هذه الوسائل كان دون مقامه ، وان تجلى فيها ولا ريب حبه للفكاهة • من ذلك أنه بدا تواقا للاستجابة الى ما طلبته مدام فوريه من اعادتها الى فرنسا : فعودتها ستزعج « البطل والعاشق الذى فقدته » (٥٥) وقد أبحرت مدام فوريه فعلا على السفينة الأمريكية « أمريكا » ولكن السفينة البريطانية ثيسيوس نقلتها منها وردتها الى مصر ( فحظ بونابرت عجيب حقا ) ، وهناك اضطرت الى البقاء شهورا قبل أن تصل الى فرنسا فى النهاية • ولكن أهم من هذا ذلك الحطاب الذى وجهه كليبر لحكومة الادارة فى ٨ أكتوبر ، والذى وصلت صورة منه الى بونابرت بعد أن أصبح قنصلا أول ، ووقعت صورة أخرى فى يد البريطانين ، فكان لها نتائج وبيلة لكل من كان له بالأمر صلة •

رسم خطاب كليبر صورة غالت فى التشاؤم ، على أن التعليقات التى على بها نابليون على هذه الصورة بعد ذلك كانت آكثر غلوا فى الاتجاه المضاد ، كتب كليبر يقول ان الجيش هبط الى نضف قوته ، ( فزعم بونابرت أن هذا غير صحيح ، وانتهى بتقديرات زائفة الى أن لدى كليبر فى ذلك الوقت ، ١٩٨٥ رجل ، ومع ذلك فان بونابرت قرر فى خطابه الذى كتبه للادارة فى ٢٨ يونيو ، أن الجيش سيهبط فى عام ١٨٠٠ الى ١٠٠٠ رجل منهم ، وأن الجنود يرتدون للقتال ! ) وأضاف كليبر أن الأهواض تتفشى فى الجيش ، وأن الجنود يرتدون أسمالا مهلهلة ، صحيح ان بونابرت أمر بصرف ملابس جديدة للجنود ، « ولكنه ترك هذا الأمر كما ترك أمورا كثيرة غيره عند هذا الحد والافتقار الى المال اضطره ولا ربب الى تأجيل تنفيذ هذا المشروع المفيد ، (١٥٥) ،

أما عن الافتقار الى المال فقال « حين أبحر بونابرت لم يترك في الخزانة فلسا واحدا ، ولا ما يعادل النقد • بل ترك على العكس عجزا يكاد يبلغ عشرة ملايين • • • وتقدر متأخرات رواتب الجنود وحدما بأربعة ملايين ، (٥٧ ) • (وعلق بونابرت على هذا بأن العجز لا يزيد على مليون ونصف من الفرنكات • والواقع أن حساب الرصيد في ٨ أكتوبر ١٧٩٩ فيه عجز يقرب من ١٢ مليون فرنك • وهذا بالطبع بعد رحيل بونابرت بشهرين ) •

وكتب كليبر ، في غير مبالغة ، عن الموقف السياسي الداخلي في مصر بأنه قلق مزعزع على أحسن الفروض ، أضف الى ذلك أن جيشا تركيا كبيرا يقوده الصدر الأعظم وصل فعلا الى غزة ( واعترض بونابرت على هذه النقطة أن الصدر الأعظم لم يكن قد دخل سوريا بعد في ٨ آكتوبر ، وهذه مفالطة : فقد وصل الصدر الأعظم الى غزة بعد قليل ) ،

ويعضى كليبر فيقول ان هذا هو الموقف الذي ورثه عن الجنرال بونابرت. « لقد رأى الأزمة القاضية وشيكة الوقوع » (٥٨) \* وبسبب هذه الأزمة التي لا مهرب منها بدأ بونابرت المفاوضات مع الصدر الأعظم • فماذا بقى لكليبر الا أن يتابع هذه البداية ، دون أن ينتظر فتك الطاعون بألف وخمسمائة آخرين من رجاله ! ومن ثم فقد كتب كليبر للصدر الأعظم وأرسل له نسخة من خطاب بونابرت •

أما بوسييلج فقد بر كليبر في تقريره المالي المنفصل ، الذي يوحي بأن بونابرت أخذ من الخزانة مليوني فرنك لاستعماله الشخصي .

فلما وصل تقريرا كليبر وبوسييلج الى باريس كانت حكومة الادارة فى خبر كان • ورد بونابرت ـ وهو قنصل أول ـ على كليبر بطريق الجنرال برتبه وزير حربيته ، فقال ان معلومات كليبر غير صحيحة ، ويجب على أي حال ألا يوقع معاهدة بالتسليم • وخطاب برتبيه مكتوب فى ١٢ يناير ١٨٠٠ • ولكنه

لم يصل الى يد كليبر الا بعد مضى بعض الوقت على التوقيع والتصديق على التسليم .

\*\*\*

كتب كليبر أول خطاباته للصدر الأعظم يوسف باشا في ١٧ سبتمبر فأعاد ما ورد في خطاب بونابرت المؤرخ ١٧ أغسطس من دعوة للباب المالي بالدخول في المفاوضات لرد مصر الى تركيا ، ولاستئناف التحالف التقليدي بين فرنسا وتركيا ، على أن لهجة كليبر كانت أقل حماسة وأكثر لباقة ، وبعد ذلك بأسبوع وعد كليبر الجيش في تفاول بقرب حلول السلام ، وذلك في منشوره الذي أذاعه عليه في ٢٢ سبتمبر ( رأس السنة الثامنة ) : « أن أعلامكم يازملاء السلاح تنوء تحت عب انتصاراتكم ، ولا بد لهذا المخاض الشديد من نهاية ، وهذه الأمجاد الكثيرة جديرة بالمكافأة ، فثابروا زمانا يسميرا لأنكم أوشكتم على بلوغ هذه النهاية وقاربتم نيل المكافأة ، وذلك باعطائكم العالم سلاما دائما ، بعد أن حاربتموه هذا الوقت الطويل » (٥٩) ،

أما تفاؤل كليبر فيستند الى محادثاته مع الأسير مصطفى باشا كوسا . قائد الجيش التركى الذى هزم فى « أبوقير » · وقد أصبح مصطفى باشا ، الذى أقنعه الفرنسيون بوجهة نظرهم ، وسيطا بين كليبر والصدر الأعظم شهورا بعد ذلك · حقيقة انه ظل فى قبضة الفرنسيين ـ رهينة أكثر منه أسيرا ـ ولكنه كتب للصدر الأعظم فى عدة مناسبات حرجة ، وبروح التوفيق دائما · ولكن الصدر الأعظم كان أقل هوادة · وتبين أن افتراض بونابرت المتفائل بأن الباب العالى تواق الى الانفصال عن حلفائه البريطانيين والروس ، وابرام الصلح مع فرنسا (وهو افتراض شاركه فيه كليبر أول الأمر) ، ليس الا ضربا من التمنى وكان الترك في مطالبهم أشد صلابة وعنادا من أى من الحليفتين · والعجيب أن السر سدنى سمت هو الذى اضطلع بدور الوسيط ، وأقنع الصدر الأعظم بعد السر سدنى سمت هو الذى اضطلع بدور الوسيط ، وأقنع الصدر الأعظم بعد أن يتنازلا عن بعض مطالبهما .

بدأ تدخل سدنى سمث فى المفاوضات فى أواخر أكتوبر بخطاب لكليبر يبين له فيه أن معاهدة الحلف الانجليزية التركية تحظر عقد صلح منفرد ، وأن انجلترا يجب أن تكون طرفا فى أى اتفاق يعقد بين الفرنسيين والاتراك ، وأنه يجب الجلاء عن مصر قبل التوقيع على أى معاهدة صلح عام ، وبدأ كليبر رده ( المؤرخ ٣٠ أكتوبر ) بلهجة لا تخلو من الكبرياء ، فأكد أن القوات الفرنسية فى مصر تستطيع أن تقاوم أى جيش مقاومة طويلة ، فاذا تلقت أقل الأمداد استطاعت أن تقاوم الى الابد ، ( ولغته مع السر سدنى سبث تناقض تماما لغته

مع الادارة لأسباب واضحة ) وقال ان الفرنسيين لن يجلوا عن مصر رغبة في العودة الى وطنهم لا أكثر ، ولكنهم سيبرحونها " بسرور وسرعة اذا كان جلاؤهم عنها هو الثمن الذى لا بد من دنعه في سبيل صلح عام " (٦٠) ، وهذا يبدو كأنه شرط ، ولكنه في الراقع تنازل هام ، والواقع أن كليبر ، بعد ذلك بسطور ، سلم في صراحة ووضوح بأن جلاء الفرنسيين عن مصر يجب أن يتم تمهيدا لصلح عام ، وهو بهذا التنازل لم يتجاهل تعليمات بونابرت فحسب ، وحق له أن يتجاهلها ، بل تجاهل كذلك تأكيداته للادارة بأنه سيصر على احتلال عدد من المدن والحصون حتى تبرم معاهدة للصلح ، أما جميع التنازلات التالية وهي كثيرة حد فكلها أقل أهمية من هذا التنازل ،

ولا بد أن كليبر كان على بينة من أن الصدر الاعظم فقط هو الوحيد بين الأطراف الثلاثة المعنية ـ وهم كليبر ، وسمت ، والصدر الاعظم ـ الذى يملك سلطة المفاوضة في أى أمر يتصل بمجاهدة صلح عام ، فالسر سدنى ليس الا قبطانا في البحرية الانجليزية ، له رتبة الكومودور المؤقتة وكل السلطة في مفاوضة الباب العالى لا الفرنسيين ، أما كليبر فليس له أى وضع دبلوماسى وان كان في استطاعته الاستشهاد بسابقة ، هي تفاوض الجنرال بونابرت في عقد صلح تمهيدي مع النمسا في ١٧٩٧ دون أن يخول هذه السلطة ، ولكن عقد صلح كان صلح نصر لا هزيمة ، ومعنى هذا أن الجنرال كليبر حين كتب ألى الكابتن سمت يقول أن الوقت حان « لتكف الأمتان اللتان هما أكثر أهم أور با حفنارة عن مقاتلة احدهما الأخرى ، (٦١) كان يغامر بارتياد أرض محفوفة بالخطى ، وقواد الجيوش المعادية في وقت الحرب لا يتبادلون عادة خطابات عن عن معواب عقد الصلح دون أن يعرضوا أنفسهم لتهمة الخيانة ،

ولكن اقتراف الخيانة أبعد الأشياء عن نية كليبر · فقد قاس السر سدنى بدقة تامة ، وعبره رجلا عاطفيا شديد الحساسية والتأثر ، يتحرق شوقا للعب دور يجاوز كثيرا حدود منصبه الراهن · وكل ما يريده كليبر هو أن يجلو عن مصر بشروط مشرفة ـ أعنى بالسلاح والمتاع ، لا غالبا ولا مغلوبا · فلما لجأ الى سدنى سمت ليحقق بمعاونته هذه النتيجة ويرسى بتحقيقها الاساس لصلح دولى ، حوله من عدوه الى المتحدث المتحمس بلسانه · وبغضل وساطة سمث وافق الصدر الاعظم أخيرا في ديسمبر ١٧٩٩ على اعطاء المفاوضين الفرنسيين تصريحات مرور ·

فى هذه الأثناء صد الجنرال فرديبه فى أول توفهبر ، وهدو على دأس ألف رجل أو تحوهم ، قوة غزو تركية أخرى قادمة من البحر تزيد على قوته أضعافا قرب دمياط · وكان الصدر الأعظم يتقدم فى سوريا على رأس جيش قوامه · · · ر : ٨ ( تصفيم على الأقل من الخدم والطباخين وغيرهم من غير المحاربين) على أن رفض الجزار باشا التعاون معه على أية صدورة ( فالباشا عدو لكل الدخلاء ، أتراكا كانوا أو فرنسيين ) جعل الجيش في حالة يرثى لها ، فكان الجنود يتضورون جوعا ويموتون ظمأ • ولا بد أن كليبر أدرك أنه قادر على أن يهزم الاتراك هزيمة ساحقة ، رغم زهده في القتال دون ضرورة • ولكنه مع هذا آثر المفاوضة • ورسائله تدل على دوافعه دلالة واضحة : فكل نصر يكسبه مهما كان رائعا سيكون غالى الشمن • ولن تكون نتيجته الا فقد مزيد من الرجال سواء في المعركة أو بالمرض ، ولن يكون له مفر من السقوط ان عاجلا أو آجلا تحت ضربات متتالية من عدو لا تنضب موارده • وخير له أن يفاوض ومركزه قوى من أن ينتظر حتى يموت بالطاعون ١٥٥٠٠ رجل ، ومثلهم في ساحة القتال •

فى ٢٢ ديسمبر صعد مفاوضا كليبر الى السفينة البريطانية « تيجر » حيث شرعا فورا فى اجراء محادثات تمهيدية مع السر سدنى سمث و والمفاوضان هما المواطن بوسبيلج الذى اكتسب بعض الخبرة الدبلوماسية ، والجنرال ديزيه فأما بوسبييلج فهو « جلائى » صريح ، وأما ديزيه فقد قبل مهمته على مضض شديد ، وبعد كثير من التأمل والتفكير وبان له أنه ان رفض العمل الذى عهد به اليه كليبر فسيعين له قائد من أنصار الجلاء فيرتضى شروطا ربما كانت أقل ملاءمة مماكان ديزيه مستعدا لقبوله ، وكان بوسييلج خلال المغاوضات كلها صاحب المبادأة ، في حين قام ديزيه بدور « الفرملة » بين الحين والحين ،

وكل الدلائل تشير الى أن بوسييلج طوى مضيفه على بنصره ، كما يقولون، في الأسابيع الثلاثة التي قضاها ضيفا على سبث على السفينة تيجر • كان بين الرجلين مشاركة تامة في الآراء ، وربما في الميول أيضا • ورأى السر سديني في بوسييلج « جنتلمانا » يستطيع المرء التعامل معه ، رجلا أوتى بضر السياسي، وكتب له أنَّ يلعب دورا هاما في فرنسا • وكان كلاهما يبغض الجنرال بونابرت بغضا شدیدا • كذلك أقنع بوسييلج سمث بأن كليبر ، رجل سمح كريم الخلق ، وهو نوع الرجال الذين تمس اليهم الحاجة في فرنسا ليخلفوا الحكومة الراهنة • وكان هناك \_ كما كتب سمث للأميرال كيت المحاربة أساس قوى جدا للقول بأن كليبر ألد الحصوم الذين يخشاهم بونابرت ٠٠٠ ولا يمكن أن يصلح من حال فرنسا غير الغرنسيين ، والى أن يصلح حالها في أجهزة الحكم الداخلية لن يكون لنا سلام (٦٢) ، وكانت فكرة الكابتن سمث ـ التي شجعه عليها بوسبيلج \_ أنه يستطيع بالمفاوضة لعقد اتفاق محدود النطاق في الشرق الاوسط ، أن يحدث تغييرا في الحكومة الفرنسية ، وينهى حربا استمرت سبع مستوات • ويستقاد من تقارير ديريه أن شوق سبث لدفع عجلة الفاوضات قدما وللخروج منها منقدًا لأوربا أصابه بما يشبه الهستريا : فكانت تنتابه نوبات من الرعشة اذا أبطأ سيرها كثيرا ، ويضرب الأرض بقدمه كأنه « بريمادونا » مغلوبة على أمرها •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبينما كان الفريق الفرنسى والسر سدنى يتبادلان الرأى على السفينة وتيجر ، وصل جيش الصدر الاعظم الى غزة ، وأصر ديزيه على وقف التقدم التركى فورا اذا أريد للمفاوضات أن تمضى فى طريقها ، ووافق سمث وأحطر الصدر الأعظم بما يفيد هذا ، ولكن الصدر الاعظم أغفل رسالة سمث ، وزحف على العريش وهى فى يد حامية فرنسية قوامها نحو ٢٥٠ رجلا ، وأمرهم قائدهم الميجر كازال بالمقاومة ، ولكن الرجال تمردوا بدلا من أن يقاوموا ، ونهبوا مخزن الخمور ، ومزقوا العلم المثلث الألوان ، ورموا الحبال للأتراك ليسهلوا دخولهم ، وشد ما ربع الكولونيل دوجلاس ، وهو ضابط بريطانى ملحق بمقر القيادة التركية ، حين رأى الأتراك يشرعون فى ذبح الحامية التى سلمت أمام عينيه ، وقد أفلح فى انقاذ نحو مائة من رجالها ،

ولو أن حادثا كهذا وقع في ظروف مختلفة لحمل الفرنسيين على قطع المفاوضات ولكن نتيجته الفعلية ، ان كانت له نتيجة ، كانت نقيض ذلك تماما ، لا لأن كليبر اعتبر فقد الحصن لطمة قوية ، بل لأن مسلك الجنود كان ممثلا للروح المعنوية في الجيش الفرنسي و فقد سبقته حركة تمرد في عدة مدن ساحلية ، وصمم الجنود على عدم القتال وفي الاسكندرية قاموا بشغب ليمنعوا سفر عدة موظفين الى فرنسا وصاحوا كما يقول نقولا الترك : « اما نموت سوية ، واما نسلم سوية ، أنتم عمالين تهربوا واحد بعد واحد ، وترمونا نحن الصلدات الصغار في هذه الغربة » (٦٣) لقد خيل اليهم أن الغيران تهجر السفينة الغارقة ، وأن الجنرال بونابرت تصدر موكب الغيران و

وكما يفضى مجرد الكلام في الحرب بالأمم في كثير من الأحيان الى الانزلاق للحرب ، فكذلك تولد أحاديث الصلح قوة دافعة تنفرد بها ، فغي ١٣ يناير وصل ديزيه وبوسبيلج يصحبهما السر سدني سمث الى معسكر الصدر الأعظم في العريش ليبدأوا الجزء الأهم من المفاوضات ، وهناك تلقى المبعرثان الفرنسيان تعليمات من كليبر بعدم الاصرار على أن ترد العريش للفرنسيين ، بشرط أن يضمن الصدر الأعظم مراعاة وقف اطلاق النار مستقبلا ، وكانت أهم شروط المعاهدة قد وضعت بالمراسلة بين كليبر والصدر الأعظم ، فوافق الصدر الأعظم على أن يسمح للفرنسيين بالرحيل بسلاحهم ومتساعهم وبالاحتفال العسكرى الكامل ، وبأن يمدهم بالناقلات اللازمة ، ولم يبق من النقط الهامة سوى مطالب كليبر بأن تنسحب تركيا من تحالفها مع انجلترة وروسيا ، وبألا تدخل الجيوش التركية مصر حتى تقدم البجرية التركية الناقلات التي تحمل الفرنسيين الى وطنهم ، وبأن تضمن تركيا في الوقت نفسه دفع المال اللازم لاعاشة الجيش الفرنسي في مصر ، وبسيرا لاتصالات كليبر بالصدر الأعظم ، ورغبة في اشرافه على الدفاع عن الجبهة المصرية في حالة فشل المفاوضات ، نقل كليبر مقر قيادته الى الصالحية في منتصف يناير ،

وفي العريش وجد بوسبيلج وديزيه الأتراك شديدى التشبث فيما يتصل بالنقطنين الأخيرتين ٠ أما النقطة الأولى فقد لقيا اعتراضا عليها من سدني سمث، اذ قال ان انسحاب تركيا من الحلف الثلاثي لا يمكن أن يتم الا اذا وقعت معاهدة صلح عام • وسلم كليبر بجميع النقط الا نقطة المال ، وكتب لمبعوثيه في ١٩ يناير يقول ان الأهمية التي يعلقها على هذا الشرط بالغة جدا ، « بحيث أجدني ميالا للاذن لكما بقطع المفاوضات اذا رفض هذا الشرط ، و مضى يقول ان مركزه الحربي قلق مزعزع ، ولكن الموقف المالي يبلغ من السوء حدا يجعله لا يعيش « من يوم الى يوم ، بل من ثانية الى ثانية » · وقد أخضم المشكلة كلما « لتقدير حسابي دقيق » \* ونتيجة هذا التقدير « أننا يجب ألا نقاتل ، ولكن يجب أن نصل لحل وسعط مع أولئك الهمج ونحن لا نزال من القوة بحيث نفرض تنفيذ الشروط المتفق عليها بأمانة » · ثم قال انه قد يعترض على هذا بأن الأمداد قد تكون في طريقها من فرنسا ، ولكنه لا يشعر أن هناك أي أمل في وصولها ٠ ( وكان في هذا على صواب تام ) ٠ « فقد مضى منذ عودة بونابرت الى فرنسا من الوقت ما يكفي لا لارسال سفينة بريد واحدة ، بل عشر سفن . ولكن واحدة منها لم ترسمل ، لأن الحكومة لم يكن لديها ما تعدني به ٠٠٠ فاذا طفرت بانتصار فكلماأكسبه هو مهلة ثلاثة أشهر ٠٠٠ واذا هزمت فأنا مسئول أمام الجمهورية عن ٢٠٠٠٠ مواطن لن يستطيعوا الافلات من الذبح بأيدى الجنود الحانقين المستبيحين ٠٠٠ ( حصوصا ) وأننا في هذا ضربنا لهم شلا غاية في السوء يحتذونه ، (٦٤) \*

ولم يوضح كليبر حجته باجلى مما وضحها هنا · كذلك تبين هذه الفقرة كرهه للتهويل من مذبحة حامية العريش : لأنه كان يذكر مذبحة يافا · وحجته لا مغمز فيها عند من يحكمون المنطق · أما الذين يقولون ما قاله الشاعر الانجليزى وليس المجال مجال منطق ، انما المجال مجال العمل والموت » · (وهي مدرسة فكرية تسود تفكير وزارات الحرب في العالم اليوم أكثر منها في أي وقت مفي ) فيرون كليبر مذنبا ، وذنبه التفكير المنطقي ـ وهو ذنب لا يغتفر في الجندى · أما كليبر فقد دعا مجلس حرب من ثمانية قواد ليعزز موقفه ، فأيده الجميع فيما عدا واحدا (هو دافو) ولو كان مينو حاضرا لعارضه ·

ووضعت المساهدة في الأيام القليلة التالية ، وصدق عليها كليبر في ٢٨ يناير ، وتقضى شروطها بأن يتعهد الفرنسيون باخلاء قطيا والصالحية وبلبيس بعد عشرة أيام من التصنديق ، واخلاء القاهرة بعد شهر ، واتفق على أن تنسحب جميع القوات الفرنسية الى الاسكندرية وأبي قير ورشيد وتنتظر فيها وصول الناقلات التركية ، وتعهد الأتراك بنقل الجيش الفرنسي بسلاحه ومتاعه الى فرنسا ، وبتقديم نحو مليوني فرنك في الوقت نفسه لاعاشته في مصر ، ولم يبق سوى نقطة صغيرة واحدة لم تسو قبل رحيل المفاوضين : فقد أصر ديزيه

على أن يرد والى القدس عاملة فرنسية فى أحد مطاعم الجيش وهي أرملة جاويش قتل فى المعركة ، وكان الباشا قد أخذها ليضمها الى حريمه ، ووافق الصدر الأعظم ــ ولكن زوجة الجاويش لم توافق ، وأعلنت أنها فى غاية السعادة حيث هى ، وقد ظلت فعلا تعيش فى القدس سعيدة حتى عمرت ،

۵

أحس كليبر بشىء كثير من القلق ، لا على ما فعله ، يل على الاستقبال الذى سيستقبل به عمله • وقلقه واضح تماما فى عشرة خطابات أو نحوها كتبها للادارة (التى لم يكن أحيط بعد بموتها) ولديزيه ولديجا • ولكنه كلما أمعن فى مساءلة ضميره أفضى به الى النتيجة بعينها : فالعقل ، والانسانية ، والفهم الصادق لمسالح بلده ـ كل أولئك أمل عليه سلوكه ، وقد اقتضاه الثبات على تصميمه على الصلح جهدا وشجاعة أكثر من أى معركة خاض غمارها • وربما كان صوابه أو عدم صوابه فى موقفه هذا مسألة رأى شخصى • ولكن رأى المؤلف القاطع هو أن كليبر على صواب •

وفي الشهر التالي للاتفاقية نفذ كليبر شروطها بدقة ، وذلك بموافقة أغلبية الجيش الساحقة • ومن الأقلية التي لم توافق الجاويش فرانسوا الذي نقل الى سلاح الهجانة ، وأصبح ، منذ نقله ، اذا تحدث عن فرقته لا يذكرها الا بعبارة « نحن الهجانة » ـ وهي عادة أكسبته كنية هي « هجين مصر » طوال حياته بعد ذلك · يقول فرانسوا : « كنا نحن الهجانة نعلم أن الجنرال ديزيه خجل من الدور الذي اضطر الى القيام به في تلك المفاوضة ، (٦٥) • وفي الأيام الأولى من مارس تحولت الأحداث تحولا بدا مبررا لموقف حزب «الهجن» ازاء «الآدمين» · ذلك أنه في ٢ مارس وصل اللواء لاتور ـ موبور الى القاهرة قادما لتوه من باريس وحمل لكليبر نبأ انقلاب ١٨ برومير ، ونسخة من الدستور الجديد الذي نصب بونابرت قنصلا أول • كذلك جلب معه بضم صحف ونشرات وكتب وترقيات ، ولكنه لم يأت بخطاب تعليمات واحد ، ولا بأقل وعد بارسال المدد • ويضطرم الخطاب الذي كتبه كليبر لبرتييه ردا على هذا بروح الغضب • وقد كتب الى ديجا يقول : « انهم يستغفلوننا » (٦٦) : وكتب لبوسيبلج يقول : « ان سلطة بونابرت المطلقة قد تحجب الحقيقة لحظة ، ولكنها ستنكشف ان عاجلًا أو آجلًا ٠٠٠ ولو خيرت في أن أبدأ كل شيء من جديد لفعلت بالضبط ما فعلت ، (٦٧) • أما الذين رأوا في تقله بونابرت زمام الأمور حجة ضد كليبر فبادروا بالتنكر له ، وعلى رأس حولاء مينو الذي كتب من فوره الى بونابرت ، والى برتبيه ، والى كل صديق قوى في باريس ، خطابات لا يكتبها الا كل متملق ذليل . وقال لهم جميعا أن أتفاق كليبر مع صحت والصدر الأعظم ، قد أحزن جميع محبى الشرف والوطن أعمق الحزن » (٦٨) • وبينما كان مُينو يطعن شرف كليبر على هذا النحو ، رجا كليبر بوسيبلج أن يرسل البه محضر مجلس الحرب الذي وافق على الاتفاقية ، أو يتلفه ، خشية أن يعرض القواد الذين وقعوه للمؤاخذة ٠

وتلقى كليبر ، في نفس الوقت الذي تلقى فيه هذه الرسائل من باريس تقريبا ، نبأ ربما كان أشد ازعاجا حتى من هذه الأنباء ، وقد تلقاه من يوسيبلج الذي مكث مع السر سدني سمت مبعوثا خاصا للهدئة • ذلك أن الأميرال كيت أنبأ السر سدنى بأنه تلقى تعليمات مؤكدة من الحكومة الانجليزية باغفال أى اتفاق توصل اليه الصدر الأعظم مع الفرنسيين ، وسيعترض الأسطول البريطاني كل شحنات من الجنود الفرنسيين ويعامل أفرادها معاملة أسرى الحرب - وقد سببت هذه اللطمة للسر سدتى فرعا فاق حتى فزع كليبر : فقد كان مشروعه كله على وشك الانهيار ، وتعرض شرفه وسمعته للخطر · وكتب الى كيت يقول : « سيدى ، اننى أعترف بأننى بوصفى وسيطًا في هذه المهمة لم يدر بخلدى أننا قد نضع أي عقبة في طريق اتفاق عظيم الفائدة لنا في جملته ، ولا يمكن بالطبع أن يتم بأى شروط مهينة لجيش محنك لم يهزم ولم يحاصر ، (٦٩) - والواقع أن رفض الحكومة البريطانية الاتفاق العريش كان حطا شنيعا كلفها في النهاية ثمنا باهظا ٠ وقد أفضى اليه ضرب من هذه التخبطات الخظيرة ، التي يبدو أن الحكومة البريطانية تحتاج اليها بين الحين والحين لكي تؤدى وظيفتها على الوجه الصحيح بعد ذلك ٠ ( والهجوم البريطاني على مصر في ١٩٥٦ هـو أحدث أمثلة هذا التخبط) ٠

كان قد وقع فى أيدى البريطانيين نسخة من الخطاب الذى كتيه كليبر للادارة فى ٨ أكتوبر ، والذى انتقد فيه بونابرت ورسم صبورة متشائمة لمركز الفرنسيين فى مصر ، وانتهت الوزارة البريطانية ، استنادا الى هذا الخطاب المتسم بشىء من المبالغة ، الى فتيجة ، هى أن كليبر على شفا الهزيمة الكاملة ، ومن ثم أصدرت تعليماتها الى كيت باغفال أى اتفاق توصيل اليه الأتراك والفرنسيون ، وبذا يكره الأتراك على استئناف القتال واتمام ابادة جيش الحملة الفرنسية ، وقد أبلغ اللورد كيت هذه الحماقة الفذة الى سمت دون أن يعبأ حتى بسؤال حكومته عنها ، وغيرت الحكومة البريطانية أثناء ذلك قرارها ونصحت اللورد الجن ، السفير البريطاني فى الآستانة ، بقبول اتفاق العريش مع تعديلات يسيرة فقط ، وبتأمين مرور ناقلات الجنود الفرنسيين ، ولكن لسوء الحظ يسيرة فقط ، وبتأمين مرور ناقلات الجنود الفرنسيين ، ولكن لسوء الحظ يسيرة فقط ، وبتأمين مرور ناقلات الجنود الفرنسيين ، ولكن لسوء الحظ اللورد جرنفيل وزير الخارجية ولا اللورد الجن أحاطا اللورد كيت بهدا التطور الجديد (\*) ،

<sup>(\*)</sup> احتم البعض احتماما كبيرا بمسألة فنية هي : هل كان لمسدلي سبت سلطات مسجيعة تخول له توتيع اتفاق العريش ، وباغفسال المقوضين الفرنسيين التحقق من سلطات سميت م ولكن مذه المسألة الفنية قليلة الأحمية ، لأن الاتفاق كان اتفاقا عن مسألة خاصة ، تم غي جزء =

ولو شاء سدني سمت لأحفى مضمون تعليمات كيت عن الفرنسيين حتى يجلوا عن القاهرة ويصبحوا عاجزين عن استئناف القتال • كتب للورد سبنسر يقول : «كان موقف الجيش رهنا بابلاغي اياهما بعدم التصديق على الاتفاق ٠٠٠ ولكن حتى لو كان حقا وصدقا أن الجيش الفرنسي ، الذي ما زلنا في صراع معه، سيصبح هياكل عظمية مبيضة على الرمال اذا قا-ت رجاله خطوة خطوة الى حتفهم ، وهو ما كان بالطبع والتأكيد في مقدوري أن أفعله ، فانني أرثى للرجل الذي يتمنى هذا على حساب شرفنا القومي » (٧٠) والواقع أن السر سندني أنبأ بوسبيلج في اخلاص بالعقبة التي قامت • وكتب بوسبيلج لكليبر يقول : « لقد بدأ الابتئاس الصادق على سمث · وأخبرني أنه يعرض حياته للخطر بمخالفته الأوامر التي تلقاها ، ولكنه يؤثر فقدانها ألف مرة ، عن آلا يبذل كل محاولة لتيسير اتمام تنفيذ الاتفاق » (٧١) • وقد فعل سمث هذا ( ولو أنه لم يعرض حياته لخطر كبير ) بمحاولته اقناع الصدر الأعظم أن يوقف زحفه حتى تذلل الصعوبة التي أثارها خطاب كيت ، كذلك كتب للورد الجن يطلب اليه تأمين الجنود الفرنسيين المزمع اجلاؤهم · وقال للسفير : « ان الهدف القومي العظيم سيتحقق اذا استطعنا اخراج الفرنسيين من البلاد ، حتى لو حملوا الأهرام معهم » (٧٢) •

وبدا لكليبر كما بدا لسدني سمث ، وكانا في ذلك على حق ، أن سبب العقبة كلها سوء تفاهم يمكن ازالته في زمن قصير ، بشرط أن يوافق الأتراك على وقف زحفهم • ومن ثم طلب الى الصدر الأعظم أن يسحب جيشه من بلبيس التي جلا عنها الفرنسيون فعلا ، وعرض تجميد موقف الجيشين حتى تذلل العقبة بالمفاوضة • ولكن الصدر الأعظم أبي أن يستمع لشيء من هذا رغم جهود سمث ، وأصر على تنفيذ المعاهدة في موعدها بالضبط مع ما طرأ على الظروف من تغير ، وواصل زخفه على القاهرة •

وفى ١٨ مارس تلقى كليبر من اللورد كيت خطابا (\*) شخصيا ، صيغ بلهجة وحشية مهينة ، وأخطر فيه الجنرال بأن جلالة الملك لا يستطيع الموافقة على أى تسليم بأى شروط ، غير التسليم غير المشروط ، وكان الصدر الأعظم في هذا الدين قد قرب من أبواب القاهرة على رأس ٤٠٠٠٠٠ رجل ،

هنا انتفض كليبر \_ كما قال بونابرت \_ « انتفاضة الأسد » • ويقول

<sup>=</sup> لله من العالم ، والأوامر التى تلقاها اللورد كيت صدرت قبل أن تعلم الحسكومة البريطانية أن سمت طرف فى المفاوضات ، والتعليمات التى أرسلت الى اللورد المجن أيدت فى اساسها تصرف سمت • وحتى لو كانت مسوغات سمت صحيحة لا مطمن فيها ، لكانت النتيجة واحدة •

 <sup>(\*)</sup> أرخ الخطاب ٨ يناير ، على بارجة الأميرال كيت « تشارلوت » الراسية تجاه ميتورقة ،
 رمو تاريخ يسبق تاريخ توقيع اتفاق العريش ،

نقولا الترك ، بتشبيه مختلف انه « « بدا يعج كالجمل الهايج » (٧٣) ولا جدال في أن رد الفعل عند كليبر تجلى رائعا ، فلم تمض ثمان وأربعون ساعة حتى كان قد ألغى جميع أوامر الجلاء » وأخطر الصدر الأعظم بأن الهدنة انتهت ، وأصدر للجنود منشورا لم يزد على نص خطاب كيت الكامل سوى سطرين : « أيها الجنود ، لا جواب لدينا عن هذه الوقاحة الا النصر ، فأعدوا أنفسكم للمعركة » ، وفي الساعة الثانية من صباح ٢٠ مارس ، خرج من القاهرة للقاء الصدر الأعظم ، وقبل أن يرخى الليل سدوله كان قد أوقع الهزيمة الساحقة بجيش يبلغ أربعة أضعاف جيشه قرب أطلال عين شمس : وأخذ هجومه الأتراك على غرة ، ولم يمض أسبوع حتى كان قد طرد الجيش التركى من مصر ،

وهنا الجنرال مينو ، وهو أشد المتملقين زلفى ، كليبر على انتصاره بعبارات يشوبها شيء من عدم الكياسة ، فكتب « اذا كان اتفاق التسليم الموقع فى العريش فى رأيى خطأ سياسيا ، فان النصر الباهر الذى حققته ، واعادة فتح مصر الذى أنجزته ، يكللانك بالمجد ، ليس لى أيها الجنرال من أمنية سوى مشاركتك مجدك وجهادك ، ٠٠ فاذكر من أنت ، تصبح مؤسس مستعمرة عظيمة » (٧٤) ، وكان جواب كليبر ساخطا : « تلقيت خطابك الآن أيها المواطن الجنرال وان بى من الغباوة الشديدة ما لا يجعلنى أعتقد حتى اليوم ، أن اتفاق العريش كان خطأ سياسيا ، أو أن هناك أى مبرر للتيه بالنصر الذى كسبته بجيشى ، فأنا الى اليوم شديد الاقتناع بأننى بهذه المعاهدة وفقت فى وضع حد معقول لمشروع جنونى ، وما زلت الى اليوم مؤمنا بأننا لن نتلقى معونة من فرنسا وأننا لن ، ، نشىء أى مستعمرات فى مصر ما لم تنبت أشجار القطن والنخيل جندا ورصاصا نشىء أى مستعمرات فى مصر ما لم تنبت أشجار القطن والنخيل جندا ورصاصا ولن يفهم أحدنا الآخر أبدا » (٧٥) ،

وقليل من القواد من ظفر بنصر باهر كذلك الذى ظفر به كليبر عند عين شمس ، وقليل منهم من أعاد فتح بلد فى مساحة مصر السفلى فى أسبوع واحد ، وأغلب الظن أن أحدا منهم لم ينظر قط الى نصره هذه النظرة التى تتسم بالحياد والأسى ، ان معركة عين شمس لم تكن فى نظر كليبر انتصارا حربيا مجيدا ، بل نتيجة دامية لغلطة غبية : وما كان يصح قط أن تقع ، ولا مسوغ لها ، شأنها فى ذلك شأن الحرب كلها ،

#### \*\*\*

على أن انتصار كليبر في عين شمس كان ناقصا رغم كونه انتصارا باهرا · فبينما كان كليبر يطارد الصدر الأعظم اللائد بالفرار ، أفلح ناصف باشا ابنه ، مع شطر من القوات التركية ، في الإفلات من الفرنسيين ويمم شطر القاهرة ، وأعلن أن الجيش الفرنسي دحر · وفي لحظة تمرد الأهالي على الفرنسيين ،

وما لبث الجنود القلائل الذين تركوا بالقاهرة أن عزلوا في القلعة ، وفي حصنين، وفي مقر القيادة بميدان الأزبكية ، وفي قليل من البيوت المنعزلة ، وضربت الفوضي أطنابها في القاهرة من تلك اللحظة الى أن استولى كليبر على المدينة من جديد بعد خمسة أسابيع ، وأغار الغوغاء بتحريض ناصف وعثمان ، كتخدا الصدر الأعظم ، على الأحياء المسيحية وراحوا يقتلون ويغتصبون وينهبون ، ولم يقاوم سوى درب النصارى ( القبط ) تحت قيادة المعلم يعقوب الباسلة ، أما الجنود الترك فبدلا من أن يوقفوا الفوضي شاركوا في أعمال الاغتصاب والنهب ، وسرعان ما ندم ناصف وعثمان على تحريضهما وتسليحهما الغوغاء ، لأنهما فقدا كل سيطرة على الموقف ،

فلما عاد كليبر الى القاهرة في ٢٧ مارس لم يكد يستطيع شق طريقه الى قصر قيادته من مدخل الحديقة • وبينما كان ينتظر وصول المدفعية اللازمة لقذف الأحياء الثائرة أمر جنوده بتطويق المدينة وعزلها عن موارد الزاد ، ودعا الأتراك في الوقت نفسه للتسليم : وكان القواد الترك الآن راغبين في ذلك لولا أن منعهم الغوغاء • وعرض كليبر العفو على الأهالى : ولكنهم قتلوا رسموله • فلم يكن مناص من قذف المدينة بالمدافع وتجويعها حتى تسلم •

وكان جميع البكوات والمماليك الباقين قد دخلوا المدينة من جديد مع الترك الا واحدا • أما هذا الواحد فمراد ، الذى ظل فى الأطراف متفرجا محايدا • فلما دعاه زملاؤه البكوات للانضام اليهم راوغ فى الجواب وتصحهم بمفاوضة الفرنسيين • وأرسل اليه البكوات واحدا منهم هو عثمان بك ليرده الى رشده • وبعد حديث عثمان مع مراد ، عاد عثمان الى القاهرة مقتنعا تمام الاقتناع برأى حراد •

وتفسير سلوك مراد المحير غاية في البساطة • ذلك أن كليبر كان قد أرسل في ١٤ مارس ، قبل استثناف القتال ، الرياضي فوريبه ليجس نبض نفيسة زوجة مسراد في ضم مراد الى صف الفرنسيين مقابل تقليده حسكم الصعيد • ورحبت السيدة نفيسة بالعرض ، وأبلغته الى زوجها بطريقة خفية • ولم يكن مراد تواقا للقاء الأتراك ، ولا مستاء من هزيمة الصدر الأعظم ، لأنه لم يدفع «الميري » للباب العالى سنين طويلة • لذلك وافق على العرض الفرنسي ، وأرسل في ٥ ابريل عثمان بك الى كليبر ليبرم معه تحالفا • وهكذا كملت الدائرة : فقبل عامين هاجم الفرنسيون مرادا باسم حليفهم السلطان ، وقاوم مراد الفرنسيين فقبل عامين هاجم الفرنسيين قرابة عام وهو باسم سيده السلطان بعينه ، وأقلت من مطارديه الفرنسيين قرابة عام وهو يدوخهم خلفه من القاهرة الى أسوان وبالعكس ، وها هو ذا الآن ينضم بقواته الى الفرنسيين تهربا من دفع الضرائب للسلطان الذي حاربهم من قبل باسمه •

ولم يحل منتصف أبريل حتى كانت القاهرة تتضور جوعا ، ويرجم بعض

الفضل في هذا لمراد بك الذي اعترض قافلة زاد فيها ٢٠٠٠ من الغنم ، وجر الجوع في أذياله مزيدا من النهب والتعذيب والابتزاز ، مع قتال من بيت لبيت وقذف بالمدافع لا يني ليل نهار ، وأصبح حي الأزبكية كله بقصوره وحداثقه أطلالا ، واشتعلت النيران في المدينة كلها ، يقول نقولا الترك : « وكانت النساء والأولاد يتخبون ويجتمعون تحت العقودة الحجر خوفا من القنابر ٠٠٠ وكنت تسمع في الليل صريخ النساء والأولاد » (٧٦) .

ورغم هذا كله استمرت المقاومة ، وكانت حفنة من المهيجين الشعبيين الذين طلعوا من حيث لا يدرى أحد يهددون بقتل كل من يتحدث عن التسليم •

وفي ١٤ ابريل أمر كليبر بهجوم كبير على المدينة • وفي رواية المعبرتي أن الفرنسيين استعملوا نوعاً بدائياً من قاذفات اللهب و عملوا فتائل مغمسة بالزيت والقطران ، وكعكات غليظة ملوية على أعناقهم معمولة بالنفط والميساه المصنوعة المقطرة التي تشتعل ويقوى لهبها بالماء ، وهذا لا ريب اختراع من بنات أفكار عضو في اللجنة العلمية \_ وذلك بالإضافة الى مدافع الميدان (\*) • وزاد من الضبعيج والرعب مطر غزير ورعد وبرق لا يصبيب القاهرة الا في القليل النادر · يقول الجبرتي أن الفرنسيين : « كانوا يلهبون السقائف وضرف الحوانيت وشبابيك الدور ، ويزحفون على هذه الصورة شيئا فشيئا • والمسلمون أيضاً بذلوا جهدهم وقاتلوا بشدة همتهم وعزمهم ٠٠٠ وذلزلوا في ذلك اليوم والليلة زلزالا شديدا وهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ونطوا من الحيطان ، والنيران تأخذ المتوسطين بين الفئتين من كل جهة • هذا والأمطار تسم حصة من النهار وكذلك بالليل من ليلة الجمعة ، كذلك الرعد والبرق ، (٧٧) • وفى وسط هذا الجحيم مضت المفاوضات بين ناصف باشا وكليبر بوساطة مراد • وضعف القتال في اليوم التالي وما زال أكثر القاهرة في أيدي الثوار • وركز كليبر جهوده ضد حي بولاق الذي أبي التسليم بعد أن وعد بالعفو • وقاتل الفرنسيون كالمجانين في بولاق واستولوا عليه عنوة • يقول الجبرتي : « وصارت القتلي مطروحة في الطرقات والازقة واحترقت الأبنية والدور والقصور » (٧٨). • واستولى الجنود على ما استطاعوا العثور عليه ، بما في ذلك عدد كبير من التساء ظلوا يعاشرونهم معاشرة الأزواج طوال سنة الاحتلال الباقية •

وأخيرا خضع الثوار لحكم العقل في ٢٢ ابريل · وكف القوم بعد ما تالهم من اعياء ورعب عن مقاومة قبول ناصف باشا لشروط كليبر السخية · وسمع للجنود الأتراك أن يرحلوا بسلاحهم ومتاعهم يحرسهم الفرنسيون الى الصالحية ومنها ينضون الى سوريا · أما الماليك فيرحلون الى الصحيد ، ولكن أكثر

<sup>(\*)</sup> الجبرتي عو مرجعنا الوحيد في عدم الآلة ، على أن وصفه لها ولآثارها فيه عن التقسيل

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

البكوات ، ومنهم ابراهيم ، فضلوا أن يتبعوا الصدر الأعظم الى سوريا · وفي أثناء سير الأتراك المغلوبين تحت الحراسة الى الصالحية أدهشهم أن يروا الجنرال رينييه قائد الحرس الفرنسي يقدم المطايا ليركبها الجرحي والمتخلفون من رجالهم ·

ولم يسمح لمصطفى باشا كوسا ، الذى ظل فى أيدى الفرنسيين طوال حصار القاهرة ، بالرحيل مع بقية الأتراك بل أبقى أملا فى تبادل الأسرى وأرسله كليبر مع آخرين من الضباط الاتراك الماسورين فى أبى قير الى دمياط وهو يتوقع الوصول الى اتفاق سريع عن هذه المسألة ولكن الاتراك وضعوا كل العقبات فى طريق التبادل ، ومات مصطفى باشا فى دمياط قبل الوصول الى اتناق « من قهره » كما يقول نقولا الترك وشيعه الفرنسيون باحتفال عسكرى كما ينيع القواد الفرنسيون و

## \*\*\*

وعد كليبر بالعفو العام عن أهالى القاهرة فى الوقت الذى قبل فيه تسليم الأتراك • وكتب للحكومة العثمانية ، حتى قبل استيلائه على المدينة من جديد ، يعرض عليها استئناف المفاوضات تمهيدا للجلاء عن مصر • ولا أساس اطلاقا لما زعم نابليون من أن « كليبر بعد هذا الانتصار • • • بذل قصارى جهده فى لما دعسم المستعمرة وتقويتها ، وأصبح سلوكه فى كل ناحية نقيض ما كان من قبل ، (٧٩) ذلك أن كليبر لم يعدل عن رأيه فى أى شىء •

ومع أن كليبر ثبت على رأيه في أن الجلاء عن مصر هو هدفه النهائي على عكس ما زعم نابليون ـ فانه كان يكوه ولا ريب أن يمضى في المفاوضة دون اذن من حكومته ، بعد علمه بتقلد بونابرت زمام السلطة ، ونتيجة ذلك أنه شعر بأنه مضطر أن يوطن النفس على المكث بمصر فترة أطول مما نوى ٠ وأمر بتشييد تحصينات محكمة ، وبسط ادارة المالية والتموين ( منعا للتبديد قبل كل شيء ) • ونظم ديوان القاهرة من جديد • وأعاد عدة شيوخ الي مناصبهم ( وأهمهم الشبيخ البكري الذي كاد يفتك به الثوار ) ولكنه أمر بفرض غرامات باهظة على آخرين منهم • واذ كان كليبر قد امتنع عن توقيع العقوبات البدنية ـ على الأهالي انتقاما منهم لأنه وعد بالعفو عنهم ، فانه انتهز الثورة فرصة لتزويد خزانة الجيش الخاوية بالمال بوسائل غاية في الوحشية • فلما قرر الشيخ السادات مثلا أنه عاجز عن دفع الغرامة المفروضة عليه ، أمر كليبر بحبسه في القلعة الى أن تشفع مراد بك للعفو عن هذا الشيخ الجليل • ويمكن أن يوصف حكم كليبر ، الذي لم يقدر له البقاء طويلا ، بأنه ارهاب مالي • ولم يحل آخر شنهر مايو حتى كان الجيش ـ في بداية الجاويش فرانسوا ـ قد تسلم رواتب عشرة أشهر متأخرة • فكليبر كان مصمما على أن « يعصر مصر كما يعصر الشربتلي الليمونة » على حد قوله لا راغبا في انشاء مستعمرة دائمة في مصر ، وذلك وفاء بالتزاماته قبل الجيش حتى يأتى يوم الجلاء السعيد .

فى ٣ مارس ١٨٠٠ غادر الجنرال ديزيه الاسكندرية ، مزودا بجواز سفر وقعه الصدر الأعظم والكومودور سدني سمث ، على ظهر سفينة تجارية راجوزية الحلق عليها صاحبها هذه التسمية الموجزة المقيدة « بيت نعمة القديس أنطونيوس البادوى » • وتبعه الجنرال جونو على السفينة « ايتوال » • وفي أواخر مارس البادوى » • وتبعه الجنرال جونو على السفينة « ايتوال » • وفي أواخر مارس لاح الساطى الفرنسي للسفينتين ، واذا فرقاطة انجليزية توقفهما ورجالها يصعدون اليهما • وقرر قائد الفرقاطة أن جوازى ديزيه وجونو غير قانونيين لانهما لا يحملان توقيع اللورد كيت ، ثم اقتاد السفينتين الى لجهورن • وهناك أمر اللورد كيت بحبس القائدين الفرنسيين في أحمد المستشفيات ، وكانت معاملته لهما غير كريمة ، ولو علم بها السر سدني سنمث الشهم لصعق • وأخيرا اضطر اللورد كيت في ٢٩ ابريل لاخلاء سبيلهما ، بعد أن تلقى أوامر بذلك من اضطر اللورد كيت في المنائنة رحلتهما على سفينتهما ، ومرة أخرى لاح شاطيء فرنسا لديزيه ، ومرة أخرى أوقفت سفينته \_ ولكن الذي اعترضها هذه المرة وصعد لديزيه ، ومرة أخرى أوقفت سفينته \_ ولكن الذي اعترضها هذه المرة وصعد اليها هم القراصنة التونسيون • على أن القراصنة أبدوا من الاحترام لتوقيع الصدر الأعظم ما لم يبده اللورد كيت • فسمحوا لديزيه بمواصلة رحلته بعد أن الصدر الأعظم ما لم يبده اللورد كيت • فسمحوا لديزيه بمواصلة رحلته بعد أن المدود كيت المسمحوا لديزيه ومرة أدرى التقدير الكثيرة ، فوصل الى طولون في ٥ مايو •

وما ان نزل الى البرحتى كتب في نفس اليوم الى الجنرال بونابرت ، القنصل الأول للجمهورية • قال هذا المحارب الذى لا يعرف الكلل : « أجل أيها الجنرال ، ان بى شوقا شديدا الى القتال ـ والى قتال الانجليز قبل غيرهم • فقد نذرت لهم كرهى الأبدى • ولن تبرح ذهنى وقاحتهم والمعاملة السيئة التى لقيتها على يدهم • وأيا كانت الرتبة التى تعيننى فيها فأنا راض بها • • وسأقاتل بنفس السرور ، سواء كنت جنديا متطوعا أو قائدا • • • وكل يوم لا يستغل في هذا هو يوم ضائع ، (٨٠) •

ويرى أحدث كتاب سيرة ديزيه في هذه السطور « انكارا للذات ، وتنزها عن الغرض ، وتفانيا في الواجب ، وتعلقا بالقتال » (٨١) • وربما كان الأمر كذلك ، على أننا نشير بتواضع الى أننا قد نرى فيها أيضا شهوة الانتقام ، وشوقا غير كريم للتذرع بالحماسة الوطنية في ازالة أي شعور بالحقد قد يحمله القنصل الأول لواحد من موقعي اتفاق العريش .

وتسلم القنصل الأول هذا الخطاب في ١٤ مايو بلوزان على بحيرة جنيف و وكان على وشك قيادة جيشه عبر ممر سان برنار الكبير ليلتقى بالقوات النمساوية في سهول ايطاليا و بعد أن وبغ بونابرت في جوابه ديزيه على الدور الذي قام به في التسليم ، زعم هـذا الزعم المدهش ، وهو أنه كان مزمعا ارسال ست وثلاثين سفينة تحمل المؤن والمدد الى مصر ، ولكن نبأ اتفاق العريش حمله على الغاء سفر القافلة ، أما الواقع فان كل ما فعله هو التفكير العابر في ارسال أسطول صغير الى البحر المتوسط ، أولا لنجدة مالطة \_ وهو مشروع لم يخرج قط الى حيز الوجود نظرا لاستحالة تنفيذه ، وقال بونابرت لديزيه انه مهما يكن من الأمر فان ما فات مات ، ثم أضاف يقول : « تعال والحق بي بأسرع ما تستطيع أينما وجدتني » (٨٢) ،

ولم يضيع ديزيه وقتا · فبارح طولون في ٥ يونيو بعد أن مكث بالحجر الصحى شهرا ، يصحبه مملوكه اسماعيل وغلامه الأسود ياقل ، وبعد خمسة أيام لحق ببونابرت في مقر قيادته بمونتبيلو · وبعد حديث خاص طويل ، لم يذكر خلاله كليبر بخير كثير دون شك ، عين بونابرت ديريه قائدا على سلاح من فرقتي ، وكان من المتوقع نشوب معركة فاصلة في الأيام القليلة التالية ، من فرقتي ، وكان من المتوقع نشوب معركة فاصلة في الأيام القليلة التالية ، وقد نشبت في ١٤ يونيو ، وكانت فاصلة حقيقة ، لبونابرت وديزيه جميعا ،

## \*\*\*

فى يناير ١٨٠٠ ذهب للحج إلى القدس عربى مسلم من سكان حلب اسمه سليمان يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما ، وصناعته «كاتب عربى » ولا بد أنه كان شابا تقيا ورعا – إن صدقت شهادته فى محاكمته بعد نصف عام – لأنه زعم أنه قضى يمكة ثلاث سنين ، وفى ابريل ذهب الى أحمله أغا ، وهو ضابط تركى كان يومها بالقدس ، يشكو اليه من ضرائب باهظة فرضت على أبيه ، وهو تاجر مسلى ، وبعد حديث مع سليمان ، وعده الأغا بأن يذكر أباه بكلمة خير عند ابراهيم باشا والى حلب لقاء خدمة صغيرة ، وكان الطلب خطيرا ، وهو أن يقتل سليمان القائد الأعلى للجيش الفرنسي فى مصر ، ولم يوافق سليمان الا بعد مقابلتين أخريين ، وأوصى أحمد أغا به ضابطا آخر اسمه ياسين أغا فى غزة ليعطيه بعض المال ، ومن تلك اللحظة – كما قال سليمان فيما بعد – خيل اليه أنه فقد رشده ،

وصل سليمان الى القاهرة حوالى منتصف مايو ، وأقام طوال الشهر التالى في الجامع الأزهر \_ كما كان يقيم كثير من المجاورين والظلاب \_ يحاول الاستغال كاتبا عموميا ويقرأ القرآن على أحد الفقهاء ، ومنذ وصوله تقريبا ائتمن على سره ثلاثة من الأزهريين الشبان ، وكلهم من مواطنيه ، وأخبرهم فيما روى أحدهم في شهادته بعد ذلك أنه « كان مراده يغازى في سبيل الله ، وأن عذه المغازاة هي قتل واحد نصراني » (٨٣) وزعم ثلاثتهم أنهم حاولوا أن يتنوه عن عزمه ، اذ خامرهم الشك في أنه الرجل الصالح للقيام بهذا العمل المشكور ، على أنهم لم ينبهوا رجال السلطة ، وظلوا كل يـوم في نقاش وجدال حول هذا الفعل المبيت ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على أن تشكك الشيوخ ـ ان صح \_ كان في غير موضعه • حقيقة لقد اقتضى سليمان شهر كامل أن يجد الشجاعة والفرصة المناسبة للقيام بعمله في سبيل الله ، ولكنه كان رجلا يتحكم فيه قدره • كذلك شاء القدر أن يلقى كليبر وديزيه حتفهما في نفس الوقت تقريبا ، وأن بعدت الشقة بينهما مسافة • ١٥٥٠ ميل • وأندفع ديزيه الى موعده مع الموت كما يندفع عاشق قلق ذاهب الصبر • أما كليبر ففعل قصارى ما يستطيع ليتجنبه : ولولا تنكر الادارة الانجليزية لاتفاق العريش لكان في طريقه الى فرنسا بدلا من أن يتعقبه قاتله كظله •

أما بونابرت فقد بدا أن القدر ... أو المسوت ... يلحظه بعين رعايته • فاله الحرب واله الحظ ... كما زعم ... يسيران الى جاتبه • وكان ديزيه موشكا أن يدفع ثمن انتصاراته القادمة ، وكليبر انتصاراته الماضية •

القصيسل الحادي عشر

أياطيل الموت

١

فى شهر يونيو ١٨٠٠ سلطت كل العيون على الأحداث الحربية الوشيكة مطلوقوع على سهول بيدمونت: فلو أن بونابرت خسر المعركة لأصبح سقوطه أمرا لا مناص منه وكان زعماء المسارضة في باريس ، من الملكيين الى اليعاقبة ، يترقبون أول هزيمة له ليتخلصوا منه وفى كوبيه كانت مدام دوستال تستقبل كل ساعة رسلا قادمين من جنيف لشدة شوقها لأول نبأ سيىء .

وفى الساعة الثالثة من بعد ظهر ١٤ يونيو ، بعث الفيلد مارشال ميلاس قائد الجيش النمساوى رسالة تعلى انتصاره ، فقد هزم بونابرت قرب قرية مارنجو ، وانتصر ميلاس بخطة بسيطة ، هى قضاؤه خمسة آيام لا يصنع شيئا على الاطلاق : وكان بونابرت ، الذى حيره تحديد مكان ميلاس ، قد قسم جيشه ، وأرسل فرقة فى مختلف الجهات بحثا عنه ، وفى صباح ١٤ يونيو فاجأ ميلاس بونابرت ، بدلا من أن يفاجئه بونابرت ،

وفى الوقت الذى أرسل فيه ميلاس رسالة النصر هذه ، انضم الجنرال ديزيه بفرقته الى بونابرت بعد أن سار طوال اليوم بحثا عن النمساويين الذين يروغون منه • وبدا أن الفرصة ضاعت ، وأن ديزيه وصل بعد فواتها ، وقال القنصل الأول « حسنا أيها الجنرال ديزيه ، لقد خضنا معركة حامية ، وأخرج ديزيه ساعته من جيبه وقال « انها الساعة الثالثة ، وقد خسرنا المعركة ، ولكن الوقت يتسع لكسب معركة أخرى » (١) .

وكان النمساويون والمجريون ، الذين ما زالوا على مرمى البصر، يسيرون وهم يغنون على عزف الموسيقى ولم يمض نصف ساعة حتى حملت عليهم مشاة ديزيه عدوا وهم يصرخون في وحشية ، بينما هاجمت خيالة الجنرال كاليرمان (الابن) جناح النمساويين وقبل أن تغرب الشمس انقلب انتصار النمساويين هزيمة ساحقة ولكن حين سأل بونابرت عن ديزيه ليعانق هذا المنقذ لم يعثر عليه وتبين أن ياورا وجاويشا فقط هما اللذان لاحظاه ينزلق من فوق جواده في بداية الهجوم و

وعثر على جثة ديزيه على ضوء المصابيح بين كومة من الجثث ، وأمكن التعرف عليها من شعره الأسود الطويل الذى كان لا يزال معقودا بشريط ، ووجد قلبه ممزقا اربا برصاصة كبيرة ، ويروى أن بونابرت قال حين شهد الجثة « لم حرمت حق البكاء ؟ » (٢) ، أما باقل غلام ديزيه الأسود ، واسماعيل مملوكه الصغير ، فلم يشعرا بهذا الحرمان وهما ينوحان على سيدهما الميت ،

ولم ينس نابليون قط دينه لديزيه ، واعترف به في شهامة ، لأن ديزيه مات · فالقائد الذي كان موته في الثانية والثلاثين من عمره الدعامة التي ارتكز عليها مجد نابليون جدير بأن تشيد له مقبرة ممتازة · وأعلن نابليون « انني أريد أن أقدم لكل هذه الفضيلة والبطولة من الاكرام ما لم يلقه رجل آخر · وستكون جبال الألب قاعدة لمقبرة ديزيه · ورهبان سان برنار سدنتها » (٢) · وفي ١٤ يونيسو دفن ديزيه باحتفال مهيب في كنيسة دير سان برنار · وقام بخدمة الجناز الحربني رئيس الدير ، ورافقت طلقات البنادق تراتيل الرهبان · وأبن دينون وبرتييه ديزيه ، فقال برتييه « هاكم الرجل الذي وصفه « الشرق » بد « العادل » ، ولقبه وطنه بد « الباسل » ، وسماه قرنه بد « المكيم » ، وكرمه نابليون بهذا الأثر » (٤) · ويصعب على المرء أن يتصور بد « المكيم » ، وكرمه نابليون بهذا الأثر » (٤) · ويصعب على المرء أن يتصور قمة تتوج هذه النعوت أسخف من هذه ·

# \*\*\*

بدأ الجنرال كليبر يسومه في ١٤ يونيو باستعراض بعض الجنمود في جزيرة الروضة وكان يقف في الجمع الشاب سليمان الحلبي وقد خبأ مدية تحت جلبابه وتبع سليمان الجنرال في عودته للقاهرة الى بيت الجنرال داما، حيث دعا كليبر نفسه للغذاء وكان جو الطعام مرحا ، وزاده كليبر مرحا برسمه صورة هزيلة لبونابرت يطرد رجال الادارة وأما سليمان فكان يتسكع أثناء ذلك حول بيت داما ، حتى أمر بالانصراف وفي العصر غادر كليبر الحفلة وكانت مستمرة ، فقد كان على موعد مع المعماري بروتان ، الذي كان يضع نصميما لبناء ملحق بقصر الألفى بك وكان اليوم حارا ، وقرر الرجلان التمشى في الحديقة وكان كليبر يرتدى قميصه وسراويله فقط ، ولم يكن هناك حرس على مرأى منه ،

واذا عربی فی زی العمال یظهر علی المشی ویسیر صوب القائد و طنه کلیبر متسولا فاشار له بالانصراف ، بینما مضی بروتان صوب البیت لیدعو دیدبانا و تقدم سلیمان الحلبی ومد یسراه نحو کلیبر کمن یرید أن یمسك بید الجنرال لیرفعها الی فمه وهی عادة تعودها أصحاب الحاجات و وناوله کلیبر یده ، وفی لحظة انطلقت یمین سلیمان المخفاة ، وطعن بها کلیبر فی صدره ، وهنا کان بروتان یتلفت وراء کتفه ، فرأی القاتل یسحب مدیته ، وبینما کان کلیبر یترنح أغمدها فی بطنه ، ثم فی ذراعه الیسری وخده وبینما کان أول عمل قام به بروتان أن ألقی بنفسه أرضا وسمع کلیبر یجأر ثم یسقط و وهنا نهض بروتان وجری نحو القاتل وضربه بعصاه فوق رأسه وطعن القاتل بروتان بوحشیة ست مرات ، وترکه فاقد الوعی تقریبا ، ثم لاذ بالفرار و وانقضت ست دقائق حسب شهادة بروتان حقبل أن تصل أی نجدة و وما لبث کلیبر أن قضی نحبه بعد قلیل و القاتل مورد کلیبر أن قضی نحبه بعد قلیل و المید و القاتل میده و الفیا و المید و الفیل و الهد و الفی کلیبر أن قضی نحبه بعد قلیل و المید و الفیل و المید و الفیل و المید و الفیل و المید و الفیل و المید و المید و الفیل و المید و الفیل و المید و المید و المید و المید و الفیل و المید و المی

وانطلق من ميدان الأزبكية دوى طبل ينذر بالخطر ، ولم تمض دقائق حتى كانت جميع الطبول في القاهرة تدعو الجنود الى مراكزهم ، وانتشر خبر مصرع كليبر بسرعة البرق ، ولجا الأهالي الى بيوتهم محتمين بها خشية العاقبة ، بينما اندفع الجنود كالمجانين في الشوارع يضربون كل من يقف في طريقهم وقد اشتد بهم الغضب ( وربما ظنوا قتل كليبر بداية ثورة جديدة ) ويقول الجاويش فرانسوا في يومياته ، في غير حياء كما هو واضح ، « اننا قتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفنا من الرجال والأطفال ، » (٥) وانتهت القوضي لحسن الحظ بمجرد القبض على القاتل ، ذلك أنه في هروبه لم يبعد كثيرا عن مشهد الجريمة ، وأشارت عليه للجنود امراة رأته من سطح بيت مجاور ، فوجدوه جاثما الى سور حديقة متهدم ، وقد أصبيب رأسه برضيوض من ضربات بروتان ، ولوث الدم اللزج ثيابه ، وكان يصبى ، ووجدت المدية بقربه وهي لا تزال ملوثة بالدم مغطاة بتراب قليل ،

وقامت بالتحقيق الابتدائى لجنة يراسها مينو ، الذى خلف بحكم أقدميته كليبر في القيادة العليا للجيش ، وأنكر ساليمان أول الأمر أى عالقة له بالجريمة رغم قوة القرائن ، ومن ثم ، كما ورد في نص الاجراءات ، « فلما أن كان المتهوم لم يصدق في جواباته أمر سارى عسكر أنهم يضربونه حكم عوائد البلاد ، فحالا انضرب لحد أنه طلب العفو ووعد أنه يقر بالصحيح فارتفع عنه الضرب » (٦) ،

والاعتسرافات التي تنتزع بالتعسنديب تحتمل الشك، ولكنها ليست بالضرورة كاذبة ، وسجل مجاكمة سليمان لا يترك مجالا للشك في ذنبه ، واعترافه سيما فيه الجزء الخاص بالضابطين التركيين اللذين كلفاه بهذه المهمة سـ

هو في أغلب الظن صحيح ، أما المنطق الذي ألصقت به المحكمة الخاصـة

( المشكلة كلها من الفرنسيين ) التبعة النهائية في مقتل كليبر بالصدر الأعظم

فمنطق زائف مفتعل لا أساس له في اعتراف سليمان •

وينقل الشيخ الجبرتى في تاريخه النص الكامل لمحاكمة سليمان • يقول: « وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها لقصورهم في اللغة ، ثم وأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ، ولما فيها من الاعتبار وضبط الأحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين » •

والذى أدهش الجبرتى هو أن تتاح لرجل ذنبه واضح محاكمة قانونية بدلا من أن يعدم فورا ولكن الواقع أن الاجراء الذى اتخذ فى هذه الحالة كان يختلف اختلافا كبيرا عن الاجراءات الفرنسية العادية (لسبب واحد هو أن المتهمين لم يمثلهم محام)، ولم يكن الغرض من المحاكمة انصاف المتهمين، بل الكشف عن شركائهم فى الجريمة •

وحوكم غير سليمان أربعة آخرون ـ الأزهريون الثلاثة الذين أفضى اليهم بفكرته ، وشيخ من المقرئين اسمه مصطفى أفندى البرصلى الخطاط كان سليمان يقرأ عليه القرآن • وأثبت الفحص الدقيق والمواجهة أن الأزهريين الثلاثة كانوا شركاء فى الجريمة قبل ارتكابها ، لأنهم لم ينبهوا السلطات الى أن سليمان ينوى اقتراف جريمة • أما مصطفى أفندى فاتضحت براءته وأطلق سراحه • وحكم بقطع رءوس الشيوخ الثلاثة ، وأما سليمان فقد رأت المحكمة أن تطبق عليه عقوبة تسمح بها تقاليد الحكم فى البلاد ، ولكنها لا تتفق مع مبادىء الجمهورية الفرنسية المستنبرة •

وظلت طلقة مدفع تسمع من القلعة مرة كل ثلاث دقائق طوال أيام ثلاثة عقب موت كليبر ، وفي ١٧ يونيو حمل نعش كليبر ، وعليه قبعته وسيفه وسكين قاتله ، الى مدفئه باحتفال عسكرى ضخم ، وكان الجنرال مينو يتصدر موكب المشهد ، ودقت الطبول دقا خافتا وجللت بالكريب الأسود ، وحمل الجنود بنادقهم منكسة ووضعوا أشرطة من الكريب الأسود على اكمامهم ، ومشى خلف النعش الرصاصى وفد من فرسان الماليك يمثلون مراد بك ، وأعيان القاهرة مسلمين ومسيحيين ، وتوقف المشهد وأنزل النعش على التل الذي كان سليمان وشركاؤه ينتظرون اعدامهم فوقه ، وانطلقت المدافع تعلن بداية هذا الشطر من الاحتفال ،

ولابد أن هذا اليوم كان أروع يوم فى حياة الرومى برطلمين • فقد بدأ بقطع رءوس الشيوخ الثلاثة ، وكان الفحم أثناء ذلك يحمى فى مجمرة • ولم يشك سليمان ويده تشوى على الجمر ، ولكن حين الزلقت جمرة الى مرفقه ،

نبه برطلمين الى أن الحكم عليه لم يذكر المرفق ، بل اليد فقط ، ورأى برطلمين في هذا مماحكة من سليمان ، وقال سليمان ان برطلمين نصراني كلب ، وأصر على حقوقه حتى أزيحت عن مرفقه الجمرة ، وقلد سجل الجاويش فرانسوا التفاصيل الجراحية لخوزقة سليمان بعد اخراق يده ، وهو يزعم أنه راقبها على خمس خطوات : ويستطيع هواة هذه الأشياء الرهيبة أن يرجعوا اليها في يومياته ، ومن الطريف أن نذكر أن جميع الحاضرين ، بما فيهم « المريض » ، كانوا فيما يبلو ينظرون الى هذا الاجراء الوحشي على أنه اجراء عادى لا غيار عليه ، ولما أتم برطلمين القسم التمهيدي من العملية ، رفع الخازوق قائما وعليه سليمان ثم غرس في الأرض ، ورجا سليمان جنديا فرنسيا واقفا بقربه أن يعطيه شربة ماء ، وكان على وشك أن يناوله زمزميته لولا أن منعه برطلمين : فان شربة ماء ، وكان على وشك أن يناوله زمزميته لولا أن منعه برطلمين : فان أقل شربة من الماء كفيلة بقتله فورا ، فيتعطل بذلك مجرى العدالة ،

واستأنف المشهد سيره تاركا سليمان على خازوقه يصلى • وألقى فورييه على قبر كليبر خطابا طويلا لم يكن فى عباراته الطنانة الجوفاء ما يشرف الرياضى الكبير كثيرا • وبعد ساعات قضى سليمان نحبه • فماذا تراه قد حقق بقتله كليبر ؟ لقد قتل الرجل الذى لم يكن له رغبة سوى انهاء الاحتلال الفرنسى للمر ، وأحل محله متهوسا استعماريا كان مصمما على احالة مصر الى قطعة من فرنسا • وبالطبع لم يكن سليمان يعرف هذا : فكل ما عرفه أنه « غازى فى سبيل الله » وأن جزاءه الجنة • وفى هذا أبدى من الثقة أكثر كثيرا مما أبداه كليبر ، الذى كتب قبل ذلك بشهور يقول : « أن أقل ما أخشاه هو المعركة ، وأشده هو اليوم التالى لها » (٨) •

۲

اذا كان كليبر جنديا لحما ودما ، فان خليفته جاك عبد الله مينو كان ذا مظهر يوحى بأنه صاحب حانة ريفية ، أو رئيس « الجرسونات » فيها ، لحما ودما · ولا ينقص الصورة التى رسمها له دوتيرتر فى مصر سسوى الفوطة و « المريلة » · ومن العسير أن نتصوره يقود جيشا بشعره الناحل الذى وخطه الشيب ، وقسماته العادية ، وبطنه المستكرش ، ووقفته غير العسكرية ب ولكنا نستطيع بسهولة أن نتصوره ينحنى لزبائنه ويستبد بصروسيه · وهذا التصور يصدق تماما ، صدق معظم الأحكام التى نصدرها على خلق انسان استنادا الى الفراسة ، لولا تفصيل صغير واحد ، هو أن مينو ، الذى ولد فى بيت عريق فى النبالة ، كان ابن مركيز ·

وقد تحمس للثورة حين نشبت في سنة ١٧٨٩ كما تحمس لها كثير من زملائه النبلاء ٠ ومع أنه كان موضع شبهة واتهام بميوله الملكية أثناء حكم

الارهاب، فقد نجا من العاصفة ، وقاتل الملكيين الثائرين في الفندية ، وجرح ، وعين في ١٧٩٤ قائدا على « الجيش الداخلى » · وقمع بصفته هذه حركات الشغب التي قام بها العمال في مايو ١٧٩٤ ، ولكنه أحجم عن اتخاذ اجراءات مماثلة لقمع ثورة يمينية في سبتمبر · ونتيجة لذلك فصل من وظيفته هذه وعين بونابرت بدله ، فأنقذ الموقف بحركته المشهورة · التي صوب فيها مدفعيته على الثوار · وظل مينو مطرودا حتى ابريل ١٧٩٨ ، حين عينه بونابرت قائد فرقة في الحملة الفرنسية على مصر ·

وكان مينو يومها في الحادية والخمسين ـ لا يكبر كليبر باكثر من ثلاث سنوات ـ ولكن لامر ما يصفه جميع زملائه في السلاح حين يرد ذكره في يومياتهم بأنه شيخ ، وكذلك يفعل المؤرخون العرب ، كذلك يؤكد نابليون بوضوح في تاريخه للحملة أن مينو كان في الستين ، أما سجل مينو الحربي فلا يتفرد بشيء بارز ـ اذا استثنيت جرحه في الفندية واثناء الاستيلاء على الاسكندرية ، وليست الاصابة بجرح بالضرورة دليلا على الكفاية الحربية ، ومن المسكوك فيه أن بونابرت قصد في أي وقت من الأوقات أن يقود مينو فعلا فرقة من الجيش ، على أي حال أتاح له جرح مينو فرصة نقل قيادة الفرقة الى فيال من الحيش ، على أي حال أتاح له جرح مينو فرصة نقل قيادة الفرقة الى فيال (ثم الى لان من بعده) وتنصيب مينر حاكما على رشيد ، ومن يوليو ١٧٩٨ الى مارس ١٨٠١ لم يشترك مينو في أي عمليات حربية سوى الغارات التأديبية ،

وبدأت تبدو على سلوك مينو فى فبراير ١٧٩٩ علامات الشذوذ والغرابة وقبل أن يبرح بونابرت مصر قاصدا سوريا عين مينو حاكما على القاهرة ، وطلب مينو ارجاء نقله بحجة أن الأسطول البريطانى يقذف الاسكندرية بالمدافع وبهذا يكون وجوده على الساحل ضروريا ، وتولى ديجا حكم القاهرة مؤقتا ، ثم انتهى الأمر عند هذا ، وبعد شهر أمر بونابرت مينو أن يلحق به فى سوريا ويتولى حكم فلسطين ، ولو أن قوقعا كان يزحف لوصل الى سوريا باسرع من مينو ، الذى لم يصل فى الواقع حتى الى العدود ، ففى ٣ يونيو كان قد بلغ قطيا ، وهناك لقيه بونابرت ، فقد جعل وهناك لقيه بونابرت ، فقد جعل تطور الأحداث وجود مينو بفلسطين أمرا لا لزوم له على أية حال ، أضف الى تطور الأحداث وجود مينو بفلسطين أمرا لا لزوم له على أية حال ، أضف الى ذلك أن الدوافع التى حملت القائد على المكث برشيد رغم خروجها على العرف ذلك أن الدوافع التى حملت القائد على المكث برشيد رغم خروجها على العرف

کان مینو علی الدوام أشد القواد الفرنسیین فی مصر تحمسا لقضیة الاستعمار والاندماج • وقد شارکه غیره هذه الحماسة ، ولکن أحدا لم یتصرف بمثل ما تصرف به مینو من تفاؤل حرفی ضیق • فبونابرت أعلن من قبل أنه مسلم بقلبه ولمح بأنه سیعتنق الاسلام ، أما مینو فقد اعتنقه فعلا • ومن العسیر الحکم علی دوافعه : أهی مجرد الزواج من بنت صاحب حمام فی رشید ، أم هی

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دوافع سياسية خالصة ، وعلى كلا الحالين لم يكن للاقتناع الديني دخل يذكر في اعتناقه الاسلام ·

وتتضارب الشهادات عن زبيدة عروس مينو • فمن قائل انها شابة مغرية، وأن مفاتنها أيقظت شهوات مينو المكتهل حتى عبثت بعقله • ومن قائل انه لم يرها قط قبل العرس ، ثم تبن أنها لم تكن على ما زين له من شباب وجمال وثراء • أما مينو نفسه فقه أذاع على الملأ أنها سبليلة أسرة من الأشراف ، لأن أباها وأمها منحدران من سلالة الرسبول • كتب لديجا يقول : « يجب أن أحيطك علما يا عزيزي الجنرال بأنني قد اتخذت لي زوجة ، واني أعتقد أن هذا الاجراء يخدم الصالح العام ، (٩) • أما مارمون ، الذي أنباه مينو بهذا د الاجراء ، بنفس اللهجة ، فقد رد عليه مهنئا ، وأضاف \_ متخابثا في أغلب الظن : ﴿ أَنْتُ محق في قولك أن زواجك سيدهش الكثيرين ، أما أنا يا عزيزي الجنرال ، فأعتبره علامة على اخلاصك العظيم لمصالح الجيش الفرنسي ، • وبعد أسبوع كتب اليه مارمون يسأله في صراحة : « أني تواق لأن أعرف هل مدام مينسو جميلة ، وهل في نيتك في القريب العاجل أن تتحفها برفيقات لها جريا على عادة أهل البلاد » • وأجاب مينو « ياعزيزي الجنرال ، ان زوجتي • • • طويلة القامة ، مبسوطة الجسم ، حسنة الصورة من جميع الوجوه • فلها عينان رائعتان، ولون بشرتها هو اللون المصرى المألوف ، وشعرها طويل فاحم ، وهي لطيفة الطبع، وقد وجدتها تنقبل كثيرًا من العادات الفرنسية بنفور أقل مما توقعت٠٠٠٠ وأنا لم الح عليها بعد في الخروج سافرة على الرجال ، فهذا يأتي شبيئا فشبيئا • • ولن أنتفع بما أباحه النبي من الزواج بأربع نساء خلاف السراري : قان في النساء المسلمات شهوة حارة عنيفة ، وفي زوجة واحدة أكثر من الكفاية لي ء (١٠) •

وحصل مينو على اعفاء من الختان ، ولكنه في سائر النواحي كان يمارس شعائر دينه الجديد في تدقيق كثير ، فهو يدرس القرآن ، ويؤدى الصلاة في المسجد كل جمعة ، ويصلى الصلوات الخمس في تعبد ظاهر ، ومع ذلك فالجبرتي في أغلب الظن محق حين يقول ان اسلام مينو ليس الا تظاهرا لأسباب سياسية ، وواضح من خطابات مينو أن عقائده الدينية ، ان كان له عقائد ، لا تتجاوز « ربوبية » القرن الثامن عشر ، الغامضة المتسامحة ، التي نشأ عليها ،

أما بونابرت فهنأ عبد الله مينو على تضحيته في سبيل القضية الوطنية ، وهو يدرك أن عمله أضفى شيئا من المعقولية على وعد بونابرت بقرب تحول الجيش الفرنسي كله الى الاسلام • ولا حاجة الى القول بأن هذه المباركة الرسمية للزواج لم توقف سيل التعليقات الشديد البذاءة في الجيش •

فلما خلف كليبر بونابرت في القيادة العليا لم يكن مناص من الصدام بينه وبين مينو و اذ بينما كان كليبر يتخذ العدة للجلاء عن مصر ، كان مينو يحرر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المذكرات عن المستقبل الباهر الذي ينتظر مستعمرة فرنسية دائمة في مصر . وغاظ كليبر من مينو نصائحه المتعالية ، وجولاته الدعية الحمقاء في السياسة الدولية والاقتصاد السياسي ، ولابه أن ردود كليبر المشوبة بالتهكم جرحت شعور مينو . وبدأت تبدو على مينو في هذا الوقت بوادر خفيفة من البرانويا ( جنون العظمة ) • فقد خيل اليه ان اخلاصه لوطنه وللعقيدة الجمهورية موضع شك عند بعض الناس بسبب انتمائه الى أسرة من النبلاء لسوء حظه • فراح يكتب الرسائل الكثيرة مدافعا عن عقيدته الجمهورية ، وكتب لبونابرت وبرئتييه يندد بسلوك كليبر الذي يتنافى مع الوطنية والشرف • وكتب الى كليبر يرجوه أن يستخدمه جنديا بسيطا في فرقة الرماة • وأجاب كليبر في شيء من الجفاء ، بأنه كان يعتقد أن مينو في شغلى عن الاعمال العسكرية بكتابة المذكرات عن تجارة المستعمرات ١ أما هو ، أي كليبر ، فيهمه أن يجد السبل لدفع رواتب الجيش واطعام الجنود ، أكثر مما يهمه العلم بكميات القطن وقصب السكر والنيلة التي يمكن زرعها في مصر ، ومع ذلك فسيعين مينو حاكما عسكريا على القاهرة ، بشرط آلا يشغل نفسه بالجدل والنقاش في الاقتصاد السياسي . ورفض مينو هذا العرض ، ولكنه في أواخر مايو ١٨٠٠ وافق على قبول تعيينه حاكما على اقليمي بني سويف والفيوم بمصر الوسطى • وكان على وشك تقله منصبه هذا حين ذعاه موت كليبر لتسلم زمام القيادة العليا •

ولو أن مينو كان قائدا موهوبا لعاني كثيرا من العوقات بعد خلافته لكليبر الذي كان يتمتع بشعبية عظيمة: فقد كان الكل ينظرون اليه نظرتهم الى شخصية مضحكة ، ولم يكن يعظى بسبعة حربية ، ثم انه المدافع عن قضية بغيضة ، هي احتلال مصر احتلالا دائما ٠ أضف الى ذلك أن موهبته البارزة هي صنع الأعداء ٠ وسرعان ما تبين أنه يأبي أن يسخر منه الناس مهما استحق السخرية • فما ان تقلد منصبه الجديد حتى تخيل نفسه يقوم بدور المطهر ، وكأنه هرقول يطهر مرابط الخيل الأوجية · ورأى في ادارة كليبر مزيجا مؤذيا من البلادة والتجاذل والفساد ، أما هو فسيعيد النظام الى نصابه ، ويعاقب اللصوص ( وهم في رأيه يشملون الأقباط جميعا عدا المعلم يعقوب ، وكل ادارة الجيش تقريبا عدا كبير الصيارفة استيف ) ، ويبطش بجيوش الأعداء كلها مهما كثر عددها ، ويحول مصر الى اقليم رخى من أقاليم فرنسا ، ولكي ينفذ مينو هذا المشروع الطموح رأى من حسن السياسة أن يبدأ بتشويه سمعة سلفه ، وبغمز جميع من تمتعوا بثقة كليبر غمزا مهينا • أما الذين تجاسروا على الدفاع عن أنفسهم او الجهر برأيهم الطيب في زميل لهم ، فكان مينو يوجه اليهم الرسائل المستفيضة التي ينكر فيها أي عداء شيخصي : فهم لا يعرفون أي نوع من الرجال هو ، ولو عرفوه خيرا مما عرفوا ، الأدركوا أنه لا يهتــدى الا بمبادى والسرف والنزاهة والوطنية والواجب ، تلك المبادئ التي نشأ عليها منذ طفولته • وهذه الشهوة لتبرير نفسه تجعله يبدو شخصية ينقصها الاتزان العقلي والعاطفي .

ه۳۸ بو تابرت

ومع أن عبد الله مينو كان يستجدى استحسان مرءوسيه استجداء لا يليق بقائد أعلى ، فانه لم يكن يتسامح مع معارضيه · وكان اختصامه أمرا محفوفا بالخطر · فقد طرد الجنرال داما ( رئيس أركان حرب كليبر ) وبوسييلج ، وتاليان ، ورئيس مندوبي الجيش دور ، كما طرد غيرهم من وظائفهم وأعادهم الى فرنسا ، وبذلك قضى على مستقبلهم ، بل ان تاليان ( الذي أحسن غير مرة الى مينو خلال حكم الارهاب ) قبض عليه بأمر بونابرت بعد نزوله الى البر · وبمضى الزمن لم يلتف حول مينو سوى الامعات ، وتبين أنه واهم كل الوهم في اعتقاده بأنه أعاد الوحدة والروح المعنوية في قيادته ، بمجرد أن اصطدمت ادارته بأزمتها الأولى والأخيرة ·

لم يمض على اضطلاع مينو بالأمر في مصر طويل وقت حتى تبين تحسينا باهرا طرأ على الأحوال منذ أيام كليبر ٠ فلم يفوت فرصة لا ينوه قيها بنجاح سياساته في خطاباته وأوامره اليومية ، أما التحسن فحقيقي لا ريب فيه ، وما من شك في أن بعض الفضل فيه راجع لاجراءاته الادارية ، ومنها ما هو سليم جدا ٠ على أن أكثر الفضل في لجاح مينو راجع لسلفه ٠ فقد تمتعت مصر بفضل انتصار كليبر في عين شمس بسلام دام تسعة شهور ، وبفضل تحالف كليبر مع مراد كان الغرنسيون يتسلمون من الصعيد ضريبة ثابتة ، دون أن يضطروا الى ادارته ، وبغضل هذا التحالف وما يتمتع به مراد من سمعة وهيبة توقفت الثورات في القاهرة والوجه البحرى • ومع ذلك أبي مينو في عماه أن يتبين الاسباب الحقيقية لهذا السلام والرخاء الفجائيين • فكان في كل فرصة يعرب عن أسه على معاهدة كليبر مع مراد ، تلك المعهاهدة التي لم يتظاهر باحترامها الا لأنه لم يستطع الرجوع في كلمة كليبر ، وبلغ به الأمر أنه منع اقامة نصب تذكارى لكليس • وكان هذا منه أسوأ من الجحود: لأنه اذ نسب لنفسه كل الفضل انبت ما بينه وبين الواقع السياسي ، وسار نحو الكارثة سيرا محققا وان كان بطيئا ٠ والذين يحسبون حظهم الحسن كفاية وجدارة فيهم لابد أن ينتهوا الى البوار •

قبل أن يقتل كليبر بأقل من أسبوع كتب السر سدنى سمث ـ الذى تلقى تعليمات جديدة من حكومته ـ للقائد الأعلى الفرنسى يقترح المفاوضة لعقد معاهدة جديدة على أساس اتفاق العريش نفسه · ورفض مينو هذا العرض فورا ، بل انه لمح تلميحا غريبا ، مؤداه أن سمث ربما كانت له يد فى مقتل كليبر · وكان يكفى أن يرد بأن الشروط التى كانت مقبولة قبل معركة عين شمس ، لم تعد صالحة بعد هذا الانتصار ، ولكن ابقاء الباب مفتوحا للمفاوضة كان أبعد الأشياء عن قصد مينو · واذ مضت الشهور دون أن يقع شىء من الهجوم الانجليزى أو التركى المتوقع ، بلغت ثقة مينو فى نفسه حدودا جنونية · فكتب الى تاليران فى يناير ١٨٠١ يقول : « أما عن تملكنا مصر ففى وسع الجمهورية والقنصل

الأول أن يثقا بأنه ما من قوة على الأرض تستطيع أن تنتزع هذا الفتح من جيش الشرق • وسنقاتل كل جحافل آسيا اذا اقتضى الأمر ونهزمهم • • • بل اننى أوكد لك أننا لن نفاوض الا برصاص الينادق وقنابل المدافع » (١١) •

واذ كانت أماني مينو عقائد ثابتة ، فقد اعتبر مصر قطعة من فرنسا ، وأعلنها كذلك رسميا ، وراح يغير ملامح البلاد ليصوغها على صورة فرنسا ٠ فأمر بهدم أحياء كاملة في القاهرة لتتسم لانشاء شوارع فسيحة ، وانتزع جباية الضرائب من يد الأقباط وفرض ضريبة واحدة على الأرض ، وألغى الرسوم الاقطاعية ، وغير قوانين المواريث الاسلامية ، وألغى القانون الجنائي الاسلامي وأنشأ محاكم جنائية تحت ادارة الفرنسيين ، وأمر بقيمه المواليه والوفيات أجباريا ، وأنشأ أول جريدة تطبع بالعربية • وكل هذه اصلاحات محمودة ، ولكنه كان يفتقر الى الوسيلتين الوحيدتين اللتين لا يمكن بدونهما أن تصبح هذه الاصلاحات فعالة \_ ونعني بهما القوة والاقناع • ورأى الأهالي ، الذين وجهت هذه الاجراءات لنفعهم ، انها ليست سوى محاولات يقترفها مسلم كاذب لاقتلاع جميع نظمهم وتقاليدهم ، ولم يكن من نتيجة للمقدمات الفلسفية اللاهوتية المهوشة التي أتعب مينو بها نفسه ليمهد للمراسيم التي أصدرها سوى زيادة حدرة الجميع وبلبلة أفكارهم • ولو ظن مينو أن اسلامه سيجعل اصلاحاته المتهورة المرتجلة أكثر قبولا عند الشعب لكان مخدوعا • فقد اعتبره المسلمون دجالا ، وأدركوا بغريزة صادقة أن كل ما يريده هو جعل مصر اقليما فرنسا \_ وهي رغبة لم يشاطروه فيها ٠ ويقول الجبرتي ، الذي أصبح عضوا في الديوان في عهد مينو ، ان المسلمين ساءت أحوالهم عنها في عهد سلفيه غير المسلمين « واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع عن مقابلة المسلمين وكذلك عظماء الجنرالات وانحرفت طباعهم عن المسلمين زيادة عن أول ، واستوحشوا منهم ، ونزل بالرعية الذل والهوان وتطاولت عليهم الفرنساوية وأعوانهم وأنصارهم من تصارى البلد الأقباط والشوام والأروام بالاهانة » (١٢) •

وما دامت هيبة مراد بك تقف عائقا دون الثورة ، وما دام نظام جيشه وروحه المعنوية وكفاية مينو الحربية ـ ما دامت كلها في مأمن من امتحان غاز ، وما دام الزمن لم يفضح بعد خرق اصلاحاته التام ، فقد كان في وسع مينو النبيل السابق ، والمسيحي السابق ، والخادم الأمين الحالي لاله المسلمين ولجمهورية بونابرت ـ أن يهجر الواقع الى عالم من الأحلام الجميلة • فرخاء مصر الفرنسية في المستقبل ، وقناة السويس ، ومزارع القطن والنيلة المزدمرة ، والتجارة الرابحة مع أواسط أفريقيا في العبيد السود والعاج والتبر والتوابل ، والاخوة بين الفلاحين الكادحين في سعادة والمستعمرين الفرنسيين المستغلين في سماحة ـ هذه كلها بدت في عينه حقائق واقعة ، والتشكك فيها خيانة ان جاء من مسلم • كتب الى الديوان ناصحا منبها : « اعلموا

أن أرض مصر استقر ملكها للفرنساوية ، فلازم من اعتقادكم ذلك ، وأركزوه في أذعانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى » (١٣) ، وبعد كتابة هذا بأسابيع قليلة ضاعت مصر من يده •

٣

لم تبد من بونابرت بادرة تدلنا على تذكره الجيش الذى خلفه وراءه فى مصر الا بعد معركة مارنجو بأسبوع \_ أى بعد رحيله عن مصر بعشرة شهود وصحيح انه لم يضيع وقته سدى فى هذه الشهور العشرة : فقد جعل من نفسه سيدا على فرنسا ، وأعطاها دستورا جديدا ، ونشر السلام فى ربوع فندية الثائرة ، وثبت الفرنك ، وأرسى أساس قانون مدنى جديد ، وظفر بنصر مؤزر وفلما أتم هذا كله ، استطاع أن يفرغ لمشكلات أقل الحاحا ، ومنها مشكلة مصر ولكن حتى هنا ، وطوال النصف الثانى من عام ١٨٠٠ ، لم تكن المعونة التى أرسلها لجيش الشرق تتناسب مع العهود التى قطعها على نفسه ، انها هى بضع سفن بريد تحمل الرسائل ، والصحف ، والكتب ، والدواء ، والخمور ، والحبوب ، والذخيرة ، وحفنة من الاخصائيين ، لا سيما الجراحين ومهرة الصناع \_ هذا كل ما أرسله ، ومع ذلك قهو آكثر كثيرا مما صنعته له حكومة الادارة ، ثم طرأ على سياسته المصرية فى يناير ١٨٠١ تغير ملحوط ، فأرسل عدة فرقاطات الى الاسكندرية تحمل قرابة ألف جندى ، وفى ٢٣ يناير أقلع الأميرال فرقاطات الى الاسكندرية تحمل قرابة ألف جندى ، وفى ٣٢ يناير أقلع الأميرال عائوم من برست بأسطول يضم سبع بوارج ، مهمته نقل نحو ، ١٠٥٠ رجل الى مصر ،

وأوضع سبب من الأسباب الكثيرة التى دعت لهذا التغير فى السياسة هو التحسن الباهر الذى طرأ على مركز فرنسا الحربى والسياسى فى الشهور القليلة الماضية ، فقد أكرهت مملكة الصقليتين على الخروج من الحرب ، وفتحت موائيها للسفن الفرنسية وأغلقت فى وجه السفن الانجليزية ، وأوقع الجنرال مورو هزيمة ساحقة جديدة بالنمسا عند هوهنلندن ، واضطرت النمسا لعقد الصلح ، وأمكن استمالة أسبانيا لتوثق عرى حلفها مع فرنسا وتتنازل لها عن لويزيانا ونصف سانتودومنجو الذى تملكه ، وأهم من هذا كله أن قيصر الروسيا بول ، وصف سعانتودومنجو الذى تملكه ، وأهم من هذا كله أن قيصر الروسيا بول ، وهو رجل غريب الأطوار ان لم يكن مجنونا ، غير موقفه فى الحرب ، وتحول الى الاعجاب الشديد المتعصب ببونابرت ، وكان فى هذه المكاسب أكثر من عوض عن الحسارة الهامة الوحيدة التى منيت بها فرنسا ، آلا وهى تسليم مالطة للانجليز فى ٥ سبتمبر ١٨٠٠ ،

ولم يبق في الميدان من الدول الكبرى سوى دولتين ـ انجلترا وتركيا · وكان بونابرت قد وجه في ٢٥ يناير ١٨٠٠ خطابا شخصيا الى الملك جورج

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الثالث يعرض عليه الصلح · كذلك فتح باب المفاوضة من جديد مع تركيا وعرض عليها الجلاء عن مصر في النهاية ـ وهذا في الوقت الذي أعلن الجنرال مينو فيه مصر مستعمرة فرنسية دائمة ، وراح يضع الخطط بثقة في المستقبل لا نظير لها منذ بنيت الأهرام · فلما ساد السلام ربوع أوروبا ، أتيح لبونابرت أن يرسل بضعة آلاف من جنوده لمسرح الحرب في الشرق ، بعد أن أصبح من جديد مركزا للعمليات الحربية ·

وأدركت الحكومة الانجليزية ، في وضوح لا يقل عن وضوح ادراك بونابرت ، أن شروط الصلح بين انجلترا وفرنسا رهن الى حد كبير بما يتمخض عنه امتحان قوتها في شرقي البحر المتوسط من نتائج ، ففي أكتوبر ١٨٠٠ أصدرت الوزارة الانجليزية تعليماتها للأميرال كيث للاستعداد لنقل حملة قوامها ١٠٠٠ ١٧٠ رجل يقودهم الجنرال السر رالف أبر كرومبي الى مصس ، ورتيت أن تنزل قوة أخرى ـ قوامها ٢٠٠٠ جندى من الهنود و ٢٠٠٠ جندى ينقلون من الكاب ـ بالقصير على الساحل المصرى للبحر الأحمر ، ويعزز نزول القوات البريطانية جيش تركى يقوده القبطان باشا وزير البحرية العثنائي ، وقد وضعت هذه الخطط ـ على قوتها ـ بناء على تقدير ناقص جدا لقوة الفرنسيين في مصر ، ذلك أن المكومة البريطانية ، التي ضللها من ناحية خطاب كليبر الى الادارة ، وضللتها دعايتها هي نفسها تضليلا أشد ، قدرت قوات مينو بما لا يزيد على ثلثي عددها الفعلى ، وغالت كثيرا في تقدير كفاية الجيش التركى ، هذا مع التسليم بأن حماقة الجنرال مينو ـ لحسن حظ انجلترا ـ أصلحت الخطأ الذي وقعت فيه التقديرات البريطانية ،

وأحيط بونابرت علما بالخطف البريطانية ، ومن هنا العجلة في الأوامر التي أصدرها لجانتوم ، على أنه كان يضمر مشروعا آخر أضخم ، أعطى لمصر أهمية عظمى ، فغى ١٦ ديسمبر ١٨٠٠ أبرم القيصر بول مع بروسيا والسويد والدنمرك حلف حياد مسلح ، هدفه بكل بساطة تحدى اعتراض بريطانيا للسفن المحايدة في عرض البحار ، وأسفر هذا عن حالة حرب فعلية بين بريطانيا والحلف ،انتهت بتدمير البحرية الدنمركية وضرب كوبنهاجن بالقنابل في١٨٠٠ وكان تأليف الحلف انتصارا دبلوماسيا لبونابرت ، على أن القنصل الأول لم يقنع بهذا الانتصار ، فاقنع القيصر الطيع بأن يكيل للسيادة البريطانية لطمة أشد ، وذلك بالموافقة على القيام بهجوم مشترك على الممتلكات الانجليزية في آسينا ، واستعدت الجيوش الروسية للزحف على الهند ، ولكن المشروع كله انهاد بمقتل بول في ٢٤ مادس ،

على أن حام بونابرت الأسيوى الذى انتعش من جديد كان مآله حتما الى التبدد والزوال حتى ولو لم يقتل بول ، وذلك بسبب حقيقة واقعة لا تمت للأحلام بسبب ، هى احجام جانتوم ، وخرق مينو ، وسيادة بريطانيا البحرية ،

أما اعتقاد بونابرت بأن مصر ذات قيمة في مفاوضات الصلح مع انجلترا (وكانت تجرى آنئذ في الجناحين) فيو أيضا مستند الى وهم باطل: فما دام الفرنسيون يملكون مصر، فلن تعقد انجلترا صلحا · فالذي اعتبره بونابرت شيئا قيما ، والذي اقسم مينو على الدفاع عنه الى آخر رجل من رجاله ، كان في الحقيقة أهم عقبة في طريق الصلح · وهذه القضية البسيطة التي أدرك كليبر كنهها قبل سنة أثبتتها أحداث صيف عام ١٨٠١ وخريفه بما لا يدع مجالا للشك ، وقد أخفق بونابرت في تبينها الى آخر حياته ، فحتى في أيامه الأخيرة ، وهو يكتب تاريخ الحملة في سانت هيلانة ، لم يفتاً يتكهن بما كان يحدث لو أن جانتوم وصل الى مصر ، ولو أن مينو أحسن الافادة من قواته ، وهكذا · وفي جانتوم وصل الى مصر ، ولو أن مينو أحسن الافادة من قواته ، وهكذا · وفي أن فرنسا حين عقد الصلح في ١٨٠٢ حصلت على أفضل ما تستطيع أن تحصل على مرسط م وأنه لو أن مصر ظلت في قبضة فرنسا لما كان هناك صلح على المعلم على معظم الأشياء ومعظم الناس أحكاما خكية ، الا الانجليز · ويشاركه في هذا بالطبع كثيرون ·

## \*\*\*

تجمعت قوات الحملة البريطانية على مصر بمالطة في أواخر توقعبر ١٨٠٠ ثم غادرتها بعد شهر – لا الى مصر ، بل الى خليج مارموريس الصغير على ساحل آسيا الصغرى المواجه لرودس • وكان السر رالف أبركرومبى ، على عكس بو تابرت في ١٧٩٨ ، رجلا ذا طريقة محددة ، يتميز بالحيطة والحذر • ففي منطقة الاستراحة بمارموريس استجم رجاله بعد رحلتهم الطويلة المضنية ، وأعطوا تدريبا دقيقا في حركات النزول الى البر • وفي الوقت نفسه أرسل الميجر بعنرال السر جون مور الى يافا لينسق بين الحملة البريطانية وحركات الصدر الأعظم ، الذي لم شعث جيشه بعد هزيمة عين شمس الساحقة • وكان السرجون واجما حين عاد الى مارموريس في ٢٠ يناير ، وقال في تقريره ان طريقة تموين الصدر الأعظم غاية في الفوضي وأن جيشه حشود لا نظام لها ، وأن الصدر الأعظم نفسه شيخ طاعن في السن لا يعرف أبسط مبادئ الحرب • أضف الى ذلك أن ألف جندي تركي كانوا يموتون كل شهر بالطاعون • فلما سمع السر رالف هذا قرر أن يسقط من حسابه الصدر الأعظم ، وأن يعتمه أساسا على قواته هو وعلى جيش قبطان باشا الأفضل تنظيما ، وأن يركز هجومه على الاسكندرية • وفي ٢٦ فبراير أقلع الأسطول الانجليزي من مارموريس •

وفى ٢٠ فبرايز أصدر بونابرت منشورا لجيش الشرق يندر رجاله بغزو قريب من الانجليز والاتراك ٠ قال « ان كل رجل ينزل من سفينته يجب أن يقتل أو يؤسر ٠ ويجب أن تصبح صحراء قطيا مقبرة للصدر الأعظم ٤ (١٤) ٠ وفي اليوم ذاته عاد الاميرال جانتوم الى طولون بعد أن رأى أن العبور الى

الاسكندرية محفوف بمخاطر لا يستطيع أن يتحمل تبعتها • واشته حنق القنصل الأول ، فكتب الى جانتوم في ٢٥ فبراير منبها « يجب أن توصل المعونة لجيش الشرق مهما كان الثمن » (١٥) · وشعر جانتوم أن هذا كلام يقال بأيسر مما ينفذ ٠ ومع ذلك أقلع ثانية في ١٩ مارس ، وصادف في طريقه أسطول الأميرال وارن الذي دخل البحر المتوسط قبيل ذلك ، فهرب منه ، ثم عاد الي طولون ثانية • وبينما كان جانتوم يجس البحر المتوسط بابهام قدمه ، كما يقولون ، فيجده شديد البلل ، كتب بونابرت للقيصر يول في تفاؤل يقول « يحاول الانجليز النزول الى بر مصر ٠ ومن مصلحة جميع دول البحر المتوسط والبحر الأسود أن تظل مصر فرنسية ٠ أن قناة السويس : • قد كشف عن مجراها القديم فعلا : وهذا مشروع سهل لن يحتاج تنفيذه الا لوقت قصير ، وسيجلب للتجارة الروسية منافع لا حصر لها » (١٦) · ومن العسير أن تحشد مجموعة كبرة من التأكيدات ، المشكوك فيها \_ اذا توخيت الاعتدال في وصفها \_ أوقع من هذه المجموعة ، ولكن لنذكر أن القنصل الأول كان يخاطب مجنونا • والذي حدث أنه حين وصل هذا الخطاب الى سانت بطرسبورج ، كان المجنون قد قتل رميا برصاص أصدقاء اينه ، الذي لم يكن وقتها قد شارك بعد أياه في تحمسه لبونابرت · كذلك كان جيش السير رالف ابركرومبي قد نزل في أبي قير في ۸ مارس ۴

وقد تم انزال الجنود بطريقة بارعة جريئة · كتب السر جون مور مسجلا هذا الحديث في يوميته « أظلقت علينا النيران من خمس عشرة قطعة مدفعية بمجرد أن أصبحنا على مرماها ، أولا بالقنابل ، ثم بالرش ، وأخيرا من المشأة · ومضت الزوارق تجذف في طريقها ، وكان البحارة والجنود يهللون ويهتفون بين الحين والحين · وقتل وجرح منهم عدد ، وأغرقت بعض الزوارق · وكانت نيران الرش والبنادق في الحقيقة حامية جدا » (١٧) · وقد أثسر التدريب الذي تلقاه الجند في ماموريس : فعلى الرغم من خسائر الانجليز الثقيلة ـ وهي تبلغ تلقاه الجند في ماموريس : فعلى الرغم من خسائر الانجليز الثقيلة ـ وهي تبلغ وانسحب الفرنسيون الذين كان عددهم أقل من أن يسمح لهم بالمقاومة · وتقدم أبركرومبي الى الاسكندرية بعد أن وطد مركزه وأنزل مدفعيته ، تاركا خلفه قوة لتحاصر قلعة أبي قير ، وقد سلمت حاميتها البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ دجل في ٢٠٠ مارس ·

ولقى الجزء الآكبر من الجيش الانجليزى مقاومة شديدة على أميال قليلة غربى أبى قير ، ولكنه أفلح فى زحزحة الفرنسيين من مكانهم بعد قتال عنيف تشب فى ١٣ مارس • وهنا ، وعلى مقربة من أطلال كانوب القديمة ، هاجمهم مينو بعد ذلك بأسبوع •

أنذر الجنرال مينو شهورا عديدة بأن البريطانيين يرمعون النزول ببر مصر

انذر الجنرال مينو شهورا عديدة بأن البريطانيين يرمعون النزول ببر مصر قريبا ومن العسير أن نعلل له تعزيز وحداته المرابطة على طول الساحل وبقربه وأصعب من ذلك أن نفهم لم ظل آكثر من أسبوعين لا يفعل شيئا بعد أن تلقى نبأ وصول البريطانيين و فالواقع أن الأسطول الانجليزى لاح فى أفق أبى قير فى أول مارس ، ثم عطل سوء الجو نزول الجنود أسبوعا ، ولكن لا بد أن مينو أحيط بوصوله في ٣ مارس ، ولكنه لم يبرح القاهرة الا في ١٢ مارس و ولم تكن السرعة من فضائل مينو البارزة ، ومع ذلك فحتى هذا البطء لم يكن مفضيا الى الكارثة ، لولا أن ضاعف من مغبته فرط ثقة مينو بنفسه .

أما أمثل سبيل كان مينو يستطيع أن ينتهجه فهو الزحف على أبي قير دون ابطاء بكل ما في متناوله من قوات ( وهي أكثر كثيرا من قوات السر رالف ابركرومبي ) ، وبعد أن يصد الانجليز يزحف شرقا فيقطع الطريق على الصدر الأعظم • ثم يستطيع بعد ذلك أن يعود الى القاهرة التي يحتفظ له بها مراد بك في هذه الأثناء ، فيمزق الجيش الانجليزي الهندي الذي يقوده الجنرال بيرد ٠ وحتى لو خانه مراد لكان في استطاعته أن يسترد القاهرة كما استردها كليبر، قبل عام ، وأهم شيء هو ضرب كل من القوات الغازية على التعاقب وبأعسداد متفوقة ، مبتدئا بجيش أبركرومبي في أبي قير • وهذا ما كان بونابرت أو كليبر صانعه ، ولكن مينو بدلا من ذلك ارتكب كل ما يمكن من أخطاء • فأتــاح لأبركرومبي وقتا لتوطيد مركزه ، وترك ما يقرب من نصف قواته في القاهرة بقیادة الجنرال بلیار ، وازدری بتعاون مراد بك و فی ۲۱ مارس ـ أی بعا ظهور الانجليز على الساحل بثلاثة أسابيع ــ اشتبك مينو معهم في معركة قرب موقع مدينة كانوب القديمة بين أبي قير والاسكندرية • وكانت قوات السررالف تبلغ نحو ۱۲٫۰۰۰ جندی صالح للقتال ، وقوات مینو نحو ۱۲٫۰۰۰ و من المشكوك فيه أن خطة مينو للانتصار كانت أن يصل الى الميدان أبطأ ما يكون بأقل القوات • والأرجح أنه حسب الانجليز أتراكا وحسب نفسه بونابرتا ، والا فمن الصعب أن نتصور سببا لاختياره مهاجمة أبركرومبي في الزمان والمكان اللذين هاجمه فيهما ٠

كانت معركة كانوب فادحة الحسائر للفريقين • فقله بلغت خسائر الفرنسيين حسب تقدير البكباشي ولسن ٤٠٠٠ قتيل وجريح وأسير ، ودفن الانجليز في اليومين التاليين للمعركة ١٠٤٠ فرنسيا • وبلغت خسائر الانجليز على الأقل ٢٤٠ قتيلا و ١٢٥٠ جريحا ، ولكن يبدو أن ولسن قدرها دون على الأقل ٢٤٠ قتيلا و ١٢٥٠ جريحا ، ولكن يبدو أن ولسن قدرها دون حقيقتها • وقد دون السر جون مور هذه العبارة الموجزة المفيدة في يوميته ، د لم أر ساحة قتال انتشر عليها الموتى بهذه الكثرة ، • وجرح السر جون نفسه في ساقه ، وكذلك القائد الانجليزي الأعلى السر رالف أبركرومبي ، الذي مالبث أن أصيب بهذيان الحمى ، وقضى نحبه بعد أسبوع •

أما في الجانب الفرنسي فقد جرح جنرالان جراحا مميتة \_ وهما رواذ ولانوس ، وحين دنا مينو من فراش لانوس \_ في رواية نقولا الترك \_ لم يبد الرجل المحتضر امتنانه لرعاية رئيسه واهتمامه ، وكانت آخر كلماته التي وجهها لمينو تفيد أن مينو لا يصلح «مرمطونا» يقشر البصل في مطبخ الجمهورية، ولا بد أن هذا الرجل الباسل قدأحس بعض الراحة وهو يموت وشفتاه تنطقان بهذه الحقيقة ،

فلما خسر الجنرال مينو المعركة وثلث قواته ، صنع ما كان يجب أن يصنعه أول شيء : فتقهقر الى الاسكندرية · وكانت غلطته الكبرى ، كما وصفها البكباشي ولسن الذي اشترك في القتال وصفا مقنعا « حرصه على أن يكون هو المعتدى · · · لقد كانت رغبة فرنسا الاحتفاظ بمصر ، لا القتال للحصول على انتصارات تشترى بثمن فادح كثمن الهزيمة » (١٩) · ولو أن مينو انتظر الانجليز في الاسكندرية بدلا من الهجوم عليهم لاضطر الجيش الانجليزي – في رأى ولسن – الى التخلى عن مغامرته ·

ولكن ما كان صوابا في ٢٠ مارس أصبح خظأ في ٢٢ مارس فما كان الواجب على مينو ، بعد أن خسر معركته ضد البريطانيين في كانوب ، أن يحبس نفسه هو وقواته المتناقصة في الاسكندرية ويتيح للعدو الوقت لمتابعة تفوقه ٠ وبينما كان مينو يجهز أسباب دفاعه ويشتبك في تبادل الاتهامات المرة مع مراوسيه الذين أنحى عليهم باللائمة في هزيمته ، أنزل قبطان باشا ١٠٠٠ من الأنكشارية في أبي قير ( ٢٥ مارس ) واستولى الجنرال هتشنسن ، خلف السر رالف ، على رشيد بقوة انجليزية تركية ( ٢ أبريل ) • وفي ١٣ أبريل قطع المهندسون الانجليز البرزخ الصغير الواقع بين بحيرة المعدية ( التي جفت الآن ، ولكنها كانت يومها تصل الى البحر المتوسط ) ، وقاع بحيرة مريــوط جنوبي الاسكندرية ، وكان جفافه جزئيا ، وقد عارض الجنرال هتشنسن هذه الفكرة طويلا لما تنطوى عليه من تدمير شديد للثروة ، ولكنه خضع في النهاية للاعتبارات الحربية · وقطع البرزخ في أربعة مواضع · يقول ولسن « وفي الساعة السابعة مساء أزيلت آخر حزمة فعمت البهجة الجنود والدفعت المياه الى اليابس بانحدار سنة أقدام ، وفي ساعات قليلة أتت يد الانسان المدمرة على مفخرة مصر ، وموضع رعايتها ، ومدخرها في أجيال طويلة ٠٠ وتدفقت كميةً هائلة من الماء ظلت شهرا تدخل الأرض بقوة شديدة ) (٢٠) . وعزلت المياه الاسكندرية عزلا تاما ، وسهلت مهمة القوة الانجليزية المحاصرة ، ومكنت عددا من السفن الانجليزية الصغيرة من دخول بحيرة مريوط .

فلما أمكن اعفاء جزء من القوات البريطانية بهذه الطريقة من مهمة الحصار، وحفت قوة انجليزية تركية مشتركة ، يقودها الجنرال هتشنسن والقبطان باشا،

على ضفة النيل اليسرى ، وفى ٩ مارس أكرها قوة فرنسية يقودها الجنرال الاجرائج على التقهقر الى القاهرة بعد أن اشتبكا معها عند الرحمانية ، وهكذا عزل جيش بليار فى القاهرة (ويبلغ ١٢٠٠٠ رجل بعد انضمام لاجرائج اليه) عن جيش مينو بالاسكندرية ، وفى هذا الوقت دخل الصدر الاعظم مصر من مسوريا بجيش يبلغ ١٠٠٠٥ رجل ، واستولى على دمياط والصالحية وزحف على ضغة النيل اليمنى ،

واذ رأى بليار نفسه منقطع الصلة بالساحل ، ووجد جيشين يزحفان على القاهرة ، والطاعون يتفشى في مصر السفلى والوسطى ، نظر في امكان التخلى عن القاهرة والتقهقر الى الصحيد حيث ينضم الى مماليك مراد بك ولكن هذه الخطة منع تنفيذها موت مراد بالطاعون وهو في طريقه الى القاهرة الما خلف مراد ، وهو عثمان بك الطنبرجي ، فقد انضم للبريطانيين في ٢٨ مايو هو و ١٩٠٠ فارس من الماليك ( بينهم عدد من الفرنسيين الهاربين من الجيش ) (\*) ، وفي ١٩ يونيو كانت الجيوش المتحدة ، التي يقودها هتشنسن وقبطان باشا والصدر الأعظم ، والتي تعززها قوات الماليك والبدو ، تعسكر على مرمى المدافع قريبا من القاهرة على ضفتى النيل ، لأن البريطانيين أقاموا على النهر جسرا من القوارب ،

وظل الجنرال بليار يتخذ موقفا سلبيا بحتا طوال زحف الانجليز والاتراك والمناورات الممهدة لتطويق القاهرة والجيزة ويبدو أن شبخله الشاغل كان منع نشوب ثورة شعبية ولهذا بعث فوريبه لينذر المشايخ بأنه يتوقع من أهالي القامرة مراعاة أدق الحياد في حالة نشوب القتال ، وطلب أن يمكث الكل في بيوتهم ويلزموا الهدوء ، فأن فعارا لم يصبهم أذى ، والا لم يكن مفر من « أن يعم البلاء المفسد وغيره » واعترض المشايخ على منطق العالم الرياضي قائلين «كل نفس بما كسبت رهينة» ، «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ، ولكن فوريبه اختتم المناقشة بقوله « أن المدافع والبنبات لا عقل لها حتى تميز بين المفسد والمصلح فانها لا تقرأ القرآن » (٢١) • على أن الأمر لم ينته بنشوب قتال ولا بقيام ثورة • ففي ٢٢ يونيو وصل مبعوث من بليار الى المعسكر البريطاني • وبعد

<sup>(\*)</sup> يبدو من أوراق السر سدنى سبث ، ومن خطاب كنبه عدان بك ونقل عنه السر روبرت ولسن ، أنه كان في نية مواد بك قبيل موته أن يسضم للانجلير اذا ضبنوا له أن السدر الاعظم لن ينتقم منه • كتب عثمان الى سبت يقول و نحن على يقين من أن مواد بك كان شديد المؤق من الباب العالى ، وأنه وضع نفسه تحت حبايتكم • ولسنا أقل منه خوفا ، وأنت تعلم أنه ما من قوة في الأرض نضع فيها ثقة أتم مما نضعه في بلاط بريطانيا العظمى • وكلنا اخوان ، نثق أولا في الله العلى القدير ، ثم فيكم ، ونضع أنفسنا تحت حبايتكم ، ونريدكم أن تمكنوا مع أبنائنا وأسرنا في القاهرة بامر الباب العالى وبضمان الانجليز » ( ولسن ، تاريخ الحملة البريطانية على مصر ٢ - ٢٠١) • أما المصادر الفرنسية فتجمع على أن مرادا ظل وفيا للفرنسيين الى النهاية • ناذا كانت مده نيته ، فأن الجنرال مينو قد صعب عليه انفاذها •

مفاوضات دامت خمسة أيام وقع بليار شروط تسليم القاهرة دون أن تطلق رصاصة واحدة و والشروط في جوهرها هي شروط اتفاق العريش ، غير أن الوثيقة الجديدة شملت ضمانات بسلامة الأهالي المصريين الذين تعاونوا مع الفرنسيين ولم يتم الجلاء فعلا الافي ١٠ يوليو وفي أثناء ذلك كان أهم ما يشغل الجنود الفرنسيين تصفية ممتلكاتهم وبيعها نقدا ، بما في ذلك خليلاتهم و

وفى ٤ أو ٥ يوليو – أى بعد توقيع شروط التسليم بأسبوع – وصل الى الجنرال بليار أمر من الجنرال مينو يقول ان على الجنود الفرنسيين أن يهزموا العدو أو يموتوا • وعلق مالو على هذا الأمر في يوميته بهذه العبارة با ان هذا الأمر ما كان ليصدره غير رجل مجنون » (٢٢) • ولعل الأمر كذلك ، ولكن قرار بليار أن يسلم دون مقاومة كان مع ذلك مثار الدهشة وان أقرته عليه أغلبية مجلس حرب عقد لهذا الغرض • وكان القرار مفاجأة تامة للقيدادة الانجليزية التركية لم يكن ممتازا كما بدا في الأنجليزية • ذلك أن مركز القوات الانجليزية التركية لم يكن ممتازا كما بدا في الظاهر • فقد عطل الرمد والدزنتاريا عددا كبيرا من الانحليز ، الذين كانت تنقصهم أيضا مدفعية الحصار ، أما الأنراك فكان أكثرهم حسودا تفتقر الى النظام والتدريب • وكان من رأى معظم ضباط أركان الحرب البريطانيين أن الجنرال متشنسن تهور بتغلغله في اليابس الى هذا الحد • وقد اعتبروا تسليم بليار نفحات الحظ •

صحيح ان بليار ، رغم جميع الحجج التى تذرع بها لتبرير عمله ، كان يستطيع بسهولة أن يقاوم طويلا ، ان لم يكن فى القاهرة نفسها فعلى الأقل فى القلعة وفى عدة حصون محيطة بالمدينة ، ولكنه اذا كان قد سلم دون قتال فان هذا لم يكن جبنا منه ، فقد أثبت من قبل بسالته وهو يحارب فى الصعيد تحت قيادة ديزيه ، انما سلم لنفس الأسباب التى دعت كليبر للتسليم فى العريش ، فالتضحية بآلاف الأرواح فى سبيل قضية خاسرة لم تبد له أمرا مشرفا ، بل جريمة ، فقد كان ثلاثون أو أربعون فرنسيا يموتون بالطاعون فى القلعة كل يوم فيما روى الجبرتى ، وشعح الماء ـ فاقتصر نصيب الجندى على كوب واحد فى اليوم اذا صدقت « جازيت ذو ليد » فى روايتها ، فهل كان على بليار أن يطيل أمد الحصار فى هذه الظروف ، لا لشىء الا ليتملق أحلام الجنرال مينو للستعمارية ، معللا نفسه عبثا بقرب وصول الأمداد من فرنسا ؟ لو أنه فعل ، الاستعمارية ، معللا نفسه عبثا بقرب وصول الأمداد من فرنسا ؟ لو أنه فعل ، وضياع مصر من فرنسا كما ضاعت فعلا ، والحكم هنا ـ كما كان فى حالة وضياع مصر من فرنسا كما ضاعت فعلا ، والحكم هنا ـ كما كان فى حالة كليبر \_ رهن كله بهذا السؤال : هل يعد المنطق فى القائد خيانة ؟

وجلا الفرنسيون عن القاهرة بكل مظاهر الاحتفال الحربى ، حاملين كل سلاحهم وعتادهم وما استطاعوا نقله من ممتلكاتهم • وكان عددهم ـ باستثناء نسائهم وأطفالهم ـ ١٠٠٠ر١٣ رجل منهم ١١٥/١٢ جنود بريون صالحون للعمل ،

و ١٦٣٠٠ مرضى ، و ٣٤٤ بحارا ، و ٨٢ مدنيا ، يضاف الى هؤلاء ٧٦٠ من الأقباط والروم والماليك الذين فضلوا أن يصحبوهم الى فرنسا • وتم الجلاء بغاية النظام دون أن يكدره حادث ، بفضل جهود جميع القواد المعنيين ــ فرنسيين وبريطانيين وأتراك • كتب مالو فى يوميته يقول : « ان الانجليز يسلكون بغاية

اللياقة • أماالترك فسنموا الأمر كله ويريدون انهاء بأى ثمن ، (٢٣) •

وكان من اللائق أن تقدم الدول المحاربة الثلاثة تحية الاحترام الخاصة لجئة الجنوال كليبر التي حملها الفرنسيون معهم • بينما كان الجنود الفرنسيون يقفون في صغين يحيون التحية العسكرية عند مرور الجثة ، حيت المدفعية الانجليزية والتركية الموكب • « ان ما أشاع جو الوقار الحزين لم يكن دق الطبول الخافت ، ولا مراسم الاحتفال ، ولا ما خيم على العرض من سكون رهيب ، بل هذه الرجولة الصامتة ، الحزن الذي لا تكلف فيه ولا افتعال • لقد كان كل جندى يشعر والنعش يمر ، أن في هذا النعش ترقد عظام رجل أحسن اليهم ، وكان أبا لهم » (٢٤) • وكاتب هذه الكلمات لم يكن فرنسيا ، بل ضابط انجليزي شهد المنظر ، وهو السر روبرت ولسن • ولكن لسوء الحظ ، كان الحافز الأكبر له على هذا الثناء على كليبر كرهه لبونابرت • ومع ذلك فما كان في وسع انسان ذكي ، فرنسيا كان أو انجليزيا أو تركيا ، الا أن يفكر ، وجثمان كليبر يمر في موكبه ، في عدد رفاقه الذين كان يمكن أن تحقن دماؤهم لو أن رأى كليبر في موكبه ، في عدد رفاقه الذين كان يمكن أن تحقن دماؤهم لو أن رأى كليبر تفلب • والذنب في فشله واقع بكل صراحة على عاتق الوزارة البريطانية •

وقبيل رحيل الفرنسيين عن القاهرة وجه رئيس الخزانة خطاب وداع للديوان • فوعد أعضاء ، وهو يضيف كذبة جديدة الى الأكاذي بالكشيرة السابقة ، بأن الفرنسيين عائدون سريعا • ولم يكن رد الشيوخ كما نقله أحدهم وهو الجبرتي حلوا من العزة والكرامة • فقد قالوا له « أن الأمر لله ، وهو الذي يمكن منه من شاء ، (٢٥) •

#### \* \* \*

وجلا الفرنسيون عن الجيزة في ١٥ يوليو وكان الجنرال بيرد قد أنزل نحو ٠٠٠٠ جندى هندى وبريطانى في القصير ، فوصلت طلائعة الى القاهرة ولم يكن لرحلتهم ضرورة ، ولكن بهاء ملابس الهنود العسكرية كان ذا وقع كبير في نفوس الأهالى ٠

ولم يكن سير الجنود الفرنسيين من القاهرة الى رشيد ، حيث اتفق على أن يستقلوا الناقلات البريطانية الى فرنسا ، بالعملية اليسيرة · وكان يشرف عليها الجنرال السر جون مور ، لأن الجنرال هتشنسن أقعده المرض عن الاضطلاع بها · ووفق السر جون بكثير من اللباقة والحكمة في الاحتفاظ بمسافة بين الفرنسيين وحرسهم البريطانيين والأتراك تكفى لمنعهم من الاصطدام · والواقع أنه لم يكن من المؤكد اطلاقا ، اذا وقع صدام ، أى الفريقين يخرج منه طافرا ،

لأن لدى الفرنسيين ١٠٠٠٠ من الجنود كاملى السلاح · وربما كان هذا الموقف فريدا في تاريخ الحروب · على أن الفرنسيين لم يبدوا أقل ميل لقتال حراسهم ، واتفقت الروايات على أن حلم العودة الى الوطن بعد ثلاث سنوات شباقة أثلج صدور الفرنسيين ، فتآخوا مع البريطانيين في جو من الغبطة والسعادة ·

وتم بين ٣١ يوليو و ٧ أغسطس ركوب جميع رجال بلياد \_ بما فيهم أتباعهم ، بل وبعض الخيل أيضا \_ الناقلات في رشيد ، فوصلوا فرنسا في أكتوبر ، ولم يحرم الدخول الى أرض القارة سوى رجل واحد \_ هو الجنرال كليبر \_ فقد نص أمر أصدره يونابرت في ٩ أكتوبر على أن يحجز جثمانه مؤقتا في قلعة السجن بجزيرة ايف ، المواجهة لمرسيليا . وقد ترك هناك حتى سقوط نابليون ،

كان الصدر الأعظم يحاول في القاهرة أثناء ذلك منع جنوده من أعسال السلب والنهب ، وهي المكافأة التي ظلوا يحلمون بها زمنا ، واحترمت بصفة عامة مادة العفو في معاهدة التسليم ، على الأقل فيما يتصل بالرجال ، أما فيما يتصل بالنساء فان حادث ابنة الشيخ البكرى ، التي قطع رأسها بموافقة أبيها لانها جاوزت الحد في حب الفرنسيين ، لم يكن الوحيد من نوعه ، كذلك لم يعدم الجنود الترك الحيلة في تفادى أمر الصدر الأعظم بتحريم أعمال السلب ، ويقول البكباشي ولسن « هناك شبهة في أن الجنود الاتراك ، الذين استغلوا فرادى ذعر الأهالي ، أقنعوا التجار بأنهم سيحمونهم ، ، بشرط أن يعتبروهم شركاء في تجارتهم ، ، ولا شك في أن وجود أنكشاري جالس على مدخل كل متجر يرحب بالزبائن ترحيبا حارا شاهد محتمل قوى ، ان لم يكن ايجابيا ، متجر يرحب بالزبائن ترحيبا حارا شاهد محتمل قوى ، ان لم يكن ايجابيا ، على أن ما أشيع حق » (٢٦) ، ولا عجب ، فأيا كانت التغيرات التي طرأت على مصر في الألفي السنة الماضية ، فلا ريب في أن المصريين كانوا الغارمين دائما ،

### \*\*\*

/ أما مينو فقد قاوم في الاسكندرية الى نهاية أغسطس · ومع أنه كان تحت تصرفه أكثر من ٧٠٠٠ جندى ، مقابل قوة حصار تبلغ ٢٠٠٠ يقودها الجنرال كوت ، فأنه لم يبذل محاولة لمهاجمة العدو ، وقصر عملياته الحربية على العبارات البطولية ، والأعمال البوليسية الخاطفة ضد قواده · واشتد غضبه على الجنرال رينييه الذي يليه في القيادة ، والذي اجترأ على نقسد تصرفاته ففي مشهد من أعجب مشاهد الحملة نرى مينو في حرس من الرماة يقبض بشخصه على رينييه بتهمة الخيانة ∫ ويرحله بالقوة هو والجنرال داما ورئيس المندوبين دور ورئيس ادارة الجيش بواييه وغيرهم الى فرنسا ليحاكموا · وكتب لبونابرت يقول « ان هؤلاء الرجال ليسوا أصدقاء لا للجمهورية ولا للمستعمرة » (٢٧) · وقبل أن يرحل رينييه ، نفس عن غيظه ولا للمستعمرة » (٢٧) · وقبل أن يرحل رينييه ، نفس عن غيظه

فى خطاب كتبه لمينو وأرسل صورته لأصدقائه فى القاهرة · قال « اننى شخصيا يسرنى أن أبعد عن منظر عملياتك الذى يشير الاشمئزاز ، وعن ضرورة الاتصال برجل أحتقره من كل قلبى · لقد أقمت نظاما شبيها بنظام ( حكم الارهاب فى ) ١٧٩٣ · • وهبطت بالجيش الى حالة يرثى لها بعنادك واضرارك الذى لا يصدق على ارتكاب كل حماقة يمكن أن تخطر بالبال » (٢٨) · ولا شك فى أن فى لغه رينييه من الشطط بقدر ما فى عمل مينو · على أن المعقول ، بغض النظر عن الخطأ والصواب فى الجانبين ، أن جيشا يمكن أن يقوم فيه هذا النقاش هو جيش مقضى عليه بالهزيمة (\*) ·

ولم يقنع مينو بما شنه من حرب على مرؤسيه ، فخلق نزاعا مع اللجنة العلمية التى طلب بعض أعضائها ترحيلهم الى فرنسا مع مجموعاتهم • وبدأ مينو بأن حظر عليهم أخذ مجموعاتهم معهم ، لأنها « وديعة مقدسة » • وبعد لأى سمع لهم بأن يستقلوا السفينة الصغيرة « وازو » التى أقلعت من الاسكندرية فى اليوبو • فلما رفض البريطانيون السماح لهم بالمرور حاولت دخول الميناء ثانية • ولكن مينو ، الذى أطار صوابه تسليم القاهرة ، أمر فرقاطتين من سفنه باطلاق النار على السفينة ان عادت • ففى رأيه أن هذه الوازو الصغيرة ، بما حملت من علماء ، كان يجب أن تدافع عن العلم الفرنسي باطلاق النار على البوارج البريطانية التى اعترضت طريقها وتقع في أيدى البريطانين ، خيرا من المعاد دون قتال • ولكن موقفه كان أسخف من أن يثبت عليه طويلا ، فسمح للعلماء بالعودة •

وفكرة مينو عن الشرف تعكس حالة مرضية في عقله ، وقد كتب عن حادث الوازو خطاب اعتدار طويلا للأميرال كيت ، وبعد أيام وجه خطابا استغرق خمس صفحات مطبوعة الى السر سدنى سبث ، وكله عن مسائل تتصل بالشرف في رأى مينو ، أو قل مسائل تتصل بالغرور التافه اذا أخذنا بمقاييس معقولة أكثر من مقاييس مينو ، وقبل ذلك بأيام كتب الى بونابرت وهو يرتجف سخطا لنبأ تسليم بليار في القاهرة ، وختم خطابه بقوله : « سأدافع عن نفسي الى آخر محق داخل أسوار الاسكندرية ، انني لا أعرف كيف أستسلم ، بل كيف أموت ، (٢٩) ، وبعد سبعة أسابيع استسلم ، وظل حيا تسع سنوات أخر ،

بعد هذا الوعد الذي قطعه مينو على نفسه بالموت دفاعا عن مصر بأسبوعين ، أى في ٢٣ يوليو ، كتب بونابرت بايجاز في مذكرة وجهها للورد هوكسبرى ممثل الحسكومة الانجليزية في المفاوضات يقول : «سسترد مصر الى الباب العالى، (٣٠) .

<sup>(\*)</sup> برأ بونابرت دينيه دغم اتهامات مينو .

كان هناك أمل واحد يبرر مقاومة مينو المستمرة في الاسكندرية (غير فكرته عن الشرف) ـ وهو توقع وصول الأميرال جانتوم بالأمداد والواقع أن بونابرت أمر الأميرال ، بعد عودته غير المشرفة للمرة الثانية الى طولون ، بأن يأخذ بوارجه السبعة و ٠٠٠ره جندى الى درنة في ليبيا ، ومنها يتخذون طريقهم لمصر برا عبر الصحراء ٠ أما كيف تصور بونابرت أن هؤلاء الجنود يستطيعون ، بعد عذاب ثلاثة أشهر في البحر ينفقونها مكدسين في سفنهم ، أن يحققوا هذه المعجزة من معجزات الجلد والاحتمال ٠ فذلك من الأشياء المحيرة الكثيرة في نابليون ، وأقلع جانتوم من طولون متأخرا بعض الشيء في شهر مايو ، وبعد قليل اضطر الى رد ثلاث من سفنه ، لان وباء تغشي فيها ٠ وصل باقي أسطوله الى درنة في ٨ يونيو ، ولكن الموقف العدائي إلذي اتخذته السلطات المحلية لم يجعل من الصواب النزول الى البر ٠ وواصل جانتوم رحلته الى كريت ، واستولى على البارجة الانجليزية سويفتشور ، ثم عاد الى طولون في ٢٢ يوليو قانعا بهذه الغنيمة ٠ فاذا كان قربه القصير الأجل من مصر مبررا لامينو في قرب تلقيه المدد ، فان كلمة « كاد » لا تكفى ، ومن باب أولي الا يعتمد الجنرال بليار على جانتوم ٠

وفى نفس اللحظة التى كان فيها أسطول جانتوم أمام الساحل الليبى على رحلة يوم من الاسكندرية ، ذلك الأسطول الذى ينتظره مينو على أحر من الجمر وتخشاه قوات الجنرال كوت الهزيلة ، اعترض الأميرال كيت مددا آخر قادما من فرنسا · وعرض الأميرال بكل سماحة أن يسمح بمرور الشحنة الى الاسكندرية ، لأنها لم تحتو على جند ولا ذخيرة ، بل على فريق من الممثلين والممثلات أرسلهم القنصل الأول ليرفع من معنوية جيش الشرق · ووصول هذا الفريق في هده اللحظة الحرجة بدا كأنه المبرر إلذى لا يدحض لمسلك الجنرال كليبر ، وان لم يجيء الا بعد موته · وشكر مينو اللورد كيت في أدب على عرضه السماح للممثلين بالمرور ، ولكنه ذكر أن الوقت غير مناسب ، ورجاه على عرضه السماح للممثلين بالمرور ، ولكنه ذكر أن الوقت غير مناسب ، ورجاه

وما انتصف أغسطس حتى انضمت القوات الانجليزية الرئيسية التى يقودها هتشنسن ومور الى حصار الاسكندرية ، بعد أن قادت جيش بليار الى رشيد وسرعان ما دب النشاط فى عمليات الحصار التى كانت الى تلك اللحظة تسير فى شىء من التراخى و وجل تفاصيل الحصار ذات أهمية فنية فقط ، وأهم عملياته انزال جزء من الجنود البريطانيين فى حصن العجمى غربى الاسكندرية ، فتم بذلك تطويق المدينة ، على أن البريطانيين أنفسهم كانت تعوزهم المؤن لا سيما علف الخيل ، مما اضطرهم الى نقل مدفعية الميدان وجميع دواب الحمل - من جمال وخيل وحمير - الى رشيد و وقد رفع نقل الحمير، من معنوية البريطانيين أكثر مما كان وصحول فرقة المثلين سيرفع من معنوية الفرنسيين و يقول

البكباشي ولسن: « نقلت هذه الحمير وسط ابتهاج الجميع عدا أصحابها • ولم تكن الموسيقي المنبعثة من ألف صوت على الأقل من أصواتها ، والمتصلة طوال الليل ، من الأشياء المستحبة » (٣٢) • وقد يبدو هذا الحدث الصغير تافها ، ولكن ملكة القصد في العبارة ، التي أوتيها السر روبرت ، جديرة بالثناء •

ولم تنقل الحمير الناهقة الا ليخلفها اشتداد قصف المدفعية المتبادل ، وهي موسيقي أكثر اتفاقا مع الروح الحربية ، ولكنها ليست أكثر جلبا للنوم · وبعه عدة أسابيع من الضجيج والعجيج ، استقر رأى الجنرال مينو في النهاية على أن الوقت قد حان للمفاوضة · والواقع أن المراكز الفرنسية الخارجية ظلت فترة قبل ذلك تطمئن الانجليز ـ الذين كانوا متصلين بها اتصالا غير رسمى - الى أن القسم الذي أقسمه القائد الأعلى للفرنسيين بأنه يؤثر أن يدفن تحت خرائب الاسكندرية على أن يسلم ليس الاحديثا عابرا لم وفي ٢٦ أغسطس وصل مبعوث فرنسي الى المعسكر الانجليزي ، وعرض الاتفاق على هدنة ثلاثة أيام للمفاوضة على شروط التسليم · ومدت الهدنة ، وفي ٣٠ أغسطس دخل الجنرال هوب الاسكندرية ليوقع الشروط التي اتفق عليها · ودعاء الجنرال مينو الى طعام قوامه لحم الخيل فقط · وفي ٢ سبتمبر نزل الأميرال كيت الى البر ليصدق على المعاهدة ·

• كانت الشروط التى حسل عليها الجنرال مينو هى بعينها التى حسل عليها كليبر فى العريش قبل تسعة عشر شهرا ، وحصل عليها بليار فى القاهرة قبل شهرين ، وهى بعينها الشروط التى لم ين مينو عن نعتها بأنها شروط مخزية فظيمة • والفرق أن مينو قبلها بعد أن قتل وشوه من رجال الفريقين عدد لا بأس به ... وهو فرق يصور فكرته عن الشرف /

وكان ابرام أى اتفاق دون احتداد وجدل شيئا لا يستطيعه الجنرال مينو ، فما ان وقعت شروط التسليم حتى تبعها تراشق بالعبارات الجارحة بينه وبين الجنرال هتشنسن عن التصرف فى المجموعات التى يقتنيها العلماء ، وفى عدة آثار من بينها حجر رشيد الذى زعم مينو أنه ملك خاص له ، فأما هتشنسن فقد طالب بهذه الأشياء كلها بمقتضى المادة السادسة عشرة من معاهدة التسليم ، وأما مينو فكان على استعداد للتنازل عن مجموعات العلماء ، ولكن العلماء ، وعلى رأسهم جوفروا سانتيلير ، أعلنوا أنهم يؤثرون أن يتبعوا مجموعاتهم الى انجلترا عن أن يسلموا فيها ، ومنحهم مينو سؤلهم على كره ، كما يبدو من خطابه المؤرخ ١٣ صبتمبر للجنرال هتشنسن ، وفيه يقول : « لقد أحطت علما بأن نفرا من أصحاب المجموعات يريدون أن يتبعوا ما جمعوا من حبوب ، ومعادن ، وطيور ، وفراشات ، وزواحف ، الى حيث تريدون شحن أقفاصها ، ولست أدرى هل يرغبون فى أن يحنطوا هم أنفسهم لهذا الغرض ، ولكنى أؤكد لك

أننى لن أمنعهم ان راقتهم الفكرة • وقد أذنت لهم بأن يخاطبوك فى الأمر ، (٣٣) • وسمح هتشنسن للعلماء بالاحتفاظ بمجموعاتهم ، ولكنه أصر على أخذ حجر رشيد ، فتخلى عنه مينو على كره ، وكتب له يقول : « انك تريده يا سيدى الجنرال ، فقى وسعك أن تأخذه ما دمت أقوانا • ولك أن تنقله متى شئت ، (٣٤) واذا كان الشرف أهم خليقة عند مينو ، فان الكرامة لم تكن كذلك (\*) •

ويقول السر روبرت ولسن انه في ١٤ سبتمبر ، سارت أول فرقة من الجنود الفرنسيين الى أبى قير وركبوا الناقلات وعليهم مظاهر الفرح (٣٥) وتبعتها الوحدات الأخرى ومعها الجنرال مينو ، أما زوجة مينو وابنه الصغير فقد استطاعا بعد رحلة محفوفة ببعض الخطر من رشيد الى القاهرة ، ومن القاهرة الى الاسكندرية ، أن يلحقا به أخيرا ويركبا البحر معه ،

وبعد أسبوعين ، أى فى أول أكتوبر ، وقع المفاوضون الفرنسيون والانجليز معاهدة صلح تمهيدية ، وفى أول ديسمبر كتب بونابرت لمينو اثر عودته الى فرنسا : « أعلم أنه لو كان الأمر مرهونا بمشيئتك وبحبك لبلاد مصر الجميلة لاحتفظت الجمهورية بهذا الفتح ، وقد كانت مقاومتك الطويلة فى الاسكندرية ذات فائدة فى المفاوضات » (٣٦) ، وهذه العبارة وان قيلت بدافع العطف والعزاء ، الا أنها لا تضيف الا كذبة للأكاذيب الأخرى الكثيرة ، فاذا كان هناك شيء جعل صلح لندن التمهيدى ممكنا ، فليس هو طول مقاومة مينو بالاسكندرية ، بل انتهاؤها ،

<sup>(\*)</sup> فى رواية الجنرال رينييه ومفهوم انها متحيزة ، أن مينو لم يصر على الاحتفاظ بالمجموعات الا بعد أن هدد الملهاء باللافها خيرا من تركها للبريطانين ، وليس هناك ما يؤيد هذه القصمة غير المعقولة ، التى ينفيها السر روبرت ولسن على التحديد فى تاريخه للحملة ، وكان رينييه بالطبح قد رحل عن الاسكندرية حين وقعت هذه الأحداث ،

البحرية ادمج في وحدات الجيش بعد معركة أبى قير ، بل أن الخسائر في الرجال يجب أن تقدر بزيادة عدة مئات على ما يستفاد من هذه الأرقام ، لأن مددا من قرابة ألف رجل وصل الى مصر في فبراير ١٨٠١ ، ولأن عددا من المرضى والجرحي ماتوا في طريقهم الى فرنسا ( ومنهم المعلم يعقوب ) • ثم أن عدة مئات من الجرحي نقلوا الى فرنسا قبل التسليم • فمع أنه من المستحيل وضع قائمة دقيقة بخسائر الفرنسيين ، الا أن في وسعنا أن نقول مطمئنين أن نصف رجال الحملة ( بما فيها البحريون ) هلكوا أثناء الحملة سسواء في ساحة القتال أن من المرضى ، وأن عدة آلاف أخر فقدوا بصرهم أو أصيبوا بعجز بدني •

وأيا كانت المكاسب التي اشتريت بهذا الثمن ، فأنه لا صلة لها بالأهداف التي جردت الحملة لتحقيقها ، والتي فشلت فيها كلها .

كان الجنود والعجزة لا يزالون في طريقهم الى قرنسا بفضل البحرية الانجليزية ، حين أسقط القنصل الأول للجمهورية الفرنسية مصر من حسابه باعتبارها خسارة ، ووجه نظره لمغانم أخرى على مائدة القمار · وفي ١٣ سبتمبر المدارها الله الى وزير بحريته اعداد مذكرة عن مدغشقر · وفي ٢٣ أكتوبر عين صهره الجنرال لكلير قائدا أعلى للحملة على سانتو دومنجو · وفي ٨ توفمبر وجه منشورا لسكان سانتو دومنجو بأسلوب أتقنه في مصر ، فقال لهم : وجه منشورا لحن لواء الجنرال (لكلير) · · · وكل من يجرؤ على الخروج على دعوة القائد فهو خائن لوطنه وسيلتهمه غضب الجمهورية ، كما تلتهم النار حقول قصبكم في فصل الجفاف » (٣٧) ·

وهكذا طويت صفحة عميقة من تاريخ الاستعمار ، لتفتح صفحة آخرى • وكانت فظائع الحملة الدومنيكية وأهوالها ذيلا محترما لفظائم الحملة المصرية وأهوالها ، وفي وسعك أن تطبق الكلمات التي فاه بها نابليون في سانت هيلانة على سبيل الرئاء على كلا المغامرتين لتصدق عليهما جميعا : « ان حملة سانتو دومنجو كانت حماقة كبرى ارتكبتها • ولو نجحت لما كان لها من نفع سوى اثراء أسر مثل نواى ولاروشفوكو فوق ثرائها » (٣٨) • وهذه الكلمات تجمل في ايجاز ما أسفر عنه استعمار القرن التاسع عشر من نتائج •

٤

ما الذى حققته الحملة المصرية غير خسارة الأرواح ، والخراب ، والقسوة ؟ أما بونابرت فقد فتحت له الطريق الى السلطة ، وأما فرنسا فلم تحقق لها النتائج المرجوة ، بل أفقدتها سيادتها في الشرقين الأدنى والأوسط فأفادت بذلك انجلترا ، وأما مصر فكانت الحملة ذات دلالة أبقى بالنسبة لها ، فقد

تحطمت قوة المماليك رغم جهود البريطانيين في ردهم الى سابق مكانتهم ، وبعد عشر سنوات أفلح محمد على في التخلص منهم تماما بطريقة بسيطة ، هي ذبح من بقي منهم على قيد الحياة ، وقد نفذ في عهد محمد على وخلفائه كثير من المشروعات التي بدأ الفرنسيون بالتفكير فيها ليجعلوا من مصر بلدا عصريا ، وظل أثر الفرنسيين الثقافي والتكنولوجي ظاهرا الى اليوم ، لقد حرك نابليون في عصر ، كما فعل في ايطاليا وألمانيا وأسبانيا ، قوى تعمل على التغيير رغم شدة جمود تقاليد الماضي ،

ومن العبث اطالة الكلام في جميع هذه النتائج التي أسفرت عنها الحملة ، وبعضها ايجابي ، رغم أنها نتائج لا تنكر · فمصر كان مآلها الى التغير ، حتى ولو لم يظهر بونابرت قط في سمائها ، وآيات الفن وروائعه في الأقصر والكرنك كان مصيرها الى الكشف ، حتى ولو لم يزحف ديزيه قط الى الصعيد ، والرموز الهيروغليفية كانت ستفك ، حتى ولو لم يكشف حجر رشيد الا بعد الحملة بسنوات ، وقناة السويس كانت ستحفر ، حتى ولو لم يأمر بونابرت بمسح برزخ السويس ، وفي المؤرخين ميل لتبين الخير في كل شيء ، حتى في الحروب العقيمة ، صحيح ان كل شر يحمل في ثناياه بعض الخير عرضا ، ولكن هذا لا يعنى دائما أن الشر ضروري لجلب الخير ،

وأدخل في موضوعنا أن نعتبر الحملة المصرية أول محاولة أوربية كبرى الاستعمار البلاد التي أطلق عليها حديثا اسم « المناطق المتخلفة » ولعلها كانت فريدة بين الحملات الاستعمارية كافة ، لا بسبب من شارك فيها من شخصيات فنة فحسب ، ولا بسبب مجال تخطيطها أو ما تثيره مغامرتها في النفوس من انفعالات ، بل أهم من ذلك بسبب الجدية التي حاول بها بونابرت وخلفاه أن يحققا الاندماج بين الغرب العلماني والشرق الاسلامي على قدم المساواة ، فان محاولة كهذه لم تبذل منذ ذلك التاريخ ،

فاذا نظرنا الى حملة بونابرت المصرية في هذا السياق ، كنا أميل الى التفكير فيما كانت تفضى اليه من نتائج لو نجحت ، عنا الى رميها بالعقم لأنها فشلت والمجال يتسع لكثير من الجدل في هذا الموضوع ، ولكن نطاق الفروض يضيق كلما بعدت نظرتنا • فلو أن فرنسا وطدت قدمها في مصر كما وطدتها في الجزائر بعد ذلك بثلاثين عاما لبدا هذا الحدث بالغ الأهمية والحطر لعقول أهل القرن التاسع عشر • ولكنه في سنة ١٩٦٢ (\*) يبدو أقل أهمية وخطرا • ذلك أن دول الاستعمار بعد أن ظلت تقتتل قرنا ونصف قرن على امتلاك العالم تصفى الآن امبراطورياتها طوعا أو كرها ، وهي تحاول التقارب من بعضها البعض في أوربا تحت ضغط الظروف أكثر من سلامة التفكير ، بعد أن عجزت عن

<sup>(\*)</sup> تاریخ نشر الکتاب ، ( المترجم )

اقتسام الأرض فيما بينها والخير الذي ينطوى عليه شر التاريخ الاستعمارى ، هو الرضى بالعمل المتعاون في الداخل خيرا من الاقتتال في الخارج و وأغلب الظن أن أثر عصر الاستعمار سيكون الاحساس به أبقى في المستعمرات السابقة منه في البلاد الاستعمارية : فأن أهم نتيجة للتحكم والاستغلال كأنت التحرر ، وهي نتيجة ملتوية لم يتوقعها الاستعمار ولعل انهيار أحلام الاستعمار في كل بلد في العالم يبرر انهزامية كليبر التي ربما بدت لمعاصريه سياسة قصيرة النظر .

### \*\*\*

واذا كانت الآثار البعيدة المدى للحملة المصرية يشوبها قليل من الغموض وعدم اليقين ، فان نتائجها المباشرة على من بقى من أفرادها على قيد الحياة كانت واضحة أكيدة و بعضهم أصيب بالعجز مدى الحياة ، وبعضهم ظفر بترقيات أو مكاسب مالية أو بكليهما ، وكثيرون منهم عاشوا مغامراتهم من جديد بكتابة مذكرات ( مراعين فنها الصدق فى كثير أو قليل ) ، أما العلماء فأنفقوا ربع القرن التالى يصفون كشوفهم ، وأما فيفان دينون فأصبح المدير الأول لمتحف اللوفر وأنشأ مجموعة المتحف المصرية ، وذبح الأتراك عددا من بكوات المماليك عقب تأمينهم اياهم مباشرة تقريبا ، وراح الباقون يقتتلون حتى ذبحهم الأتراك هم أيضا ، وقطعت رءوس بضع مئات من النساء المصريات عبرة لغيرهن لكى هم أيضا ، وقطعت رءوس بضع مئات من النساء المصريات عبرة لغيرهن لكى الى فرنسا وكانوا صالحين للخدمة العسكرية فتألف منهم « سسلاح الماليك » وعاش الباقون منهم عيشنة الضنك على رواتب ضئيلة ،

ولكن أعجب واطرف من حياة هؤلاء حياة المثات من الفرنسيين الذين آثروا البقاء بمصر ، ومعظمهم هاربون من الجيش ، فكبير الصيادلة رواييه ـ وهو الذى أعطى الأفيون لمرضى الطاعون بيافا ـ فضل أن يمكث بمصر ، وانتهى به الأمر الى أن يصبح طبيبا لمحمد على ، وجمع باشا القاهزة نحو ١٣٠ من الهاربين والمتخلفين ، وأسند اليهم مهمة تدريب المجندين الزنوج والنوبيين ليصبحوا حرسا للباشا (وهى فكرة أخذها عن الفرنسيين) ، وأبلي هؤلاء الحرس الذين دربهم الفرنسيون بلاء حسنا في ساة ١٨٠٠ حين قاتلوا عددا من أمراء المهاليك المتردين ، الذين كان لديهم هم أيضا نفر من الفرنسيين الهاربين ، لا سيما رجل يدعى سليم كومب ، وهو من أهالي أفنيون ، أما سليم هذا ، الذي كان يدير مدفعية الماليك ، فقد عاون بعد ذلك الحملة الأمريكية الموجهة ضد قراصنة يدير مدفعية الماليك ، فقد عاون بعد ذلك الحملة الأمريكية الموجهة ضد قراصنة البربر في درنة ، وارتدى هو ورجاله الزي العسكرى الأمريكي ، ولما دعا محمد على في سنة ١٨١١ جميع ضباط الماليك الى مادبة في القلعة ليوقعهم في الكمين الذي أعده لهم ، استثنى الفرنسيين من المذبحة ليلحقهم بحرسه ، على أن أكثر من وفق في حياته من الفرنسيين المتروكين في مصر هو بلا ريب صبى طبال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من طولون قبض عليه البدو في سنة ١٧٩٩ وهو في الثانية عشرة من عمره . وباعه البدو الى والى طرابلس ، فارتقى في خدمته باسم عبدالله ، واشترك في فتح الأتراك لفزان ، وعين حاكما لاقليم صحراوى ، فأتاح له ذلك أن يدفع ضريبة سنوية فرضت على محصول التمر تبلغ ١٠٠٠٠٠ قرش أسباني .

وأكبر الظن أن بولين فوريه ضربت الرقم القياسى فى طول العمر بين من ظلوا على قيد الحياة من أفراد الحملة المصرية وكانت قد أفلحت فى العودة الى فرنسا فى عام ١٨٠٠ ورفض بونابرت مقابلتها ، ولكنه أهداها قصرا قرب باريس ومنحا مالية متكررة وفى السنة التى عادت فيها الى فرنسا لقيت رجلا يدعى « هنرى دورانشو » فتزوجته ، وكان صاغا فى الجيش التركى ، فحصلت له على عدة وظائف قنصلية متواضعة ، أولا فى سانتاندر ، ثم قرطاجنة ، وأخيرا فى جوتنبرج ، ويبدو أن عواطف مدام دورانشو نحو زوجها الثانى لم تكن حارة ، فبينما كان مسيو دورانشو خاملا فى أسبانيا ، والسويد ، كانت تنفق أكثر وقتها فى باريس وتحيا على هواها ، فاحترفت الكتابة ، ونشرت رواية فى أكثر وقتها فى باريس وتحيا على هواها ، فاحترفت الكتابة ، ونشرت رواية فى محلدين سمتها « اللورد و نتوورث » ، وكذلك بدأت ترسم ، وهى تبدو فى صورتها التى رسمتها بريشتها تقطف أقحوانة ، وما زال فيها من الحسن ما يغرى بالحب ،

ويروى نابليون فى ذكرياته بسانت هيلانه أنه قابل بولين مرة فى حفلة رقص تنكرية فى سنة ١٨١١ • فذكرها بأنها كانت تسمى كليوبطرة فى مصر ، وتكلمت هى فى حرارة عن قيصر دون أن تتبين حقيقته ـ اذا صدقت شهادته • ولكنها قصة بعيدة الاحتمال • ومن المؤكد أن نابليون فى هذا العام نفسه أمر بأن يدفع لها • • • • • • • فرنك من حصيلة ملاهى الدولة ، وأن مدام دورانشو ظلت من يدفع لها • • • • • • فرنك من حصيلة ملاهى الدولة ، وأن مدام دورانشو ظلت من ١٨١٢ حتى اعتزال نابليون بعد ذلك بعامين تعيش منفية فى مدينة كرابون الصغيرة فى اللوار الأعلى ، وليس بعيدا أن نفترض أن الامبراطور رأى أنه دفع لها ما فيه الكفاية • وكانت بولين تفجأ أهل كرابون بالجلوس علانية الى نافذتها لها ما فيه الكفاية ، وبالمشى مسافات طويلة وحدها مع كلبها ذى الشعر الحريرى الذى كانت تصحبه الى القداس فى كل أحد •

ويبدو أن سقوط نابليون لم يشر أى انفعالات شديدة فى نفس مدام دورانشو ، وكذلك عودته من البا واعتزاله الحكم لثانى مرة بعد المائة يوم ، ولم تكن تحب أن يذكرها أحد بمغامرتها فى مصر ، وكانت فى آرائها السياسية تؤيد بقوة لويس الثامن عشر بعد اعادته لعرشه ، ويبدو أنها بدأت حياة جديدة فى تؤيد بقوة لويس كانت فى منتصف عقدها الثالث ، فحصلت على حكم بالانفصال عن زوجها ، وباعت جميع أثاثها ورحلت الى البرازيل مع رجل يدعى جان حا أوجست بيلار ، وهو ضابط سابق فى الحرس الامبراطورى ، وأشبع أنها كانت

ترجو الاتصال بعشيقها القديم على صخرته المهجورة في المحيط الأطلنطى الجنوبي، وربما مساعدته على الهروب ولكن لم يكن شيء أبعد من هذا عن أفكارها وذلك ان عدفها من الذهاب الى البرازيل حسبما تشير كل الشواهد كان تجاريا بحتا ففد أخذت معها بضائع فرنسية باعتها في البرازيل ، واشترت بحصيلتها أخشابا نمينة عادت بها الى فرنسا وأخذت تروح وتغدو بين فرنسا والبرازيل وهي شتغل بهذه التجارة الرابحة حتى ١٨٣٧ ، حين استقرت في باريس مع مجموعة من القردة والبيفاوات تركتها تسرح وتمرح في مسكنها بكامل حريتها .

وكان نابليون قد ودع الحياة منذ سنة عشر عاما ، أمام مدام دورانشو فكانت لا تزال تفيض حيوية · وكتبت قصة تاريخية أخرى « نبيلة ريفية من القرن الناني عشر » لم تثر كقصتها السابقة اهتماما يذكر ، وكانت ترسم ، وتعرف على القيثار عزفا لذيذا • كذلك كونت لها لفيفا . الأصدقاء ، منهم الرسامة روزا بوند التي كانت تحب ارتداء ثياب الرجال • وظلت تحتفظ بقواها العقلية سليمة طوال الأعوام الاثنين والعشرين التالية • وجلب الملك لويس فيليب جثمان عشيقها السابق من سانت هيلانه الى فرنسا ، وقلبت حكومة الملك لويس فيليب ، وأصبح ابن أخى عشيقها القديم امبراطورا باسم نابليون الثالث ، وراح يحلم بامبراطورية في الشرق كما حلم عمه قبل نصف قرن • ولكنه لم يقد حملة حربية على مصر ، بل حصل لفرنسا على حقوق تحكمت بها في قناة السويس التي كان يجرى شقها ٠ وأخيرا افتتح الخديو اسماعيل ، سليل محمد على ، القناة في ١٨٦٩ · وحقق الماليون والمهندسون ما حاول الجنرال بونابرت تحقيقه من قبل في كثير من التعجل بقوة السلاح • في تلك السنة ماتت بولين دورانشو بعد أن شارفت نهاية عقدها التاسع ، ولو مد في أجلها عام آخس لشهدت انهيار الامبراطورية النابليونية الثانية ، والأطلت على قرن كامل من التاريخ ٠

## هوامش الكتاب

### الفصل الأول

| Nicolas Turc, p. 9.                      | (١) مذكرات نقولا الترك ص ٧ · |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Institut d'Egypte, I, 86.                | (7)                          |
| Bourrienne, I, 230                       | (٣)                          |
| Ibid., I. 221.                           | (٤)                          |
| Gourgaud, II, 56.                        | (°)                          |
| Las Cases, II, 381.                      | (1)                          |
| Rémusat, 1, 274.                         | (Y)                          |
| Belliard, Histoire, III. 43-44.          | (^)                          |
| Tott, II, 44-45.                         | (9).                         |
| Charles-Roux, Origines, p. 88            | (1.)                         |
| Ibid., p. 49.                            | () 1)                        |
| Ibid., p. 113.                           | (17)                         |
| Correspondance, III. 235.                | (١٣)                         |
| Tbid.                                    | (12)                         |
| Wordsworth, «On the Extinction of The    | Venetian Republic» in        |
| Poetical Works, III (Oxford, 1954), 111. | (10)                         |
| Rémusat, I, 267.                         | (١٦)                         |
| Correspondance, XXIX, 429.               | ( <b>\V</b> )                |
| Tbid., XXIX, 430.                        | (١٨)                         |
| Ibid., XXX 231.                          | (١٩)                         |
| Guerrini, p. 52.                         | (1.)                         |
| Bourrienne, I, 233.                      | (۲۱)                         |
| Belliard, Histoire, IV, 70.              | (۲۲)                         |
| Vigo — Roussillon, p. 587.               | (۲۳)                         |
| Wheeler and Broadley, I. 121.            | (۲٤)                         |
| Ibid., I, 129.                           | (٢٥)                         |
| Ibid., I, 122.                           | (۲٦)                         |
| Ibid., I. 132.                           | (۲۷)                         |

| Bath Chronicle, May 3, 1798.                           | (۲۸)        |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Warner, p. 45.                                         | (۲۹)        |
| Ibid., p. 75.                                          | (4.1)       |
| 10:0.3 p. 70.                                          | (1)         |
| ل الثاني                                               | الفصد       |
| Warner, p. 58.                                         | ر۱)         |
| Correspondance, XXIX, 370.                             | (٢)         |
| Ibid, XXIX, 369-                                       | (٣)         |
| Cavaliero, p. 223.                                     | (٤)         |
| Correspondance, IV, 133.                               | (°)         |
| François, I, 184.                                      | (1)         |
| Bourrienne, Vol. I, Ch. v.                             | (Y)         |
| Desveronis, p. 97.                                     | (A)         |
| Correspondance, IV. 147                                | (9)         |
| Ibid., IV, 174.                                        | (/-)        |
| Ibid., IV, 176.                                        | (11)        |
| Nelson, III, 31.                                       | (11)        |
| Warner, pp. 57-58.                                     | (17)        |
| Nelson, III, 43.                                       | (\ \ \ \ )  |
| Ibid., III, 47.                                        | (10)        |
| Lichtenberger, p. 270                                  | <i>(11)</i> |
| Bourrienne, I, 250.                                    | (۱۷)        |
| Aubry,: Monge, p. 240.                                 | (///)       |
| Correspondance de l'armée française, pp. 112-13.       | (19)        |
| Vertray, p. 35.                                        | (۲+)        |
| Denon, I, 7.                                           | (۲۱)        |
| Ibid., I, 5.                                           | (77)        |
| Correspondance inédite, officielle et confidentielle : |             |
| Egypte, I. 155.                                        | (77)        |
| Correspondance, IV, 182-83.                            | (75)        |
| Correspondance de larmée française, p. 53.             | (40)        |
| مذكرات نقولا الترك ص ٦٠٠٠ Nicholas Turc, p. 8.         | (٢٦)        |
| Denon, I, 20.                                          | (YY)        |
| Ibid., I, 21.                                          | (44)        |
| Bourrienne, 1, 258                                     | (87)        |
| Correspondance, IV, 190.                               | (٣٠)        |
| Thid                                                   | (٣١)        |

| Thurman, p. 27.                           | (77)                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vertray, p. 30.                           |                                            |
| Nicholas Turc, p. 9.                      | (77)                                       |
| Ibid., p. 24.                             | (٣٤) مذكرات نقولا الترك ص ٧٠               |
| _                                         | (٣٥) مذكرات نقولا النترك ص ١٥٠             |
| الطبعة الشرقية ) ص ٢. El-Djabarti, VI, 7. | (۳٦) تاریخ الجبرتی ( الجزء الثالث من       |
|                                           | الغصسل الثالث                              |
| Nicolas Turc, p. 13.                      | (۱) مذكرات نقولا الترك ص ۱۱ .              |
| Ibid., p. 19.                             | (۲) مذكرات نقولاً الترك ص ۱۲ ·             |
| Ibid.                                     | (٣) مذكرات نقولا الترك ص ١٢٠               |
| Vertray, p. 64.                           | (1)                                        |
| El-Djabarti, VI, 13.                      | <ul><li>(٥) تاریخ الجبرتی ص ٦٠</li></ul>   |
| Ibid., VI , 13-14.                        | <ul> <li>(٦) تاریخ الجبرتی ص ٦٠</li> </ul> |
| Ibid., VI, 15.                            |                                            |
| Desvernois, p. 100.                       | (۷) نقولا الترك ص ٦٠                       |
| Correspondance, IV, 216,                  | (^)                                        |
| Correspondance de l'armée française, p    | (9)                                        |
| Millet, p. 44.                            |                                            |
| Correspondance de l'armée française,      | (\\)                                       |
| Ibid, p. 29.                              | •                                          |
| paralle Et al.                            | (14)                                       |
| Correspondance, IV 921-92; Nicolas        |                                            |
| Correspondance de l'armée française,      | p. 40. (\0)                                |
| Las Cases, I, 504.                        | (١٦)                                       |
| Gourgaud, II, 261-62.                     | (\V)                                       |
| Correspondance inédite, officielle et co  | onfidentielle:                             |
| Egypte, I, 212.                           | (\A)                                       |
| Correspondance de l'armée française,      | -                                          |
| Correspondance, IV, 217.                  | (۲۰)                                       |
| Correspondance de L'armée française,      | pp. 9, 10. (Y)                             |
| Millet, p. 45.                            | (77)                                       |
| Correspondance de l'armée française, p    | i. 8. (۲۳)                                 |
| Thurman, p. 89.                           | (37)                                       |
| Denan, I, 27.                             | (٢٥)                                       |
| Ibid., I. 28.                             | (۲٦)                                       |
| Ibid., I, 29.                             | (YV)                                       |

| Ibid., I, 33.                                          | (44)          |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Bourienne, I, 261.                                     | (٢٩)          |
| Correspondance inédite, officielle et confidentielle : |               |
| Egypte, I, 102-3.                                      | (٣٠)          |
| Ibid., p. 211.                                         | <b>(٣١)</b>   |
| Ibid., p. 213.                                         | <b>(</b> 37)  |
| Ibid., pp. 216-17.                                     | (٣٣)          |
| Vertray, p. 32.                                        | (37)          |
| lbid., p. 37.                                          | <b>(</b> ٣٩)  |
| François, I, 195.                                      | <b>(٣</b> %)  |
| Desvernois, pp. 107-8.                                 | <b>(</b> 44)  |
| Correspondance, XXIX, 438.                             | (٣٨)          |
| Desvernois, p. 105.                                    | <b>(</b> 47)  |
| Correspondance inédite, officielle et confidentielle : |               |
| Egypte, I, 219.                                        | (2 .)         |
| Vertray, pp.38-40.                                     | (٤١)          |
| Correspondance XXIX, 460.                              | (24)          |
| Ibid., IV, 201.                                        | (24)          |
| La Jonquière, II, 125.                                 | (22)          |
| Тыd., П, 131.                                          | (20)          |
| Millet, p. 50.                                         | <b>(£</b> 7)  |
| Vertray, p. 42.                                        | (£V)          |
| Ibid., p. 44.                                          | (£A)          |
| Correspondance XXIX, 439.                              | (\$9)         |
| La Jonquière, II, 135.                                 | (0.)          |
| Desvernois, p. 110.                                    | (41)          |
| Correspondance, XXIX, 446.                             | (07)          |
| Las Cases, I, 131-32.                                  | (24)          |
| Bourrienne, I, 268-69.                                 | (9 %)         |
| La Jonquière, II, 144.                                 | (00)          |
| Desvernois, p. 108                                     | (50)          |
| Vertray, p. 48.                                        | ( <b>0</b> Y) |
| Ibid., pp. 48-49.                                      | (AA)          |
| Ibid., 50-51.                                          | (۹۹)          |
| Desvernois p. 118.                                     | (17)          |
| Ibid., p. 116.                                         | (71)          |
| Bourrienne, I, 271.                                    | (77)          |

| نكرات نقولا الترك ص ١٣ · Nicolas- Turc, p. 22.            | (۲۲) م             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Correspondance de l'armée française, pp. 62-63            | (٦٤)               |
| Bourrienne, I, 272.                                       | (0)                |
| نكرات نقولا الترك ص ١٣ · Nicolas Turc, p. 22              | (٦٦) م             |
| Vertray, p. 55                                            | (\V)               |
| François, I, 202.                                         | (\/\)              |
| La Jonquière, II, 162.                                    | (79)               |
| François, I. 203.                                         | (V·)               |
| La Jonquière II, 162.                                     | (VY)               |
| Ibid., II, 170.                                           | (٧٢)               |
| Correspondance, XXIX, 450.                                | (٧٣)               |
| Vertray pp. 57-59.                                        | (V£)               |
| Desevernois, p. 124.                                      | (Va)               |
| Millet, p. 52.                                            | (V7)               |
| نكرات نقولا الترك ص ١٤ ٠ ١٤ الترك على Nicolas Turc, p. 2. | , ,                |
| ریخ الجبر تی ص ۸ وما یلیها · El Djabarti, VI, 16 t.       |                    |
| Nicolas Turc, pp. 23-24. ١٥ ، ١٤ من الترك ص ١٤ ، ١٥ ، ١٥  |                    |
| El Djabarti, VI, 20. ١٠ ١٠ اريخ الجبرتي ص                 |                    |
| Correspondance, XXIX, 451.                                | (/ A)              |
| الترك ص ١٤ هـ ١٤ Nicolas Turc, p. 24                      |                    |
| Malus, p. 65.                                             | (٨٣)               |
| Correspondance, IV, 252.                                  | <b>(Λ٤)</b>        |
| Du Casse, Mémoires du roi Joseph, I, 188.                 | (A • )             |
| Toid.                                                     | (/\ <sup>1</sup> ) |
| Correspondance de l'armée française, p. 3.                | (77)               |
| • 7•                                                      |                    |
| الوابع                                                    | الفصل              |
| La Jonquière, II, 124.                                    | (١)                |
| Ibid., II, 246.                                           | (٢)                |
| Correspondance, IV, 262                                   | (٣)                |
| La Jonquière, II, 86.                                     | (٤)                |
| Correspondance de l'armée française, pp. 46-47.           |                    |
| La jonquière, II, 94, 95.                                 | (7)                |
| Warner, pp. 166-67                                        | (V)                |
| Bourrienne, I, 296                                        | (A)                |
| Correspondance, IV, 361                                   | (۹)                |
| Warner, p. 166.                                           | (1.)               |
|                                                           | . ,                |

| Ibid., p. 101.                             | (۱۱)          |
|--------------------------------------------|---------------|
| Nicol, p. 187.                             | (17)          |
| Ibid., p. 189.                             | (17)          |
| La Jonquière, II, 399.                     | (\ \ \ )      |
| Warner, p. 82.                             | (\0)          |
| La Jonquiére, II, 400-401                  | (/*/)         |
| Lee, p. 90.                                | (۱۷)          |
| Ibid., p. 91.                              | (/4)          |
| Warner, p. 110.                            | (۱۹)          |
| Ibid., p. 94.                              | (۲۰)          |
| La Jonquière, II, 425.                     | (71)          |
| Correspondance de l'armée française, p. 22 | (۲۲)          |
| Correspondance, XXIX, 469                  | (77)          |
| 1bid., XIXX, 469-70.                       | (37)          |
| La Jonquièe, III, 425.                     | (40)          |
| Correspondance, IV, 362.                   | <b>(</b> 77)  |
| Ibid., XXIX, 471.                          | ( <b>YY</b> ) |
| Warner, p. 140.                            | (٨٢)          |
| Ibid., p. 92.                              | (٢٩)          |
| Nelson, III, 56.                           | (٣٠)          |
| Nicol, pp. 186-87.                         | (٣/)          |
| Ibid., p. 188.                             | (77)          |
| Warner, p. 145.                            | (٣٣)          |
| Nelson, III, 125                           | . (٣٤)        |
| Warner, p. 141.                            | (40)          |
| Correspondance, XXIX, 458.                 | ( <b>*</b> V) |
| Nelson, III, 95.                           | <b>(٣٦)</b>   |
| La Jonquière, II, 600.                     | (٣٨)          |
| Ibid., II, 602.                            | (٣٩)          |
| Ibid., II, 600.                            | (٤٠)          |
| Ibid., II, 603.                            | ((3)          |
| Ibid., II. 607-8.                          | (٤٢)          |
| Ibid., III, 232.                           | (٤٣)          |
| Ibid., III, 233.                           | (٤٤)          |

| ، الخامس                                                   | اأفما         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| June 1                                                     | ١٠            |
| Correspondance, IV, 252.                                   | (1)           |
| Charles Roux. Bonaparte, p. 254.                           | (٢)           |
| Ibid., p. 256.                                             | (٣)           |
| Denon, I, 82                                               | (٤)           |
| Correspondance, IV, 273.                                   | (0)           |
| La Jonquière, II, 468-69.                                  | (7)           |
| Ibid., III, 114.                                           | (Y)           |
| Ibid, III, 61-62.                                          | (Λ)           |
| Correspondance, IV, 475.                                   | (٩)           |
| Ibid, IV, 286.                                             | (1.)          |
| تاریخ الجبرتی ص ۱۲ ۰ ۱۲ داریخ الجبرتی ص ۱۲ ۲ داریخ الجبرتی | ر۱۱           |
| Correspondance, V. 574.                                    | (11)          |
| تاريخ الجبرتي ص ١٨ ٠ El-Djabarti, VI, 36.                  | (۱۳)          |
| Belliard, Histoire, cited in Ivray, p. 33.                 | (12)          |
| Correspondance, V, 574;                                    | (10)          |
| Pelet, p. 223.                                             | (//)          |
| Correspondance, III, 24.                                   | ۱(۷۷)         |
| Ibid., IV, 420.                                            | (\ <b>\</b> ) |
| Ibid., IV. 243-44.                                         | (14)          |
| مذكرات نقولا الترك ص ١٨ ٠                                  | <b>(۲</b> •)  |
| Nicolas Turc, cited in La Jonquière, II, 474-75.           |               |
| La Jonquière, III, 398-99                                  | (۲۱)          |
| Corresposdance, V. 203.                                    | (77)          |
| مذكرات نقولا الترك ص ٣٠٠ Nicolas Turc, p. 5.               |               |
| Ivray, p. 19.                                              | (45)          |
| Courrier de l'Egypte, 12 Fructidor, Year VI.               | (40)          |
| La Jonquière, II, 481.                                     | (77)          |
| Ibid., II, 481-82.                                         | (۲۷)          |
| Cited in Malus, p. 90.                                     | (44)          |
| Correspondance, IV, 283.                                   | (41)          |
| تاريخ الجبرتي ص ۱۷ . • ۱۷ تاريخ الجبرتي ص ۱۷ .             |               |
| Bourrienne, II, 167.                                       | (٣١)          |
| Courrier de L'Egypte, 6 Vendémiaire, Year VII.             | (77)          |

Ibid.

El-Djabarti, VI, 40.

(77)

(44)

۱۹ ماريخ الجبرتي ص ۱۹

| Correspondance, V. 1.<br>El-Djabarti, VI, 40.          | اریخ الجبرتی ص ۱۹     | ( <b>٣</b> º) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ibid, VI, 69.                                          | ریے انہبر کی سن اند   | (۳Y)          |
| Ibid., VI, 86.                                         |                       | (٣٨)          |
| Malus, p. 92.                                          |                       | (49)          |
| François, I, 213.                                      |                       | (٤٠)          |
| Toid.                                                  |                       | (٤١)          |
| Correspondance de l'Armée Française, pr                | 98-102.               | (24)          |
| Vertray, p. 63.                                        |                       | (27)          |
| El-Djabarti, VI, 23.                                   | ناريخ الجبرتي ص ١١ °  | į (ξξ)        |
| La Jonquière, III. 91.                                 |                       | ٤٥)           |
| El-Djaharti, VI, 26.                                   | ناریخ الجبرتی ص ۱۲ ۰  |               |
| Ibid., VI, 86.                                         | ناريخ الجبرتي ص ٤٢٠   |               |
| Correspondance de l'armée française, pp.               |                       | (£.A)         |
| El-Djabarti, VI, 306.                                  | تاریخ الجبرتی ص ۱۷۱ . | (१५)          |
| Ibid., VI, 304-5.                                      | '                     | (0.)          |
| Charles-Roux, Bonaparte, p. 258.                       |                       | (01)          |
| Millet, p. 53.                                         |                       | (94)          |
| La Jonquière, III, 163-65.                             |                       | (70)          |
| Ibid., V. 251.                                         |                       | (° £)         |
| Belliard, Histoire, IV, 113-15  La Jonquière, III, 49. |                       | (00)          |
|                                                        |                       | (a7)          |
| El-Djabarti, VI, 92.                                   | تاريخ الجبرتي ص ٤٥٠   |               |
| Ibid., VI, 93.                                         | تاريخ الجبرتي ص ٤٦ ·  |               |
| Correspondence, V, 224.                                |                       | (09)          |
| Courrier de l'Egypte, 18 Frimaire, Year V.             | 11.                   | (1.)          |
| Vertray, p. 68.                                        |                       | (17)          |
|                                                        | ل السادس              | الفصا         |
| Jollois, p. 50.                                        |                       | (1)           |
| La Jonquière, III, 80.                                 |                       | (٢)           |
| Charles-Roux, Bonaparte, p. 144                        |                       | ر۴)           |
| Ibid., p. 137.                                         |                       | (£.)          |
| La Jonquière, II, 454.                                 |                       | (°)           |
| Aubry, Monge, p. 256.                                  |                       | <b>(</b> 7)   |
| Charles - Roux, Bonaparte, p. 219.                     |                       | (V)           |

| Ibid., p. 159.                        | ( <b>/</b> )                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ibid., p. 225.                        | ( <b>P</b> )                    |
| El-Djabarti, VI, 70-71                | (۱۰) تاریخ الجبرتی ص ۳۵ _ ۳۲ ·  |
| Correspondance, XXIV, 493             | (11)                            |
| El-Djabarti, VI, 70-71.               | (۱۲) تاریخ الجبرتی ص ۳۶ ــ ۳۰ . |
| Charles-Roux, Bonaparte, p. 163.      | (۱۳)                            |
| Ibid., p. 364.                        | (\ \ \ \ \ \ )                  |
| Ibid., p. 163.                        | (\0)                            |
| La Jonquière, III, 692.               | (71)                            |
| Ibid., p. 164.                        | (\V)                            |
| Correspondance, XXIX, 427.            | (/y).                           |
| Ibid., V. 32.                         | (\4)                            |
| El-Djabarti, VI, 50.                  | (۲۰) تاریخ الجبرتی ص ۲۶ ۰       |
| Ibid., VJ. 51.                        | (٢١) تاريخ الجبرتي ص ٢٤ ·       |
| Ibid., VI, 54.                        | (۲۲) تاریخ الجبرتی ص ۲۵۰        |
| Ibid., VI, 55.                        | (۲۳) تاریخ الجبرتی ص ۲۶۰        |
| Correspondance, III, 367.             | (37)                            |
| Stael, p. 373. See also Marquiset, p. | 71. and Pelet, p. 223. (70)     |
| Correspondance, V., 574.              | (77)                            |
| Ibid., XXIX, 478.                     | (44)                            |
| Ibid., XXIX, 479.                     | (^^)                            |
| Ibid., XXIX, 481.                     | (79)                            |
| Tbid., XXIX, 481-82                   | (4.)                            |
| Ibid., XXIX. 482-83.                  | (٣١)                            |
| Gourgaud, II, 151.                    | (47)                            |
| Correspondance, XXXX. 64              | (77)                            |
| Gourgaud, II, 435-36.                 | (٣٤)                            |
| Caulaincourt, I, 315.                 | (70)                            |
| Charles-Roux, Bonaparte, p. 73        | (*7)                            |
| Ibid., p. 74.                         | (°V)                            |
| Tbid, p. 73.                          | (*\)                            |
| La Jonquière, III, 81.                | (٣٩)                            |
| Ibid., III, 92.                       | (2.)                            |
| Tbid., III, 91.                       | (٤١)                            |
| Correspondance, IV, 448-49.           | (27)                            |
| Correspondance inédite, officielle et |                                 |
| Egypte, Π, 75-76.                     | (٤٣)                            |

| La Jonquière, III, 92-93.<br>Correspondance, V, 30-31.   | (£ £)<br>(£ 0)                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nicolas Turc, p. 43.                                     | •                                                                |
| Ibid., p. 45.                                            | (٤٦) مذكرات نقولا الترك ص ٣٠<br>(٤٧) مذكرات نقولا الترك ص ٣١ ·   |
| Ibid., p. 40.                                            | (۲۷) مذکرات نقولا النزك ص ۲۷ ·<br>(۵۸) مذکرات نقولا النزك ص ۲۷ · |
|                                                          |                                                                  |
| Martin, I, 243.                                          | . (83)                                                           |
| Charles-Roux, Bonaparte, p. 198.<br>El-Djabarti, VI, 39. | (0+)                                                             |
| •                                                        | (٥١) تاريخ الجبرتي ص ١٨٠                                         |
|                                                          | (٥٢) مذكرات نقولا الترك ص ٢٨ ، ٢٩                                |
| El-Djabarti, VI, 66.<br>Denon, I, 105-6.                 | (۹۳) تاریخ الجبرتی ص ۳۲ ۰<br>د ۲ م                               |
|                                                          | (0 \( \xi \)                                                     |
| Aubry, Monge, p. 257.                                    | (00)                                                             |
| La Jonquière, III, 281.                                  | (07)                                                             |
| Correspondance, V, 88.                                   | (°V)                                                             |
| El-Djabarti, VI, 56-57.                                  | (٥٨) تاريخ الجبرتي ص ٢٧ .                                        |
| Ibid. VI, 57.                                            | (۹۹) تاریخ الجبرتی ص ۲۷ ·                                        |
| Vertray, p. 86.                                          | ( <del>*</del> · )                                               |
| Correspondance, XXIX, 502-3.                             | (17)                                                             |
| Rémusat, I, 279.                                         | (77)                                                             |
| Correspondance, V, 89-90.                                | (77)                                                             |
| Ibid., XXIX. 502.                                        | (37)                                                             |
| El-Djabarti, VI, 58-59.                                  | (٦٥) تاريخ الجبرتي                                               |
| Ibid., VI, 122-23.                                       | (٦٦) تاريخ الجبرتي ص                                             |
| Denon, I, 107.                                           | (۱۲)                                                             |
| Ibid., I, 108.                                           | (\47)                                                            |
| Correspondance, V, 96.                                   | (79)                                                             |
| Ibid., V, 221-22.                                        | (V·)                                                             |
| El-Djabarti, VI, 79-80.                                  | (۷۱) تاریخ الجبرتی ص ۲۹                                          |
| Tbid., VI, 78.                                           | (۷۲) تاریخ الجبرتی ص ۳۸                                          |
| Ivray, pp. 79-80.                                        | (VT)                                                             |
|                                                          | الغصل السابع                                                     |
| Masson and Biagi II, 277.                                | (1)                                                              |
| Rémusat, I, 267.                                         | (7)                                                              |
| Napoléon I, Lettres / Joséphine,                         | on, 24-25. (7)                                                   |
|                                                          | (1)                                                              |
| Ibid., pp. 31-33.                                        | , , ,                                                            |

| Masson, Napoléon, p. 44.                                  | (°)          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Napoléon I, Lettres / Joséphine, PP. 44-45.               | (٦)          |
| Ibid., pp. 46-47.                                         | <b>(</b> Y)  |
| Maurois, p. 22.                                           | <b>(</b> \)  |
| Damas Hinard, p. 21.                                      | (٩)          |
| Gourgaud, II, 170.                                        | (, .)        |
| El-Djabarti, VII, 44. ۲۰۲ من تاریخ الجبرتی ص              | (//)         |
| Masson Napoléon, p. 60.                                   | (11)         |
| Bourrienne, Vol. II, CH. xi.                              | (۱۳)         |
| مذكرات . نقولا الترك ص ٢٧ · ١٠ Nicolas Turc, p39.         | (11)         |
| مذكرات نقولا الترك ص ٢٧ Tbid., p. 40.                     | (10)         |
| Correspondance inédite, officielle et confidentielle :    |              |
| Egypte, II, 105.                                          | (17)         |
|                                                           | <b>(</b> \V) |
| O'Meara, II, 82.                                          | (۱۸)         |
| Correspondance, V, 239.                                   | (11)         |
| Desegenettes, Souvenirs, III. 202, cited in La Jonquière, |              |
| IV, 28.                                                   | (۲٠)         |
| Correspondance, V, 282.                                   | (11)         |
| O'Meara, II, 82.                                          | (77)         |
| Millet, pp. 61-62.                                        | (77)         |
| Thurman, p. 74.                                           | (37)         |
| La Jonquière, IV, 38.                                     | (70)         |
| Ibid., IV, 39.                                            | (٢٦)         |
| Ibid., IV, 40.                                            | (٧٧)         |
| Ibid., IV, 41.                                            | (۲۸)         |
| Desgenettes, Histoire Médicale, I, 33.                    | (41)         |
| La Jonquière, IV, 33.                                     | (٣٠)         |
| Ibid., IV, 34.                                            | (44)         |
| Correspondance, V, 192.                                   | (77)         |
| Ibid., V, 470.                                            | (٣٣)         |
| Ibid. V, 490.                                             | (45)         |
| Correspondance inédite, officielle et confidentielle :    |              |
| Egypte, II, 88.                                           | (۴۰)         |
| Correspondance, V, 491.                                   | <b>(</b> ٣٦) |

| La Jonquière III, 387.           | (۲۷)                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gourgaud, I. 305-6.              | (٣٨)                              |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. xiv.    | (87)                              |
| Correspondance, V, 41.           | (£-)                              |
| Ibid., V, 42.                    | (٤١)                              |
| La Jonquière, III, 266-68        | (27)                              |
| Correspondance, V. 148.          | (24)                              |
| Ibid., V, 213.                   | (2.1)                             |
| La Jonquière, III, 444.          | (29)                              |
| El-Djabarti, VI, 81.             |                                   |
| La Jonquière, IV, 63.            | (٤٦) تاريخ الجبرتی ص ۸۱ ·<br>(٤٧) |
| Correspondance, V, 240.          | (£A)                              |
| La Jonquière, IV, 63.            | (24)                              |
| Ibid., IV. 18.                   | (0.)                              |
|                                  | المفصل اكثامن                     |
| Sauzet, p. 18.                   | •                                 |
| Ibid., p. 131.                   | ()                                |
| · -                              | (7)                               |
| Ibid., p. 132.<br>Ibid., p. 144. | (*)                               |
| O'Meara, I, 153-54.              | (\$)                              |
| Sauzet, p. 188.                  | (°)                               |
| Ibid., pp. 245-246.              | (T)                               |
| El-Djabarti, 314.                | (V)                               |
| Ibid., VI, 318.                  | (۸) تاریخ الجبرتی ص ۱۷۹۰          |
|                                  | (۹) تاریخ الجبرتی ص ۱۷۹ ·         |
| Denon, I, 118.                   | () •)                             |
| La Jonquière, III, 206.          | (\\)                              |
| Ibid., III. 213.                 | (17)                              |
| Denon, I, 127.                   | (17)                              |
| La Jonquière, III, 212.          | (\ \ \ )                          |
| Ibid.                            | (\0)                              |
| Ibid., III, 224-25,              | (۱٦)                              |
| Desvernois, p. 153.              | (\V)                              |
| Ibid., p. 154.                   | (۱۸)                              |
| Ibid., p. 138.                   | (۱۹)                              |
| Denon, I, 92.                    | (٢-)                              |
| Ibid., I, 98.                    | (٢١)                              |

| Ibid., I, 71-72.           | (77)                |
|----------------------------|---------------------|
| Ibid., I, 117.             | (**)                |
| La Jonquière, III, 506-7.  | (7٤)                |
| Ibid., III, 509.           | (40)                |
| Denon, I, 252-53.          | (۲۲)                |
| La Jonquière, III, 51, 2.  | (YY)                |
| Denon, I. 159, 158.        | (۲۸)                |
| Correspondance, V, 71.     | (P7)                |
| La Jonquière, III, 515.    | (٣٠)                |
| Ibid., III, 513.           | ( <sup>(Y)</sup> )  |
| Denon, I, 163 f.           | (44)                |
| Tbid., I, 165.             | (٣٣)                |
| La Jonquière, III, 517.    | (T E)               |
| Desvernois, p. 162.        | . (40)              |
| La Jonquière, III, 531.    | $(\Gamma^{\infty})$ |
| Ibid., III, 607.           | <b>(</b> 47)        |
| Denon, I, 138.             | (                   |
| Ibid., I, 147.             | (49)                |
| Ibid., I, 153.             | (٤٠)                |
| Ibid., I, 172-73.          | (٤\)                |
| Ibid., I, 182.             | (73)                |
| Ibid., I, 178 ff.          | (27)                |
| Ibid., I, 183.             | (                   |
| Ibid., I, 184.             | (50)                |
| Desvernois, p. 169.        | (F3)                |
| Denon, L 186.              | (£Y)                |
| La Jonquière, III, 539.    | (£^)                |
| Ibid., III, 566.           | (\$\$)              |
| Ibid., III, 578.           | (0.)                |
| Ibid., III. 592-93.        | (01)                |
| Denon, I, 205.             | (07)                |
| Ibid., I. 206.             | (07)                |
| La Jonquière, III, 547.    | (01)                |
| Denon, I. 219.             | (00)                |
| La Jonquière, III, 545-46. | (٥٦)                |
| Denon, I, 238              | (°V)                |

| La Jonquière, III, 598.         | (°A)                            |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Denon, I, 240.                  | (%)                             |
| La Jonquière, III, 598.         | (۲۰)                            |
| Ibid., III, 608.<br>Ibid.       | (11)                            |
| Ibid., III, 610.                | (717)                           |
| Desyrnois, p. 186.              | (37)                            |
| La Jonquière, 111, 644.         | (٦٥)                            |
| Charles-Roux: Bonaparte, p. 341 | (FT)                            |
| Ibid., p. 340.                  | (Vr)                            |
| La Jonquière, III, 664.         | (47)                            |
| Ibid., III, 665.                | (PF)                            |
| Ibid., III, 673.                | (٧٠)                            |
| Denon, I, 301.                  | (V1)                            |
| Ibid, I, 310.                   | (VY)                            |
| Nicolas Turc., p. 48.           | (۷۳) مذكرات نقولا النترك ص ۳۱ · |
|                                 | الغصل التاسيع                   |
| Correspondance, XXX, 6,         | (\)                             |
| Fl-Djabarti, VI, 94.            | (۲) تاریخ الجبرتی ص ۴۶ ، ۶۷ .   |
| Correspondance, V. 278.         | (7)                             |
| Ibid., XXX, 14.                 | (٤)                             |
| Ségur, I, 251.                  | (0)                             |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. XII    | (F)                             |
| Correspondance, XXX, 14.        | (V)                             |
| Ibid., V. 311.                  | (A)                             |
| La Jonquière, IV, 180.          | (٩)                             |
| Ibid., IV, 118,                 | (1-)                            |
| Staël, p. 436.                  | (11)                            |
| La Jonquière, IV, 166-          | (14)                            |
| Correspondance, XXX, 17.        | (14)                            |
| Malus, p. 119,                  | (12)                            |
| La Jonquière, IV, 195.          | (10)                            |
| Ibid., IV. 203.                 | (17)                            |
| Mallus, p. 122.                 | (\V)                            |
| Ibid, p. 124.                   | (1A)                            |
| •                               |                                 |

|                                               | •                    |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| El-Djabarti, VI, 100.                         | تاریخ الجبرتی ص ۵۰ ۰ | (19)         |
| Correspondance, V. 334.                       |                      | (۲۰)         |
| La Jonquière, IV, 237.                        |                      | (۲۱)         |
| Degenettes, Histoire Médicale, 1, 45.         |                      | (77)         |
| La Jonquière, IV, 248.                        |                      | (77)         |
| Ibid., IV, 263-64.                            |                      | (٢٤)         |
| Malus, p. 135.                                |                      | (40)         |
| Correspondance, XXX, 27,                      |                      | (77)         |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. XV.                  |                      | (ÝY)         |
| La Jonquière IV, 270.                         |                      | (۲۸)         |
| Ibid., IV, 271-72.                            |                      | (۲۹)         |
| Correspondance, II, 195.                      |                      | <b>(٣·)</b>  |
| Ibid., V, 352.                                |                      | (41)         |
| Ibid., V. 355.                                |                      | (٣٢)         |
| La Jonquière, IV, 284.                        |                      | (77)         |
| Desgenettes, Souvenirs, III, 221, cited in La | a Jonquière,         |              |
| IV, 284.                                      | • •                  | (37)         |
| La Jonquière, IV, 285                         |                      | <b>(۲</b> 0) |
| Correspondance, VI, 4.                        |                      | (٣٦)         |
| Malus, p. 142.                                |                      | <b>(</b> YY) |
| Ibid., pp. 140-43 passim.                     |                      | (44)         |
| Tott. 11, 97.                                 |                      | (41)         |
| La Jonquière, IV, 315.                        |                      | (٤٠)         |
| Ibid., IV, 649.                               |                      | (٤١)         |
| Correspondance, V, 373.                       |                      | (24)         |
| La Jonquière, IV. 320.                        |                      | (27)         |
| Desgenettes, Histoire Médicale, I, 81.        | •                    | (22)         |
| Ibid., I, 86.                                 |                      | (20)         |
| Ibid., L 88.                                  |                      | (27)         |
| La Jonquière, IV, 315.                        |                      | (£'V)        |
| Ibid, IV, 336.                                |                      | (£A)         |
| Miot, p. 164.                                 |                      | (٤٩)         |
| Cited in La Jonquière, IV, 343.               |                      | (0.)         |
| Miot p. 176.                                  |                      | (01)         |
| Ibid. pp. 177-78.                             |                      | (0 T)        |
| Misset, p. 104.                               |                      | (97)         |
|                                               |                      | 1 /          |

| Lavalette, I, 311.                                       | (0 £)         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| كرات نقولا الترك ص ٤١ . • Nicolas Turc, p. 57            | (٥٥) ما       |
| Millet, p. 105.                                          | (07)          |
| Lavallette, I, 312.                                      | (°V)          |
| Desgenettes, Souvenirs, III, 237, cited in La Jonquière, |               |
| IV, 423.                                                 | (°A)          |
| Lavallette, I, 312.                                      | (09)          |
| Desgenettes, Souvenirs, III, 237, cited in La Jonquière, |               |
| IV. 425.                                                 | (7.)          |
| Ibid., Ibid.                                             | (11)          |
| Correspondance, XXX, 36-37.                              | (77)          |
| Ibid., V, 405                                            | (75)          |
| La Jonquière, IV, 453.                                   | (35)          |
| Villiers du Terrage, p. 184.                             | (07)          |
| Belliard, Histoire, III, 345.                            | (77)          |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. xv.                             | ( <b>7</b> V) |
| Barrow, I, 291.                                          | (14)          |
| La Jonquière, IV, 496.                                   | (79)          |
| Ibid., IV, 497.                                          | (V·)          |
| Ibid., IV, 632-33.                                       | (V1)          |
| Ibid., IV, 528.                                          | (77)          |
| Correspondance, V, 202,                                  | (۷۳)          |
| La Jonquière, IV, 519.                                   | (V£)          |
| Desgenettes, Souvenirs, III, 256, cited in La Jonquière, |               |
| IV, 555.                                                 | (V°)          |
| Correspondance, V, 428. ۱۷۱ ماریخ الجبرتی ص ۷۱           | (۲۷)          |
| Ibid., V, 429-30.                                        | (۷۷)          |
| La Jonquière, IV. 539.                                   | (VA)          |
| Ibid., IV, 543-44.                                       | (Y9)          |
| Barrow, I, 307.                                          | ( <b>^·</b> ) |
| La Jonquière, IV, 548.                                   | (//)          |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. XVI,                            | ረፖሊን          |
| Ibid.                                                    | (7%)          |
| Correspondance, V, 436.                                  | (۸٤)          |
| Barrow, I, 311-12.                                       | (A0)          |
| Correspondance, V. 440.                                  | (/\7)         |
|                                                          | 4             |

| Bourrienne, Vol. II, Ch. XVI.             | (۸۷)                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| La Jonquière, IV, 577.                    | (٨٨)                         |
| Barrow, I, 313.                           | (۴۸)                         |
|                                           | (٩٠)                         |
| Ibid, I, 312.<br>Vigo-Roussillon, p. 608. | (٩١)                         |
| La Jonquière, IV, 596.                    | (71)                         |
|                                           | (94)                         |
| Richardot, Nouveaux Mémoires, p. 178.     | (1)                          |
| La Jonquière, IV, 609.                    | (90)                         |
| Ibid., IV, 625.<br>Ibid., IV, 625-26.     | (٩٦)                         |
| 16(d., 17, 023-26.                        | ( )                          |
|                                           | الغصل العاشر                 |
| La Jonquière, 1V, 634.                    | (/)                          |
| Bourrienne, Vol. II, Ch. XIII.            | (7)                          |
| Nicolas Turc, p. 65.                      | (٣) مذكرات نقولا الترك ص ٤٩٠ |
| La Jonquière, V. 51.                      | (2)                          |
| Ibid., V, 87.                             | (0)                          |
| Masson and Biagi, II, 19.                 | (1)                          |
| La Jonquière, V, 231.                     | (V)                          |
| Ibid.                                     | (^)                          |
| Ibid., V. 233.                            | (4)                          |
| Victoires, conquêtes, X, 313.             | (1.)                         |
| Staël, p. 334.                            | (۱۱)                         |
| La Jonquière, V, 406 n; Correspondan      | ce. Vol. V, Nos. 4323        |
| and 4334; Barrow, I, 364, 373; Ro         |                              |
| La Jonquière, V, 405.                     | (۱۲)                         |
| Correspondance, V, 537, 541.              | (12)                         |
| François, I. 359.                         | (10)                         |
| Barrow, I, 364.                           | (١٦)                         |
| I6id                                      | (\Y)                         |
| Niolas Turc, p. 78.                       | (۱۸) مذکرات نقولا الترك ص ۱۰ |
| Roederer, pp. 212-240.                    | (19)                         |
| La Jonquière, V. 166.                     | (۲۰)                         |
| Ibid., V, 576.                            | (۲۱)                         |
| Correspondance, V. 565.                   | -                            |
| Jomard, p. 54.                            | (۲۲)<br>(۲۳)                 |
| Roustam, p. 35.                           | (۲۲)<br>(۲٤)                 |
|                                           | (17)                         |

| Ibid, p. 43.                   | (40)                     |
|--------------------------------|--------------------------|
| Correspondance, V, 569.        | (۲٦)                     |
| Ollivier, p. 131.              | . (۲۷)                   |
| Ibid., p. 124.                 | (٨٦)                     |
| Ibid, p. 130.                  | (197)                    |
| Ibid., p. 137.                 | (٣٠)                     |
| Gohier, I, 199.                | (٣١)                     |
| Ollivier, j. 152.              | (27)                     |
| Nicolas Turc, p. 120.          | (77)                     |
| Barras, IV. 29.                | (75)                     |
| Ollivier, p. 156.              | (٣٥)                     |
| Jung, I, 295.                  | (77)                     |
| _                              | , was                    |
| Correspondance, VI, i.         | (YY)<br>(XA)             |
| Bourrienne, Vol. III, Ch. VII. | (۴۸)<br>(۴۹)             |
| Correspondance, VI, 4.         |                          |
| Bourrienne, Vol. Ch VII.       | (5 )                     |
| Ollivier, p. 215.              | (51)                     |
| Ibid., p. 218.                 | (27)                     |
| fbid., p. 220.                 | (\$₹)                    |
| Ibid,, p. 224.                 | (£ £)                    |
| Ībid., p. 214.                 | (20)                     |
| Correspondance, V, 575.        | (٢3)                     |
| La Revellière-Lépaux, II, 348. | (£V)                     |
| Correspondance, XXX 84-93      | (£A)                     |
| Ibid., V, 577.                 | (19)                     |
| Rousseau, p. 80.               | (0.)                     |
| Correspondance, V. 577.        | (01)                     |
| Rousseau, p. 8.                | (07)                     |
| El-Djabarti, VI, 154           | (٥٣) تاريخ الجبرتي ص ٨٣٠ |
| Denon, I, 351                  | (01)                     |
| Rousseau, p. 70.               | (00)                     |
| Ibid₁, p. 78.                  | (Го)                     |
| Ibid.                          | (°V)                     |
| Ibid., p. 80.                  | (°A)                     |
| Ibid., p. 59.                  | (09)                     |
| Ibid., p. 102.                 | (4.)                     |
|                                | ( ' /                    |

| Tbid., p. 104.                         | ( <i>۱</i> ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barrow, I, 380, 385, 387.              | ( <i>۲</i> ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nicolas Turc, p. 86.                   | (٦٣) مذكرات نقولا الترك ص ٦٦٠ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rousseau, pp. 197, 198                 | (٦٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| François, I, 284.                      | (٥٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rousseau, p. 231.                      | (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ibid., p. 233.<br>Ibid., p. 226.       | (\rangle \rangle \rang |
| Barrow, I, 348-85.                     | ( <i>PF</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ibid., II. 55, 51.                     | (· V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rousseau, pp. 238-39.                  | (Y\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barrow, II, 22.                        | (YY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nicolas Turc, p. 97.                   | (۷۳) مذکرات نقولا النرك ص ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rouseau, p. 299.                       | (۷۶)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ibid., pp. 301-2.                      | (۷۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nicolas Turc, p. 107.                  | (۷٦)مذكرات نقولا الترك ص ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El-Djabarti, VI, 193-94.               | (۷۷) تاريخ الجبرتى ص ۱۰٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ibid., VI, 194.                        | (۷۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Correspondance, XXX, 125.              | (V٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sauzet, pp. 267-168.                   | (Λ·)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ibid., p. 268.                         | (Λ\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Correspondance, VI, 273.               | (۸۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El-Djabarti, VI, 231.                  | (۸۳) تاریخ الجبرتی ص ۱۲۷ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | الفصيل الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sauzet, pp. 289, 290                   | (\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibid., p. 296.                         | (\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibid., p. 308.                         | (Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibid., p. 309.                         | (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| François, I. 430.                      | (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El-Djabarti, Vl. 227.                  | (٦) تاريخ الجبرتي صن ١٣٤ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ibid., VI., 223-24.                    | (۷) تاریخ الجبرتی ص ۱۲۲ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rousseau, p. 195.                      | (۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La Jonquière, V, 15.                   | (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibid., V, 662-63.<br>Rousseau. p. 394. | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| El-Djabarti, VI, 255. Ibid., VII, 13. | (۱۲) تاریخ البعبرتی ص ۱۶۲ ·<br>(۱۳) تاریخ البعبرت <i>ی</i> ص ۱۸۹ · |
| Correspondance, VII, 40               | (\£)<br>(\a)                                                       |
| Ibid., VII, 48.                       | , , ,                                                              |
| Thid., VII, 50.                       | (7)                                                                |
| Moore, II, 2.                         | ( <b>\V</b> )                                                      |
| Tbid., II. 16.                        | (\A)                                                               |
| Wilson, I, 62-63.                     | (19)                                                               |
| Ibid., L 87.                          | (٢٠)                                                               |
| El-Djabarti, VI, 281.                 | (۲۱) تاریخ الجبرتی ص ۱۵٦ ۰                                         |
| Malus, p. 218.                        | (۲۲)                                                               |
| Ibid., pp. 218-219.                   | (٣٢)                                                               |
|                                       | (27)                                                               |
| Wilson, I, 230.                       |                                                                    |
| El-Djabarti, VII, 29.                 | (۲۰) تاریخ الجبرتی ص ۱۵۹ ·<br>(۲۲)                                 |
| Wilson, I, 236.                       |                                                                    |
| Rousseau, p. 408.                     | (YY)                                                               |
| Wilson, II, 203, 205.                 | (47)                                                               |
| Rousseau, pp. 412-13.                 | (٢٩)                                                               |
| Correspondance, VII, 203.             | (٣٠)                                                               |
| Rousseau, p. 410.                     | (٣١)                                                               |
| Wilson, II. 15.                       | (٣٢)                                                               |
| Rousseau, p. 427.                     | (٣٣)                                                               |
| Ibid., p. 424.                        | (37)                                                               |
| Wilson., 1I, 174.                     | (40)                                                               |
| Correspondance, VII. 346.             | (٣٦)                                                               |
|                                       | (YV)                                                               |
| Ibid., VII, 315.                      | •                                                                  |
| Gourgaud, I, 402.                     | ( <b>*</b> A*)                                                     |

# فهرس

| الموضوع                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------|--------|
| مقدمة المؤلف                              | 4      |
| القصل الأول: طولونا                       | 11     |
| القصل الثانى: إلى الأسكندرية              | ٥.     |
| القصل الثالث: إلى الأهرام                 | ٧٥     |
| القصل الرابع: خليج أبو قير                | 116    |
| القصل الخامس: سياسة التعايش السلمي        | \tX    |
| القصل السادس: المجمع العلمي والأزهر       | ۸۷۸    |
| القصل السابع: الغازى بين الترويح والتكدير | 710    |
| القصل الثامن: إلى الشلالات                | 774    |
| القصل التاسع: الجزارون في الأرض المقدسة   | . 444  |
| القصل العاشر: اله الحرب واله الحظ         | 777    |
| الغصل الحادى عشر: أباطيل الموت            | 477    |
| هوامش الكتابهوامش الكتاب                  | £.Y    |

















ومازال نهر العطاء يتدفق، تتفجر منه ينابيع المعرفة والحكمة من خلال إبداعات رواد النهضة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل ومازلنا نتشبث بنور المعرفة حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

شبّت التجرية المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضى، النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجرية المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجرية رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لآلى، الإبداع الفكرى والأدبى والعلمي تترسخ في وجدان أهلى وعشيرتي أبناء وطني مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان ميارك





